# فرانزمههنغ كاركس كاركس كاركس ماركس ماركس ماركس ماركس ماركس ماركس ماركس ماركس ماركس ماريخ حيث الله ونضيت الله

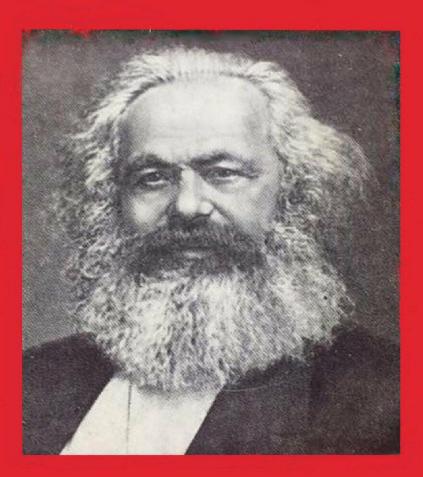





# فرانزمهرنغ

کارل مَاکس

تاريخ جيكانة ونضكاله

رَجُهُمَّةً ، خبليل الهندي

دار الطب ليعَت للطب اعدة وَالنَشف ر بسيروست

| j. |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |

# KARL MARX The Story of His Life By Franz Mehring

# عن المؤلف والكتاب 🗀

ولد مؤلف هذه السيرة عام ١٨٤٦ في بوميرانيا ابنا لعائلة المانيسة ميسورة ودرس في جامعتي برلين وليبزيغ وحصل على شهادة الدكتوراه فسي الفلسفة وكانت ميوله في البداية ديمقراطية وليبرالية ، فقد انضم وهو في الخامسسة والعشرين من عمره الى جماعة صغيرة من الديمقراطيين بقيادة غيدو فايس وجوهان جاكوبي ، وكان لهذه الجماعة من الشجاعة ما جعلها تحتج علانية على اقتطاع بسمارك للألزاس واللورين بعد الحرب الفرنسية ـ البروسية .

كانت نشاطات مهرنغ الرئيسية صحافية وادبية ، فظل سنوات عدة يساهم في الصحف الديمقراطية والليبرالية البارزة . وعندما بلغ الثلاثين مسن العمر ، اصبح اشتراكيا من المدرسة اللاسالية (٢) . وكان ما حداه الى اتخاذ هذه الخطوة رغبة كتلك التي تحدو بعض افراد الطبقات المالكة اذ يقتربون من الطبقة العاملسة مزودين بمبادىء ليبرالية وديمقراطية ورغبة في مساعدة العمال ، ولكنه عانى من الفشل الذي لا بد ان ينتهي اليه هذا المنحى . غير انه خلافا لكثيرين لم ينسحب ليهدهد خيبة امله وكرامته المجروحة وينعي على الطبقة العاملة جحودها ونكرانها، ولكنه مضى ليواجه المسألة بشجاعة ، وليخرج من التجربة ماركسيا .

كان لمهرنغ عند ذاك من العمر اربعة واربعين عاما ، وبرغم ذلك اكمل تحولسه الذاتي في عمر يصعب فيه مثل هذا التحول . وعندئذ بدات المع فترة في حياته . فنشرت صحيفة «نيوزايت» العديد من المقالات الرائعة له ظهرت فيما بعد عام ١٨٩٣ على هيئة كتاب بعنوان «اسطورة لسننغ» ، فكانت هذه المقالات تأريخا كلاسيكيا المفترة الفريدريكية في التاريخ البروسي ، ودفعت انغلز الى الكتابة الى كاوتسكي ، الذي كان يرئس تحرير الصحيفة ، معلنا ان المقالات جعلته يتطلع بنفاد صبر الى كل عدد من اعداد الصحيفة . وخلال السنوات التالية ، ظل قلم مهرنغ يسطر عددا لا يحصى من المقالات الفلسفية والتاريخية والعسكرية والادبية والسياسية ، مما اكسبه مكانة بارزة في الحركة الاشتراكية العالمية .

<sup>(</sup>١) تعتمد هذه النبذة على مقدمة المترجم الانجليزي وعلى مقدمة المؤلف نفسه .

<sup>(</sup>٢) نسبة الى لاسال ، الاشتراكي الالماني المعروف .

وفي نهاية القرن الماضي ، وعندما تعاظمت الموجة التحريفية بقيادة برنشتاين ، برز مهرنغ في الصفوف الاولى مدافعا عن الماركسية الاصيلة ومناضلا ضد سياسة الادت الى انهيار حركة الطبقة العاملة الالمانية عام ١٩١٤ . وخلال سنوات الحرب ، ظل مهرنغ وفيا لمبادىء الاشتراكية الاممية ، وقضى في السبحن شهورا عدة رغم تقدمه في السن . واشترك مهرنغ مع كلارا زيتكين وروزا لوكسمبورغ ( الرجلين الوحيدين في الحزب كما كان يسميهما) في تأسيس عصبة سبارتاكوس . وعاش سنوات ما بعد الحرب ليرى هزيمة حركة الطبقة العاملة الالمانية . ثم تو في عام ١٩١٩ عن عمر يناهز ثلاثة وسبعين عاما ، ولا شك في ان نبأ مصرع صديقيه ورفيقيه روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنشت على ايدي الثورة المضادة ، ذلك النبأ الاليسم روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنشت على ايدي الثورة المضادة ، ذلك النبأ الاليسم الذي وافاه قبل وفاته بيوم او اثنين ، عجل في نهاية حياته الحافلة .

كانت مزية مهرنع البارزة والخدمة الجليلة التي اداها لحركة الطبقة العاملة هي تطبيقه للطريقة الماركسية المادية الجدلية على المسائل الثقافية والادبية . ولن نجد ما نصف به انجازات مهرنغ اروع مما وصفتها به روزا لوكسمبورغ في رسالـــة بعثت بها اليه في عيد ميلاده السبعين : «لقد احتللت عقودا عدة موقعا خاصا في حركتنا ، موقعا ما كان غيرك ليستطيع الارتقاء اليه . انك انت ممثل الثقافة الحقيقية بكل روعتها . ذلك أنه أذا كانت البروليتاريا الالمانية هي الوريث التاريخي للفلسفة الالمانية الكلاسيكية ، كما اعلن ماركس وانغلز ، فانك انت منفذ الوصية . لقد انقذت كل ما له قيمة مما بقي من ثقافة البورجوازية التي كانت يوما رائعة وحملته الينا ، حملته الى معسكر المحرومين اجتماعيا . وبفضل مقالاتك وكتبك ، لم تتعسرف البروليتاريا الالمانية على الفلسفة الالمانية الكلاسيكية فحسب ، بل وعلى الادب الإلماني الكلاسيكي أيضًا ، ليس على كانط وهيفل فقط ، بل كذلك على لسنغ وشيلر وغوته . لقد علم كل سطر من سطور كتاباتك اللامعة البروليتاريسا الآلمانية ان الاشتراكية ليست مسألة خبز وزبدة بل انها حركة ثقافية ، ايديولوجية عظيمة و فخورة . . . واليوم ، والمثقفون ذوو الاصل البورجوازي يديرون ظهورهم لنا ليعودوا الى موائد الطبقة الحاكمة ، نستطيع ان نضحك باحتقار وندعهم يذهبون : لقد كسبنا افضل وآخر ما تبقى لدى البورجوازية من روحية وموهبة \_ لقد كسبنا فرانز مهرنغ » .

لا يزال هذا الكتاب الذي كتب عام ١٩١٨ افضل واكمل سيرة لماركس . فقد اغنته معرفة المؤلف الوثيقة بالتراث الماركسي وبتاريخ الفترة التي عايشها ماركس . وبالإضافة الى ذلك تجمعت لديه ثروة من المعلومات عن حياة ماركس ، فقد كان احد من قاموا بتحقيق ونشر مراسلات ماركس الشخصية والسياسية .

ولا شك في أن الكتاب يشكل ، ألى جانب كونه تأريخا لحياة ماركس ، عرضا موجزا ودقيقا وموهوبا لكتابات ماركس ، رغم أن المؤلف رفض أن يسميه «قصة حياة ماركس وأعماله» متعللا بأن ضيق المجال لم يسمح له بعرض كتابات ماركس بما نفيها حقها .

الناشر

# الفصل لأول

# السنوات الاولى

#### ١ ـ البيت والمدرسة

ولد كارل هينريخ ماركس في ٥ ايار ١٨١٨ في ترير . ولا يعرف عن أسلافه الا القليل ، وذلك بسبب الفوضى والدمار اللذين لحقا بالسجلات الرسمية في الراينلاند خلال الاوقات العصيبة التي سادت تلك البلاد في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . فمثلا لا تزال السنة التي ولد فيها هينريخ هاينه موضع خلاف .

غير ان الحال بالنسبة لكارل ماركس ليس بهذا السوء ، فهو قد ولد في زمن ساده قدر اكبر من السلام ، ولكن ، مع ذلك ، عندما توفيت احدى عماته في اواخر القرن الماضي مخلفة وصية غير قانونية ، لم تستطع كل التحقيقات القضائية التي اجريت للتحقق من الورثة الشرعيين ان تكتشف تاريخ ولادة ووفاة أبويها ، أي جد وجدة كارل ماركس . كان جد كارل ماركس يدعى ماركس ليفي ، ولكن اسم ليفي اسقط فيما بعد ، وكان هذا الرجل حاخاما في تريير ويعتقد انه توفي عام ليم ليم كل حال لم يكن حيا في عام . ١٨١١ ، ولكن زوجته ايفا ماركس كانت حية اذ ذاك ويعتقد انها توفيتام ١٨٢٥ .

كان لهذين الزوجين اولاد عدة ، وقد كرس اثنان منهم هما صموليل وهرشل نفسيهما للعمل الاكاديمي . وخلف صموئيل ، الذي ولد في ١٨٧١ وتوفي في ١٨٢٩ ، والده كحاخام في تربير . اما هرشل والد كارل ماركس فقد ولد عام ١٧٨٢ ، ودرس الحقوق ليصبح محاميا في تربير ، وأصبح فيما بعد قاضيا ، وتبنى السيحية في عام ١٨٢٤ متخذا لنفسه اسم هينريخ ماركس ، وقد توفي فسي عام ١٨٣٨ .

تزوج هينريخ ماركس من يهودية هولندية اسمها هنرييتا برسبرغ ، ويتبين من شبحرة عائلتها أن أجدادها كانوا حاخامات لدة قرن من الزمن ، على حد قول حفيدتها اليانور ماركس ، توفيت هنرييتا برسبرغ في ١٨٦٣ . وخلف هينريخ ماركس وزوجته هنربيتا وراءهما عائلة كبيرة ، ولكن في الوقت الذي جرت فيـــه التحقيقات القضائية التي اشرنا اليها ، والتي زودتنا بهذه المعلومات عن اصــول وفروع العائلة ، كان هناك فقط اربعة ابناء على قيد الحياة همم : كادل ماركس ، وصوفيا ارملة محام يدعى شمالهاوزن في ماسترخت ، واميلي زوجة مهندس بسمى كونرادي في تريير ، ولؤيز زوجة تاجر يدعى يوتا في كيب تاون . تمتع كارل ماركس بطفولة مرحة خلو من الهموم ، بفضل السعادة الزوجية القصوى التي كانت تظلل ابويه ، وبفضل اخته صوفي الابنة الكبرى العائلة . وقد بعثت «مواهب ماركس الرائعة» في نفس ابيه املا في ان تستخدم هذه المواهب يوما في خدمة الانسانية ، اما والدته فقد اعلنت أن ماركس أبن حظ ستسير كل اموره على ما يرام . غير ان ماركس لم يكن ابن امه مثلما كان غوته ، ولا كان ابن ابيه كما كان ليسمنغ وشيلر . فقد كانت أم ماركس ، مع كل الحنان والرعاية اللذين اسبغتهما على زوجها واولادها ، منغمسة تماما في الشوُّون المنزلية ، وظلت طوال عمرها تتكلم الالمانية بلفةغير سليمة، ولم تشارك في تضالات ابنها الفكرية، بغير التساؤل الذي يشوبه اسى الام عما كان سيؤول اليه حال الابن لو أنه سلك السبيل القويم . ويبدو ان ماركس صار في وقت لاحق على علاقة جيدة بأقاربه من جهة امه في هولندا ، وعلى الاخص مع خاله فيليبس ، فهو يشير باستمرار اشارات ملؤهـــا الصداقة الودود لـ «هذا الولد الكبير الطيب» الذي مد له يد العون فيما بعد عندما واجه في حياته مصاعب مادية .

وعلى الرغم من ان والد كارل ماركس توفي بعد بضعة ايام من بلوغ ولده سن العشرين ، الا انه لاحظ من طرف خفي «الشيطان» الذي يركب ابنه المفضل . ولم يكن ما يزعج والد ماركس القلق المسرف الذي يعتور الآباء في العادة تجاه حيساة ابنائهم العملية ، بل الاحساس الغامض بأن في شخصية ولده شيئا صلبا كالغرانيت، شيئا غريبا تماما عن طبيعته هو ، تلك الطبيعة اللينة المطواعة . يتوقع المرء ان تكون لدى والد ماركس كيهودي وكواحد من سكان الرانيلاند وكمحام مناعة مثلثة ضد غوايات «يونكر» شرقي الالب ، لكن هينريخ ماركس كان في الواقع وطنيا بروسيا ، فوان ليس بالمعنى المعتاد الذي يرتبط بهذه الصفة اليوم ، فقد كان وطنيا بروسيا من طراز فالديك و زيفلر مشبعا بالثقافة البرجوازية ويؤمن ايمانا صادقا بالاستنارة على طريقة «فريتز الشيخ» (۱) . لقد كان «ايديولوجيا» من النوع الذي كان نابليون يكرهه وعن حق . وعلى الرغم من ان نابليون منح ليهود الراين مساواة في الحقوق للجمات مستمرة من الرجعية البروسية ، الا ان والد ماركس كان يكره نابليون .

<sup>(</sup>١) «فريتز الشيخ» اسم للتحبب كان يطلق على فريدريك الكبير ملك بروسيا .

ولم يهتز ايمان هينريخ ماركس «بعبقرية» الملكية البروسية ، على الرغم من ان الحكومة البروسية كان يمكن ان تجبره على تفيير دينه ليستطيع الحفاظ على موقعه البرجوازي . وكثيرا ما قال اشخاص على معرفة بالامور في العادة ، ان هذا هو الحال فعلا ، وأن هينريخ ماركس اضطر لهذا السبب بالذات الى تبني المسيحية ، ومن الواضح ان هؤلاء يقولون ذلك كي يجدوا تبريرا او على الاقل عدرا لعمل لا يحتاج في الواقع الى عدر او تبرير . ذلك اننا أو نظرنا الى الامر حتى من وجهة النظر الدينية ، لوجدنا ان رجلا يعترف مع أوك وليبنتز وليسنغ به «الايمان الحض بالله» ليس له مكان في الكنيس، ، بل هو ينتمي الى الكنيسة الرسمية البروسية التي كانت تسودها في ذلك الحين عقلانية سمحة هي ما يسمى بدين العقل الذي ترك اثره حتى على «مرسوم الرقابة البروسية» الذي صدر عام ١٨١٩ .

لم يكن التنكر لليهودية في ذلك الحين ينطوي على مجرد التحرر الديني ، بل كان يشتمل اكثر من ذلك على التحرر الاجتماعي . ذلك أن الجالية اليهودية كجالية لم تسهم بشيء على الاطلاق في المخاضات الفكرية الكبرى التي كانت تأخذ بالمفكرين والشعراء الالمان . وكان الضوء المتواضع الذي أشعه موسى مندلسون يحاول عبثا قيادة «أمته» الى الحياة الفكرية لالمانيا ، وفي الوقت الذي قرر فيه هينريخ ماركس تبني المسيحية بعثت حلقة من اليهود الشباب الحياة في مجهودات مندلسون لتواجه الفشل ذاته ، على الرغم من ان رجالا كادوار غائز وهينريخ هاينه كانوا في صفوقها . وكان غائز الذي قاد المفامرة اول من القى الراية طرح العلم وانتقل الى المسيحية ، فشتمه هينريخ هاينه شتيمة مقذعة اذ قال «نعم بطل ولكسن بالأمس ، اما اليوم فوغد» ، ولكن لم يمض طويل زمن حتى اضطر هاينه ذاته الى الاقتداء بالمثل الذي فريه غائز والحصول على «بطاقة دخول الى مجتمع الثقافة الاوروبية» . فكان ان ضربه غائز وهاينه بقسط في المجهودات الفكرية لالمانيا في ذلك القرن ، بينما اسهم كل من غائز وهاينه بقسط في المجهودات الفكرية لالمانيا في ذلك القرن ، بينما الني النسيان على اسماء صحبهما الذين ظلوا اوفياء للتطور الثقافي لليهودية .

هكذا كان تبني السيحية يشكل تقدما حضاريا بالنسبة للمتحررين من اليهود، وبهذا المعنى فقط يجب ان يفهم تغيير هينريخ ماركس لدينه ودين عائلته عام ١٨٢٤ وقد تكون ظروف خارجية حددت اللحظة التي تم فيها هذا التغيير ، ولكن هذه الظروف لم تكن بالتأكيد هي السبب . لقد تزايد تفتيت الملكيات العقارية والمزارع من جانب المرابين اليهود خلال الازمة الزراعية في العشرينات فاندلعت نتيجة لذلك موجة من العداء للسامية في الراينلاند . وفي هذا الوضع لم يكن من واجب رجل لا يطال الشك امانيه كوالد ماركس ان يتحمل اي قسط من هذه الكراهية ، بل لم يكن من حقه ان يفعل ذلك بالنظر الى اعتباره لاولاده . ولربما ادت وفاة والدته في يكن من حقه ان يفعل ذلك بالنظر الى اعتبارات طاعة الوالدين ، تلك الاعتبارات التي تتفق مع خماع شخصيته ، ولربما لعب تخرج ابنه الكبير من المدرسة في السنة التي غير فيها دينه دورا في اتخاذه لقراره النهائي .

ولكن سواء أكان الامر كذلك أم لم يكن ، فليس هناك من شك في أن هينريخ ماركس قد حاز على ثقافة انسانية حررته تماما من كل التحيزات اليهودية ، وقد

منح هذه الحرية لابنه كارل كتراث ثمين . وليس هناك في الرسائل العديدة التي كتبها هينريخ ماركس الى ابنه التلميذ ما يدل على اي اثر للسمات اليهوديـــة المخصوصة ، سواء الجيدة منها او الرديئة . وهذه الرسائل مكتوبة بالطريقة الابوية العاطفية المفصلة وبالاسلوب الذي كان يسود مراسلات القرن الثامن عشر عندما كان الالماني الحقيقي يتفجر حبا ويتمزق غيظا . وتعالج هذه الرسائل عن طيب خاطر الاهتمامات الفكرية للابن دون اي اثر لضيق الافق البرجوازي الصغير ، بينما تبدي اعتراضا حاسما ومبررا تماما على لهاث الابن خلف الشهرة كما يفعل «اي شويعر» . ولكن وعلى الرغم من كل السرور الذي كان ينتاب الرجل العجوز عندما يفكر في مستقبل ابنه الا انه «بشعره الذي وخطه الشيب وروحه التي اصابها بعض الركود» لم يكن يستطيع ان يتخلص من فكرة ان قلب ابنه قد لا يكون كبيرا كعقله وأنه ربما لا يجد فسحة كافية لتلك المشاعر الدنيوية الرقيقة التي يستمد منها الانسان اعظم الهزاء في وادى الدموع .

ولربما كانت شكوكه مبررة بهذا المعنى . فالحب الحقيقي الذي كان يحمله في اعماق قلبه لابنه لم يجعله اعمى البصيرة بل جعله متنبئا الى حد ما . ولكن ما من انسان يستطيع ان يتنبأ بالنتائج النهائية لاعماله ، ولذا لم يدرك هينريخ ماركس ولا كان بمقدوره ان يدرك ان كنز الثقافة البرجوازية الفني الملي اعطاه لابنه كارل كتراث ثمين ينهل منه طيلة الحياة ، لم يفعل شيئا غير مساعدة «الشيطان» الذي كان يخشاه على الانطلاق، ذلك الشيطان الذي لم يكن هينريخ ماركس يعرفما اذا كان شيطانا «سماويا» ام «فاوستيا» . فعندما كان كارل ماركس لا يزال في بيت ابويه كان يحكم قبضته بسهولة بالفة على امور كلفت هاينسه ولاسال النضالات الاولى العظيمة في حياتيهما وتركتهما مثخنين بجراح لم يشفيا منها شفاء تاما ابدا .

ليس من السهل ان نرى ماذا اسهمت الحياة المدرسية في تطور ماركس الصبي. اذ ان كارل ماركس لم يتحدث قط عن رفاقه في المدرسة كما ان احدا منهم لم يترك لنا اي معلومات عنه . سرعان ما انهى ماركس دراسته في كليته في تربير ، وتحمل شهادة تخرجه تاريخ ٢٥ آب ١٨٣٥ . وهي كالعادة مصحوبة بالتمنيات الطيبة للشماب اليافع وبالملاحظات المعتادة فيما يتعلق بتحصيله في المواضيع المختلفة . غير انها تؤكد على وجه الخصوص ان كارل ماركس كثيرا ما كان قادرا على فهم وتفسير اكثر الفقرات صعوبة في المواد الكلاسيكية ، وخاصة تلك الفقرات التي تكمن صعوبتها لا في غرابة لفتها بل في موضوعها وعلاقات الافكار فيها . وتعلن الشهادة انموضوعات ماركس اللاتينية تبديغني في الفكر والفة عميقةعميقة بالموضوعولكنها كثيرا ما تكون مثقلة بمادة غير مناسبة .

وفي الامتحانات النهائية واجه ماركس بعض الصعوبات في مادتي الدين والتاريخ، ولكن الاسائدة الممتحنين في مادة الانشاء الالماني وجدوا في مقاله فكرة «ملفتة للنظر» ، فكرة سنجد انها في الواقع هامة جدا . كان موضوع المقال «افكار شاب قبل اختياره مهنته» ، وكان حكم الممتحنين على المقال انه يظهر غنى في الافكار وبناء متناسقا جيدا ، ولكنه ايضا يبين بوضوح الخطأ الذي يقع فيه كاتبه على

الدوام ، خطأ المبالغة في السعي وراء التعابير الغريبة الجميلة . ثم يورد الممتحنون في حكمهم المقتطف التالي حرفيا «اننا لا نستطيع دائما ان نتخذ لانفسنا المهنة التي نشعر انها تناسبنا ، فعلاقاتنا في المجتمع تبدأ في التبلور بهذا القدر أو ذاك قبل ان نكون في موقف يمكننا من تقرير هذه العلاقات» . هكذا تبدو اللمحة الاولى لهذه الفكرة في ذهن ماركس الشباب وكأنها البرق في ليلة صيف ، هذه الفكرة التي كان تطويرها واتمامها خدمة ابدية اداها ماركس للانسانية .

## ٢ ـ يني فون فستفالن

التحق كارل ماركس عام ١٨٣٥ بجامعة بون ، وظل هناك سنة كاملة ، ولكن دراسته للحقوق ابان تلك السنة لم تكن واسعة ولا عميقة .

وليست هناك معلومات مباشرة عن هذه الفترة ، ولكن يمكننا القول استنادا الى رسائل والده اليه ان قدرا من البذور البرية انفرس في ماركس في ذلك الحين . ففي البداية نجد والده يشكو فحسب من «الفواتير على طريقة كارل ، دون علاقة ودون نتيجة» (يصح القول في ماركس ان المنظر الكلاسيكي للنقود لا يستطيع ان يخرج من حساباته المالية بشيء) ، ولكننا فيما بعد نجد والد ماركس يشكو بمرارة من «مزحات كارل الجامحة» .

كانت السنة التي قضاها ماركس في بون تبدو مغامرة طلابية نموذجية تتوجب عندما بلغ النضوج في سن الثامنة عشرة وخطب رفيقة طفولته . كانت هذه صديقة لاخته الكبرى صوفي التي ساعدت على تمهيد السبيل امام اتحاد القلبين الشابين . كانت هذه الخطبة في الواقع اول انتصار واعظم فرصة لهذا الذي ولد سيسدا للرجال ، انتصارا بدا لابيه «مستعصيا تماما على الفهم» ، الى أن اكتشف الاب أن في الفتاة أيضا «بعضا من العبقرية» وأنها قادرة على القيام بتضحيات يستحيل على فتاة عادية أن تأتى مثلها .

كانت يني فون فستفال فتاة ذات جمال أخاذ غير معتاد ، وليس ذلك فحسب، بل كانت أيضا تتمتع بروح وسلوك غير عاديين أيضا . كانت تكبر كارل ماركس بأربع سنوات ، ولكنها كانت لا تزال في أوائل العشرينات من عمرها . وكان جمالها النضر يتفتح عن أيناعته الأولى ، فيحيط بها الكثير من الاعجاب والكثير من الفزل . وكابنة لموظف رفيع المركز ، كان بامكانها أن تجد لنفسها زوجا مناسبا . لكن يني ضحت بكل الآفاق المفتوحة أمامها في سبيل «مستقبل خطر غير مأمون» على حد تعبير والله ماركس ، الذي كان يحدس فيها من حين لآخر ذلك الحس الداخلي القلق الساحرة»، مراكس ، الذي كان يحدس فيها من حين لآخر ذلك الحس الداخلي القلق الساحرة»، يزعجه كثيرا ، ولكنه أضحى في ذلك الوقت مقتنعا تماما «بالفتاة الملائكية الساحرة»، حتى أنه أقسم لابنه إنه يجب أن لا يخسرها حتى لأمير ،

تفتق المستقبل عن قدر من الخطر والافتقار الى الطمانينة اكبر مما كان يخشاه مينريخ ماركس حتى في اسوا تصوراته . لكن يني فون فستفالن بجمالها الذي هينريخ ماركس حتى في اسوا تصوراته . لكن يني فون فستفالن بجمالها الذي يشيع سحرا خلابا طفوليا لازمت الرجل الذي اختارته لنفسها بشيجاعة ثابتة بطولية

رغم كل المعاناة والعذاب . وقد لا تكون يني استطاعت ان تخفيف عن كارل عبء الحياة بالمعنى المألوف ، ذلك انها كانت ابنة نعمة ولم تكن على الدوام قادرة على معالجة مصائب الحياة قدرة امراة من الشعب معتادة على المصاعب ، ولكن يني بتفهمها العميق للعمل الذي نذر ماركس نفسه له كانت شريكة جديرة لحياته .

تنم رسائل يني الباقية عن نفس انثوي حق . فقد كانت تتحلى بطبع كالذي وصفه غوته : يوحي بالصدق في كل حالة وكل مزاج سواء انعكس في الترشيرة المرحة في الإيام السعيدة او انعكس في القلق المستبد بامرأة سلبها العفر والحرمان طفلها فلم تستطع حتى ان تؤمن له مستوى متواضعا . وكان جمال يني فخير زوجها على الدوام ، فبعد ان ارتبط مصيره بمصيرها بعشرين عاما نجده في عام ١٨٦٣ يكتب من تربير حينما ذهب ليحضر جنازه أمه : «كل يوم احج الى بيت وستغالن القديم ، انه يثير اهتمامي اكثر مما تفعل كل الآثار الرومانيه ، فهو يدكرني بايام صباي السعيدة وهو قد احتوى يوما بين جدرانه كنزي الغالي . وكل يوم يسالونني ذات اليمين وذات اليسار عن شريكتي اجمل فتاة في تربير ، و«ملكية حفلات الرقص» . لا شك ان مما يثلج قلب الرجل ان يجد ان زوجته تحيا في في ذاكرة بلده كاملة كالاميرة الساحرة». وعندما كان ماركس على فراش الموت، متجردا كما كان من كل عاطفية مفرطة ، تحدث بلهجة حزينة مؤثرة عن اجمل فترة من فترات حياته ممثلة بييني وستغالن .

ارتبط الشبابان بالخطبة قبل ان يحصلا اولا على اذن من والدي الفتاة ، فاذا بذلك يبعث الضيق في نفس والد كارل ماركس ، ولكن لما يمض طويل زمن حتى تم الحضول على الموافقة . فعلى الرغم مناسم المستشار لودفيسيغ فون وستفالن ولقبه ، الا أنه لم يكن من «يونكر» شرقى الالب ولا كان من البيروقراطية البروسية القديمة . كان والده فيليب وستفالن واحدا من أبرز الشخصيات في التاريسخ العسكري ، فقد كان سكرتير الدوق فرديناند ، دون برونشىفايغ ، الذي قاد جيشا مختلطا تموله انجلترا ، وحمى به غرب المانيا ، خلال حرب السنين السبع ، من ميول لويس الخامس عشر ومدام دو بومبادور التوسعية . وقد اصب م فيليب وستفالن رئيس الاركان الحقيقي لجيش الدوق في مواجهة كل الجنرالات الالمان والانجليز . وقد قوبلت خدماته بالعرفان حتى ان ملك انجلترا عرض عليه ان يجعله مساعدا لقائد الجيش ، غير أن فيليب وستقالن رفض هذا الشرف ، غير أنه أجبر على ترويض روح الاستقلال لديه الى الحد الذي قبل به لقبا ، وكانت الاسباب التي حدته الى ذلك هي الاسباب ذاتها التي حدت هيردر وشيلر الى قبول المهانة ذاتها: كي يستطيع الزواج من ابنة عائلة بارونات اسكتلندية اتت الى معسكر السدوق فرديناند لتزور اختا لهامتزوجة من الجنرال الذي يتولى قيادة القوات الانجليزية المساعدة. كان لودفيغ فون وستفالن واحداً من ابناء هذين الزوجين . فورث عن والده اسما تاريخيا في حين كان اجداده الأمه يبعثون ذكريات تاريخية عظيمة ، فقد قضى احد اجدادها في المحرقة خلال النضال من أجل الاصلاح الديني في سكوتلندا ، بينما أعدم آخر في سوق ادنبره لكونه قد ثار على جيمس الثاني . ونتيجة لهذا التقليد العائلي كان لودفيغ فون وستفالن في مرتبة اعلى بكثير من ضيق النظسر الكريه الذي يتسم به اليونكر ذوي الكبرياء الشبيه بكبرياء الشحاذين والذي تتسم به ايضا البيروقراطية الجاهلة . كان لودفيغ في البداية موظفا في برونشفايغ ، لكنه لم يتردد في الاستمرار في الخدمة عندما ضم نابليون دوقية برونشفايغ الصغيرة الى مملكة وستفاليا ، ذلك أن لودفيغ كان أقل اهتماما بالتقاليد الموروثة من اهتمامه بالاصلاحات التي عالج بها الفزاة الفرنسيون الاوضاع المتردية في وطنه الصغير ، غير ان معارضته للسيطرة الاجنبية لم تكن ضعيفة بأي حال .

ولات ابنته يبني في سالزوديل في الثاني عشر من شباط عام ١٨١٤ حيث كان يعمل حاكما اداريا ، وبعد سنتين نقل الى تربير ليعمل كمستشار للحكومة . فقد دان رئيس الوزراء البروسي هاردنبرغ لا يزال في خضم حماسته الاولى ، وكان لا يزال يتمتع بحكمة كافية جعلته يدرك ان عليه ان يرسل الى الراينلاند ، التي احتلت حديثا والتي كانت لا تزال تميل بمشاعرها الى فرنسا ، اقدر الرجال وأقلهم تأثرا بالمفارقات اليونكرية المعهودة .

ظل كارل ماركس إلى آخر يوم في حياته بشير إلى أودفيغ فون وستفالن بالعرفان وبأعظم التقدير . وعندما خاطبه بلقب «صديقي الابوي العزيز» وأكد له «حب البنوي» ، فقد كان في ذلك في الواقع اكثر من واجب عائلي يقوم به زوج الابنة تجاه والدها . فلقد كان باستطاعة وستفالن أن يلقي مقطوعات كاملة من قصائد هومر ، وكان يعرف عن ظهر قلب معظم مسرحيات شكسبير بالانجليزية وبالالمانية أيضا . فوجد كارل ماركس في «بيت وستفالن القديم» كثيرا من الحوافز ما كان ليجدها في بيته وما كانت مدرسته لتقدمها له . وكان ماركس منذ السنوات الاولى واحدا من القريبين الى قلب وستفالن . وليس بعيدا أن يكون وستفالن قد منح موافقته للخطبة بسبب الزواج السعيد الذي كان والداه هو يتمتعان به ، ففي نظر ماناس اختارت أم وستفالن ، بنت العائلة البارونية الارستقراطية ، زيجة غسير مناسبة عندما اقترنت برجل من العامة فقير ولا يعدو كونه موظفا حكوميا .

لم تعش روح الوالد في ابنه الاكبر الذي اتخذ لنفسه حياة بيروقراطي • بل أسوا من ذلك ، اصبح خلال فترة الرجعية في الخمسينات وزيرا لداخلية بروسيا، ودافع عن المطالب الاقطاعية التي رفعها اكثر اليونكر جهلا وفظاظة حتى ضد رئيس الوزراء مانيتوفل ، الذي كان على الاقل بيروقراطيا ذكيا . ولم تكن هناك في اي وقت من الاوقات علاقة حميمة بين هذا الابن ، فرديناند فون وستفالن ، وبين اخته، التي كانت في الحقيقة احته غير الشقيقة . فقد كان يكبرها بخمسة عشر عاما وكان ابنا لابيها من زيجة سابقة .

اما ادغار فون وستفالن فقد كان الاخ الشقيق لييني . وقد ابتعد هذا السي اليسار عن الطريق التي انتهجها والده بقدر ما ابتعد الجوه غير الشقيق الى اليمين وقد ذهب احيانا الى حد التوقيع على البيانات الشيوعية التي كان يصدرها صهره كارل ماركس ، ولكنه لم يصبح يوما نصيرا موثوقا . وقد ارتحل الى ما وراء البحار وتقلبت حظوظه ، ثم عاد ليظهر هنا وهناك شخصا جامحا طائشا ، ولكنه احتفظ لييني وكارل ماركس بركن دافىء في قلبه اما هما فقد سميا ابنهما الاول باسمه .

# الفصل الشابي

# تلميذ هيغل

#### ١ ـ السنة الاولى في برلين

قرر والد ماركس انه يجب ان يكمل دراسته في برلين ، حتى قبل ان يخطب ييني فون وستفالن . ولا تزال هناك وثيقة مؤرخة في الاول من تموز عام ١٨٣٦ يسمح فيها هينريخ ماركس لابنه كارل ان يلتحق بجامعة برلين ليتابع فيها دراسة الحقوق والاقتصاد السياسي التي بدأها في بون ، لا بل هو يعلن ان ذلك هو ما رغب فيه .

وقد تكون الخطبة ذاتها قد عززت شعوره بأن عليه ان يتخد هذا القرار ، ذلك ان طبيعة والد ماركس الحدرة جعلته يشعر ان افتراق الحبيبين على الاقل لفترة من الوقت امر مرغوب فيه . وقد تكون وطنية الاب البروسية سببا في اختياره لبرلين ، ولربما وقع اختياره عليها لان جامعتها لم تكن تحمل تقليد «ايام الكليسة الرائعة» التي كان والد ماركس المتعقل يعتقد ان ابنه قد نهل منها الكفاية في بون . لقد قال لودفيغ فويرباخ مشيرا الى برلين «لا شك ان الجامعات الاخرى باخوسية بالقارنة مع هذا المشغل» ."

لم يختر الطالب الشباب برلين بنفسه . فقد كان يحب بلاد الراينلاند الشمسة وظلت العاصمة البروسية ، برلين ، بغيضة الى قلبه مدى العمر ، ولا يمكن ان تكون فلسفة هيغل قد اجتذبته الى برلين ، اذ انه لم يكن يعرف عنها شيئا ، على الرغم من انها بسطت سيادتها على جامعة برلين بعد وفاة صاحبها اكثر مما فعلت وهو على قيد الحياة . ثم كان هناك ما صاحب انتقاله الى برلين من بعاد عن حبيبة قلبه . صحيح انه آلى على نفسه ان يقنع بموافقتها على الاقتران به في المستقبل وان يتخلى عن كل مظاهر الحب والحنان في الوقت الحاضر ، ولكن وعود المحبين

من هذا القبيل شهيرة بكونها حبرا على ورق . وفيما بعد كان ماركس يقول لابنائه ان هيامه بوالدتهم قد جعل منه في تلك الايام مجنون هوى ، وفي الحقيقة لم يخلد قلبه الشاب المتقد الى الراحة الا بعد ان حصل على اذن بان يكتب لها على الاقل .

غير أن أول رسالة منها وصلته بعد أن كأن قضى في برلين سنة كاملة . ونحن على معرفة بهذه السنة من حياة ماركس أوثق من معرفتنا باي سنة سبقتها أو لحقتها من حياته ، وذلك بفضل رسالة كتبها إلى والديه ليعطيهما «فكرة ما عن السنة المنصرمة هنا» . وتكشف هذه الرسالة الممتعة عن الرجل كله ضمن الشاب الصغير السن ، الرجل الذي يكافح من أجل الوصول إلى الحقيقة حتى يصل به الامر حد الإنهاك الجسدي والعقلي ، كما تكشف عن ظمأه الذي لا يرتوي إلى إلمعرفة وقدرته التي لا حدود لها على العمل المتواصل ، ونقده القاسي لنفسه ، وتلسك الروح المقاتلة الشرسة التي ربما تطفى على القلب والمشاعر ولكن فقط عندما تبدو الشاعر على خطأ .

حصل كارل ماركس على الشهادة الاولى في ٢٢ تشرين الاول ١٨٣٦ ولم يكن يهتم كثيرا بالمحاضرات الاكاديمية . ففي تسعة فصول استغرق كل منها نصف سنة ، وقع على اثنتي عشرة محاضرة فقط ، معظمها من المحاضرات الالزامية في الحقوق ، وربما لا يكون سمع غير القليل من هذه المحاضرات الاثنتي عشرة . وكان ادوار غائز المحاضر الرسمي الوحيد في الجامعة الذي ترك اثرا على تطور ماركس العقلي ، فقد استمع ماركس الى محاضرات غائز في قانون العقوبات والقانون المدني البروسي، وقد شهد غائز نفسه بالكد الفائق الذي أبداه ماركس في هاتين المادتين . البروسي، وقد شهد غائز نفسه بالكد الفائق الذي ابداه ماركس في هاتين المادتين . في القانون اهم بكثير من اي شهادة من هذا النوع (تكون دائماً متأثـرة باعتبارات شخصية) ، ذلك أن المحامي ذي العقل المدرب فلسفيا ، غائز ، هو الذي رفع عقيرته بغصاحة وقوة ضد ضيق افق هذه المدرسة وتحللها وتأثيرها الضار على التشريع وتطور القانون .

لقد درس ماركس ؛ كما يقول هو ، الحقوق كمجرد مادة مساعدة مع التاريخ والفلسفة . وفيما يتعلق بهاتين المادتين الاخيرتين ، لم يكن ماركس ببدي الكثير من الاهتمام بالمحاضرات على الاطلاق ، ولم يفعل اكثر من ان سجل اسمه للمحاضرات الالزامية المعتادة في المنطق التي كان يلقيها غابلر ، الخليفة الرسمي لهيغل الذي كان اكثر اتباع هيغل العاديين عادية . لقد كان كارل ماركس مفكرا في الاساس ، وحتى في المجامعة كان يعمل مستقلا ، فاكتسب في سنة واحدة غنى في المعرفة ما كانت المحاضرات التي تلقن ببطء لتقدمها له في عشر سنين أو يزيد .

عند وصول ماركس الى برلين ، صرخ به «عالم الحب الجديد» مسترعيا عند وصول ماركس الى برلين ، صرخ به «عالم الحب الجديد» مسترعيا اهتمامه . فسكبت مشاعره «المكنة شوقا وتحرقا بلا أمل» نفسها في ثلاثية كراسات ممتلئة بالقصائد المهداة جميعا «الى عزيزتي وحبيبتي على الدوام ييني فون وستفالن» . ووصلت الكراسات الى يدي ييني في كانون الاول عام ١٨٣٦ ، فون وستقبلتها «بدموع الفرح والحزن» ، كما ابلغت صوفي اخت ماركس اخاها في

برلين . وبعد ذلك بسنة يصدر الشاعر ذاته في رسالة طويلة الى والديه حكمسا بالادانة على بنات افكاره هذه : «انها مشاعر مسطحة لا شكل لها ولا هيئة ؛ ليست طبيعية في شيء ، كل شيء تذروه الرياح ، تناقض كامل بين ما هو كائن وما يجب أن يكون ، إفكار خطابية بدلا من أن تكون تأملات شعرية » . وبعد كل هذه اللائحة الطويلة من الخطايا ، يبدي الشاعر الحدث ، كظرف مخفف ، استعداده «ربما لمنح بعض من دفء المشاعر والمهاناة الى النار الشعرية » .

تتكثيف هذه القصائد الشابة ، بشكل عام ، عن نفس من الرومانسية التافهة ، ونادرا ما يتخللها نفس شعري حقيقي . وبالاضافة الى ذلك فانها كانت من الناحية الفنية خرقاء وبائسة الى حد لا يجوز بعد ان غنى كل من هاينه وبلاتن ما غنيا . هكذا بدات الموهبة الفنية التي كان ماركس يحوز على قدر كبير منها ، والتي عبرت عن نفسها فيما بعد في كتاباته العلمية ، تتطور في مسالك جانبية غريبة . لقد ارتفع ماركس بالقدرة الرمزية التي تتمتع بها لغته الى مصاف اعظم الادباء الذين كتبوا بالالمانية ، وكان يعلق اهمية كبيرة على التناسق الجمالي في كتابته ، على عكس اولئك المساكين الذين يعتبرون ان الاسلوب الجاف جفاف الفبار شرط اول للكتابة الجدية ، ولكن ورغم ذلك لم تكن موهبة الشعر واحدة من تلك المواهب التي وضعتها في مهده الهة الفنون والعلوم .

لم يكن الشعر ، كما كتب لوالديه ، اكثر من اهتمام ثانوي ممتع . فقد كان يدرس الحقوق دراسة شاملة ، وكان يشعر فوق كل شيء بالرغبة في مصارعة الفلسفة . فقرا هينيكوس وثيبوت وغيرهما من الثقاة ، وترجم الى الالمانية الكتابين الاولين من كتب جوستينيان القانونية ، وسعى الى وضع فلسفة للقانون . وقسد استهلكت «هذه المعزوفة المشؤومة» ، كما يقول ، ما يقرب من ٣٠٠ دفتر ، ولكن هذه ربما كانت شطحة قلم . فقد رأى في النهاية «خطل الامر كله» فرمى بنفسه الى احضان الفلسفة ليضع نظاما ميتافيزيقيا جديدا ، لكنه انتهى مرة اخرى الى ادراك عبثية جهوده . وخلال دراسته ، تبنى ماركس عادة تلخيص الكتب التسي يقرأها ، وفي الوقت ذاته تسجيل افكاره حولها ، فمثلا قرا لاوكون بقلم لسنخ واير فن بقلم سولجر ، وتاريخ الفن لوينكلمان والتاريخ الالماني للودن وكان في الوقت ذاته يسطر خواطره حولها . كذلك ترجم جرمانيا لتاسيتس ، وبدأ تعلم الانجليزية والايطالية بمفرده ولكنه لم يحقق في ذلك سوى القليل من التقدم . ثم قرأ القانون الجنائي لكلاين ، وكذلك الحوليات ، كما قرأ كل الانتاج الادبي الحديث ، ولكن ذلك كان عرضا وخلال اوقات فراغه فحسب .

ومرة ثانية كرس ماركس نهاية الفصل لقراءة الشعر ، وعندلذ تفتحت امامسه آفاق الشعر الحقيقي وكأنها ارض حوريات تخلب الالباب ، وتهاوى امام عينيه كل ما صنع من الشعر .

طبقًا لكل هذا ، كانت نتيجة الفصل الاول «كثيرا من ليالي الأرق ، ومعادك كثيرة ضيفت وكثيرا من الحوافز الداخلية والخارجية » ، ولكن مع ذلك لم يربح ماركس الكثير ، بل انه اهمل الطبيعة والفن والعالم وخسر الاصدقاء . وبالاضافة

الى ذلك عانت صحمه من الاجهاد ، فكان ان انتقل الى سترالو ، التي كانت حينئذ قرية صيد هادئة صفيرة ، بناء على نصيحة الاطباء ، وفي سترالو أبل ماركس بسرعة واستعاد روحيته المصارعة مرة اخرى ،

وفي الفصل الثاني ، التهم ماركس كثيرا من صنوف المعرفة ، ولكنه بالتدريج ايقن ان فلسفة هيغل هي العمود الثابت الوحيد في فيض الاشياء الدافق . كانت اول معرفة لماركس بهذه الفلسفة مفتتة ، فلم يرق له «لحنها الغريب المتنافر» ، ولكنه خلال نوبة ثانية من المرض درسها من البداية حتى النهاية ، وسرعان مسا انضم الى ناد للهيغليين الشباب ، وهناك في خضم صراع الآراء ، اصبح يشعر انه اكثر ارتباطا «نفلسفة العالم الراهن» .

يشرح كارل ماركس كل هذا لوالديه ، ويختتم رسالته سائلا اياهما ان يسمحا له بالعودة حالا بدلا من العودة في قصح السنة القادمة ، كما سبق ان وعد والده . ويعلن انه يريد ان يبحث مع والده «التقلبات الكثيرة» التي تعرضت لها شخصيته خلال عملية تكوينها ، وانه لن يستطيع ان يطرح جانبا «الاشباح القلقة» الا فسي حضور والديه العزيزين ، ان هذه الرسالة عظيمة الاهمية بالنسبة لنا اليوم ، فهي مرآة نستطيع ان نرى فيها ماركس الشاب بوضوح ، ولكن والديه لم يستقبلاهسا بسرور . فقد رأى والده ، الذي كان قد اصبح يعاني المرض ، فيها «الشيطسان» الذي طالما خشيه والذي اصبح الان يخشاه بصورة مضاعفة لان ابنه وقع في حب «شخص معين» كان الاب الشيخ يحبه كابن له ، ولأن عائلة محترمة قد ا قنعت ان توافق على علاقة كان من الواضح طبقا لمجريات الامور انها ستكون حبلي بالمخاطر والاحتمالات الكثيبة لابنتها المجبوبة . لم يكن والد ماركس انانيا الى درجة يملي والاحتمالات مقدسة» ، ولكن ما اصبح الوالد الشيخ يراه أمامه لم يكن غير بحس هائج لا يبدو فيه مرسى امين .

ولذا ، قرر الاب على الرغم من «ضعفه» الذي كان يعرفه افضل من اي شخص اخر ان يكون «قاسيا مرة واحدة» ، فكان في جوابه على رسالة ابنه قاسيا على طريقته المخاصة فاختلطت في الرسالة الجوابية المبالغات التي تفتقر الى الحمد الاب ابنه كيف استطاع القيام بواجباته ويجيب عنه : «ليعنا الله !!! افتقار الى النظام ، وتجول حائر في كل حقول العلم ، وتمعن طويل في الامور تحت قنديل شاحب ، واتجاه نحو الشيخوخة في ثوب اكاديمي وشعر غير مصفف بدلا من الاتجاه نحوها وكأس بيرة في اليد . انعزال عن المجتمع ووضع كل ما هو شريف ، بما في ذلك حفظ اعتبار الاب ، في منزلة ثانوية . حصر الحياة الاجتماعية في غرفة حقيرة تستخدم فيها رسائل بيني الفرامية وعظات الاب لاشعال الفليون ، وهذا بالمناسبة افضل من وقوعها بسبب الفوضى والاهمال في ايدي اشخاص آخرين » .

وبعد ذلك يغلب على الاب الاسى ، ولكي يبقى قاسيا دون رحمة يحصن نفسه ببعض الادوية التي وصفها له الطبيب. وينتقل ليعالج بحزم سوء ادارة كارل «ان

ابني العزيز ينفق . ٧٠ ثالر في السنة كما لو اننا قد قددنا من ذهب . كل ذلك رغم النصائح ورغم ان اغنى الاغنياء لا يحتاج اكثر من . ٥٠ ثالر» . وهو بالطبع يعترف ان ابنه ليس مسرفا ، ولكن كيف يمكن للمرء ان يتوقع ممن يخترع كسل اسبوع نظاما جديدا ليمحوه في الاسبوع التالي ان يتعب راسه بتفائه الامور ؟ فالكل يمد يده الى جيب كارل والكل يحتال عليه يمينا وشمالا .

وتمضى الرسالة على هذا النحو بعضا من الوقت ، وفي النهاية يرفض الاب بحزم أن يسمح لابنه بالعودة الى البيت «العودة الى البيت الان غباء . انني أعلم حيدا أنك لا تهتم بالمحاضرات كثيرا \_ حتى تلك التي تدفع رسومها \_ ولكنني على الاقل أصر على التمسك باللياقة . انني لست عبدا لآراء الآخرين ، ولكنني لا احب الثرثرة على حسابي» . وعلى اية حال ، يستطيع كارل ان يعود في الفصح ، كما جرى ترتيب الامور من قبل ، او حتى قبل ذلك بعشرة انام ، فوالده ليس متزمتا . وخلال كل هذه الشكاوي نسبتطيع ان للمس تأنيبا للابن لانه لا قلب له . وما دامت هذه التهمة قد وجهت الى كارل ماركس مرارا وتكرارا فقد يكون من المناسب هنا ، اذ ترد هذه التهمة للمرة الاولى ولربما بقدر اكبر من الصحة ، ان نقول عنها ما يجب أن يقال . وبالطبع لن نردد الجملة الرائجة عن «الحق في التمتع بالحياة»، فهذه جملة اخترعتها حضارة براقة لتغطى بها انانيتها الجبانة ، وكذلك لن نورد الجملة الاقدم عن «حق العيقري» في السماح لنفسه باكثر مما سمح به للانسان العادي . لقد انبثق النضال المتواصل من أجل الحقيقة وقدر اكبر من الحقيقة الذي وسيم ماركس على الدوام من اعماق قلبه . وكما قال مرة ، لم يكن مخبأه حصينا الى درجة تمكنه من أن بدير ظهره «لآلام البشرية» ، أو كما قال هتن ، معبرا عن الفكرة ﴿ إِيُّهَا ﴾ أثقله الله بقلب جعل احزان البشرية المعتادة تؤثر فيه بحدة اكبر مما تؤثر في الاخرين . ولم يفعل رجل ابدا اكثر مما فعل ماركس لتدمير الاسباب الجذرية «لشقاء البشرية» . ولقد شقت سفينته طريقها في بحار الحياة الهائجة عبـــر العواصف والاعاصير وتحت نيران متواصلة من الاعداء . وكان علمه يرفرف دائما على الصارى ، ولكن الحياة على السفينة ذاتها لم تكن مريحة لا للقبطان ولا للبحارة. لم يكن ماركس بالتأكيد خلواً من المشاعر نحو من كانوا قريبين له . وصحيح ان روحية الصراع لديه كانت تتغلب على مشاعره عندما يكون ذلك ضروريـــا ، ولكنها لم تكن قادرة البتة على القضاء عليها تماما ، وكثيرا ما كان الرجل حين نضح يشكو بمرارة من أن أولئك القريبين منه كانوا يقاسون من حظه السيء في الحياة اكثر مما كان يقاسى هو ذاته .

سرعان ما بين الطالب الشاب انه يأبه للضيق الذي يعاني منه والده ، فتخلى في الحال عن رغبته في العودة الى البيت ، حتى في عيد الفصح ، فسبب ذلك كثيرا من خيبة الامل لوالدته ولكنه في الوقت ذاته افعم قلب ابيه بالرضى ، وبدأ غضب الاب يتبدد سريعا . غير ان الوالد تمسك بشكاواه وان يكن قد تخلى عن مبالغاته ، فكتب انه بالتأكيد لا يستطيع مجاراة ابنه في فن التفكير المنطقي المجرد . وكان في ذلك الحين قد تقدم به العمر لدرجة انه لم يكن يستطيع دراسسة المصطلحات

الضرورية للدخول في قدس الاقداس . ولكن كانت هناك مسألة واحدة لا ينفع فيها التفكير المجرد، وفي صدر هذه المسألة بالذات التزم الابن صمتا مشوبا بالكبرياء، تلك هي مسألة النقود التي يبدو انه فشل في فهم اهميتها لرب عائلة كأبيه . وعلى اية حال ، اعلن الاب ان الاجهاد يجبره على الالقاء باسلحته جانبا .

لسوء الحظ ، كان لهذه الجملة الاخيرة معنى اكثر جدية بكثير مما تشير اليه الفكاهة المستترة التي بدأت تظهر في الرسالة مرة اخرى . فقد كانت الرسالسة مؤرخة في . ١ شباط عام ١٨٣٨ وكان هينريخ ماركس قد نهض لتوه من فراش المرض الذي كان قد لازمه اسابيع خمسة . لكن التحسن الذي طرأ على صحته ومكنه من النهوض لم يستمر ، فعاد اليه المرض ، الذي يبدو انه اصابه في كبده ، وساء ، الى ان توفي بعد ذلك بثلاثة اشهر بالضبط في ١٠ ايار عام ١٨٣٨ . ولقد واتته المنية في وقت مناسب وفر عليه خيبات امل كانت ستغتت قلبه شيئًا فشيئًا . كان كارل ماركس يدرك دوما بامتنان ما كان ابوه له ، وكما كان الوالد يحمل أبنه في اعماق قلبه ، كذلك حمل الابن صورة ابيه في قلبه الى ان اخذها معه الى القبر .

#### ٢ \_ الهيفليون الشباب

قضى كارل ماركس ، بعد ربيع عام ١٨٣٨ عندما فقد اباه ، ثلاث سنوات في برلين ، فتحت خلالها الحياة الفكرية في حلقة الهيغليين الشباب امامه اسراره الفلسفية الهيغلية .

كانت الفلسفة الهيغلية تعتبر في ذلسك الحين الفلسفة الرسمية للدولسة البروسية ، وكان التنشتاين وزير الثقافة وجوهانز شولز مستشاره الخاص قد احاطاها بعنايتهما . عظم هيغل الدولة بوصفها حقيقة الفكرة الاخلاقية ، بوصفها العقل المطلق والهدف المطلق بذاتها ، ولذا فقد كان لها بالنسبة له الحق الاعلى تجاه الفرد الذي كان واجبه الاسمى أن يكون عضوا في الدولة ، وكان من الطبيعي أن تلقى هذه التعاليم بصدد الدولة ترحيب البيروقراطية البروسية ، ذلك أنها كانت تدافع عن تعقب الديماغوجيين (۱) .

لم تكن فلسفة هيفل فلسفة مرائية . وتطور هيفل السياسي يفسر لماذا اعتبر الشكل الملكي ، الذي يحتضن افضل مجهودات عبيد الدولة ، افضل شكل للدولة. وعلى اقصى حد كان هيفل يعتبر ان من الضروري ان تتمتع الطبقات المسيطرة بقدر غير مباشر من المشاركة في الحكومة ، ولكن حتى هذا القدر يجب ان يكون محدودا

<sup>(</sup>۱) الديماغوجي هو الاسم الذي أطلق على كل الراديكاليين والليبراليين في عصر مترنيخ في طول القارة الاوروبية وعرضها • فلما منعت كل اشكال التحريف الديمقراطي يموجب قرارات كارلسباد عام ۱۸۱۹ ، اصبح الديماغوجيون يعتبرون خارجين على القانون ، اما «تعقب الديماغوجيين» فقسد كان الاسم الذي اطلق على حملة الاضطهاد الشرس الذي سلط عليهم •

بطريقة اتحادية ، ولم يكن مستعدا لاعتبار التمثيل العام للشعب بالمعنى الدستوري الحديث اكثر مما كان ملك بروسيا او مهبط وحيد متيرنيخ مستعدا لذلك .

غير ان النظام الذي وضعه هيفل لنفسه كان على تناقض عدائي مع الطريقة الجدلية (الديالكتيكية) التي تبناها كفيلسوف . فمع مفهوم الكينونة ، يعطى مفهوم اللاكينونة ، ومن التناقض العدائي بين المفهومين ينتج المفهوم الاعلى ، مفهسوم الصيرورة . وكل شيء كائن وغير كائن في الوقت ذاته ، ذلك ان كل شيء في حالة تغير مستمر ، في تطور صاعد او هابط مستمر . ولذا فان التاريخ عملية تطور صاعد من الادنى الى الاعلى في تحول لا ينقطع . وقد انطلق هيغل بمعرفته الشاملة ليبرهن على ذلك في اكثر فروع علم التاريخ تنوعا ، على الرغم من انه فعل ذلك فحسب في شكل يتطابق مع مفهومه المثالي الخاص للفكرة المطلقة التي تعبر عن نفسها في كل الاحداث التاريخية . وقد اعلن هيغل ان هذه الفكرة المطلقة هي الروح الجوهرية للعالم كله ، رغم انه لم يعط اي معلومات اخرى عنها .

لذا ، لم يكن الزواج بين فلسفة هيغل ودولة فريدريك \_ وليامز اكثر من زواج مصلحة يدوم ما دام كل من الزوجين مستعدا لتكييف نفسه مع الاخر . وقد تم ذلك بشكل ممتاز ايام تعقب الديماغوجيين . لكن ثورة ١٨٣٠ اعطت التطور الاوروبي دفعة قوية جعلت الناس يعتبرون أن طريقة هيغل أكثر جدارة من النظام السذي وضعه . وعندما تبددت آثار ثورة يوليو ، التي كانت ضعيفة على أية حال فيمسا يتعلق بالمانيا ، وخيم صمت القبور مرة آخرى على ارض المفكرين والشعراء، سارعت اليونكرية البروسية إلى نبش رومانسية القرون الوسطى المتعفنة لتواجه بها الفلسفة الحديثة . وقد كان ذلك سهلا على اليونكرية لان أعجاب هيغل كان موجها السي البيروقراطية المستنيرة أكثر مما كان موجها إلى اليونكرية ، كما أن هيغل رغم كل البيروقراطية البيروقراطية لم يفعل شيئا للحفاظ على الدين بين صفوف الشعب، وهذا المجهود هو لب كل التقاليد الاقطاعية وفي نهاية المطاف تقاليد كل الطبقات المستغلة .

ولّذا حصل الصدام الاول في حقل الدين . فقد اعلن هيغل ان القصصص الدنيوية ، التوراتية يجب ان ينظر اليها بالطريقة ذاتها التي ينظر بها الى القصص الدنيوية ، ذلك انه ليسب هناك علاقة بين الايمان ومعرفة الامور الحقيقية والعامة . ثم جاء ذلك انه ليسبت هناك علاقة بين الايمان ومعرفة الامور الحقيقية والعامة . ثم جاء دافيد شتراوس ليأخذ كلمة المعلم على عواهنها وبنشاط بالغ . فطالب بأن يخضع التاريخ التوراتي للنقد التاريخي المعتاد ، ونفذ طلبه هذا في كتابه «حياة يسبوع» الذي ظهر عام ١٨٣٥ واحدث ضجة بالفة . وفي هذا الكتاب التقط شتراوس خيوط حركة الاستنارة البورجوازية في القرن الثامن عشر ، بينما كان هيغل قد تحدث عن «الاستنارة الزائفة» باحتقار بالغ . وقد مكنت شتراوس طريقته الجدلية من ان يخوض في المسألة ابعد مما فعل رايماروس القديم من قبله . ولم يعتبر شتراوس الدين المسيحي خدعة ، كما لم يعتبر الحواريين مجموعة من الاوغاد ، ولكنه فسر المكونات الخرافية لقصة الانجيل بالمنتجات الواعية للمجتمعات المسيحية الاولى . واعتبر العونات الخرافية لقصة الانجيل تقريرا تاريخيا بصدد حياة يسبوع ، كما اعتبر يسبوعا واعتبر العوارين مجموعة من العهد الجديد تقريرا تاريخيا بصدد حياة يسبوع ، كما اعتبر يسبوعا واعتبر الكثير من العهد الجديد تقريرا تاريخيا بصدد حياة يسبوع ، كما اعتبر يسبوعا واعتبر الكثير من العهد الجديد تقريرا تاريخيا بصدد حياة يسوع ، كما اعتبر يسبوعا

ذاته شخصية تاريخية ، بينما افترض اساسا تاريخيا اكل الحوادث الاكثر اهمية التي يرد ذكرها في الكتاب المقدس .

كان شتراوس من ناحية سياسية غير مؤذ على الاطلاق ، وبقى كذلك طيلة ايام حياته ، ولكن الصوت السياسي انطلق بحدة اكبر في «هاليش ياربشر» (١) التي اسسها عام ١٨٣٨ كل من ارنولد روغه وثيودور ايشترماير لتكون ناطقة باسسم الهيغليين الشباب . وكانت هذه الصحيفة تعنى ابضا بشؤون الادب والفلسفة ، وكان المقصود في البداية ان تكون مجرد صفعة له «برلينر ياربشر» التي كانت تنطق باسم الهيفليين القدامي . كان روغه قد شارك في حركة «بورشن شافت» (٢) وقضى ست سنوات في سجون كوبينك وكولبرج ضحية لحملة تعقب الديماغوجيين المحنونة ، وسرعان ما أصبح لروغه اليد الطولى في الشراكة مع ايشترماير الذي توفي شابا ، لم ينظر روغه الى مصيره السابق نظره مأسوية ، وفيما بعد أدت به زيجة موفقة الى ان يصبح محاضرا في جامعة هال . فعاش حياة مريحة رغـــم مصائبه السابقة ، وسمح له ذلك أن يعلن أن نظام الدولة البروسية حر وعادل . وكان بالفعل يود أن يجعل من شخصه مصداقا لقول الموظفين البروسيين الكبار من ان احدا لا يستطيع النجاح اكثر من ديماغوجي مرتد . ولكن كانت هذه هي المشكلة. لم يكن روغه مفكرا مستقلا ، ولا كان يتمتع بروحية ثورية ، ولكن كان له من الثقافة والجلد والعزم ما يكفيه ليكون محررا لصحيفة علمية ، وقد قال عن نفسه، في احدى المناسبات ، دون مجانبة الصواب ، انه متاجر بالواد الفكرية بالجملة . فكان ان اصبحت «هاليش باربشر» تحت قيادته ملتقى كل الارواح الشاردة ، ملتقى كل الرجال الذين يتمتعون بالمزية السيئة الحظ من وجهة نظر الحكومة ، مزية حقن الصحافة بقدر اكبر من الحيوية . فمثلا ، ساهم دافيد شتراوس في اجتذاب انتباه القراء اكثر مما فعل كل علماء اللاهوت الارثوذكسيين الذين كانوا يقاتلون بانيابهم واظفارهم ليبرهنوا على عصمة الكتاب المقدس . صحيح أن روغه تعمد أن يطمئن السلطات الى ان صحيفته تروج لـ «المسيحية الهيغلية ولبروسيا الهيغلية» ، ولكن التنشيتاين وزير الثقافة ، الذي كان قد بدأ يتعرض لضغط الرومانتيكيين الرجعيين، لم يثق بهذا التأكيد ورفض أن يستجيب لالحاح روغه في الحصول على وظيفة حكومية لقاء خدماته . فكانت النتيجة ان بدأت «هاليش ياربشر» تدرك ان شيئا ما يجب أن يفعل لتحطيم القبور التي تثقل كاهل الحرية والعدالة البروسية . كان الهيغليون الشباب في برلين ، الذين قضى كارل ماركس في وسطهم ثلاث سنوات ، يساهمون جميعهم تقريبا في «هاليش ياربشر» . وكانت عضوية النادي

<sup>(</sup>۱) حوليات هال ، كانت الهادة في المانيا في ذلك الحين اصدار ما يسمى بالحوليات ، التي لم تكن في الحقيقة غير مجموعة من المقالات ، وكان ذلك يعود الى الرغبة في تفادي الرقابة ، التي كانت تطبق بشدة على المنشورات الاصغر حجماً ، ولكنها لم تكن تطبق على المنشورات التي تتعدى ٢٢٠ صفحة .

<sup>(</sup>٢) حركة بورشن شافت تأسست في بينا عام ١٨١٥ كحركة طلابية ديمقراطية بورجوازية ، وحظرت بموجب قرارات كارلسباد .

تتكون بصورة رئيسية من محاضرين جامعيين واساتلة وكتاب . ومن بين هؤلاء كان روتنبرغ الذي يصفه كارل ماركس في احدى رسائله الاولى لابيه بأنه «اقرب الاصدقاء اليه» يعلم الجغرافيا في مدرسة برلين للضباط ، ولكنه طرد بدعوى انه وجد ذات صباح ثملا في احدى الثكنات ، ولكن الحقيقة انه طرد شكا في انه كتب «مقالات حقودا» في صحف ليبزيغ وهامبورغ . اما ادوارد ماين فقد كان على صلة بمجلة قصيرة العمر نشرت قصيدتين من قصائد ماركس ، كانتا لسوء الحـــــظ القصيدتين الوحيدتين اللتين نشرتا له . وكان ماكس ستيرنر يعلنم في احدى مدارس الفتيات في برلين ، ولكن من الصعب القول أنه كان ينتمي الى النادي في الوقت ذاته الذي كان ينتمي فيه ماركس اليه ، وليس هناك ما يدل على انه وماركس عرفا بعضهما شخصيا . وعلى اية حال فان المسألة ليست على جانب من الاهمية ، فليس هناك ارتباط فكري بين الاثنين . ومن جهة اخرى ، كان برونو باور ، وهو محاضر في جامعة برلين ، وكارل فريدريك كوبن ، وهو استاذ في مدرسة دوروثين الثانوية للمواضيع الحديثة ، ابرز عضوين في النادي ، كما كان لهما اثر عظيم على ماركس. كان ماركس في حوالي العشرين من عمره عندما انضم الــي نادي الهيغليين الشباب ، ولكنه ، وكما حدث كثيرا في السنوات اللاحقة كلما دخل حلقة جديدة ، سرعان ما اصبح مركز النادي . وقد ادرك كل من باور وكوبن ، اللذين كانا يكبرانه بحوالي عشر سنوات ، ملكته المتفوقة ، فاصبحا يريان في هذا الشاب ، الذي لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه منهما ، خير رفيق . فحمل الكتاب الذي اثار سجالا حادا والذي نشره كوبن عام ١٨٤٠ في الذكري المئوية لولادة فريدريك الاكبر ملك بروسيا اهداء الى «صديقى كارل ماركس» .

كان كوبن يملك قدرا كبرا من موهبة التأريخ ، ولا تزال مساهماته في «هاليش ياربشر» شاهدا على ذلك . ونحن مدينون لكوبن بأول معالجة تاريخية حقا لسيادة الارهاب خلال الثورة الفرنسية الكبرى . وقد أخضع كوبن ممثلي الكتابة التاريخية المعاصرين ، ليو ورانك ورومر وشلوسر ، الى افضل واصلب النقد وأكثره حيوية ، كما أنه ساهم هو نفسه في مختلف حقول البحث التاريخي : من مقدمة ادبيسة للميثولوجيا النوردية ، تستأهل مكانا الى جانب اعمال جاكوب غريسم ولودفيغ اوهلاند ، الى عمل طويل عن بوذا ، اكتسب اعجاب شوبنهاور الذي لم يكن ميالا الهيغليين القدامي . ولا شك في أن توق رجل مثل كوبن الى «البعث الروحي» لاسوا طاغية في التاريخ البروسي (فريدريك الاكبر) كي «يقضي بالنار والحديد على كل أولئك الذي يحولون بيننا وبين الارض الموعودة» يكفي لاعطائنا صورة عن الوضع الغريب الذي كان يعيش فيه هؤلاء الهيغليون الشباب .

غير ان هناك عاملين يجب ان لا يصرف النظر عنهما: اولا حاولت الرجعيسة الرومانتيكية وكل ما يتصل بها كل ما في وسعها لتسويد ذكرى «فريتز القديم» (فريدريك الاكبر). وقد وصف كوبن ذاته هذه الجهود بأنها «مواء رهيب». وثانيا لم يكن هناك بعد تفحص نقدي وعلمي يوفي حياة الملك البروسي حقها ، ولم يكن ممكنا ظهور مثل هذا التفحص لان المصادر الحاسمة الضرورية لعمل كهذا لم تكن

قد فتحت بعد . لقد كان فريدريك الاكبر يتمتع بسمعة جعلت منه ممثلا للاستنادة، وكان هذا كافيا كي يعجب به البعض ويكرهه البعض الاخر .

كذلك استهدف كتاب كوبن التقاط خيوط حركة الاستئارة البورجوازية في القرن الثامن عشر ، وفي الواقع لاحظ روغه مرة ان بوير وكوبن وماركس يشتركون في انهم جميعا ينطلقون من هذه الحركة . وقد دحض كوبن «الخطب المصطنعة» ضد فلسفة القرن الثامن عشر . وقال انه على الرغم من ان رواد حركة الاستنارة البورجوازية الالمان يميلون الى الاطالة المملة ، الا اننا مدينون لهم بالكثير ، وقد كان عيبهم الوحيد انهم لم يكونوا مستنيرين كفاية . وهنا كان كوبن يغمز من قناة مقلدي هيغل الذين يفتقوون الى التفكير .

وكان أن أصابت الرمية هدفها ، فقد شجب فارنهاغن الكتاب في الحال في صحيفة الهيغليين القدامي ووصفه بأنه «مثير للتقزز» ، ولربما كان يشعر بألم عميق على وجه الخصوص لكلام كوبن الصريح عن «ضفادع طين المستنقعات» ، تلك الثعابين التي لا دين لها ولا وطن ، ولا معتقدات ولا ضمير ولا قلب ، والتي لا تشعر لا بالبرودة ولا بالحرارة ولا بالفرح ولا بالالم ولا بالحب ولا بالكراهية ، التي لا اله لها ولا شيطان ، تلك المخلوقات التعيسةالتي تتردد على باب الجحيم فلا يسمح لها بالدخول لفرط دناءتها .

عظم كوبن «الملك العظيم كفيلسوف عظيم» فحسب ، ولكنه ذهب في دفاعه عنه ابعد مما يسمح به حتى مقدار المعرفة التي كانت سائدة عن فريدريك في ذلك الحين . فقد اعلن «أن فريدريك ، خلافا لكانط ، لم يلتزم بشكلين من اشكال العقل: احدهما نظري يقدم شكوكه واعتراضاته بنزاهة وتماسك ، والاخر عملي ينوء تحت وصاية الرأي العام ويصلح ما افسده الاول . وليس هناك غير الفكر البدائي الفج من يعتقد أن فكر (فريتز القديم) النظري يبدو ما ورائيا بالمقارنة مع فكره العملي على وجه الخصوص . على العكس من ذلك ، لم يتخلف الملك في فريتز عسسن الفيلسوف ابدا » .

لا شك في ان من يجرؤ اليوم على ترداد ما قاله كوبن يجعل نفسه غرضة لتأنيب اكثر الناس فجاجة وبدائية حتى ولو كانوا من المدرسة التاريخية البروسية القديمة ، وحتى في العام ١٨٤٠ ، كان من الافراط وضع اعمال الاستنارة التي القديمة ، وحتى في العام ١٨٤٠ ، كان من الافراط وضع اعمال الاستنارة التي كان وضعها فيلسوف مثل كانط في منزلة واحدة مع نكات الاستنارة المزيفة التي كان يلعبها الطاغية البروسي على الفرنسيين اللامعين الذين قنعوا بان يكونوا مهرجي بلاطه لقد عاني كوبن من فقر وفراغ حياة برلين التي اصابت من الهيغليين الشباب الذي كانوا يعيشون هناك مقتلا ، وعلى الرغم من أنه كان يجب أن يكون أكثر قدرة على حماية نفسه من ذلك أكثر من الاخرين ، الا أنها أثرت عليه أكثر مما أثـرت عليهم ، وعبرت عن نفسها في سجال لا شك في أنه كتبه بجماع قلبه . لقد كانت عليهم ، وعبرت عن نفسها في سجال لا شك في أنه كتبه بجماع قلبه . لقد كانت برلين تفتقر الى العمود الفقري الصلب الذي منحته الصناعة النامية في الراينلاند للوعي البورجوازي هناك . فكانت النتيجة أنه عندما أتخذت المسائل الراهنة شكلا للوعي البورجوازي هناك . فكانت النتيجة أنه عندما أتخذت المسائل الراهنة شكلا عمليا ، تخلفت العاصمة البروسية عن كولون وحتى عن ليبزيغ وكونينفسبرغ ، وقد

كتب البروسي الشرقي والسرود عن اهل برلين يقول: «انهم يظنون انفسهم احرارا وجريئين عندما يهزأون بكيرف وهاغن وبالملك والاحداث الجارية، وهم يجلسون بسلام في مقاهيهم يتمازحون بطريقتهم المعهودة». وفي الواقع لم تكن برلين اكثر من ثكنة عسكرية ومدينة سكنية، وكان سكانها البورجوازيون الصغار يعوضون عن الخضوع الجبان الذي يبدونه امام كل أداة من ادوات البلاط. وكان الملتقى المنتظم لهذا النوع من المعارضة صالون فضائح يديره فارهاغن الذي ارتجف هلعا لفكرة الاستنارة على الطريقة الفريدريكية كما فهمها كوبن .

وليس هناك ما يدعو للشك في ان ماركس لم يكن يشاطر الآراء التي يعبر عنها الكتاب الذي حمل اسمه الى الجمهور للمرة الاولى . فقد كان صديقا حميما لكوبن وتبنى اسلوبه الى حد بعيد . وعلى الرغم من ان طريقيهما افترقا بعد ذلك بفترة قصيرة ، الا انهما ظلا صديقين على الدوام ، وعندما عاد ماركس ليزور برلين بعد ذلك بعثرين عاما وجد كوبن «تماما كما كان دوما» واحتفى الاثنان بلقائهما وامضيا معا كثيرا من الساعات الممتعة . ولم يمض طويل وقت بعد ذلك حتى توفي كوبن في المراح .

## ٣ ـ فلسفة وعي الذات

غير أن كوبن لم يكن القائد الحقيقي للهيغليين الشباب في برلين ، بل كان القائد برونو باور الذي كان متعارفا على أنه التلميذ المخلص للمعلم ، خاصة وأنه قد ابدى قدرا كبيرا من العطرسة في هجومه على كتاب شتراوس «حياة يسوع» ، ذلك الهجوم الذي قارعه شتراوس بنشاط . وكان بوير يتمتع بحماية وزير الثقافة ، التنشياين ، الذي كان يعتبره شابا موهوبا يعد بمستقبل باهر .

غير ان برونو باور لم يكن ممن يبحثون عن مهنة ، وباءت نبوءة شتراوس بالفشل عندما اعلن ان باور سينهي ايامه في «الاكاديمية المحنطة» ، اكاديمية هنفستنبرغ . على العكسن من ذلك ، امسك باور عام ١٨٣٩ بخناق هنفستنبرغ الذي اراد ان يصور اله العهد القديم ، اله الغضب والانتقام ، الها للمسيحية . وقد بقيت السجالات الادبية التي نجمت عن ذلك ضمن حدود السجال الاكاديمي ، ولكنها كانت حادة الى درجة جعلت التنشتاين العاجز المصاب بالفزع ربيبه المفضل منوسط الاورثوذكسيين المشيرين للشك ، الذين كانوا حقودين بقدر ما كانوا اصيلين ، فارسل باور في خريف المشيرين للشك ، الذين كانوا حقودين بقدر ما كانوا استاذا قبل نهاية العام .

لكن برونو باور ، كما تدل رسائله الى ماركس ، كان يمر في قترة تطور عقلي كانت ستنقله ابعد من شتراوس ، فبدأ نقدا للاناجيل حطم في النهاية اخر الحطام الذي تركه شتراوس قائما ، وأكد انه ليست هناك ذرة من الصحة التاريخية في قصة الانجيل ، وأن كل ما فيه نتاج الخيال وأن المسيحية لم تفرض كدين عالمي على العالم الروماني ـ الاغريقي القديم ولكنها كانت نتاج هذا العالم ، وبهذا التطــور اتخذ باور الطريق الوحيد الذي يطرح امكانية الاستقصاء العلمي للمسيحية ، فلا

غرابة اذن في ان يسخف علماء اللاهوت المعاصرون ، الذين يشغلون انفسهم بتجميل صورة الاناجيل خدمة للطبقات الحاكمة ، اي محاولة للتقدم على الطريق الذي شقه برونو باور .

وبينما كانت هذه الافكار تنضج في رأس برونو باور ، كان ماركس صديقه الذي لا يفارقه ، وكان يرى فيه أقدر رفيق سلاح . وما أن حط الرحال في بون ، حتى بدأ يحاول أقناع ماركس باللحاق به . وكان يقول أن ناديا للاساتذة في بون لا يعدو كونه نادي بلهاء بالمقارنة مع النادي الهيغلي في برلين ، فقد كان هذا الاخير على الاقل مركز اهتمامات فكرية . وكذلك كان هناك الكثير من التسلية في بون ، أو على الاصح ما يسمونه تسلية ، ولكنه لم يضحك في بون يوما مثلما كان يضحك في برلين عندما كان لا يفعل غير اجتياز الطريق مع ماركس . وما على ماركس الا أن ينهي «امتحانه التافه» (فكل ما يحتاجه الامر دراسة ارسطو وسبينوزا وليبنتز) ، ينهي «امتحانه اللهراء بجدية . ولا شك في أن ماركس سيجد فلاسفة بون لعبة سهلة . وفوق كل شيء ، فأن من الضروري اصدار صحيفة جديدة ، لاسيما وأن تخريف «هاليش ياربشر» لم يعد محتملا . وبرونو باور يشعر بالاسي لروغه ، ولكن بحق السماء ، لماذا لا يطرد روغه الهوام من صحيفته ؟

تبدو رسائل باور ثورية احيانا ، ولكن ما يفكر فيه على الدوام ليس الا ثورية فلسفية ، وهو يميل الى الاعتماد على دعم الدولة اكثر مما يميل الى الاعتماد على عدائها . فلم يكد يكتب لماركس في كانون الاول ١٨٣٩ انه يبدو مقدرا لبروسيا أن لا تتقدم الا على حساب هزائمها في المعارك ، على الرغم من أن ذلك بالطبع لا يعني خوض هذه المعارك على جثث المئات ، حتى الزم نفسه بعد ذلك ببضعة اشهر وعقب وفاة حاميه التنشيتاين والملك العجوز «بأرفع فكرة في حياة دولتنا» ، بروح آل هوهنزارن الذين كرسوا اربعة قرون من الجهد السامي لتسويسة العلاقات بين الكنيسة والدولة . وفي الوقت ذاته وعد بأن العلم لن يحجم عن الدفاع عن فكرة الدولة ضد اغتصاب الكنيسة . فالدولة يمكن أن تخطىء ، ويمكن أن يعتريها الشك بالعلم فتستخدم ضده سلاح التهديد ، ولكن العقل ينتمي الى الدولة باصالة لا يمكنها بالعلم فتستخدم طويلا . اجاب الملك على هذا الولاء بتعيين الرجعي ايشهورن خليفة بلاتنشتاين ، ومضى ايشهورن حالا الى التضحية بحرية العلم لصالسح اغتصاب الكنيسة ، وذلك بقدر ما كانت هذه الحرية مرتبطة بفكرة الدولة ، أي بحرية التعليم الاكاديمى .

كان باور ، سياسيا ، أقل جدارة من كوبن ، فقد أقترف كوبن خطأ فيما يتعلق بأحد آل هوهنزلرن الذي ارتفع فوق المستوى العام للعائلة ، ولكنه ما كان ليقترف خطأ في ما يتعلق «بروح البيت المالك» . ولم يكن كوبن أبدا يشعر بالالفة تجاه الايديولوجية الهيفلية مثلما كان باور ، ولكننا يجب أن لا نغفل عن كون قصر النظر السياسي الذي لازم بأور لم يكن غير الوجه الاخر لحكمته الفلسفية . فقد اكتشف في الاناجيل الترسبات الفكرية للعصر الذي وضعت فيه ، وكان من رايه بوذلك منطقي من وجهة النظر الايديولوجية المحضة به أنه أذا كان الدين المسيحي بترسباته منطقي من وجهة النظر الايديولوجية المحضة بانه أذا كان الدين المسيحي بترسباته

الفلسفية الاغريقية \_ الرومانية المضطربة قد نجح في التغلب على فلسفة العالم الكلاسيكي ، فان النقد الحازم الواضح الذي تقدمه الحدليات الحديثة سيكسون قادرا بسهولة اكبر على ازاحة كابوس الثقافة المسيحية \_ الجرمانية .

لقد كانت فلسفة وعي الذات هي التي اعطت لباور هذه الثقة الملهمة . فقد كانت المدارس الفلسفية الاغريقية قد تطورت من التحلل القومي للحياة الاغريقية وفعلت كل ما بوسعها لاخصاب الدين المسيحي . ولكنها لم تكن لتقارن بافلاطون في العمق التأملي ولا بارسطو في المعرفة الشاملة ، وقد عاملها هيغل بنوع من الاحتقار . فقد كان الهدف المشترك نهذه المدارس جعل الفرد مفصولا بطوفان جائح رهيب عن كل ما ترسب فيه وشكل حاميا له ، جعله مستقلا عن كل ما هو خارج ذاته وسوقه ثانية الى حياته الداخلية بحثا عن السعادة الحقيقية في سلام الروح ، ذلك السلام الذي يمكن ان يظل ثابتا بينما العالم كله ينهار من حوله .

لكن باور قال أن الأنا النحيلة ، في وسط انقاض عالم يختفي ، تخشى نفسها بوصفها القوة الوحيدة . فهي تسلب وعيها نفسه بأن تصور قوتها العامة نفسها على انها قوة غريبة خارج ذاتها . فهي في إله الانجيل الذي يتغلب على كسل قوانين الطبيعة ويخضع كل الاعداء ويعلن من نفسه حتى على الارض سيد العالم وحكم كل الاشياء ، تخلق أخا معاديا ولكن أخا للحاكم الدنيوي في روما ، ذلك الذي يستولي على كل الحقوق ويتمتع بسلطة على الموت وعلى الحياة . غير أن الانسانية قد تدربت في ظل العبودية للمسيحية على أعداد نفسها بشكل أكثر كمالا للحرية ، ولذا فهي تستطيع أن تحيط بها تماما عندما تكسبها . والوعي الابدي للذات ، عندما يحقق ذاته ويفهم ذاته ويستوعب كنهها ، يملك قوة تخضع منتجات استلابه هو ذاته .

اذا وضعنا جانبا طريقة الكلام التي كانت سائدة في الحديث الفلسفي في تلك الايام ، فاننا نستطيع أن نشرح بكلام أبسط وأقرب الى الفهم الامر الذي اجتذب باور وكوبن وماركس الى فلسفة وعى الذات الاغريقية . فهنا ايضا كانوا في الحقيقة يلتقطون خيوط حركة الاستنارة البورجوازية . لم تنتج مدارس وعي الذات الفلسفية الاغريقية القديمة عبقريا واحدا تمكن مقارنته بعباقرة الفلسفة الطبيعية القديمة من امثال ديمقريط وهر قليط ، ولا يعباقرة الفلسفة المجردة من امثال افلاطون وارسطو، ولكنها مع ذلك لعبت دورا تاريخيا عظيما . فهي قد فتحت امام العقل البشري آفاقا رحبة جديدة وكسرت الحدود القومية للهيلنستية كما كسرت الحدود الاجتماعية للعبودية ، متلك الحدود التي لم يحلم افلاطون ولا ارسطو باجتيازها . وهي كذلك . اخصيت الى حد بعيد المسيحية البدائية التي كانت دين المضطهدين والعدَّبين ، ولم تنتقل المسيحية الى افلاطون وارسطو الا فيما بعد عندما اصبحت دين القوة المضطهدة والمستغلة . وعلى الرغم من ان هيغل عامل فلسفة وعي الذات بـلا اكتراث بشكل عام ، الا انه اشار صراحة الى الاهمية القصوى للحرية الداخليـة للفرد في خضم مأساة الامبراطورية الرومانية التي محت بيد من حديد نبل وجمال الفردية الروحية . وقد بعثت حركة الاستنارة البورجوازية في القرن الثامن عشر Scepties وكراهيـة فلسفات وعى الذات الاغريقية: بعثت شك الشكوكيين

١٧ بيقوريين للدين وكذلك المشاعر الجمهورية للرواقيين .

وقد فعل كوبن الشيء ذاته في كتابه عن فريدريك الاكبر ، الذي كان يعتبره واحدا من ابطال حركة الاستنارة ، حين قال «تمثل الابيقورية والرواقية والشكوكية اعصاب الجسم العضوي الذي حددت وحدته الطبيعية المباشرة جمال واخلاقيسة العصور القديمة الكلاسيكية والذي انهار عندما ماتت هذه العصور ، وقد تبني فريدريك الاكبر كل هذه الفلسفات الثلاثة ومزجها بقوة عظيمة ، فاصبحت العوامل الرئيسية في نظرته المعالم وفي شخصيته وفي حياته كلها» ، ولقد كان ماركس مستعدا للموافقة على ان ما قاله كوبن عن علاقة هذه الفلسفات الشيلاث بالحياة الاغرىقية له «اهمية اكثر عمقا» .

شغلت ماركس أيضاً المسألة التي اهتم بها رفيقاه، ولكنه عالجها بطريقة مختلفة، فقد سعى الى «وعي أنساني للذات بوصفه الآله الاسمى» ولم يتسامح أمامه تجاه أي أله ، سواء أكان هذا الآله منعكسا في مرآة الدين المشوهة أو في الهواية الفلسفية لطاغية ، ولكنه كان يسعى ألى ذلك بالعودة ألى الاصول التاريخية لهذه الفلسفة التي كانت نظمها تمثل بالنسبة له مفتاح التاريخ الحقيقي للروح الاغريقية .

#### إ \_ رسالة الدكتوراه •

كان برونو باور محقا في نفاد صبره عندما حث ماركس على الانتهاء من «امتحانه السخيف» ، فقد كان ماركس حينذاك في خريف ١٨٣٩ قد درس ثمانية فصول ، ولكن باور بالتأكيد لم يفترض ان ماركس يعاني من حمى الامتحان بالمعنى المعتاد والا ما كان اكد له انه يستطيع التفلب على اساتذة الفلسفة في بون في اول لقاء . كان من صفات ماركس التي لازمته حتى آخر ايامه ان نهمه الذي لا يشبيع للمعرفة يمكنه من استيعاب المسائل الصعبة بسهولة ، وفي الوقت نفسه كان حس النقد الذاتي الذي لا يرحم لديه يمنعه من الانتهاء منها بالسرعة ذاتها . ولا بد أن ماركس تبعا لذلك غاص في اعمق اعماق الفلسفة اليونانية ، ولا شك في ان دراسة نظم فلسفة وعي الذات الثلاثة فحسب لم يكن مسألة تمكن تسويتها بسهولة . وكان من الطبيعي ان لا يفهم باور ، الذي ينتج أعماله بسرعة كبيرة لا تضمن لها البقاء ، ذلك فانغلز ذاته ابدى احيانا فيما بعد بعض نفاد الصبر تجاه ماركس الذي لم يكن عوف للنقد الذاتي حدودا ولا نهاية .

غير أن «الامتحان السخيف» واجهماركس، وأن لم يكن باور، بصعوبات أخرى، فحينما كان والده حيا ، قرر ماركس أن يختار لنفسه حياة أكاديمية دون أن يتخلى نهائيا عن احتمال اللجوء الى حياة عملية مهنية ، ولكن ومع موت التنشتاين ، اختطى أكثر مظاهر الحياة الاكاديمية جاذبية ، ذلك المظهر الذي كان يعوض عن نقائصها العديدة ، وهو بالتحديد الحرية النسبية التي كانت ممنوحة للفلاسفة في مقاعدهم الاكاديمية ، ولم يكن باور ذاته يمل تكرار الاشارة إلى أن هذه هي الفائدة الوحيدة للثوب الاكاديمي .

وفي الواقع ، سرعان ما اكتشف باور انه حتى الابحاث العلمية لاستاذ بروسي لا يمكن القيام بها دون عوائق . فبعد وفاة التنشتاين في ايار ١٨٤٠ شغل مستشاره الخاص لاندنبرغ الوزارة وأبدى وفاء لذكرى رئيسه الراحل جعله يريد الوفساء بالوعد الذي قطعه لباور بتعيينه تعيينا دائما في بون . غير انه ما ان عين ايشهورن وزيرا للثقافة ، حتى رفضت كلية اللاهوت في بون تعيين باور استاذا على اساس ان ذلك سيشوش تناسق الكلية ، وبذلك نجحت الكلية في البرهنة على الشجاعة النادرة التي يتحلى بها الاساتذة الالمان عندما يكونون واثقين من ان رؤساءهسم يدعمونهم سرا .

كان باور قد امضى عطلة الخريف في بون ، وكان على اهبة العودة الى بون عندما بلغته الانباء . وفي الحال جرت نقاشات في دائرة اصدقائه حول ما اذا كان قد حدث انفصال لا صلاح له بين المدرستين العلمية والدينية ، وما اذا كان مسن يدعم المدرسة العلمية يستطيع ان يوفق بين ضميره العلمي وبين العمل في كلية للاهوت . حافظ باور ذاته على وجهة نظره المتفائلة بشأن الدولة البروسية ورفض عرضا شبه رسمي بأن يعمل في حقل الكتابة الادبية ويتلقى منحة تفرغ من الدولة. وعاد الى بون ملينًا بالعزم على مواصلة المعركة ، آملا ان يستطيع مع ماركس الذي سيلحق به حل الازمة .

ولم يكن اي منهما قد تخلى عن فكرة اصدار مجلة راديكالية معا ، ولكن آمال ماركس في الحصول على وظيفة اكاديمية في احدى جامعات الراين بدت ضئيلة على وجه التأكيد . فهو كصديق ومساعد لباور سيتلقى استقبالا عدائيا من طغمة الاساتذة في بون ، وهو الى ذلك ليس مستعدا للعمل بنصيحة باور والسعي الى رضى ايشهورن او لاندنبرغ كي يصبح كل شيء في بون «مناسبا» . فلقد كانت آراء ماركس بصدد مثل هذه القضايا حازمة جدا ، ولكن حتى لو كان ميالا للمضي على هذا الطريق الزلق فانه ما كان ليستطيع الحفاظ على توازنه طويلا ، لان الأمد لم يطل بايشهورن حتى بدا يفصح عن لونه الحقيقي . فكي ينتهي من غوغاء الهيغليين المحنطين في جامعة برلين مرة واحدة والى الأبد ، عين استاذا يدعى شيلنغ عميدا . وكان شيلنغ هذا عجوزا انتهى في اواخر ايامه الى الايمان بالكشف ، فقام بوضع حد لطلبة جامعة هال الذين رفعوا استرحاما مهذبا الى الملك بوصفه عميد الجامعة الاعلى يطلبون فيها تعيين شتراوس استاذا في هال .

وفي ظل هذه الظروف ، قرر ماركس كهيفلي شاب ان لا يقدم امتحانه في بروسيا ابدا . ذلك انه لم يكن راغبا في اعطاء من يدورون في فلك ايشهورن فرصة الايقاع به ، رغم انه لم يكن ينوي اطلاقا التهرب من النزال ، على العكس من ذلك، قرر ان يتقدم برسالة الدكتوراه الى احدى الجامعات الصغيرة ثم ينشرها كبرهان على معرفته وقدراته ، مصدرا اياها بمقدمة متحدية ، ثم يذهب بعد ذلك الى بون للاقامة فيها واصدار المجلة الموعودة مع باور ، وبهذه الطريقة لن تكون جامعة بون مغلقة امامه تماما ، فهو يستطيع كحامل دكتوراه من احدى «الجامعات الاجنبية» ان يلتزم ببعض الشكليات فحسب ليحصل على الحرية في الجامعة كمحاضر مستقل،

كانت هذه هي الخطة التي نفذها ماركس فعلا . ففي ١٥ نيسان تلقى درجة الدكتوراه في الفلسفة غيابيا من جامعة بينا على اساس اطروحة مكتوبة تعاليج الفروق بين الفلسفة الطبيعية لابيقور ولد مقريط . وكانت هذه الاطروحة جزءا من عمل أكبر كان ماركس ينوي أن يعالج فيه الفلسفات الشكوكية والابيقورية والرواقية بعلاقتها مع الفلسفة الاغريقية التأملية ككل . أما في الاطروحة ذاتها فقد اكتفى بالاشارة إلى هذه العلاقة على اساس مثال واحد فقط وبالعلاقة مع الفلسفة التأملية الاقدم فحسب .

كان ديمقريط هو الفيلسوف الذي التزم بين الفلاسفة الطبيعيين الاغريقيين الاقدم بالمادية . فمن لا شيء لا يمكن ان ينجم شيء ، ولا شيء كائن يمكن ان يغنى ، وكل تغير ليس الا اتحاد او انفصال جزئيات . ولا شيء يحدث عرضا ، بل كل شيء يحصل بسبب وبالضرورة . ولا شيء كائن غير الذرات والفراغ ، وكل ما عدا ذلك رأي . والذرات موجودة بعدد غير محدود وبتنوع في الاشكال غير محدود كذلك . والذرات جميعا تسقط في الفراغ اللامتناهي ، فتصطدم الذرات الاكبر التي تسقط بسرعة اكبر بالذرات الاصغر ، فتنجم عن ذلك الركات المادية والدورانات التي تشكل بداية تكويس العوالم . وعدد لا يحصى من العوالم يتشكل ويمضي بتعايش وتتابع .

اخذ ابيقور هذا المفهوم للطبيعة عن ديمقريط، ولكنه ادخل عليه بعض التعديلات، واشهر هذه التعديلات هو ما يسمى « الحراف الذرات » . فقد اكد القراط ان الذرات تنحرف في سقوطها ، اي انها لا تسقط في خط عمدودي مستقيم بل بانحراف عن هـ ذا الخط ، ومن سيسرو الى بلوتارش الى ليبنتز وكانط ، اتهم ابيقور بالسخف لاعتقاده بهذه الاستحالة الفيزيائية ، ووصف بانه مجرد مقلد لديمقريط اخذ عنه نظامه وشوهه . غير ان هاذا الاتجاه نحو شجب السخف الفيزيائي الذي وقع فيه ابيقور كان إحيانا مصحوبا بميل الى اعتبار الفلسفة الابيقورية اكثر نظام فلسفي مادي رقيا وتطورا في العالم الكلاسيكي ، وذلك يعود بدرجة كبيرة الى ان قصيدة لوقريط التعليمية خَلَدت فلسفة ابيقور ، بينما لم تستطع البقاء في وجه عواصف القرون والايام غير بقايا لا اهمية لها من فلسفة ديمقريط . وقد سخَّف كانط انحراف الدرات بوصفه « اختراعا احمقا » ، ولكنه مع ذلك اعتبر ابيقور انبل فيلسوف للحوال بالمقارنة مع افلاطون أنبل فلاسفة العقل. وبالطبع ، لم ينكر ماركس وقوع الفاسفة الابيقورية في اللامعقولية الفيزيائية، كما انه شجب « لا مسؤولية ابيقور في تفسيره للظواهر الفيزيائية » ، ولكنه بين ان محك الحقيقة الوحيد كان بالنسبة لالميقور شواهد حواسه : اعتقد ابيقور أن قطر الشمس قدمان لانها كانت تبدو هكذا لعينيه . غير أن ماركس لم يقنع بدحض هذه السخافات الواضحة بجملة او اثنتين ، ولكنه انطلق ليبحث عن العقل الفلسفي في اللاعقل الفيزيائي . ففعل ذلك طبقا للكلمات الجميلة التي استخدمها في تشريف معلمه هيفل في احدى هوامش الاطروحة حين قال أن مدرسة فلسفية ارتكب معلمها خطيئة التو فيقية يجب أن لا تلومه على ذلك ، بل يجب أن تسعى ألى تفسير التوفيقية بنقص المبدأ الذي لا بد أن تكون جذورها ضاربة فيه ، وبذلك تحول الى تقدم للعلم ما يجب أن يبدو تقدما للضمير .

ان ما كان نهايته بذاته بالنسبة لديمقريط ، لم يكن غير وسيلة في سبيل غاية بالنسبة لابيقور ، فابيقور لم يهدف الى فهم الطبيعة ، ولكن الى الوصول الى نظرة للطبيعة يمكن لها ان تدعم نظامه الفلسفي ، وقد انقسمت فلسفة وعي الذات كما عرفها العالم الكلاسيكي الى ثلاثة مدارس ، فمثل الابيقوريون طبقا لهيغل الوعي المجرد للذات المفردة ، بينما مثل الرواقيون الوعي العام المجرد للذات ، وكلاهما عقيدتان احاديثا الجانب ، تتعارضان مباشرة ، بسبب من احاديثهما مع الشكوكيين . او كما عبر مؤرخ لاحق للفلسفة اليونانية عن العلاقة ذاتها حين قال : في الرواقية والابيقورية واجهت المناحي الفردية والعامة للروح الذاتية الانعزال الذري للفرد واستسلامه النابع من وحدة الوجود للذات الكلية بالدعاوى ذاتها ، بينما استطاعت الشكوكية توفيق هذا التناقض العدائي .

وعلى الرغم من الاهداف المستركة التي كانت تحدو الابيقوريين والرواقيين ، اللهرستين سارتا على طريقين مفترقين لاختلاف نقطتي بدئهما . فقد جعل استسلام الرواقيين المذات الكلية منهم جبريين فلسفيا ، فضرورة كل حدث أمر بدهي بالنسبة لهم ، وجعلهم ذلك ايضا مقتنعين بالجمهورية سياسيا أما في حقل الدين فلم يستطيعوا التحرر من صوفية خرافية محدودة . وقد تطلعوا الى العون من هرقليط ، الذي اتخد الاستسلام للذات الكلية لديه اقسى شكل متصلب اوعي الذات ، على الرغم من انهم لم يبدوا نحوه سوى القليل من الاحترام كما فعسل الابيقوريين تجاه ديمقريط . ومن جهة اخرى، جعل مبدأ الفردية المنعزلة الابيقوريين قدريين فلسفيا ، جعلهم دعاة للارادة الحرة لكل فرد ، كما جعلهم ذلك سياسيا يقاسون بصبر \_ والنصيحة التوراتية: اطبعوا اولي الامر منكم ، موروثة عن ابيقوريين بينما حعلهم متحررين من كل رابطة دينية .

ثم يبين ماركس في سلسلة من الإبحاث العميقة كيف يمكن تفسير « الفرد بين الفلسقة الطبيعية لديمقريط ولابيقور . فقد شفل ديمقريط نفسه بالوجود المادي اللذرة ، بينما اهتم ابيقور كذلك باللزة كمفهوم ، بشكلها وكذلك بمادتها ، بوجودها وكذلك بجوهرها . فاعتبر ابيقور اللزة الاساس المادي لعالم الظواهر ، وليس ذلك فحسب ، بل اعتبرها ايضا رمز الفرد المنعزل والمبدأ الشكلي لوعي الذات الفردي المجرد . وقد استنتج ديمقريط من السقوط العمودي للذرات ضرورة كل الحادثات، بينما جعل ابيقور ذراته تنحرف عن الخط المستقيم في سقوطها ، والا فكيف يمكن ان توجد ؟ كيف يمكن ان تنتزع ارادة الكائن الانساني الحي من قبضة القدر العنيدة؟ وهذا التناقض بين اللزة كظاهرة واللزة كمفهوم واضح عبر الفلسفة الإبيقورية كلها، وهو يجبرها على تبني تفسير اعتباطي تماما اللظواهر الغيزيائية ، تفسير ووجه بالكثير من التسخيف حتى في العالم الكلاسيكي . ولا تسزول تناقضات الفلسفة الابيقورية يقضي بالكثير من التسخيف حتى في العالم الكلاسيكي . ولا تسزول تناقضات الفلسفة الابيقورية يقضي بالكثير من التسخيف حتى في العالم الكلاسيكي . ولا تسزول تناقضات الفلسفة الابيقورية يقضي العقورية الطبيعية الا في حركات الاجرام السماوية ، ولكن في الوقت ذاته يقضي

على مبدأ وعي الذات الفردي المجرد في وجه الوجود العام الابدي . وهكذا تتخلى الفلسفة الابيقورية الطبيعية عن كل المراسم المادية ، وينطلق ابيقور ليحارب بوصفه « اعظم مستنير اغريقي » - كما يسميه ماركس - ضد طفيان الدين الذي يرهب الانسان بنظرات شوم ينزلها عليه من اعالي السماء .

يتكشف ماركس في اول عمل له عن مفكر بناء ، حتى ولو كان المرء يعارض تفسيره للفلسفة الابيقورية . وفي الواقع يتبدى تفكيره المستقل بصورة اوضح ، اذ أن الاعتراض الوحيد الممكن على تفسيره لابيقور هو أنه طور المبادىء الاساسية للفلسفة الابيقورية واستخلص منها نتائج اوضح من تلك التي استخلصها ابيقور ذاته . لقد اعلن هيغل أن الابيقورية هي الانصراف عن التفكير عن مبدأ ، ومن المؤكد أن واضع هذه الفلسفة الذي علي علي كرجل علي نفسه بنفسه اهمية كبرى على لغة الناس العاديين ، لم يغلف افكار بطريقة الكلام التأملية الخاصة بفلسفة هيغل والتي فسر بها ماركس هذه الفلسفة (الابيقورية) . أن تلميذ هيغل ، ماركس ، يشهد بهذه الاطروحة على نضوجه هو ذاته ، فهو يستخدم الطريقة الجدلية استخداما محكما ، واسلوبه يتمتع بقوة التعبير التي ميزت على الدوام لفة معلمه هيغل ، والتي كان يفتقر اليها اتباعه بشكل محزن ،

غير أن ماركس في عمله هذا لا يسزال يقف كلية على الاسس الايديولوجية للفلسفة الهيفلية ، ولعل أكثر ما يدهش القارىء المعاصر في هذا العمل هو الحكم السلبي الذي اصدره على ديمقريط . فهو يعلن أن كل ما فعله ديمقريط هو وضع فرضية تمثل نتيجة التجربة وليس مبداها المحرك ، ولذا فأن هذه الفرضية لم تتحقق أبدا ولم تؤثر ماديا على الاستقصاء العملي للظواهر الطبيعية . وهو من ناحية أخرى يمتدح أبيقور بوصفه وأضع علم الذرة . على الرغم من تفسير هذا الاخير الاعتباطي للظواهر الفيزيائية وعلى الرغم من أنه يبشر بالوعي الفردي المجرد للذات ، مع أن ذلك كما يعترف ماركس يلغي كل علم حقيقي موثوق لان العلم يسود في طبيعته الاشياء لا في الوحدة المفردة .

لم تعد هذه المسألة مطروحة للبحث اليوم . فبقدر ما يوجد اليوم اي علم للذرة ، وبقدر ما اصبحت نظرية الجزيئات الاولية وتطور كل الظواهر نتيجة الحركة الساسا لكل الابحاث المعاصرة في الظواهر الطبيعية وفي تفسير كل قوانين الصوت والضوء والحرارة والتغيرات الكيميائية والفيزيائية في الاجسام المادية ، فان ديمقريط وليس ابيقور هو الرائد . غير ان فلسفة الفترة التي عايشها ماركس ، أو على الاصح الفلسفة المجردة التي عايشها ، كانت هي العلم لدرجة جعلته يصل نتيجة يصعب علينا اليوم ان نفهمها لولا انها تبدي جوهر شخصيته ذاته .

ففيما يتعلق بماركس ، كان العيش يعني العمل على الدوام ، والعمل يعني الصراع . ولذا فان ما جعله معاديا لديمقريط هو افتقار هذا الاخير الى «مبدأ محرك» أو ، كما قال ماركس ذاته فيما بعد ، وقوع ديمقريط في « العيب الرئيسي لكل الماديات السابقة » : تقدير الشيء والحقيقة والحس على شكل موضوع أو فكرة فقط وليس ذاتيا ، ليس في المارسة ، ليس في النشاط الانساني الحسي ، ومن

جهة اخرى فان ما جعله ينجذب الى ابيقور هو « المبدأ المحرك » الذي سمح لهذا الفيلسوف أن يثور على الدين ووطأته الثقيلة .

تبدي المقدمة التي كان ماركس ينوي نشرها معاطروحته والتي اهداها الى حمية روحية قتالية شرسة . « ما دامت قطرة من دم تنبض في قلب الفلسفة القاهرة للعالم ، فان الفلسفة ستناهض على الدوام اعداءها بكلمات أبيقور : « ليس شريرا من يحتقر آلهة الجموع ، ولكن الشرير من يتقبل بأي المجموع في الآلهة ، ان الفلسفة لا ترفض ما قاله بروميثيوس (انني في الحقيقة اشتعل كراهية لكل الآلهة): وعلى اولئك الذين يشكون سوء احوالهم ، يجيب ماركس كما اجاب بروميثيوس هيرميز خادم الآلهة : «كونوا على ثقة من انني لن استبدل مصيري التعيس بعبوديتكم المستكينة » .

بروميشيوس هو انبل قديس وشهيد في تاريخ الفلسفة . بهذه الجملة ، اختتم ماركس مقدمته الجريئة ، التي افزعت حتى صديقه باور ، ولكن ما بدا لهذا الاخير «تهورا لا ضرورة له» لم يكن في الواقع غير كلام بسيط تفوه به رجل كان مقدرا له ان يعيش بروميثيوس اخر في النضال وفي المعاناة كذلك .

### ه ـ الانيكدوتا و((راينيخه تزايتونغ)) .

لم يكد ماركس يحصل على دبلوم الكرامة المكتسبة حديثا حتى انهارت كلل الخطط التي وضعها للمستقبل ذتيجة ضربات اخرى سددتها الرجعية الرومانتيكية. ففي صيف عام ١٨٤١ ، عبا ايشهورن كل كليات اللاهوت في حملة مشيئة على برونو باور بسبب من انتقادات باور للاناجيل ، وفي الحال خانت كل الجامعات ، عدا جامعتي هال وكونيغسبرغ ، مبدأ الحرية الاكاديمية البروتستنتي ، وكان على باور ان يستسلم ، وهنا تبخرت كل آمال ماركس في الحصول على موطىء قدم له في جامعة بون .

وفي الوقت ذاته انهارت خطة اصدار مجلة فلسفية راديكالية . فقد اعتبر الملك الجديد نفسه دعما لحرية الصحافة ، وبناء على اصراره تم اعداد قانون جديد محكم للرقابة . وفي نهاية عام ١٨٤١ رأى هذا القانون النور ، ولكن في ذلك الحين ساد الاعتقاد بأن تقييد حرية الصحافة لم يكن سوى نزوة رومانتيكية . لكن الملك اوضح ثانية حقيقة فهمه لحرية الصحافة في صيف ١٨٤١ عندما صدر امر يدعو روغه الى وضع صحيفته ، التي كان يطبعها وينشرها ويغاند في ليبزيغ ، تخت تصرف الرقابة البروسية او تمنع في كل الولايات البروسية . فكان أن أدى هذا الحادث بروغه الى فهم «بروسيا الحرة العادلة» على حقيقتها ، مما جعله ينتقل الى دويسدن ، حيث بدأ هناك اعتبارا من أول تموز عام ١٨٤١ اصدار مجلته تحت أسم «دويتشه ياربشر» . وفي الوقت ذاته ، بادر الى تبني لهجة أكثر حدة ، كان ماركس وباور قد افتقداها في كتاباته السابقة ، فجعلهما ذلك يقرران المساهمة في محلته ، بدلا من تأسيس محلة خاصة بهما .

لم ينشر ماركس في النهاية اطروحة الدكتوراة . اذ لم يعد هدفها المباشر امرا ملحا ، وفيما بعد قال مؤلفها انها وضعت جانبا بانتظار ان تبعث كجزء من دراسة اكبر عن الفلسفة الابيقورية والرواقية والشكوكية ككل . لكن «مسائل فلسفيسة وسياسية من نوع مختلف» لم تسمح لماركس بتنفيذ نيته الاصلية .

كان احد اهم هذه المسائل البرهنة على انه ليس ابيقور فحسب ، بل وهيغل ايضا ، كانا ملحدين تماما . ففي تشرين الثاني ١٨٤١ نشر ويفاند «انذارا» بعنوان «الورقة الاخيرة في الحكم على هيغل والملحدين والمعادين للمسيحية» . وفي هذا المنشور عمد المؤلف المجهول ، تحت قناع من الايمان الاورثوذكسي ، الى النواح على إلحاد هيغل بلهجة النبوءة التوراتية ، وبرهن على المحاد هيغل بشكل مقنع جدا من خلال اعمال هيغل ذاته . فأثار المنشور اصداء واسعة ، خاصة وأن القناع الاورثوذكسي خدع جمهور القراء في البداية ، حتى أن روغه ذاته انخدع به ، وفي الواقع لم يكن مؤلف المنشور غير برونو باور ، وكان ينوي اتمام العمل مع ماركس والبرهنة من خلال جماليات هيغل وفلسفة الحق لديه على أن الهيغليين الشباب ، والميغليين الشباب ،

غير ان المنشور منع في هذه الاثناء ، وبدا ويفاند يضع عراقيل في وجه نشر اية اجزاء اخرى منه . وبالاضافة الى ذلك ، سقط ماركس مريضا ، كما مرض حموه الذي ظل طريح الفراش الى ان توفي في ٣ آذار ١٨٤٢ . وفي ظل هذه الظروف وجد ماركس ان «من المستحيل عمل شيء ذي قيمة» ، ولكنه ارسل للمجلة «مساهمة صغرى» في ١٠ شباط . وفي الوقت ذاته وعد روغه انه سيضع نفسه بكل قواه تحت تصرف المجلة . كانت «المساهمة الصفرى» مقالة عن تعليمات الرقابة الاخيرة التي صدرت بمبادرة من الملك، وكانت هذه المقالة بداية حياة ماركس السياسية . وفي هذه المقالة يعري ماركس نقطة نقطة بنقده العميق السخافات المنطقية المختبئة وراء ستار من الرومانتيكية الضبابية . وكان موقف معارضا بصلابة لفسرح وراء ستار من الرومانتيكية الضبابية . وكان موقف معارضا بصلابة لفسرح يمجدوا «الشمس المرتفعة في السماء» بسبب «الروح الملكية» التي تتخلل تعليمات الرقابة .

يطلب ماركس في الرسالة التي ارفقها للمقالة طبع المقالة باسرع ما يمكن « الا اذا راقب الرقيب نقدي» . ولم يكن تشاؤم ماركس في غير محله ، ففي ٢٥ شباط كتب له روغه يقول ان «دويتشه ياربشر» تعاني عظيم المعاناة من الرقابة ، وان نشر «مقالتكم قد اصبح مستحيلا» . كما انبأ روغه ماركس انه قد اختار «نخبة مسن الاعمال الرائعة» من بين المواد التي رفضتها الرقابة ، وأنه ينوي نشرها في سويسرا على هيئة «انيكدوتا (مجموعة اعمال نادرة) فلسفية» . وفي ٥ اذار كتب ماركس معبرا عن حماسة عظيمة للمشروع ، وكان نشر مقالة ماركس عن الفن المسيحي ، التي كان ينوي اصدارها كجزء ثان من «الورقة الاخيرة» قد اصبح مستحيلا بسبب «انبعاث الرقابة» في ساكسونيا ، فأعاد ماركس كتابتها وعرض على روغه ان يضمنها للانيكدوتا ، بالاضافة الى دراسة نقدية لفلسفة الحق الطبيعي لدى هيغل،

وابلغه ان هذه الدراسة النقدية تبدي ميلا الى الهجوم على الملكية الدستورية بوصفها هجينا متناقضا تماما في ذاته . قبل روغه المقالتين ، ولكنه لم يتسلم شيئا غير المقالة التي تعالج تعليمات الرقابة .

وفي ٢٠ آذار اعلن ماركس انه ينوي تخليص مقالته في الفن المسيحي مسن اسلوب «الورقة الاخيرة» ومن الحدود الضيقة التي تفرضها طريقة الكلام الهيغلية ، ليخصها في الوقت ذاته بمعالجة اكثر كمالا واكثر تحررا . ووعد ان ينهي ذلك في منتصف نيسان . وفي ٢٧ نيسان كانت المقالة قد «قاربت على الانتهاء» وتسلسم روغه رسالة من مارئس يطلب منه فيها ان «يمهله بضعة ايام اخرى» ، ويخبره انه سيحصل على ملخص للعمل فحسب ، لان المقالة نمت وكبرت فاصبحت كتابا . ووعد ماركس انه سيكون مستعدا للتخلي عن كل محاولة لايجاد عذر الا اذا كانت «عوامل خارجية غير سارة» تشكل عذرا كافيا . ووعد كذلك ان لا يمس اعمالا اخرى قبل ان تنتهي مساهمته في الانيكدوتا . وفي ٢١ تشرين الاول ارسل روغه ناركس يمكان قبل ان الانيكدوتا جاهزة للنشر في زيوريخ ، وانه لا يزال يحتفظ لماركس بمكان فيها ، على الرغم من أن ماركس كانحتى الان كريما في وعوده اكثر منه في عمله ، ومع ذلك فروغه يعرف ما الذي يستطيع ان يعمله ماركس حين يقرر العمل .

كان روغه يكبر ماركس بستة عشر عاما ، ولكنه مثل كوبن وبأور كان يكسن احتراما عظيما لقدرات ماركس الشاب ، رغم ان ماركس افقده صبره . اذ لم يكن ماركس ابدا كاتبا يرتاح للتعامل معه ناشروه او مساعدوه ، ولكن احدا من هؤلاء لم يفكر ابدا في ان يعزو التأخير الناجم عن غنى الافكار وعن ميل الى النقد الذاتي لا يرحم الى الكسل او الاهمال .

وفي هذه الحالة الخاصة التي نحن بصددها ، كان هناك عامل اخر اعطاه مزيدا من العذر في نظر روغه ، ذلك ان اهتماما أقوى بكثير من الاهتمام الفلسفي بدأ يشغل ماركس . فهو قد دخل بمقالته عن تعليمات الرقابة الحلبة السياسية ، واستمر في نشاطه هذا على اعمدة «راينيخه تزايتونغ» بدلا من ان يحيك خيوط الفلسفة للانبكدوتا .

تأسست «راينيخه تزايتونغ» في كولون في ١ كانون الثاني ١٨٤٢ ، ولم تكن في البداية صحيفة معارضة اطلاقا ، بل كانت مؤيدة للحكومة . ومنذ بدء المشاكل مع المطارنة في الثلاثينات اصبحت «كولونيخه تزايتونغ» بمشتركيها الذين يبلسغ عددهم ثمانية آلاف لسان حال حزب الالترامونتين الذي كان يسيطر على الراين بلا منازع ويسبب لسياسة الحكومة متاعب جمة . ولم يكن موقف «كولونيخه تزايتونغ» نابعا من اي حماسة حقيقية القضية الكاثوليكية بقدر ما كان ناجما عن اعتبارات تجارية ، فقد كانت تعي تمام الوعي ان قراءها ابعد ما يكونون عن الافتتان بشريعة برلين . وقد كان احتكار «كولونيخه تزايتونغ» قويا لدرجة ان اصحابها كانسوا ينجحون باستمرار في شراء اي صحيفة منافسة حتى ولو كانت تتمتع بدعم مس برلين . وفي كانون الاول ١٨٣٩ منح امتياز لصحيفة «راينيخه الغماينه تزايتونغ» برلين . وفي كانون الاول ١٨٣٩ منح امتياز لصحيفة «راينيخه الغماينه تزايتونغ» املا في ان تستطيع كسر احتكار «كولونيخه تزايتونغ» ، ولكن لم يمض طويل وقت

حتى كانت «راينيخه تزايتونغ» مهددة بالمصير الذي لحق سابقاتها . وفي اللحظة الاخيرة ، تدخلت مجموعة من الاثرياء واشترت اسهم الصحيفة لتطلقها من جديد على اسس جديدة . فحبذت الحكومة المشروع ، وسمحت للصحيفة التي اعيد تنظيمها تحت اسم «راينيخه تزايتونغ» باستخدام امتياز سابقتها .

لم تكن بورجوازية كولون تنوي التسبب في متاعب للنظام البروسي ، على الرغم من ان عامة الشعب في الرانيلاند كانت تكره النظام بوصفه استعبادا اجنبيا . وكانت التجارة تتطور في الرانيلاند بشكل مرض جعل البورجوازية تتخلى عن عواطفها الموالية للفرسيين ، وبعد انشاء الزولعرين (الاتحاد الجمركي) اصبحت البورجوازية تطالب عمليا بسيادة بروسيا على المانيا كلها . وكانت مطالب البورجوازية فلل الرانيلاند متواضعة جدا بالمارنه مع مطالبها الاقتصادية التي كانت تهدف السي تحقيق سيادة نمط الانتاج الراسمائي في الرانيلاند ، حيث كان هذا النمط قلد حقق تعدما عظيما . فرفعت المطالب التائية : الادارة الاقتصادية لاموال الدولة ، وتوسيع خدمات السكك الحديدية ، وتخفيض رسوم المحاكم والطوابع ، وادخال علم مشترك وقناصل مشتركين للزولفرين ، وباختصار كل المسائل التي تظهر على لائحة الرغبات البورجوازية .

غير أنه تبين أن الرجلين اللذين أنيطت بهما مهمة أعادة تنظيم هيئة تحريس الصحيفة ، وهما جورج يونغ وداغبورت أوبنهايم ، هما مسبن الهيغليين الشباب المتحمسين ، وأنهما متأثران ألى حد بعيد بموسى هس ، الذي كان أبن رجل أعمال من الراين والذي لم يدرس الفلسفة الهيغلية فحسب ، بل درس الاشتراكيسة الفرنسية كذلك . فقام هذان الرجلان باستخدام كتاب من حلقتهما الثقافية وعلى الاخص من الهيغليين الشباب ، حتى أنهما بناء على تصبيحة من ماركس أناطلل بروتنبرغ مهمة تحرير المقالة المنتظمة الخاصة بالشؤون الالمانية ، مع أن هله النصيحة التي قدمها ماركس لم تكن فكرة سديدة كما تبين في ما بعد .

لا بد ان ماركس كان مرتبطا بالمشروع منذ البداية . فقد نوى الانتقال من تريير الى كولون في نهاية إذار ، ولكنه وجد ان الحياة في كولون صاخبة الى حد لا يتحمله ، فحط رحاله مؤقتا في بون التي كان برونو باور قد اختفى منها ملاحظا «ان من المؤسف ان لا يبقى احد ليضايق الاورثوذكسيين» . وبدأ ماركس في بسون مساهماته في «راينيخه تزايتونغ» ، تلك المساهمات التي جعلته يتخطى بكثير غيره ممن كانوا يساهمون في الكتابة في تلك الصحيفة .

وعلى الرغم من ان الارتباطات الشخصية ليونغ واوبنهايم كانت الوسيلة الاولى لجعل الصحيفة ملتقى للهيغليين الشباب ، الا ان من الصعب الافتراض ان هذا التغير في طابع الصحيفة كان ممكنا دون موافقة او علم اصحابها . ولربما كان هؤلاء اذكياء لدرجة ادركوا معها انهم لن يستطيعوا ان يجدوا في المانيا كلها أدمغة احد وأمضى من تلك التي تساهم في صحيفتهم . ولقد كان الهيغليون الشباب موالين لبروسيا ، ولربما كانت بورجوازية كولون تعتبر كل ما عدا ذلك مما يكتبه هؤلاء ولا تستطيع فهمه مجرد مفارقات غير ضارة . ومهما كان التفسير الصحيح لهذا

الامر ، فإن اصحاب الجريدة لم يتدخلوا في شؤونها ، على الرغم من أن الشكاوى من «الميل التخريبي» للصحيفة بدأت ترد من برلين في الاسابيع الاولى لنشوء الصحيفة ، حتى أن برلين هددت في نهاية الربع الاول من العام بمنع الصحيفة اللية . وكان ما أثار الادارة الحكومية في برلين بصورة رئيسية تعيين روتنبرغ الذي كان في نظرها ثوريا رهيبا والذي كان موضوعا تحت رقابة سياسية صارمة . وحتى في أيام أذار ١٨٤٨ ، كان فريدريك وليم الرابع يرتعد أمام روتنبرغ معتقدا أنه المحرض الحقيقي للثورة . ولكن على الرغم من الاستياء الذي عم برلين من الصحيفة، لم توجه لها الضربة القاضية ، ويعود ذلك بصورة رئيسية الى أن أيشهورن ، وذير الثقافة ، كان برغم رجعيته الكاملة ، يشعر بضرورة وجود ما يعادل الاتجاهات الالترامونتينية (۱) في «كولونيخه تزايتونغ». وعلى الرغم من أن «راينيخه تزايتونغ» نكاد «تكؤن أكثر خطورة» ، ألا أنها مع ذلك كانت تلعب بافكار لا يمكن أن تجتذب العناصر الصلبة والموثوقة في المجتمع .

لم يكن هذا بالتأكيد خطأ المساهمين الذين ارسلهم ماركس ، وفي الواقع عملت الطريقة العملية التي عالج بها ماركس المسائل الراهنة اكثر مما عملت حتى مساهمات برونو باور وماكس ستيرنر للتوفيق بين اصحاب الصحيفة وبين الهيغلية الشابة . والا فان من المستحيل فهم كيف عين ماركس محررا للصحيفة في تشرين الاول١٨٤٢ بعد بضعة اشهر من ارسال اول مقالة له .

للمرة الاولى ، اتيحت لماركس فرصة اظهار مقدرته الفائقة على اخذ الامور كما هي وعلى جعل الظروف المتحجرة ترقص بأن يعزف لها اغانيها .

# ٣ ـ مجلس مقاطعة الراين ٠ ه

خلال السنة المنصرمة ، انعقد المجلس المحلي لقاطعة الراين تسعة اسابيع في دسلدورف ، فمضى ماركس في سلسلة من خمس رسالات طويلة لايضاح نشاطاته . فبين ان مجالس المقاطعات عاجزة ، وانها هيئات تمثيلية مزيفة اقامها العرش البروسي ليخفي بها نكثه للوعد الذي قطعه عام ١٨١٥ بمنح دستور للبلاد . فهذه المجالس تعقد جلساتها مغلقة ولم يكن يسمح لها في احسن الاحوال بابداء رايها الافي مسائل محلية تافهة . ومع ذلك لم تجتمع هذه المجالس اطلاقا بعد نشوب المشاكل مع الكنيسة الكاثوليكية في كولون وبوسن عام ١٨٣٧ ، ولم تكن المعارضة للحكومة لتأتي ، ان أتت ، من غير مجلسي الراين وبوسن ، ولكنها حتى حينذاك لا يمكن ان تكون غير معارضة الترامونتينية .

كأنت هذه الهيئات الشمينة محمية بفعالية كبيرة من اية انحرافات ليبراليسة باشتراط ان تكون ملكية الارض شرطا لازما للعضوية . وأن يكون نصف الاعضاء من

<sup>(</sup>١) نزعة كالوليكية متعصبة تنأدي بالسيادة المطلقة للبابا ٠

ارستقراطية الريف وثلثهم من ملاك الاراضي المدينيين وسدسهم من ملاك الارض الفلاحين . غير انه لم يمكن وضع هذا المبدأ الرفيع موضع التنفيذ بكل عظمته في كل مكان ، فمثلا كان من الضروري القيام بتنازل او اثنين للروحية العصرية فسي الرانيلاند ، لكن ارستقراطية الارض كانت تشكل على الدوام اكثر من ثلث الاعضاء، ولما كانت كافة القرارات تتخذ باغلبية ثلثي الاصوات ، لم يكن ممكنا تمرير اي قراد دون موافقة الارستقراطية . اما ملاك الاراضي المدينيون فقد دانوا خاضعين لتحديد هو انه يجب ان تكون قد مرت عشر سنوات متواصلة على ملكيتهم للارض قبل ان يصبحوا اهلا للترشيح للمجالس . وكاحتياط احترازي اخر ، احتفظت الحكومة بحقها في الاعتراض على انتخاب اي موظف رسمي مديني .

وعلى الرغم من ان مجالس المقاطعات كانت موضع احتقار عام ، الا ان فريدريك وليم الرابع اعاد عقدها عام ١٨٤١ بعد اعتلائه العرش ، وذهب ابعد من دلك فوسع صلاحياتها نوعا ، ولكن ذلك لم يكن الا لخداع دائني الدولة الذين وعدهم العرش عام ١٨٢٠ بعدم تعويم قروض جديدة الا بعوافقه الجمعية السامة للرابخ التي ستنشأ في المستقبل ، وقد قام جوهان جاكوبي باصدار كتيب شهير ينعسو فيه مجالس القاطعات ان تطلب من العرش الوفاء بوعده ، ولكنه لم يلق سوى آذان صماء ،

وحتى مجلس الراين استسلم بشكل مخز ، وفعل ذلك في المسائل السياسية المتعلقة بالكنيسة ، تلك المسائل ذاتها التي كانت الحكومة تخشاه بسببها . فقسد وفض المجلس باغلبية للتي الاصوات طلبا يقضي بمحائمة مطران كولون الذي القي القبض عليه بصورة غير قانونية او اعادته الى منصبه ، على الرغم من ان عدالة هذا المطلب لم يكن يرقى اليها الشلك سواء من وجهة النظر الليبرالية او الالترامونتينية . ولم يأت المجلس اطلاقا على ذكر الدستور وعالج بطريقة جد جبانة التماسا وقعه اكثر من الف من مواطني كولون يطالبون فيه بالسماح للجمهور بحضور جلسات المجلس ونشر تقرير يومي كامل عن اعماله ، كما طالبوا بحق بحث أمور المجلس وغير ذلك من أمور المقاطعة في الصحافة واصدار قانون صحافة محدد بدلا من الرقابة . فكان كل ما فعله المجلس ان طلب من الملك السماح له بنشر قائمة باسماء المتحدثين في جلساته ، وبدلا من طلب اصدار قانون صحافة محدد ، طالب المجلس باصدار قانون رقابة يمنع التطبيق الاحتياطي للرقابة على الصحف . فكانت مكافاة العرش قائمة بمنع التطبيق الاحتياطي للرقابة على الصحف . فكانت مكافاة العرش للمجلس على هذا الجبن الرفض الحازم حتى لهذه المطالب المتواضعة .

ولم يبد المجلس أمائر الحياة الاعتدما انتفض مدافعا عن مصالح ملاكي الارض ولقد كانت اعادة القوانين الاقطاعية القديمة امرا غير ممكن (حتى ان الرسميين الذين ارسلوا الى الرائيلاند ارسلوا الى برلين تقارير بهذا المعنى) ، ذلك ان اي محاولة لفعل شيء من هذا القبيل ستواجه معارضة شرسة من قبيل اهالي الرائيلاند . فهولاء ليسوا مستعدين على وجه الخصوص للتسامح تجاه اي تدخل في حسق تقسيم ملكية الارض تقسيما اراديا ، سواء أكان ذلك في مصلحة ارستقراطيسة الريف او مصلحة الفلاحين، على الرغم من ان التقسيم غير المتناهي للملكيات الزراعية قد ادى فعلا الى تفتيت الملكيات ، كما بينت الحكومة عن حق . ولذا فقد رفض

المجلس باغلبية ٤٩ صوتا ضد ثمانية اصوات اقتراحا بوضع قيود مغينة على تقسيم الاراضي «لمصلحة الحفاظ على طبقة فلاحية قوية» ، وكان ذلك لان المجلس متفق مع المقاطعة التي يمثلها حول هذه النقطة بالذات . ولكن بعد ذلك غاص المجلس في التشريع على هواه وأقر عددا من القوانين اقترحتها الحكومة ضد جمع العيدان او انتهاك الاراضي الخاصة والغابات . لقد عن ملاك الارض في المجلس بلا حياء ولا وازع سلطاتهم التشريعية واستخدموها لمصالحهم الخاصة .

وضع ماركس خطة شاملة لمقارعة المجلس . ففي الرسالة الاولى ، التي كانت مؤلفة من ست مقالات طويلة ، عالج مناقشات المجلس حول حرية الصحافة ونشر تقرير عن اعمال المجلس . وقد كان السماح للمجالس بنشر تقرير عن اعمالها دون نشر اسماء المتكلمين احد الاصلاحات التي حاول الملك ان يشجع بها المجالس ، ولكنه واجه في ذلك معارضة عنيفة من المجالس ذاتها . ولم يذهب مجلس الراين مذهب مجلسي بوميرا وبرانبدرغ اللذين رفضا رفضا قاطعا نشر اي تقارير عن اعمالهما ، ولكن الغطرسة الغبية ، التي تجعل المثلين المنتخبين كائنات عليا غير خاضعة لنقد من يدلون بأصواتهم ، كشفت عن نفسها ايضا في سلوك مجلس الراين . «لا يستطيع المجلس ان يتحمل ضوء النهار . فسرية دائرته الخاصة به توافقه اكثر بكثير . وإذا كانت مقاطعة قد حبت جماعة من الافراد بثقة كافية الى حد انها اناطت بهم تمثيل حقوقها ، فان من الطبيعي ان يكون هؤلاء الافراد متواضعين بما فيه الكفاية ليقبلوا هذا الشرف ، ولكن من المبالغة ان يطلب منهم ان يخضعوا انفسهم ونمط حياتهم وسلوكهم لحكم المقاطعة التي لم تكد تعطيهم ثقتها» . بهذه البخرية الجميلة ، يتهكم ماركس على اول ظهور لتلك الظاهرة التي اسماها فيما بعد «القماءة البرلمانية» ، تلك الظاهرة التي كرهها طوال عمره ،

ولم يكن سيف ماركس اكثر حدة وقسوة فيما مضى منه فيما يتعلق بحرية الصحافة . ولقد اعترف روغه دون حسد «بأن من المستحيل ان يقال شيء اكثر عمقا او ابعد كمالا» مما قاله ماركس «في صالح حرية الصحافة . واننا لنستطيع ان نهنىء انفسنا لان هذا التمكن العبقري الناضج من الافكار التي طالما عانت من التشوش المبتدل قد وجد طريقه الى صحافتنا» . وفي احدى المقاطع يشير ماركس الى الطقس الجميل السعيد لبلاده ، وحتى اليوم يتبدى في تلسك المقالات دفء واشعاع الصيف يداعب كروم العنب على ضفاف الراين . تحدث هيغل مدة عن «الذاتية التعيسة لصحافة سيئة يمكن لها ان تصفي كل شيء» . لكن ماركس عاد الى حركة الاستنارة البورجوازية ، فتعرف في «راينيخه تزايتونغ» على الكانطية بوصفها النظرية الألمانية للثورة الفرنسية . غير انه عاد اليها بكل اتساع الافق السياسي والاجتماعي الذي فتحته امامه جدليات هيغل . ويكفي المرء ان يقارن مقالات كارل ماركس في «راينيخه تزايتونغ» بمقالات حاكوبي «اربع اسئلة» ليتيقن من عظم تفوق ماركس . فقد ناشد حاكوبي المرة تلو الاخرى الوعد الملكي باصدار حتى بالذكر .

ومع كل مديح ماركس للصحافة الحرة بصفتها العين اليقظة للشعب بالمقارنة مع الصحافة الخاضعة للرقابة التي تعاني من رذيلة اساسية هي الرياء ، تلك الرذيلة التي تولد كل الرذائل الاخرى بما فيها نقيصة السلبية ، المثيرة للتقزز حتى من وجهة النظر الجمالية ، الا أنه لم يغفل الاخطار التي تتهدد الصحافة الحرة . لقد طالب احد ممثلي الملاك بحرية الصحافه كجزء لا يتجزا من حرية التجارة، اما ماركس فقد تساءل «هل يمكن اعتبار صحافة تمتهن نفسها لتصبح تجارة صحافة حرة ؟ لا شك في ان على الكاتب ان يكسب مالا ليتمكن من العيش والكتابة . . . ان اول حرية للصحافة يجب أن تكون تحريرها من التجارة . والكاتب الذي يحط من قدر ا الصحافة ليجعل منها وسيله ماديه يستحق عقابا على هذه العبوديه الداخسيه عبودية خارجية هي الرقابة ، أو لربما كان وجوده ذاته عقابًا له» . لقد التزم مارئس طيلة حياته بهذه المبادىء وعاش بالمعيار ذاته الذي كان يطالب الاخرين بالالتزام به : يجب ان تكون الكتابة غاية بذاتها ، ويجب أن لا تكون وسيلة له وللأخرين الا باقل قدر ، حتى انه يتوجب عليه اذا دعت الضرورة ان يضحى بوجوده ذاته مي سبيل كتاباته. كانت الرسالة الثانية حول اعمال مجلس الراين تعالج «مسألة الطران» كما كتب ماركس ليونغ . لكن الرقابة منعت هذه الرسالة فلم تر النور ، على الرغم من أن روغه عرض أن ينشرها في الانيكدوتا . وكتب ماركس لروغه في ٩ تموز ١٨٤٢ قائلا «لا تظن اننا نعيش هنا في الراينلاند في جنة سياسية . فادارة جريدة مثل راينيخه تزايتونغ امر يحتاج الى اصرار وتصميم عظيمين . لقد رفضت الرقابـــة مقالتي الثانية عن المجلس ألتي تعالج مشاكل الكنيسة ، والتسسي بينت فيها ان المدافعين عن الدولة قد اتخذوا لانفسهم موقفا دينيا ، بينما اتخذ المدافعون عنن الكنيسة موقفا سياسيا . ولا شك في أن رفض مقالتي أمر مؤسف لأن كاثوليكيي كولون الاغبياء كانوا سيقعون في الفخ فيجذب الدفاع عن المطران عددا متزايدا من الناس . وبالمناسبة ، انك بالكاد تستطيع تخيل غباء الطريقة التي عامل بها الطفاة المقاطعة الاورثوذكسية . ولكن المسألة تتوجت بالنجاح ، فقد قبلت بروسيا اقدام البابا امام العالم كله ، ولكن حكومتنا مع ذلك لا تزال تظهر في العلن دون أن تجمر خجلا» . تشير الكلمات الاخيرة الى ان فريدريك وليم غامر تبعا لميوله الرومانتيكية بالتفاوض مع الادارة البابوية ، فما كان من هذه الآخيرة الا أن أظهرت عرفانها بتخطيه شمالا ويمينا طبقا لاعرق التقاليد البابوية .

ان ما يكتبه ماركس في هذه الرسالة الى روغه لا يعني ان ماركس كان يريد حقا بدفاعه عن الطران ان يوقع الكاثوليك المعفلين في مصيدة . على العكس من ذلك، ظل ماركس مخلصا تمام الاخلاص لمبادئه ومنطقيا تماما عندما اعلن انه بالقاء القبض بصورة غير قانونية على المطران لانه قام بواجباته الدينية ، ومطالبة الكاثوليكيين بمحاكمة قانونية للرجل الذي القي القبض عليه خلافا للقانون ، اتخذ المدافعون عن الدولة موقفا سياسيا . ولا شك في انه كان امرا حاسما جدا ان تتخد «راينيخه تزايتونغ» موقفا صحيحا في عالم مضطرب، وذلك بالضبط للاسباب التي يذكرها ماركس في الرسالة ذاتها الى روغه لان

الحزب الالترامونتيني الذي كانت الصحيفة تعارضه بنشاط كان اخطر قوة سياسية في الرانيلاند ولأن المعارضة اعتادت ان تشن نضالها من داخل الكنيسة ومسن داخلها فقط .

عالجت الرسالة الثالثة ، التي كانت مكونة من خمس مقالات طويلة ، اعمال المجلس بصدد قانون ضد جمع العيدان في الغابات . وفي هذا المجال اضطر ماركس ان «يهبط من عليائه الى الارض» ، او انه كما فسر الامر في مجال اخر ، شعر بالاحراج اذ وجد انه يتعين عليه ان يتحدث عن مصالح مادية لم يجعل هيغل لها مكانا في نظامه الايديولوجي . وفي الواقع لم يتمكن ماركس من معالجة المسكلة بالدقة التي كان سيعالجها بها لو فعل ذلك في السنين اللاحقة . كانت المسألة موضع الخلاف نزاعا بين الحقبة الراسمالية النامية وبين آخر بقايا الملكية العامة للارض ، كانت صراعا قاسيا بهدف نزع ملكية جماهير الشعب . فمن ٢٠٧٤٧٨ حكما جنائيا بدات في بروسيا عام ١٨٣٦ كان ما لا يقل عن ١٥٠ الفا ، اي ما يقارب الثلاثة ارباع ، يتعلق بجمع العيدان في الغابات وانتهاك اراضي الغير الخ .

استطاعت المصالح الاستغلالية لملك الاراضي ، خلال مناقشات المجلس ، ان تفرض بلا خجل دعاواها ، حتى انها ذهبت في ذلك ابعد من نصوص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة . فدخل ماركس الحلبة بنقد لاذع نيابة عن «الجماهير التي لا تملك والتي لا حقوق سياسية واجتماعية لها» . غير أن تفكيره كان لا يزال قائما على اعتبارات العدالة وليس بعد على اعتبارات الاقتصاد . فطالب بأن لا تخرق الحقوق المعتادة للفقراء ، ووجد اساس هذه الحقوق في شكل غامض الى حد ما من اشكال الملكية لم يكن طابعه طابع ملكية خاصة بشكل محدد ولا طابع ملكية عامة، ولكن مزيجا من كليهما معا ، شأنها في ذلك شأن كل مؤسسات القرون الوسطى . وقد قضي على هذه الاشكال الهجينة الفامضة من الملكية بتطبيق نصوص القانون وقد قضي على هذه الاشكال الهجينة الفامضة من الملكية بتطبيق نصوص القانون في الحقوق المجادة المعالية متضمن في الحقوق المعادة المعاقات الافقر ، وجذور هذه الحقوق ايجابية ومشروعة .

وعلى الرغم من ان المنظور التاريخي لهذه المقالة يحمل «طابعا متذبذبا» ، الا انها تبين لنا ما الذي حفز المدافع العظيم عن «الطبقات الافقر» الى العمل ، فوصفه للنذالات التي اقترفها ملاك الارض وللطريقة التي داسوا بها على المنطق والعقلول والقانون والعدالة وفي النهاية على مصالح الدولة ، كي يشبعوا مصالحهم الذاتية على حساب الفقراء والمعوزين يكشف لنا الفضب المشبوب ضد الظلم الذي دفعه الى العمل . «ان المجلس ، كي يدمر جامع العيدان ومن يطأ ارض الغير ، لم يكسر اطراف القانون فحسب ، بل اصاب منه القلب كذلك» ، وكان ماركس يرغب على اساس هذا المثال المحدد ان يبين ما الذي يمكن توقعه من جمعية للمصالح الطبقية الخاصة عندما تضع لنفسها جديا مهمة التشريع .

في الوقت ذاته ، كان ماركس لا يزال ملتزما بالفلسفة الهيغلية في القانسون والدولة ، على الرغم من انه لم يفعل ذلك على طريقة حواريي هيغل الاورثوذكسيين الذين امتدحوا الدولة البروسية على انها مثالية ، على العكس من ذلك قارن ماركس

الدولة البروسية بالدولة المثالية الناجمة عن الفرضية الفلسفية الهيفلية . فاعتبر الدولة المثالية الجسم العضوي الذي يجب ان تجد فيه الحرية السياسية والاخلاقية والقانونية تحققها ، بينما يطيع الفرد قوانين اللولة فقط لانها القوانين الطبيعية لعقله هو ، القوانين الطبيعية للعقل الانساني . نجح ماركس من وجهة النظر هذه في معالجة مناقشات المجلس في القانون ضد جمع العيدان ، وكان ممكنا ان ينجح في ألرسالة الرابعة التي تعالج قانونا ضد انتهاك اراضي الغير ، ولكنه لم ينجح في الرسالة الخامسة التي كان ينوي ان يتوج بها هذه الرسائل جميعا وببحث فيها مسألة تقسيم الارض .

كان ماركس متفقا مع بورجوازية الرانيلاند في الوقوف الى جانب الحريسة الكاملة لتقسيم الملكية الزراعية . وكان موقفه يتلخص في ان عدم اعطاء الفلاح الحق في تقسيم ملكيته كما يشاء يعني اضافة افقار قانوني الى الافقار المادي . غير ان هذا الاعتبار القانوني لم يكن واسعا بما يكفي لتقديم حل للمشكلة . الاشتراكيون الفرنسيون قد اوضحوا ان الحرية غير المحدودة لتقسيم الملكية الزراعية تؤدي الى خلق بروليتاريا لا حول لها ولا قوة ، ووضعوا ذلك على المستوى ذاته مع الانعزال التفتيتي الذي يصيب الحرفي . ولذا كان على ماركس اذا اراد معالجة المشكلة ان يجرب اولا النتائج التي توصلت اليها الاشتراكية .

لا شك في أن ماركس ادرك ضرورة ذلك ، وأكيد أيضا أنه ما كان ليتهرب من المسألة لو أنه أكمل سلسلة الكتابات التي بدأها . غير أنه لم يصل إلى هذا الحد ، فما أن نشرت رسالته الثالثة حتى أصبح محررا لراينيخه تزايتونغ ، ووجد نفسه أمام اللغز الاشتراكي قبل أن يكون في وضع يستطيع معه حله .

# ٧ \_ خمسة اشهر من النضال ٠

خلال اشهر الصيف ، قامت «راينيخه تزايتونغ» برحلة صغيرة او اثنتين في الحقل الاجتماعي ، ويبدو ان مولس هس كان وراءهما ، ففي احدى المناسبات اعادت طباعة مقالة عن احوال السكن في برلين مأخوذة من منشورات ويتلنغ بعنوان «مساهمة في مسألة معاصرة هامة» ، وفي مناسبة اخرى نشرت تقريرا عن مؤتمر عقده الخدم في ستراسبورغ ، واضافت اليه ملاحظة مسالمة فحواها انه اذا كانت الطبقات غير المالكة توجه اليوم انظارها الى ثروات الطبقات الوسطى ، فان هذا يمكن ان يقارن بنضال الطبقات الوسطى ضد الارستقراطية الاقطاعية في عام ١٧٨٩ ، مع فارق واحد هو ان المشكلة ستلاقي هذه المرة حلا سلميا .

على الرغم من صغر الملاحظة ، الا أنها كانت كافية لدفع «الغماينه تزايتونغ» في اوغسبرغ الى اتهام «راينيخه تزايتونغ» بمغازلة الشيوعية ، وفي الواقع ، لم يكن ضمير «الغماينه تزايتونغ» صافيا في هذا المجال ، ذلك انها سبق ونشرت مقالات اكثر حدة بقلم هيئريخ هاينه عن الاشتراكية الفرنسية والشيوعية ، ولكنها كانت

الصحيفة الوطنية وربما العالمية المهمة الوحيدة التي تشعر أن «رأينيخه تزايتونغ» تتهدد مركزها . وعلى الرغم من أن الهجوم العنيف الذي شنته «الغماينه تزايتونغ» لم يكن ذا باعث رفيع ، الا أنه لم يكن كذلك يخلو من حذق خبيث . فقد أوردت «الغماينه تزايتونغ» في مقالها عدة تلميحات الى أبناء التجار الاغنياء الذين يلعبون بالافكار الاشتراكية ببساطة وبراءة دون أن يكون لديهم أدنى نية لاقتسام ممتلكاتهم مع عمال أحواض السفن أو مع الرجال العاملين في كاتدرائية كولون ، وأضافت تقول أن من الطفولية تهديد الطبقات الوسطى في بلد متخلف اقتصاديا كالمانيا بالمصير الذي آلت اليه الارستقراطية الاقطاعية في فرنسا عام ١٧٨٩ ، خاصة وأن الطبقات الوسطى الالمانية لا تكاد تجد فسحة تتنفس فيها بحرية .

كان من واجب ماركس ان يرد على هذا الهجوم المقذع ، ولكنه وجد ذلك امرا مزعجا . فهو لم يكن راغبا في الدفاع عن اشياء كان هو نفسه يعتقد انها تتسلم بسذاجة الهواة ، ولكنه لم يكن كذلك في موضع يسمح له ان يبدي رايه الواضح في الشيوعية . ولذا فقد حاول ما وسعه من جهد ان ينقل المعركة الى ارض العدو، باتهام «الفماينه تزايتونغ» بالميول الشيوعية ، ولكنه في الوقت ذاته اعترف بأنه ليس من حق «راينيخه تزايتونغ» ان تتخلص بجملة او اثنتين من مسألة يعكف على حلها شعبان عظيمان . ولذا فان «راينيخه تزايتونغ» ستخضع الافكار الشيوعية لنقد شامل «بعد دراسة عميقة مطولة» ذلك ان كتابات ككتابات ليروكس وكونسيديراه ، وفوق كل شيء كتابات برودون المتينة لا يمكن معالجتها بافكار مصطنعة عرضية هي بنت لحظتها . غير ان «راينيخه تزايتونغ» ليست مستعدة للاعتراف بهذه الافكار في شكلها الحالي بأنها حقيقة نظرية ، وهي بالتالي لا ترغب ابدا في تحققها ولا تظن ان تحققها امر ممكن .

فيما بعد ، اعلن ماركس ان هذا السجال افسد حماسته للعمل في «راينيخه تزايتونغ» ولذا فقد انتهز «بشغف» الفرصة للانسحاب . غير انه كثيرا ما يختلط السبب بالنتيجة عندما يستعيد المرء الإحداث السابقة . فقد استمر ماركس بجماع روحه وقلبه في العمل في «راينيخه تزايتونغ» ، وبدا انها مهمة لديه لدرجة انه كان على استعداد للمخاطرة بالافتراق عن زملائه القدامى في برلين من اجلها . ولم يكن هناك الكثير مما يمكن فعله لهؤلاء الاصدقاء القدامى ، فقسد حولت تعليمات الرقابة النادي الهيغلي الذي «كان على الاقل مركزا للاهتمامات الفكرية» الى جمعية لن يدعون بـ«الاحرار» كادت تضم كل نجوم الادب في فترة ما قبل اذار في العاصمة البروسية . وهم يجتمعون الان ليلعبوا لعبة التظاهر بانهم ثوريون سياسيسون واجتماعيون . وقد ازعجت هذه التطورات ماركس حتى خلال اشهر الصيف ، فأعلن انه اذا اعلن المرء انعتاقه ، فان في ذلك اخلاصا للضمير ، اما الانفماس سلفا في الدعاية للنفس والتزلف لها فأمر اخر . ومضى قائلا ان برونو باور موجود على كل حال في برلين ، وهو لا شكسيمنع حدوث «حماقات» .

كان ماركس مخطئا لسوء الحظ في افتراضه هذا . فقد ظل كوبن مترفعا عن تهريجات «الاحرار»، ولكن برونو باور لم يفعل ذلك بالتأكيد، بل لعب الدور الرئيسي

في هزلهم: المسيرات الصاخبة عبر الشوارع ، والمشاهد الفضائحية في بيسوت الدعارة والمشارب ، المضايقة المؤسفة لرجل دين مسالم في حفل زواج ستيرنسر عندما اخذ باور خواتم نحاسية من حقيبة كانت في يده واعطاها لرجل الدين قائلا انها مناسبة لتكون خواتم زواج . وقد جعلت كل هذه الاعمال «الاحرار» موضع نصف اعجاب ونصف فزع من جانب كل بلداء العقول ، ولكنهم بذلك اساءوا الى القضية التي يفترض انهم كانوا يمثلونها .

وبالطبع ، كان لهذه التهريجات البهلوانية اثرا مدمرا على الانتاج الفكري للاحرار» ، فواجه ماركس صعوبات جمة في التعامل مع مساهماتهم فرينيخه تزايتونغ» . فقد كانت الرقابة تمنع الكثير من مساهماتهم ، لكن ماركس قال لروغه في احدى الرسائل «لقد سمحت لنفسي بالتخلص من الكثير منها . فقد ارسل لنا ماين ومن يدورون في فلكه رزما من الخربشات ، خالية من الافكر ومكتوبة باسلوب متحلل ، وجميعها مطعمة بقليل من الالحاد والشيوعية (التي لم يكلف اي منهم نفسه عناء دراستها) . وبسبب من افتقار روتنبرغ الكامل الى اي حس نقدي او استقلال او مقدرة ، اعتاد هؤلاء على اعتبار «راينيخه تزايتونغ» اداة طيعة في ايديهم ، ولكنني لا انوي البتة السماح باستمرار هذا » . وكان هذا هو السبب الاول الذي «جعل افق برلين متلبدا بالفيوم» ، على حد تعبير ماركس .

حدث الشقاق في تشرين الثاني ١٨٤٢ ، عندما زار هيرويغ وروغه برلين وفي ذلك الحين كان هيرويغ في اوج شهرته في المانيا كلها ، وفي كولون استطاع ان يحظى بصداقة ماركس . وقد قابل روغه في دريسدن ، وذهب معه الى براين، حيث لم يجد كلاهما بالطبع اي فضيلة في تهريجات «الاحرار» . وتشاجر روغه مع برونو باور ، لان هذا كما اوضح روغه اراده ان يوافق «على اسخف الامور» مثل ان الدولة والملكية الخاصة والعائلة يجب ان تحل كمفاهيم دون الاهتمام بالجانب العملي من المسألة اطلاقا . كذلك امتعض هيرويغ من الاحرار «بشدة» ، فثار هــــولاء لامتعاضه منهم بتوبيخه بطريقتهم المعهودة على مقابلته للملك وخطبته لفتاة غنية .

احتكم الفريقان لرابنيخه تزأيتونغ . فطلب هيرويغ بالاتفاق مع روغه نشر بيان فحواه انه على الرغم من ان «الاحرار» اناس ممتازون كأفراد الا ان رومانتيكيتهم السياسية وجنون العظمة لديهم ، واهتمامهم البالغ بالاعلان عن انفسهم تضر قضية الحرية ، كما قال لهم روغه وهيرويغ صراحة . نشر ماركس هذا البيان ، فما كان من ماين ، الذي نصب نفسه ناطقا باسم الاحرار ، الا ان أمطره بوابل من الرسائل التي تفتقر الى التهذيب .

اجاب ماركس في البداية على هذه الرسائل ببرود وبصورة موضوعية في محاولة لضمان تعاون مثمر مع «الاحرار»: «طلبت التقليل من الشكاوى الغامضة والجمل النارية والاعجاب بالذات ، والمزيد من العبانية ومعالجة اكثر تفصيلل للظروف الواقعية وعرضا لمعرفة عملية اكبر فيما يتعلق بالمواضيسع التي يتعدون لمعالجتها . وقلت لهم انني اعتقد انه ليس صحيحا بل ليس اخلاقيسا أن تسرب العقائد الاشتراكية والشيوعية ، اي طريقة جديدة كليا للنظر الى العالم ، فسي

الانتقادات الدراماتيكية العرضية الخ . وقلت انه اذا كان لا بد من بحث الشيوعية فان ذلك يجب ان يتم بطريقة جد مختلفة وشاملة . كذلك طلبت منهم ان ينتقدوا الدين بانتقاد الظروف السياسية وليس العكس ، لان ذلك يتفق اكثر مع طبيعة الصحيفة وضرورة تثقيف الجمهور ، ولان الدين ، الفارغ بحد ذاته ، يعيش من الارض وليس من السماء ، وهو سيختفي وحده عندما تنحل الحقيقة المقلوبة التي يمثل نظريتها . وفي النهاية قلت لهم انهم اذا ارادوا ان يعالجوا الفلسفة فان عليهم ان يقللوا من التغزل بفكرة الالحاد (ذلك التغزل الذي يذكر باولئك الاطفال الذين يخبرون ايا كان وبصوت عال انهم لا يخافون البعبع ، ويحاولوا ان يعرفوا الناس على معناها » . ان هذه الملاحظات تعطينا لمحة عن المبادىء التي كان ماركس يحسرد رداينيخه تزايتونغ» على هديها .

غير ان ماركس تلقى ، قبل ان تصل هذه النصيحة مسامع من كان يجب ان تصل مسامعهم ، «رسالة وقحة» من ماين لا يطلب فيها امرا اقل من ان تكف الصحيفة عن «المسايرة» وان «تتخطى الحدود» ، وبكلمات اخرى ان تتحدى الصحيفة احتمال منع صدورها من اجل «الاحرار» . وهنا نفد صبر ماركس ، وكتب لوغه قائلا «ان هذا كله يدل على درجة رهيبة من الفرود ، انهم لا يدركون اننا من اجل الحفاظ على صحيفة سياسية يجب ان نكون مستعدين للتخلي عن بعض تفاهات برلين التى لا تعالج شيئا غير مصالح هذه الطغمة ....

اننا يوما اثر آخر نتحمل مغالطات الرقابة والرسائل الوزارية وشكاوى حاكم المقاطعة وانذارات مجلس المقاطعة واحتجاجات اصحاب الصحيفة النح النع لا اتمسك بمنصبي الا لانني اشعر ان من واجبي الوقوف في وجه نوايا الطغاة قدر الامكان ، ومن هنا تستطيع ان تتخيل المضايقة التي سببتها لي هذه الرسالة ، ولقد ارسلت الى ماين ردا حادا حاسما» .

كان هذا في الواقع الشقاق النهائي بين ماركس و «الاحرار» الذين انتهوا جميعا نهاية محزنة سياسيا ، من برونو باور الذي عمل فيما بعد في «كروز تزايتونغ» و «بوست» الى ادوار ماين الذي انهى ايامه محررا له «دانزيفر تزايتونغ» و وصف حياته الضائعة عبثا بنكتة حزينة تقول انه لم يعد يسمح له بتسخيف احد غير البروتستنت الاورثوذكس لان مالك الصحيفة الليبرالي منعه من انتقاد المنهسيج البابوي آخذا بعين الاعتبار جمهور القراء الكاثوليك ، و وجد آخرون من حلقسة «الاحرار» ملجأ في الصحافة شبه الرسمية وحتى الرسمية . فمات روتنبرغ مثلا بعد ذلك بعدة عقود محررا له «بروسيشر ستاتس انزيغر» .

غير ان روتنبرغ كان في ذلك الحين ، في خريف عام ١٨٤٢ ، رجلا يخشاه الكثيرون ، وطالبت الحكومة بفصله من «راينيخه تزايتونغ» . فخلال الصيف كله، عملت الحكومة كل ما وسعها من جهد لتجعل حياة الصحيفة لا تطاق ، ولكنها لم تمنعها أملا في أن تموت بذاتها . ففي ٨ آب بعث فون شرابر ، حاكم الراينلاند ، بتقرير الى برلين يقول فيه أن عدد مشتركي الصحيفة يبلغ ٨٨٥ مشتركا فقط ، ولكن ماركس تسلم تحرير الجريدة في ١٥ تشرين الاول ، وفي ١٠ تشرين الثاني

وجد فون شرابر لزاما عليه ابلاغ برلين ان عدد المستركين زاد من ٨٨٥ الى ١٨٢٠ وان ميول الصحيفة اخذت تصبح وقحة وعدائية اكثر فاكثر ولكي تزيد «راينيخه تزايتونغ» الامور سوءا ، حصلت على نسخة من قانون مقترح للزواج ذي طبيعة رجعية جدا ، ونشرت محتوياته قبل ان تكون السلطات مستعدة لذلك . فاغضب ذلك الملك لان القانون كان يهدف الى جعل الطلاق اكثر صعوبة ، مما سيجعله يلاقي بالتأكيد معارضة عنيفة من جمهور الشعب ، ولذا طلب الملك ان تهدد الصحيفة بالاغلاق اذا لم تفصح عن اسم من زودها بمشروع القانون ، غير ان وزراء الملك لم يكونوا راغبين في وضع تاج الشهادة على راس «راينيخه تزايتونغ» ، لانهم كانوا يعلمون جيدا ان اقتراحا مهينا كهذا سيرفض في اللحظة ذاتها التي يقترح فيها ، ولذا فقد قنعوا بالمطالبة باقصاء روتنبرغ وتعيين محرد مسؤول يوقع الصحيفة ولذا فقد قنعوا بالمطالبة باقصاء روتنبرغ وتعيين محرد مسؤول يوقع الصحيفة عوضا عن ناشرها ، رينان ، وفي الوقت ذاته عين رقيب جديد يدعى ويتاس بدلا من الوقيب القديم دوليشال الذي فاحت رائحة غبانه ،

وفي ٣٠ تشرين الثاني ، كتب ماركس الى روغه يقول «بفضل الغباء الهائسل وفي ٣٠ تشرين الثاني ، كتب ماركس الى روغه يقول «بفضل الغباء الهائسة للادارة الحكومية يعتبر روتنبرغ ، الذي سبق ان حرم من تحرير القالة الالمانية (التي يقتصر عمله الان على تصحيح تنقيطها) ولم يعط المقالة الفرنسية الا بعسد تدخلي ، يعتبر خطيرا ، مع انه ليس خطيرا ، الا على الصحيفة وعلى نفسه . ومع ذلك ، طالبت الحكومة حازمة باقصائه . لقد وفرت الادارة البروسية على الناشر (رينان) تجربة مؤلة ، اما الشهيد الجديد ، البارع في حمل دوره الجديد والتكلم بلفته ، فانه يستغل الفرصة الى ابعد الحدود . فهو يكتب في كل مكان ، بما في بلفته ، فانه يستغل الفرصة الى ابعد الحدود . فهو يكتب في كل مكان ، بما في ذلك برلين ، انه يمثل مبدا راينيخه تزايتونغ الذي تعرض للنفي ، وأن الصحيفة على وشك ان تراجع موقفها من الحكومة» . ان مارك يذكر الحادث لانه صعد من نزاعه مع «احرار» برلين ، ولكن يبدو انه ذهب ابعد مما يجب في الهزء بـ«الشهيسد» مع «احرار» برلين ، ولكن يبدو انه ذهب ابعد مما يجب في الهزء بـ«الشهيسد»

لا يمكن ان تعني ملاحظة ماركس ان الحكومة طلبت اقصاء روتنبرغ «بحزم» وان الناشر رينان قد وفر على نفسه بذلك تجربة غير سارة الا ان «راينيخه تزايتونغ» استسلمت لضفط الحكومة ولم تحاول الاحتفاظ بروتنبرغ . وعلى اية حال ، كان مصير محاولة كهذه ، لو بذلت ، الفشل . وبالاضافة الى ذلك ، كان هناك مسن الاسباب ما يدعو الى تجنيب الناشر رينان تجربة غير سارة اي استجوابه لسدى البوليس ووضع لائحة اتهامية ضده ، فهذا امر ما كان الرجل المسكين غير المسيس ليحتمله . على انرينان وقع احتجاجا مكتوبا ضد التهديد بمنع صحيفته ، ولكن كتابة الاحتجاج (الموجود الان في ملفات مدينة كولون) يبين ان ماركس هو الذي كتبه ولكن الاحتجاج ان «راينيخه تزايتونغ» اذ «تستسلم للقوة» توافق على اقصاء روتنبرغ وتعيين محرر مسؤول . كما يؤكد للسلطات ايضا ان «راينيخه تزايتونغ» متفعل بسرور كل ما من شأنه ان يتفق مع طبيعة صحيفة مستقلة لتتفادى منعها وانها مستعدة لجعل مقالاتها معتدلة بالقدر الذي تسمح به موضوعاتها . ان هذه وانها مستعدة لجعل مقالاتها معتدلة بالقدر الذي تسمح به موضوعاتها . ان هذه الوثيقة مكتوبة بحذر دبلوماسي لم يظهر مثيله ابدا في حياة كاتبها اللاحقة ، ولكن الوثيقة مكتوبة بحذر دبلوماسي لم يظهر مثيله ابدا في حياة كاتبها اللاحقة ، ولكن

من غير العدل وزن كل كلمة من كلماتها ، كما ان من غير العدل القول ان ماركس قد خرق معتقداته بأي شكل ملحوظ ، حتى عندما تكلم عن الموقف البروسي للصحيفة . وقال ان العواطف البروسية للصحيفة قد ابدت نفسها في السجال ضد مواقف «الغماينة تزايتونغ» المعادية للبروسية وفي تحريفها لمصلحة توسيع الزولفريسن ليشمل المانيا الشمالية – الغربية وكذلك في الاشارات المتعددة الى العلم الالماني الشمالي مقابل النظريات الفرنسية والالمانية الجنوبية الضحلة . وكذلك يبين ماركس في هذه الوتيقة ان «راينيخه تزايتونغ» كانت الصحيفة «الراينية والالمانية الجنوبية» الاولى التي ادخلت الروح الالمانية الشمالية الى الجنوب ، فساهمت بذلك في التوحيد الفكرى للفروع المتشعبة للشعب الالماني .

كان رد فون شرابر حاكم الراينلاند على هذا الخطاب يفتقر الى الاحترام: حتى ولو اقصى روتنبرغ في الحال وغين بدلا منه محرر مسؤول ، فان مسألة منسح الصحيفة امتيازا قاطعا تعتمد مع ذلك على سلوك الصحيفة في المستقبل . على أيه حال ، اعطیت الصحیفة مهلة حتى ١٢ كانون الاول لتعیین محرر مسؤول ، على الرغم من أن الامور لم تسر إلى هذا الحد، أذ نشب في منتصف كانون الأول سبب آخر للخلاف . فقد نشرت الصحيفة مقالتين لمراسلها في برنكاسل تتعلقان بالحالة التعيسة لفلاحي موسل ، فأدى ذلك بفون شرابر الى ارسال تصحيحين كانا فارغين في المحتوى وناشرين في الاسلوب . فما كان من «راينيخه تزايتونسخ» الا ان التصحيحات قد اخجلت عملاء البوليس ، وانها كانت تقصد «الى القضاء على الشك يقدر ما كانت تهدف الى اعادة الثقة» . ولكن ما أن تجمع لدى الصحيفة مواد كافية حتى بدات في منتصف كانون الثاني نشر مقالات خمس مليئة بالوثائق التي تدل على أن الحكومة قد قمعت شكاوي فلاحي موسل بقسوة وشراسة . وهكذا تعرض أكبر مسؤول حكومي في الراين للهزء به امام الجمهور ، ولكنه وجد ما يعزيه اذ علم ان الحكومة قررت في ٢١ كانون الثاني ١٨٤٣ وبحضور الملك أن تحظر صدور الجريدة. كان عدد من الاحداث حصل نحو نهاية السنة المنصرمة قد اغضب الملك: رسالة تحد عاطفية كان هيرويغ قد ارسلها من كونيفسبرغ ونشرتها «الفماين تزايتونغ» في ليبزيغ دون معرفة كاتبها ، تبرئة المحكمة العليا لجوهان جاكوبي من تهمة الخيانة العظمي والطعن في الذات الملكية ، وأخيرا أعلان «دويتشبه ياربشر» في رأس السنة تأييدها «للديمقراطية بكل مشاكلها العملية» . حظرت «دوتيشه باربشر» في الحال وكذلك «الغماينه تزايتونغ» في الاراضي البروسية ، وكان لا بد من حظر «شقيقتهما الداعرة» في سياق التطهير الشامل ، خاصة وأن هذه الاخيرة أزعجت السلطات بنشرها احتجاجا قاسيا على حظر الصحيفتين الاوليين .

كان العدر الرسمي الذي قدم لحظر «راينيخ تزايتونغ» هو افتقارها الى امتياز رسمي ، «كما لو انه كان بامكاتها ان تظهر يوما واحدا في بروسيا دون موافقة رسمية في حين ان كلبا لا يستطيع ان يتنفس دون رخصة حكومية» ، على حد تعبير ماركس ، اما السبب المكمل «الموضوعي» لحظر الصحيفة فكان الحديث المعتاد

عن موقفها الشائن — «الهراء القديم عن سوء نيتها وارتجاجها وتنظيرها الفارغ» كما اعلن ماركس بلهجة احتقار . وسمح للصحيفة ان تصدر حتى نهاية الفصل آخذا لمصالح اصحابها بعين الاعتبار . فكتب ماركس الى روغه يقول: «خلال فترة تأجيل الحكم باعدامنا ، نخضع لرقابة مضاعفة . فرقيبنا الحقيقي، وهو رجل شريف حدا ، خاضع لرقابة فون جيرالخ ، حاكم المقاطعة وهو ابله سلبي مطبع . وعندما تكون الصحيفة جاهزة للطبع ، فانها يجب ان توضع تحت انف الشرطة ، فاذا ما ظنوا انهم يشمون فيها اي شيء مناهض للمسيحية او البروسية ، فانها لا ترى النور » .

ابدى القاضي ويناس من الشرف ما يكفي للاستقالة من منصبه كرقيب ، فارسل السكرتير الوزاري سان بول من برلين ليحل محله ، فصار هذا يقوم بواجب الرقابة بشكل بلغ حد الكمال ، حتى ان الرقابة المزدوجة سحبت في ١٨ شباط .

شعر كل سكان الرائيلاند أن حظر الصحيفة أهانة شخصية موجهة لهم جميعا، فقفز عدد المشتركين إلى ٣٢٠٠ مشترك ، بينما رفعت عرائض عليها آلاف التواقيع الى برلين في محاولة للحيلولة دون الضربة القاضية . وذهب وفد من مالكي اسهم الصحيفة إلى برلين لقابلة الملك ، فلم يسمح لهم بمقابلته ، أما العرائض التي ارسلها الناس فقد القيت في سلال المهملات وتعرض الموظفون الحكوميون الذين وقعوها الى تأنيب قاس . غير أن أسوأ ما في ألامر هو أن مالكي الاسهم صاروا يميلون السي التخفيف من حدة لهجة الصحيفة ، أملا في أن ينجح ذلك حيث فشلت مناشداتهم . فكان ذلك هو السبب الرئيسي الذي حدا بماركس إلى الاستقالة من منصبه كمحرر ، على الرغم من أنه بالطبع عمل ما في وسعه لمضايقة الرقابة قدر ما يمكن وحتسى اللحظة الاخيرة .

كان الرقيب الجديد ، سان بول ، بوهيميا شابا . وكان قد شارك في احتفالات السكر والعربدة التي كان يقيمها «الاحرار» في برلين ، وسرعان ما وجد نفسه منفمسا في شجارات مع الحراس الليليين على ابواب بيوت الدعارة في كولون . غير انه كان رجلا خبيثا ، وسرعان ما اكتشف «المركز العقائدي» لـ «راينيخ ترايتونغ» «والمصدر الحي» لنظرياتها . وهو يتحدث في تقاريره الى برلين باحترام اضطراري عن ماركس الذي يبدو انه احدث في نفسه اثرا بالغا على الرغم من «الاخطاء التأملية» التي ظن انه وجدها في وجهات نظر ماركس . وفي ٢ اذار كان باستطاعة سانبول ان يكتب الى برلين قائلا انه بالنظر «الى الظروف الراهنة» فقد قرر ماركس ان يقطع علاقته براينيخه تزايتونغ ويغادر بروسيا . وقد جعل هذا التقرير مغروري برلين يلاحظون في سجلاتهم انه ما من خسارة اذا هاجر ماركس من بروسيا لان «آراءه الديمقراطية المفالية تناقض مبادىء الدولة البروسية» ، وفي ٨ اذار ارسل سان بول تقريرا مشوبا بلهجة الانتصار الى برلين يقول : «لقد استقال الدكتور ماركس ، الروح المحركة للصحيفة كلها ، امس ، وخلفه في رئاسة التحرير اوبنهايم وهو رجل معتدل وان يكن غير هام . . . انني مسرور جدا بذلك ، فقد انفقت على مراقبة الصحيفة اليوم ربع الوقت الذي كنت انفقه عادة» . ثم يطري الرقيب

ماركس اذ يقترح على برلين السماح باستمرار صدور الصحيفة ما دام ماركس قد تركها . لكن سادته ابدوا من الجبن قدرا اكثر مما ابدى هو ، فقد اعطوه تعليمات بأن يرشو محرر «كولونيخه تزايتونغ» وأن يتهدد ناشرها الذي كان قد اصبح ، بعد تجربة «راينيخه تزايتونغ» يدرك ان المنافسة الخطرة لصحيفته ممكنة . ونجحت الحلة المشينة .

في وقت مبكر وفي ٢٥ كانون الثاني ، وهو اليوم الذي عرف قيه في كولون بفرار حظر «راينيخه تزايتونغ» كتب ماركس الى روغه يقول: «لم ادهش. فأنت تعلم وجهة نظري في تعليمات الرقابة منذ البداية . وانني اعتبر ان ما حدث الان ليس الا نتيجة منطقية . انني اعتبر حظر راينيخه تزايتونغ دلالة على تقدم الوعي السياسي ، ولذا فانني استقيل . وعلى اية حال كان الجو قد اصبح خانقا لدرجة لم اعد احتملها . انه لأمر سيء ان تعمل بعبودية وان تقاتل بالوخزات بدلا من ان تقاتل بالسيف حتى ولو كان القتال قتالا في سبيل الحرية . لقد تعبت من رياء السلطات وغبائها وفظاظتها وتعبت من خضوعنا لها والتزامنا بأوامرها ومحاولتنا التهرب منها . والآن اعادت لي الحكومة حريتي ... ليس هناك ما استطيع ان افعله في المانيا . ان المرء يحقر نفسه بالبقاء هنا» .

# ٨ ـ لودفيغ فويرباخ

وفي الرسالة ذاتها يشعر ماركس روغه بتسلمه المجموعة (الانيكدوتا) التي ساهم فيها بمولوده السياسي الاول . ظهرت هذه المجموعة في مجلدين ونشرتها في زيوريخ في بداية اذار ١٨٤٣ دار ليترارشي كونتور التي جعلها يوليوس فوبل ملجأ للكتاب اللين اضطروا الى الهرب من الرقابة الالمانية .

وفي هذه المجموعة نزل الحرس القديم من الهيغليين الشباب الى الساحة ، ولكن صفوفهم كانت قد بدأت تتذبذب . وفي هذه المجموعة ايضا كان لودفيسغ فويرباخ ، المفكر الجريء الذي القى بكل فلسفة هيغل الى كومة النفايات واعلن ان «الفكرة المطلقة» ليست غير الروح الميتة للاهوت وهي بذلك ليست الا ايمانسسا بالاشباح ، المفكر الذي وجد كل اسرار الفلسفة في تأمل الانسانية والطبيعة . ولقد كانت مقالته «موضوعات اولية في اصلاح الفلسفة» التي نشرت في الانيكدوتا كشفا بالنسبة لماركس ايضا .

في السنين اللاحقة ، ارخ انفلز للتأثير الكبير الذي مارسه فويرباخ على تطور ماركس الفكري بظهور «جوهر المسيحية» ، اشهر كتاب لفويرباخ ، في ١٨٤١ . اذ يعلن انفلز مشيرا الى «الاثر المحرر» لهذا الكتاب ان المرء لا يمكن ان يتخيل الاثر الذي احدثه دون ان يقرأه: «كانت الحماسة عامة شاملة ، وأصبحنا جميعا اتباعا لفويرباخ في الحال» . غير ان كتابات ماركس في «راينيخه تزايتونغ» لا تبدي اي اثر لتأثير فويرباخ . وعلى الرغم من ان ماركس «رحب بحماسة» بالافكار الجديدة

مبديا تحفظا نقدياً او اثنين ، الا ان ذلك لم يكن الا في شباط عام ١٨٤٤ عندما ظهرت «دويتشه فرانزوشيش ياربشر» وأشارت حتى في اسمها ذاته الى علاقة ما بافكار فويرباخ .

كانت افكار «الموضوعات الاولية» موجودة بشكل جنيني في «جوهر المسيحية»، ولذا فان الخطأ الذي وقعت فيه ذاكرة انغلز قد يبدو غير هام ، ولكنه في الواقع ليس كذلك لانه قد يؤدي الى اعطاء فكرة خاطئة عن العلاقة الفكرية بين فويرباخ وماركس . لقد كان فويرباخ لا يرتاح الا للعزلة مع الطبيعة ، ولكنه لم يكن رغم ذلك يفتقر الى الروح القتالية . فقد كان مع غاليليو يعتبر المدينة سجن العقول التأملية، اما في حرية الحياة الريفية فان كتاب الطبيعة مفتوح لكل من يتمتع بقدر من الذكاء يمكنه من قراءته . كان هذا هو دفاع فويرباخ عن نفسه في وجه كل الانتقادات التي وجهت له بسبب الحياة الانعزالية التي يحياها في بركبرغ . كان فويرباخ يحب العزلة في الريف ، لا لانه يؤمن بالحكمة القديمة القائلة ان السعيد هو من يعيش مغمورا ، بل لانه كان يجد في العزلة العزم الذي يمكنه من مواصلة النزال . لقد وضوضائها الذي يمكن ان يحول بينه وبين تأمل الطبيعة التي كان يعتبرها مصدر كل حياة وكل اسرار الحياة .

كان فويرباخ رغم العزلة التي يحياها في مقدمة الصراعات العظيمة التي كانت رحاها تدور في زمنه . فقد اعطت مساهماته لمنشورات روج مكانتها وسمعتها . كما انه بين في «جوهر المسيحية» ان الانسان هو الذي يصنع الدين وليس الدين هو الذي يصنع الانسان وان الكائن الإعلى الذي تخلقه مخيلية الانسان ليس الا الانعكاس التخيلي لوجود الانسان ذاته . غير أنه في الوقت الذي ظهر فيه كتاب فويرباخ ، كان ماركس قد حول انتباهه الى النضال السياسي فقاده ذلك الى خضم الحياة العامة ، بقدر ما كانت الحياة العامة موجودة في المانيا اذ ذاك ، ولم تكن الاسلحة التي شحدها فويرباخ في كتاباته مناسبة لامور كهذه . كانت الفلسفة الهيفلية قد اثبتت عجزها عن حل المسائل المادية التي نشأت خلال عمل ماركس في «راينيخه تزايتونغ» عندما ظهرت «الموضوعات الاولية في اصلاح الفلسفة» ووجهت ضربة قاضية الى الفلسفة الهيغلية بوصفها الملجأ الاخير للاهوت وعموده العقلاني الاخير . ولذا فقد اثر الكتاب في ماركس تأثيرا بالفا ، على الرغم من انه ابدى تجاهه في الحال بعض التحفظات النقدية .

كتب ماركس الى روغه في ١٣ اذار يقول: «ان حكم فويرباخ لا تبدو مستساغة لي من ناحية واحدة فقط هي بالتحديد انها تشغل نفسها كثيرا بالطبيعة ولا تبدي الا القليل من الاهتمام بالسياسة . على الرغم من ان التحالف مع السياسة هـو الطريقة الوحيدة التي ستطيع بها الفلسفة المعاصرة ان تصبح حقيقة. لكنني افترض أن الامر سيكون على ما كان عليه في القرن السادس عشر عندما واجهت مجموعة المتحمسين للطبيعة مجموعة من المتحمسين للدولة» . كان اعتراض ماركس معقولا تماما ، ذلك ان فويرباخ لا يذكر السياسة في «الموضوعات الاولية» الا مرة واحدة ،

وختى في هذه المرة يمثل موقفه رجعة على موقف هيغل لا تقدما عليه ، لكن المهم في الامر هو ان ماركس قرر ان يتفحص فلسفة القانون والدولة عند هيغل مثلما تفحص فويرباخ فلسفته في الطبيعة والدين ،

ونجد في رسالة ماركس الى روغه فقرة اخرى تكشف لنا عن مدى تأثر ماركس بفويرباخ في ذلك الحين . فحالما ادرك ماركس انه لا يستطيع الاستمرار في الكتابة تحت وطأة الرقابة البروسية ، وأن الجو في بروسيا قمعي بما لا يطاق ، قرر أن يفادر المانيا ، ولكن مع زوجته المقبلة، وكان قد كتب الى روغه في ٢٥ كانون الثاني يتساءل عما اذا كان يستطيع أن يعمل في «دويتشر بوت» التي كان هيرويغ ينوي اصدارها في زيوريخ ، لكن هيرويغ لم يستطع تنفيذ خطته اذ انه طرد من زيوريخ ، وعندئذ تقدم روغه باقتراحات منها أن يشتركا معا في تحرير «ياربشر» بعد اعادة تسميتها ، مقترحا أن يأتي ماركس الى ليبزيغ لبحث «مكان لعبتنا» .

وفي رسالته بتاريخ ١٣ اذار ، وافق ماركس مبدئيا ، ولكنه ابدى رأيا أوليا في «خطتنا المشتركة» كما يلي : «بعد سقوط باريس اقترح البعض ابن نابليون وصيا على العرش . بينما اقترح آخرون برنادوت حاكما لفرنسا . وكان البعض الاخر يحبد لوي فيليب . لكن تيليران اجاب : اما لوي الثامن عشر او نابليون . فتلك مسألة مبدأ ، اما ما عداها فمؤامرة . وإنا اقول أن كل ما عدا ستراسبورغ (وربما سويسرا) مؤامرة وليس مسألة مبدأ . أن الكتب الضخمة ليست لعامة الشعب ، وأفضل ما نستطيع فعله هو اصدار مجلة شهرية. فحتى لو سمح لدويتشمه ياربشر بالظهور ثانية فانها لن تعدو كونها تقليدا للفقيدة المأسوف على ذكراها ، وذلك ليس بكاف اليوم . من جهة اخرى فان «دويتشمه به فرانوسيش ياربشر (الحوليسات بكاف اليوم . من جهة اخرى فان «دويتشمه مشروع يبعث على الحماسة» .

يستطيع المرء ان يسمع في هذه الرسالة صدى «الموضوعات الاولية» لفويرباخ التي يعلن فيها ان فلسفة حقيقية متناغمة مع الحياة والانسانية يجب ان تكون ذات اصل غالي \_ جرماني . اذ يجب ان يكون القلب فرنسيا والراس المانيا ، فالراس يصلح والقلب يثور . ففقط حيث كانت هناك حركة وعاطفة وانفعال ودم واحساس ، كانت الروح ، فلم ينقذ الالمان من مدرستيهم غير روح ليبنتز بمبدئه المادى \_ المثالى .

أحاب روغه على رسالة ماركس في ١٩ اذار معلنا انه يوافق تماما على «المبدأ الغالي \_ المجرماني» ، لكن تسوية الجانب العملي من المشروع استغرقت بضعة الشهر اخرى .

### ٩ ـ الزواج والابعاد

كان على ماركس خلال سنوات نضالاته العامة الاولى ان يواجه كذلك عددا من المصاعب المنزلية . ولم يكن يشير الى هذه المصاعب الا مضطرا وعندما تجبره على

٥.

ذلك ضرورة مزعجة . فقد كان من حسن حظ ماركس انه وهب القدرة على الترفع عن صفائر المشاكل في سبيل «الامور العظيمة للانسانية» . ولكن حياته وفرت له، لسوء الحظ ، فرصا كثيرة يمارس فيها هذه المقدرة .

نجد موقف ماركس هذا تجاه مشاكل كهذه واضحا بطريقة مميزة في اول كلام له يتعلق «بمشاكله الخاصة الحقيرة» وصل الينا . فهو يكتب الى روغه في ٩ تموز الملاح ١٨٤٢ ، معتذرا عن تأخره في ارسال المساهمة التي وعد بها للانيكدوتا ، فيذكر عددا من هذه المصاعب ، ثم يقول : «ضاع ما تبقى من الوقت في خلافات عائلينة مزعجة . فعلى الرغم من ان عائلتي ميسورة ، الا انها وضعت في طريقي مصاعب جعلتني اواجه مؤقتا ظروفا محرجة للفاية . وانا لا استطيع بالطبع ازعاجك بوصف مشاكلي الخاصة الحقيرة ، ولعل من حسن الحظ ان المشاكل العامة تجعل مسن المستحيل على اي رجل ذي سلوك قويم ان يسمح لمشاكله الخاصة بازعاجه» . ان هذه واحدة من الإشارات الكثيرة الى الصلابة الفائقة في شخصية ماركس ، والتي طالما اثارت على الرجل «الذي لا قلب له» غضب ضعاف العقول الذين «تزعجهم المشاكل الخاصة» .

لم تعرف اية تفاصيل عن هذه «الخلافات العائلية المزعجة جدا» ، ولم يشمر ماركس اليها الا مرة واحدة وبطريقة عرضية، عندما كانت «دويتشه لله فرانزوسيش ياربشر» على وشك الصدور . فقد كتب الى روغه قائلا انه حين تتخذ خططهما شكلا اوضح ، سيذهب الى كروزناش ، حيث ذهبت ام زوجته المقبلة لتعيش بعد وفاة زوجها ، ليتزوج هناك ويمضي بعض الوقت في بيت حماته «لانه يتعين علينا ان نعد بعض المواد قبل ان نبدا . . . انني استطيع أن اؤكد لك دون اية رومانتيكية انني غلوق في الحب من راسي حتى اخمص قدمي وبكل جدية . لقد مر على خطبتنا اكثر من سبع سنوات ، كان على زوجتي المقبلة فيها ان تقاتل لاجلي قتالا مريرا ، جزئيا ضد اقاربها الارستقراطيين الذين يعتبرون « ابانا الذي في السموات » والحكومة في برلين إهلا لاحترام ستساو ، وجزئيا ضد عائلتي ذاتها التي يسيطر عليها بعض الكهنة وغيرهم من اعدائي» . وقد احدثت هذه الصراعات اثرا سيئا على صحتها . لذا فقد اضطررنا ، انا وزوجتي المقبلة ، طيلة سنوات الى خوض صراعات لا ضرورة لها ، اكثر في الواقع من اناس كثيرين لهم من العمر ثلاثة اضعاف عمرنا ويتحدثون على الدوام عن (تجربتهم في الحياة) » . عدا عن هذه الإشارات الغامضة نوعا ما ، لا نعرف شيئا عن مصاعب فترة الخطوبة .

اتخذت ترتيبات اصدار المجلة الجديدة سريعا وبدون ان يضطر ماركس الى الذهاب الى ليبزيغ . فقد وافق فروبل على نشر المجلة ، بعد ان تعهد روغه الذي كان ميسورا بالمساهمة ب . . . . ثالر في «ليترارسيش كونتور» . ووعد ماركس براتب قدره . . ه ثالر في الشهر كمحرد ، فتزوج بيني في ١٩ حزيران ١٨٤٣ . بعد ذلك ، بقي ان يتقرر المكان الذي ستصمد فيه «دويتشر فرانزوسيش ياربشر» ، وكانت الاختيارات مطروحة بين بروكسل وباريس وستراسبورغ . ولا شك في ان الشابين كانا يفضلان عاصمة الالزاس ، ولكن في النهاية اتخذ قرار

باصدار المجلة في باريس ، بعد ان زار فروبل وروغه باريس وبروكسل وقامسا باستقصاءات مفصلة هناك . ووجدا ان الصحافة تتمتع في بروكسل بقدر اكبر من الحرية بعد صدور قوانين ايلول والنص على ايداع ضمانات مالية ، ولكسن العاصمة الفرنسية اقرب اتصالا بالحياة الالمانية . وكتب روغه لماركس يقول انسه سيعيش حياة مرتاحة بمبلغ ...٣ فرنك او اكثر من ذلك بقليل .

امضى ماركس ، طبقا لخطته ، بضعة اشهر من حياته الزوجية في بيت حماته، وفي تشرين الثاني نقل بيته الزوجي الى باريس . وآخر اشارة وثائقية الى حياة ماركس المبكرة في المانيا هي رسالة الى فويرباخ بتاريخ ٢٣ تشرين الاول ١٨٤٣ يسأله فيها المساهمة في العدد الاول من «ياربشر» ، والافضل أن تكون نقددا لشيلنغ ، ويقول : «اشعر انني محق في الافتراض انطلاقا من مقدمتك للطبعية الثانية . من (جوهر المسيحية) ان لديك ما تقوله في هذا المجال . سيكون ذلك فاتحة جيدة . الا تعتقد ذلك ؟ كم نجح السيد شيلنغ في خداع الفرنسيين بذكاء : اولا كوزن الضعيف الانتقائي ثم ليروكس الذكي اللامع . ولا يسزال بيير ليروكس ورفاقه يعتبرون شيلنغ الرجل الذي وضع واقعية معقولة موضع المثالية الماورائية، وضع افكارا من لحم ودم موضع الافكار المجردة ، وضع فلسفة للعالم موضعه الفلسفة الشكلية . . . ولذا فانك لا شك تقدم خدمة جليلة لمجلتنا وخدمة اكثر جلالا لقضية الحقيقة اذا قدمت لنا نقدا اشيلنغ يظهر في العدد الاول . فأنت الرجيل المناسب لانك النقيض المباشر لشيلنغ ، لم تكن افكار شيلنغ الامنية في شبابه ، تلك الافكار التي لم يكن يملك وسيلة لتحقيقها غير الخيال ، ولا طاقة غير الفرور ، ولا قوة دافعة غير الافيون ، لم تكن تلك اكثر من حلم شباب خيالي ، ولكنها اصبحت فيك حقيقة وواقعا واتخذت فيك وزنا رجوليا ٠٠٠ ولذلك فاننى اعتبرك النقيض الطبيعي والضروري لشيلنغ ، نقيضا حددته قوتا الطبيعة والتاريخ التوامين» . كم هي ودودة لهجة هذه الرسالة ، وفي الوقت ذاته كم من الفرح يعتمل في قلب كاتبها توقعا لصراع عظيم!

لكن نويرباخ تردد . وكان قد امتدح المشروع لروغه ولكنه رفض ان يساهم فيه . حتى ان مناشدة مبدئه الفالي \_ الجرماني لم تحركه . لقد كانت كتاباته هي التي اخرجت السلطات عن طورها ودفعتها الى القضاء ما كان تبقى من الحريسة الفلسفية في المانيا ، وبذلك اجبرت المعارضة الفلسفية على مفادرة البلاد ، الا اذا كانت مستعدة للاستسلام استسلاما تعيسا .

لم يكن فويرباخ ذاته بالرجل الذي يستسلم ، ولكنه لم يكن في الوقت ذاته قادرا على استجماع شجاعة كافية للاندفاع الى خضم الامواج التي كانت تتلاطم من حول ارض المانيا الميتة . فكان رد فويرباخ على الكلمات النارية التي حاول ماركس ان يكسبه بها ردا ودودا ، ولكنه مع ذلك كان ردا بالرفض . لقد كان ذلك يوما اسود في حياة فويرباخ ، ومنذ ذلك الحين بدأت عزلته تصبح عزلة فكرية كذلك .

# الفصالاثالث

# المنفى في فرنسا

#### ۱ ـ « دویتشه ـ فرانزوسیش یاریشر » ۰

لم تولد المجلة الجديدة ولادة محظوظة . فقد صدر منها عدد مزدوج في نهاية شباط عام ١٨٤٤ . فكان العدد الاول والاخير .

فقد ثبت أن من المستحيل تحقيق «المبدأ الغالي ـ الجرماني» أو كما أعاد روغه تسميته «التحالف الفكري بين فرنسا والمانيا» . ذلك أن «المبدأ السياسي لفرنسا» لم يبد أي شوق الى قبول مساهمة المانيا ، الى قبول «الحكمة المنطقية» للفلسفة المهيفلية ، التي كان يفترض فيها أن تكون البوصلة التي تهدي الفرنسيين الذين كان روغه يرى أنهم تائهون في الميتافيزيقية .

كان روغه ينوي ان يتصل اولا بلامارتين ولامينيه ولويبلان وليروكس وبرودون، ولكن حتى هذه القائمة الاولية كانت مشوشة بما فيه الكفاية . فلم يكن لدى احد منهم سوى ليروكس وبرودون اية فكرة عن الفلسفة الالمانية ، ومن هذين كان واحد يعيش في الريف بينما كان الاخر قد تخلى عن الكتابة مؤقتا ليشغل عقله باختراع آلة للطباعة . اما الاخرون ، بمن فيهم لوي بلان الذي كان يعتبر الفوضوية في السياسة امتدادا للالحاد في الفلسفة ، فقد رفضوا جميعا ان يتعاونوا ، مقدمين هذا الاعتراض او ذاك .

من جهة آخرى ، كان العدد الاول يضم عددا مرموقا من المساهمين الالمان : فعدا عن المحررين كان هناك هاينه وهيرويغ وجوهان جاكوبي ، وكلها اسماء من الصف الاول ، اما في الصف الثاني فكان موسى هس بالاضافة الى محام شاب اسمه بيرينز ، وكل ذلك بالاضافة الى اصغر المساهمين سنا ، فريدريك انغلز ، الذي ظهر للمرة الاولى على المسرح ، بعد جولات متعددة في مجال التأليف ، في كامل استعداده وقوته ، ولكن حتى هذه المجموعة الالمانية كانت مشوشة . فقد كسان بعضهم لا يفهم الا القليل من الفلسفة الهيفلية والاقل من «الحكمة المنطقية» ، وفوق

كل ذلك سرعان ما نشببين المحررين خلاف جعل استمرار التعاون بينهما مستحيلا . افتتح العدد المزدوج ، الذي قدر له ان يكون العدد الوحيد ، بمراسلات بين ماركس وروغه وفويرباخ وباكونين ، وهو روسي شاب ارتبط بروغه في دريسدن وقدم الى «دويتشه ياربشر» مساهمة اثارت الكثير من النقاش . وكانت هذه المراسلات تتكون من ثمانية رسائل ، كل منها موقع بالحروف الاولى لاسم مؤلفه ، وتوضح هيذه التوقيعات ان ماركس كتب منها ثلاثا وكذلك روغه ، بينما كتب كل من فويرباخ وباكونين رسالة واحدة . وفيما بعد اعلن روغه ان المراسلات كانت من وضعه ، وانه كان قد «استخدم مقتطفات من رسائل حقيقية هنا وهناك» . وقد ضم هيده الرسائل الى مجموعة اعماله الكاملة ، ولكن من الملاحظ ان المراسلات شوهت في الرسائل الى مجموعة اعماله الكاملة ، ولكن من الملاحظ ان المراسلات شوهت في الاولى ، والتي تشكل لب المراسلات جميعا ، قد حذفت . ولا يترك محتوى هذه الرسائل اي شك في ان كاتبيها هم من تظهر الاحرف الاولى لاسمائه معليها ، والقدر الذي تشكل فيه هذه الرسائل تأليفا منظما ، فان ماركس يلعب الدور والقدر الذي تشكل فيه هذه الرسائل تأليفا منظما ، فان ماركس يلعب الدور الاساسي فيها ، ولكن ليس من الضروري انكار احتمال ان يكون روغه قد ساهم دونما براعة في رسائله وفي رسالتي باكونين وفويرباخ ،

افتتح ماركس واختتم المراسلات ، وتشبه المقدمة التي وضعها لحنا ملهما . فهو يقول ان الرجعية الرومانتيكية تؤدي الى الثورة ، وأن الدولة مسئلة جديبة للارجة لا يمكن معها النزول بها الى مستوى مسرحية تهريجية ، وأن سفينة محملة بالحمقى يمكن ان تتقاذفها الرياح دون ان يصيبها ضر ، ولكنها في النهاية ستواجه حتفها لمجرد ان الحمقى ابوا ان يصدقوا ذلك . فيجيب روغه بنواح طويل حول صبر الفلستيين (۱) الالمان الذي لا ينفد والذي يشبه صبر النعاج . وقد كانت مساهمته «ساذجة وبائسة» كما اعترف هو نفسه في ما بعد ، او كما اجاب ماركس في الحال وبقدر اكبر من التهذيب : «ان رسالتك مرثاة جيدة ، ترنيمة جنائزية تبهر الانفاس ، ولكنها ليست سياسية على الاطلاق» . ذلك انه اذا كان العالم ملكل للفلستيين فان من المفيد دراسة سادة العالم هؤلاء ، على الرغم من ان الفلستي سيد للعالم فقط لانه يملأ العالم بمجتمعه هو ، كما تملأ الديدان جثة منخورة . وما دام الفلستيين . ولقد حاول الملك الجديد ، الذي يفوق والده وعيا وحيوية ، ان يحل لفلستيين ، ولكن ما دام الفلستي فلستيا ، فانه لن يستطيع ان يجعل مسن نفسه رجلا حرا ولا من رعاياه احرارا .

هكذا فان دولة المعبودية والخنوع المحنطة قد عادت الى الحياة ، ولكن حتى في هذا الوضع اليائس هناك امل جديد ، وهنا اشار ماركس الى افتقار السادة الى الكفاءة والى خمول خدمهم ورعاياهم الذين يتركون الامور لمشيئة الله ، وهدذان

<sup>(</sup>۱) الفلستي Philistine هو من يتمسك بمثل ومبادىء الطبقة الوسطى دون أن يعير الأمر تدرا كبيرا من التفكير ، وهو تخاصة المثقف المعادي للتقدم .

الامران معا كافيان للتسبب في كارثة . ثم اشار الى اعداء الفلستية ، الى كل الرجال الذين يفكرون ويقاسون ، اولئك الذين توصلوا الى فهم الامور . كما انه اشار الى تكرس نظام العبودية القديم ، الذي يدفع كل يوم بمقاتلين جدد الى ساحة النضال من اجل قضية الانسانية ، بينما نظام الارباح والتجارة ، نظام الملكية واستغلال الانسانية يؤدي اسرع فأسرع الى انقسام داخل المجتمع ، انقسام لا يستطيع النظام القديم ان يصلحه لانه لم يخلق ولم يشف ، بل وجد وتمتع فحسب . ولذا فان المهمة المطروحة هي جر العالم القديم الى ضوء النهار ، وتطوير العالم الجديد بطريقة الحابية .

كتب كل من باكونين وفويرباح الى روغه مشجعين ، كل على طريقته الخاصة. بينما اعلن هذا الاخير انه تحول على يد «الفوضويين والفلاسفة الجدد» . وكتب فويرباخ مقارنا نهاية «دويتشه ياربشر» بنهاية بولندا ، معلنا ان جهود بضعة رجال لا بد ان يثبت عدم فاعليتها في مستنقع مجتمع متفسخ ، ومن ثم كتب روغه الى ماركس يقول : «كما فشلت الحرية الارستقراطية والايمان الكاثوليكي في انقاذ بولندا ، كذلك فشل العلم المحترم والفلسفة اللاهوتية في انقاذنا . اننا لن نستطيع الاستمرار في حياتنا العملية الا اذا افترقنا عنهما افتراقا حاسمسا . لقد ماتت , «ياربشر» والفلسفة الهيغلية ملك للماضي . فلنناضل من اجل صحيفة في باريس نستطيع فيها ان ننتقد انفسنا والمانيا ككل بحرية تامة وأمانة لا تتزحزح » .

كانت لماركس الكلمة الاولى كما كانت نه الكلمة الاخيرة: من الواضح ، أنسه يتوجب ايجاد نقطة التقاء جديدة للعقول المفكرة المستقلة . فعلى الرغم من أن الشك لا يطال الماضي ، الا أن هناك الكثير من التشوش فيما يتعلق بالمستقبل . «لقد حدثت فوضى عامة في صفوف المصلحين ، ولا شك في أنهم جميعا مضطرون إلى الاعتراف بأنه ليست لديهم أفكار دقيقة حول المستقبل . غير أن ميزة الحركة الجديدة تكمن بالضبط في أننا لا نريد أن نتوقع العالم الجديد دوغماتيا ، بل نريد أن نستكشفه عبر نقد العالم القديم . حتى الان كان حل الاحجية يقبع على الدوام في أدراج الفلاسفة ، وكان كل ما يتعين على العالم الخارجي الغبي القيام به هو أن يغمض عينيه ويفتح فمه ليتلقى كعكة العلم المطلق . لقد علمنت الفلسفة نفسها ، وأبلغ دليل على ذلك هو أن الوعي الفلسفي ذاته اندفع الى وسط الاحداث ، لا بصورة مصطنعة وأنما كليا . وليس من مهمتنا بالتأكيد بناء المستقبل مسبقا وحل كسل المشاكل مرة واحدة والى الابد ، ولكن من مهمتنا بالقدر ذاته من التأكيد أن ننتقد العالم القائم بلا رحمة . واعني بلا رحمة إنه يتعين علينا أن لا نخاف النتائج التي نتوصل اليها ، ولا نخاف الاصطدام بالقوى السائدة» .

لم يكن ماركس يرغب في نشر اي معيار دوغماتي ، وكان يعتبر الشيوعية كما يبشر بها كابت وديزامي وويتلنغ تجريدا دوغماتيا . ان اهتمام المانيا المعاصرة الرئيسي ينصب على الدين وفي المكان الثاني فحسب على السياسة ، سواء رضي المرء عن ذلك ام لم يرض . ولذا لم يكن مفيدا ابدا تقديم نظام جاهز كما في «الرحلة

الى ايكارا» (١) ، بل يجب على المرء ان يبدأ بالامور من حيث هي .

شجب ماركس موقف «الاشتراكيين» الذين كانوا يشعرون انهم ارفع من ان يهتموا بالمسائل السياسية . فالحقيقة الاجتماعية يمكن التوصل اليها في اي مكان من التناقض في الدولة السياسية ، من الصدام بين رسالتها المثالية وبين فرضيتها العملية . «ولذا فليس هناك ما يمنعنا من بدء نقدنا بنقد السياسة ، وبالاشتراك في السياسة ، اي في النضال الحقيقي . وبذلك يجب علينا ان نتجنب تقديم انفسنا للعالم في صورة دوغماتية وبمبدا جديد يعلن : هذه هي الحقيقة ، فلتنحنوا لها ولتعبدوها . علينا ان نظور للعالم مبادىء جديدة انطلاقا من مبادئه القديمة . يجب علينا ان لا نقول للعالم : اوقف صراعاتك ، فهي حمقاء ، واصغ لنا فنحن نملك الحقيقة . بدلا من ذلك ، يجب علينا ان نبين للعالم السبب في صراعاته ، وهذا وعي يجب على العالم ان يصل اليه سواء أكان يحب ذلك ام لا» . ويلخص ماركس برنامج الصحيفة الجديدة كما يلي : مساعدة العصر على ادراك (فلسفة نقديــــة) صراعاته ورغباته .

توصل ماركس الى هذا الادراك ، ولكن روغه لم يفعل ، حتى ان المراسلات ذاتها تبدي ان ماركس كان القائد ، وأن روغه كان المقود . كذلك كان هناك عامل مكمل هو ان روغه سقط مريضا بعد وصوله الى باريس فلم يستطع ان يقوم بالكثير في تحرير المجلة . وهكذا لم يستطع ممارسة قدرته الرئيسية بشكل كامل ، وكان ماركس يبدو له «عرضيا جدا» بما لا يسمح له بالقيام بمهمة التحرير ، ولم يستطع روغه ، كذلك ، ان يعطي للصحيفة الشكل والمضمون اللذين كان يعتبر انهما يناسبانها ، كما انه لم يستطع حتى ان ينشر مساهمة له فيها . ومع ذلك ، لم يكن مستاء كثيرا من العدد الاول ، فقد وجد فيه «بعض الاشياء الممتازة التي ستثير اصداء واسعة في المانيا» على الرغم من انه اشتكى من ان «عددا من الاشياء غير المصقولة» قد نشر في عجلة ، وانه كان يستطيع ان يدخل عليها بعض التحسينات . ولربما كسان المشروع قد استمر ، لولا ان حالت بعض العوائق الخارجية دون ذلك .

اولا ، سرعان ما استنفدت الاموال المرصودة لمجلة «ليتراريسيش كونتسور» وأعلن فروبل انه لن يستطيع الاستمرار دون المزيد من الاموال ، وثانيسا سارعت الحكومة البروسية الى اتخاذ اجراءات حالما اعلن عن صدور «دويتشه فرانزوسيش ياربشر» فلم تكن الصحيفة لتلاقي تعاطفا من ميترينخ ولا من غيزوت ، ولم يكن أمام الحكومة غير ان تقنع بالتعميم على كل حكام المقاطعات البروسية ان «ياربشر» تمثل خيانة عظمى وطعنا في الذات الملكية ، وهذا ما فعلته في ١٨٤ نيسان ١٨٤٤ . وفي الوقت ذاته اعطيت لحكام المقاطعات تعليمات بالقاء القبض على روغه وماركس وهايند وبيرينز ومصادرة اوراقهم بأقل ما يمكن من الضجة اذا وطئوا التراب البروسي ، ولما كان يتعين اقتناص الدب قبل سلخه ، كان هذا الاجراء دونما ضرر نسبيا ، ولكن ضمير ملك بروسيا اصبح اكثر خطرا عندما اعطى تعليماته بزيادة الرقابة على ولكن ضمير ملك بروسيا اصبح اكثر خطرا عندما اعطى تعليماته بزيادة الرقابة على

<sup>(</sup>۱) يوتوبيا كتبها اتيان كابت ٠

الحدود . فنجحت الشرطة في مصادرة . . ا نسخة من المجلة كانت مخبأة في قارب في الراين ، وبالنظر الى صفر في الراين ، وبالنظر الى صفر حجم توزيع المجلة ، كانت هذه ضربة قاصمة .

وعندما تكون الخلافات الداخلية محتدمة ، فان المصاعب الخارجية تفلح في جعلها اكثر مرارة واحتدادا . يقول روغه ان هذه الظروف سرعت افتراقه عسن ماركس ، بل كانت السبب فيه ، ولربما كان هناك بعض من الحقيقة في هذا القول، فبينما لم يكن ماركس يعير للمسائل المالية ادنى اهتمام ، كان روغه على العكس من ذلك يبدي تجاهها حدرا اشبه بحدر البقال . ولم يتردد روغه في ان يقدم لماركس نسخا من الصحيفة بدلا من النقود كجزء من الراتب المتفق عليه مع ماركس ، ولكنه يدعي انه غضب ايما غضب عندما اقترح ماركس عليه ان يخاطر بأمواله ويحاول الاستمرار في اصدار المجلة ، وهو يشير الى ان ماركس لم يكن يعرف اي شيء فيما يختص بتجارة الكتب . ولا شك في ان ماركس خاطر بأمواله في مناسبات كهذه ، ولكن من المشكوك فيه ان يكون قد اقترح على روغه المخاطرة بامواله هو . ولربما كان قد نصح روغه بأن لا يلقي السلاح لدى اول هزيمة ، ومن المكن ان يكون روغه قد اعتبر ذلك هجوما خطيرا على جيبه ، خاصة وانه كان قد غضب من قبل روغه قد اعتبر ذلك هجوما خطيرا على جيبه ، خاصة وانه كان قد غضب من قبل لاقتراح ماركس انه يجب ان يقدم بعض الاموال لنشر اعمال ويتلينغ .

كانت هذه هي الاهمية الكامنة في الحادث الصغير الذي فصل ما بين الرجلين الى الابد . ولم يكن لافتراق ماركس عن روغه الاهمية السياسية التي كانت لسجالات ماركس مع برونو باور وبرودون فيما بعد . ولربما كأن ماركس كثوري قد أصيب بالضيق من روغه قبل ان تجعل حادثة هيرويغ علاقتهما امرا لا يطاق ، حتى ولو افترضنا ان الحادث وقع كما يصفه روغه .

واذا كان المرء يرغب في رؤية روغه من جانبه الافضل ، فان عليه ان يقسرا المذكرات التي نشرها بعد ذلك بنحو عشرين سنة ، تعالج مجلدات المذكرات الاربعة حياة روغه الى حين توقف «دويتشه ياربشر» عن الصدور ، اي طوال الفترة التي كان فيها روغه المثال الناصع لتلك الطليعة الادبية من الاساتذة والطلبة الذين كانوا يتكلمون نيابة عن بورجوازية كانت تعيش على تجارة صغيرة واوهام كبار ، وهسي

تحتوي ثروة من الصور الساحرة لطفولة روغه في اراضي روغن الواطئة وبومارانيا، كما تصف وصفا فريدا في اللغة الالمانية اوقات الاضطراب زمن تعقب الديماغوجيين، لكن كارثة روغه كانت ان مذكراته ظهرت حين بدات البورجوازية الالمانية تتخلى عن اوهامها الكبيرة لمصلحة التجارة الكبيرة ، ولذا مرت المذكرات دون ان يأبه لها احد، بينما استقبلت مذكرات رويتر ، وهي كتاب لا يقارن بمذكرات روغه سواء مسن الناحية التاريخية او الناحية الادبية ، بعاصفة من التصفيق . كان روغه فعلا عضوا نشيطا في حركة «بورشن شافتن» ، بينما اشترك رويتر في الحركة اشتراك عرضيا جدا ، غير ان البورجوازية الالمانية كانت قد بدأت تغازل الرماح البروسية، ففضلت «فكاهة رويتر الذهبية» وطريقته المازحة في وصف امتهان العدالة ايام تعقب الديماغوجيين ، على «الفكاهة الجريئة» التي وصف بها روغه فشل سجانيه في تحطيم روحه ، وكيف حصل على حريته الداخلية اثناء سجنه .

ولكن حتى في وصف روغه ، يشعر المرء ان ليبرالية ما قبل اذار لم تكن في التحليل الاخير غير فلستية رغم كل الكلمات الجميلة ، وان الناطقين باسمها لما يكونوا غير فلستيين ، وانهم ظلوا كذلك حتى النهاية . كان روغه اكثر هؤلاء حماسة، وقد قاتل بشجاعة كافية ضمن حدوده الايديولوجية ، ولكن المزاج الفلستي ذاته جعل ارتداده امرا سهلا ، عندما اصطدم في باريس بتناقضات الحياة الحديثة وجها لوجه .

كان روغه قد اتخذ الاشتراكية على انها هواية المحسنين الفلسفيين ، ولكن شيوعية حرفيي باريس جعلته يرتعد هلعا وملاته بخوف ، لا لخشيته على سلامته الشخصية ، بل لخشيته على جيبه . ولقد وقع روغه في «دويتشه ـ فرانزوسيش ياربشر» صك الموت على الفلسفة الهيغلية بقدر عظيم من الزهو والخيلاء ، ولكن ما انتهى العام حتى رحب بفلسفة ستيرنر ، اكثر خلفاء الفلسفة الهيغلية سوقيـــة وابتدالا ، بوصفها الدرع الواقي من الشيوعية التي اعتبرهــا اغبى الفباوات ، ووصفها بأنها مسيحية جديدة يبشر بها السلج ونظام يعني تحقيقه انحطاط البشرية الى الدرك الاسفل .

وهنا اصبح الافتراق بين ماركس وروغه نهائيا لا صلاح له .

#### الم ٢ ــ منظور فلسفي

لذا كانت «دويتشه \_ فرانزوسيش ياربشر» مولودا طرحا . فما ان اصبح واضحا أن محرريها لا يستطيعان العمل سوية ، حتى اصبح افتراقهما امرا لا اهمية له ، وفي الواقع كان من الافضل ان يفترقا في وقت ابكر . وكان يكفي ان ماركس قد قفز قفزة عظيمة نحو رؤية اوضح للأمور .

نشر ماركس في «دويتشه \_ فرانزوسيش ياربشر» مساهمتين: «مقدمة لنقد فلسفة الحق عند هيغل» ، وملاحظات عن كتابين في المسألة اليهودية اصدرهما برونو باور . وعلى الرغم من اختلاف المساهمتين اختلافا بينا في موضوعيهما ، الا

انهما كانتا مرتبطين ارتباطا وثيقا في محتواهما الايديولوجي، وفيما بعد لخصماركس نقده لفلسفة الحق لدى هيفل بالقول ان مفتاح فهم التطور التاريخي يكمن فسي دراسة المجتمع ، الذي يحتقره هيفل ، وليس في دراسة الدولة التي يمجدها . وفي المساهمة الثانية يعالج ماركس وجهة النظر هذه بقدر اكبر من التفصيل الذي عالجها به في المساهمة الاولى .

من جهة اخرى ترتبط المساهمتان ببعضهما ارتباط الوسيلة بالهدف . فالاولى تقدم هيكلا فلسفيا الصراع الطبقي البروليتاري ، بينما تقدم الثانية هيكلا فلسفيا للمجتمع الاشتراكي . غير أن أيا منهما لم تهبط من السماء ، بل أنهما كليهما تشيران الى التطور الفكري لكاتبهما تطورا منطقيا تماما . فقد انطلقت المساهمة الاولسي مباشرة من فويرباخ ، الذي أتم في الجوهر نقد الدين ، الذي هو الفرضية الكامنة وراء كل نقد : الانسان يصنع الدين ، وليس الدين هو الذي يصنع الانسان .

يبدأ ماركس بالقول لكن الانسان ليس كائنا مجردا يوجد خارج العالم . الانسان هو عالم البشر ، هو الدولة وهو المجتمع ، انه عالم انتج الدين وعيا مقلوبا للعالم لان العالم ذاته مقلوب . ولذا فان النضال ضد الدين نضال غير مباشر ضد ذلك العالم الذي يشكل الدين شذاه الروحي . هكذا يصبح الوصول الى حقيقة الواقع المعاصر ، بعد أن اختفت سماوية الحقيقة ، مهمة التاريخ . وهكذا يتحول نقد السماء الى نقد للارض ، ونقد الدين الى نقد للقانون ونقد اللاهوت الى نقد للسياسة .

غير أن الفلسفة وحدها هي التي تستطيع أن تقوم بهذه المهمة التاريخية لالمانيا . ذلك أنه أذا نظر المرء إلى المانيا في عام ١٨٤٣ ، لوجد أنها لا تكاد تكون في سنة١٧٨٩ الفرنسية ، وأقل من ذلك لا تكاد تكون في بؤرة المشاكل المعاصرة . فأذا أخضع الواقع الاجتماعي – السياسي المعاصر للنقد ، فأن النقد يجد نفسه خارج الواقع الالماني أو أنه سيفشل في الوصول إلى هدفه الحقيقي ، وكمثال على أنه يتوجب على التاريخ الالماني أن يقوم بالتمارين المتعبة القديمة ، تماما كمجند خامل ، يذكر ماركس «واحدة من المسائل الرئيسية المعاصرة»، مسألة علاقة الصناعة، أو بالاحرى علاقة عالم المال ككل ، بعالم السياسة .

فهذه المسألة تشغل الالمان على شكل تعرفة حماية وعائدات ضخمة ونظام الاقتصاد الوطني . وهكذا ببدأ الالمان حيث انتهى الانجليز والفرنسيون . فالاوضاع القديمة المهترئة التي يثور عليها هذان البلدان نظريا والتي لا يتسامحون تجاهها الاكما يتسامح المرء تجاه قيوده ، يجري الترحيب بها في المانيا على انها شمس المستقبل المشرق الصاعدة . وبينما المسألة في انجلترا وفرنسا مسألة «الاقتصاد السياسي او سيادة المجتمع على الشروة» ، فإن المسألة في المانيا هي مسألة «الاقتصاد الوطني او سيادة الملكية الخاصة على الجنسية الوطنية» . ومن هنا فإن المسألة في الحالة الاولى تكمن في حل العقدة ، بينما هي في الحالة الثانية مسألة عقدها اولا .

وعلى الرغم من أن الألمان ليسوأ معاصرين لغيرهم من الأمم تاريخيا ، ألا أنهم معاصرون لها فلسفيا . فنقد الفلسفة الألمانية في القانون والدولة ، الذي اتخف اكثر شكل منطقي له على يد هيغل ، يؤدي مباشرة الى مركز المسائل المعاصرة الملحة.

ثم يحدد ماركس بوضوح موقفه من الاتجاهين اللذين وجدا جنبا الى جنب في «راينيخه تزايتونغ» وبالنسبة لفويرباخ . لقد القى فويرباخ بالفلسفة الى سلة المهملات ، ولكن ماركس يبين انه اذا كان على المرء ان يعالج المسائل الحيوية حقا ، فان عليه ان لا ينسى ان الحياة الحيوية للشعب الالماني لم تزدهر حتى الان الا في عقل هذا الشعب فقط . وهو يخاطب «بارونات القطن وعمالقة الحديد» قائلا : «انكم على حق اذ تطالبون بتصفية الفلسفة ، ولكنكم لا تستطيعون انتصفوها قبل ان توجدوها» . وهو على العكس من ذلك يخاطب برونو باور واتباعه قائلا : انكم على حق اذ تطالبون بايجاد الفلسفة ، ولكنكم لا تستطيعون ايجادهـــا قبل ان تصفوها اولا .

يتمخض نقد فلسفة القانون عن مهام لا سبيل الى حلها الا بالمارسة . فكيف يمكن لالمانيا ان ترفع نفسها الى مستوى في ارتفاع المبدأ ، اي الى ثورة لن ترفعها الى مصاف الشعوب الحديثة فحسب ، بل وايضا الى المستوى الانساني السدي سيكون المستقبل القريب لهذه الشعوب ؟ كيف يمكنها ان تتخطى بقفزة مصيرية لا نقائصها الذاتية فحسب ، بل وفي الوقت ذاته نقائص الشعوب الحديثة ايضا ، تلك النقائص التي يجب في الواقع ان تشعر انها تحرير لها من نقائصها الذاتية ، والتى يجب ان تسعى للوصول اليها ؟

أن سلاح النقد لا يستطيع بالتأكيد ان يحل محل نقد الاسلحة . فالقوة المادية يجب ان يطاح بها بالقوة المادية ، ولكن النظرية ذاتها تصبح قوة مادية عندما تتملك الجماهير ، وعندما تفعل فانها تصبح في الحال راديكالية جذرية . غير ان ثورة جذرية تحتاج الى عنصر سلبي ، الى اساس مادي . والنظرية تتحقق في شعب ما بقدر ما هي ادراك لحاجات هذا الشعب . ولا يكفي ان تندفع الفكرة نحو التحقق ، بل يجب ان يفرض الواقع نفسه على الفكرة . بيد ان هذا امر تفتقر اليه المانيا ، حيث حقول المجتمع المختلفة مرتبطة ببعضها ملحميا وليس دراماتيكيا ، حيث ثقة الطبقات الوسطى الاخلاقية قائمة فحسب على الوعي بأنها المثل العام لكل ما هو مبتذل في الطبقات الاخرى جميعا ، حيث كل حقل من حقول المجتمع البورجوازي يعاني من هزيمته قبل ان يحتفل بانتصاره ويبدي ضيق افقه قبل ان تتاح له فرصة بعاني من هزيمته قبل ان يحتفل بانتصاره ويبدي ضيق افقه قبل ان تتاح له فرصة ابداء سعة افقه ، فتكون كل طبقة منفمسة في صراع مع الطبقة الادنى منها قبل ان تستطيع خوض صراع مع الطبقة الاعلى .

لكن هذا لا يعني أن الثورة الجذرية ، وهي الانعتاق الانساني العام ، مستحيلة في المانيا ، ولكنه يعني فحسب أن الثورة السياسية فقط ، تلك الثورة التي تبقي على اعمدة البيت ، هي المستحيلة . فالشروط الاولية لثورة سياسية كهذه مفقودة في المانيا : من جهة طبقة تأخذ على عاتقها تحرير المجتمع من وضعها المحدد الخاص بها ، ولكن بشرط واحد هو أن يجد المجتمع كله نفسه في الوضع ذاته الذي تعيشه هذه الطبقة ، أي أنه مثلا يملك النقود والتعليم أو يستطيع الحصول عليها بسهولة. ومن جهة أخرى طبقة تتركز فيها عيوب المجتمع ، حقل اجتماعي محدد يكون مسؤولا عن جريمة المجتمع كله ، حتى يبدو التحرر من هذه الطبقة انعتاقا ذاتيا للمجتمع عن جريمة المجتمع كله ، حتى يبدو التحرر من هذه الطبقة انعتاقا ذاتيا للمجتمع

كله . فلقد قولب الطابع السلبي العام للارستقراطية الفرنسية ورجال الديسين الفرنسيين الطابع الايجابي العام للطبقة الملامسة لهما مباشرة والمعادية لهما وهي الدورجوانية .

ويستنتج ماركس من استحالة نصف الثورة امكانية الثورة الجذرية . ويتساءل اين تكمن هذه الامكانية ، ويجيب : «في تكون طبقة قيودها جدرية ، طبقة مــن المجتمع البورجوازي ليست من المجتمع البورجوازي ، طبقة هي انحلال كل الطبقات، حقل من حقول المجتمع له طابع شامل نتيجة معاناته الشاملة ، حقل لا يطالب بحق مخصوص لان ظلما مخصوصا لم يقع به بل وقع به الظلم كله ، حقل لم يعد يستطيع الطموح الى لقب تاريخي بل الى لقب انساني ، حقل لا يقف على تناقض احادي الجانب مع النتائج ، بل على تناقض شامل وكامل مع فرضيات الدولة الالمانيــة ذاتها ، وأخيرا حقل لا يستطيع أن يحرر نفسه دون أن يحرر كل حقول المجتمع كذلك ، وباختصار طبقة تمثل الفقدان الكامل للانسانية ولذا فهي لا تستطيع ان تربح ذاتها الا عبر اعادة كسب كاملة للانسانية . انحلال المجتمع هذا هو البروليتاريا» . وقد بدأت هذه الطبقة في النمو في المانيا نتيجة للحركة الصناعية التي اجتاحت البلاد ، ذلك انها لم تتكون بفعل فقر اساسه طبيعي بل بفعل فقر انتج اصطناعيا ، لا بفعل جمهرة من البشر ينوءون ميكانيكيا تحت ثقل المجتمع ، ولكن بفعل جمهرة من البشر ناجمة عن الانحلال الحاد للمجتمع ، وبصورة رئيسية عن انحلال الطبقات الوسطى ، على الرغم من ان الفقر الطبيعي والعبودية الالمانية - المسيحية دخلت صفوفها بالطبع وتدريجيا .

وكما ان الفلسفة تجد اسلحتها المادية في البروليتاريا ، كذلك فان البروليتاريا تجد اسلحتها الفكرية في الفلسفة . وحالما يغرس الفكر جذوره بعمق في عامسة الجماهير ، يحدث انعتاق الالمان وتحولهم الى بشر . ان انعتاق الالماني هو انعتاق الانسان . والفلسفة لا يمكن ان تتحقق دون تصفية البروليتاريا ، والبروليتاريا لا تستطيع ان تصفي نفسها دون ان تدرك الفلسفة . وعندما تتحقق كل الشروط الداخلية ، يعلن يوم البعث الالماني .

تقف هذه المقالة ، من حيث الشكل والمحتوى ، في مقدم قالات ماركس الشابة التي وصلت الينا . ولا شك في ان تلخيصا موجزا للافكار الرئيسية التي احتوتها لا يستطيع ان يعطي ولو فكرة تقريبية عن غنى الفكر الذي ينظمه ماركس في شكل دقيق محكم . اما اولئك الاساتذة الالمان الذين وجدوا اسلوبها مبتذلا وطريقتها مفتقرة الى الذوق بشكل مرعب ، فلا شك في انهم قدموا دليلا غيم مشرف ضدهم هم . غير ان روغه هو الاخر وجد «حكمها البارعة . . . مصطنعة جدا» ، وانتقد «افتقارها الى الشكل» ولكنه اكتشف فيها «موهبة نقدية تتطور الى الجدل ، ولكنها احيانا تنحط الى الفطرسة» . ولم يكن هذا نقدا متجنيا ، ذلك ان ماركس كان احيانا يتهلل ابتهاجا لصوت ضربات سيفه ، رغم ان هذا السيف اثبت انه حاد وقاطع . ان الغطرسة آفة كل الشباب الموهوب .

بيد أن المنظور الفلسفي الذي تفتح هذه المقالة أبوابه لا يزال بعيدا . فما من أحد

استطاع ان يبرهن بشمول اكثر مما فعل ماركس في ما بعد انه ما من امة تستطيع ان تقفز قفزة مصيرية فوق مراحل تطورها التاريخي الضرورية ، ولكن المنظورات الغائمة التي رسمها في مقالته هذه لم تكن خاطئة . ففي التفاصيل حدثت الامور على نحو مختلف ، اما في الشكل العام فقد حدثت كما تنبأ ماركس . وتاريخ البورجوازية الالمانية وكذلك تاريخ البروليتاريا الالمانية هما معا شاهده .

# ٣ ـ في المسألة اليهودية

ليست المساهمة الثانية التي نشرها ماركس في «دويتشهه و فرانزوسيش ياربشر» ساحرة الى هذا الحد في شكلها ، ولكنها تكاد تكون في قوة تحليلها النقدي متفوقة على الاولى . وفي هذه المساهمة يتفحص ماركس الفرق بين الانعتاق الانساني والانعتاق السياسي على اساس رسالتين في المسألة اليهودية كتبهما برونو باور . لم تكن هذه المسألة قد غاصت بعد في ذلك الحين في أوحال السامية والعداء للسامية . فقد كانت طبقة من طبقات المجتمع ، تمثل تناميا مطردا كواحدة من ابرز ممثلي رأس المال التجاري والاقراضي ، محرومة من كل حقوقها المدنيسة بسبب دينها ، عدا عن الامتيازات التي كانت تتمتع بها نتيجة ممارساتها الربوية . وقد اعطى اشهر ممثل «للحكم المستبد المستنير» ، فيلسوف سان سوسي فريدريسك اعطى اشهر ممثل «للحكم المستبد المستنير» ، فيلسوف سان سوسي فريدريسك الاكبر ، العالم، درسا رفيعا بمنح «حرية الصيارفة المسيحيين» لليهود المتمولين الذين ساعدوه في تزييفه للعملات وغير ذلك العمليات المالية المريبة ، بينما سمح للفيلسوف موسى مندلسون بالبقاء على الارض التي يحكمها ، لا لان هذا كسان يناضل لقيادة «شعبه» وادخاله في الحياة الفكرية لالمانيا ، بل لانه كان يحتل منصب يناضل لقيادة «شعبه» وادخاله في الحياة الفكرية لالمانيا ، بل لانه كان يحتل منصب العمل ، لا فسبح محروما من كل حقوقه .

وحتى روآد حركة الاستنارة البورجوازية ، عدا واحد منهم او اثنين ، لم يبدوا اي اعتراض على الحرمان القانوني لقطاع كامل من السكان بسبب الدين لا غير . فقد كان الدين اليهودي كريها بالنسبة لهم لانه كان مثالا على التعصب الديني السذي تعلمت المسيحية منه «تزمتها الانساني» ، بينما لم يبد اليهود من جهة اخرى اي اهتمام كان بحركة الاستنارة البورجوازية . وقد سر اليهود عندما بدا النقسد المستنير يأخذ برقبة الدين المسيحي ، ولكنهم ملأوا الدنيا ضجيجا ، كما لو ان خيانة للانسانية قد وقعت ، عندما حول هذا النقد ذاته انتباهه الى الدين اليهودي . وقد طالب اليهود بالتحرر السياسي لليهودية ، ولكن ليس بمعنى اعطاء حقوق متساوية للجميع ولا بنية التخلي عن موقعهم الخاص ، وكانوا على استعداد طيلة الوقت للتخلي عن المبادىء الليبرالية لحظة تصطدم هذه المبادىء بأنه مصلحة بهودية مخصوصة .

كان من الطبيعي ان يمتد نقد الدين الذي شنه الهيغليون الشباب الى الدين اليهودي ، الذي اعتبروه مرحلة بدائية من المسيحية ، وقد حلل فويرباخ اليهودية

على انها دين الانانية: «لقد حافظ اليهود على خصوصياتهم الخاصة حتى يومنا هذا . ومبداهم والههم هو المبدا العملي للعالم — الانانية على شكل دين ، تركيز الانانية الانسان على ذاته ، ولكنها في الوقت ذاته تحد من رؤيته النظرية لانه يفقد اهتمامه بكل ما لا يرتبط مباشرة برفاهه الفردي الخاص» . وقال برونو باور الشيء ذاته تقريبا ، معلنا ان اليهود قد تسللوا الى شقوق المجتمع البورجوازي وصدوعه ليستغلوا عناصره كما فعلت آلهة ابيقور التي عاشت في صدوع العالم متحررة من اي عمل محدد . ودين اليهود هو الخديعة والخبث الحيوانيين ، وبه اشبع اليهود حاجاتهم الحسية . وقد عارض اليهود على الدوام التقدم التاريخي ، وبسبب من كراهيتهم لكل الشعوب الاخرى انعزلوا عن العالم وعاشوا حياة عقيمة خصيا .

فسر فورباخ سلوك الدين اليهودي من سلوك اليهود ، ولكن باور رغم شمول مقالته في المسألة اليهودية وجراتها وعمقها ، التي قابلها ماركس جميعا بالمديح ، واى المسألة من خلال منظور لاهوتي فحسب . فأعلسن أن اليهود كالمسيحيين لا يستطيعون أن يكسبوا حريتهم الإ بالتغلب على الدين . أما الدولة المسيحية فهي الطابعها الديني ذاته لا تستطيع تحرير اليهود ، بينما لا يمكن تحرير اليهود بسبب طابعهم الديني . ولذا فأن على المسيحيين واليهود أن يكفوا عن كونهم مسيحيين ويهودا أذا كأنوا يرغبون في أن يصبحوا أحرارا ، ولكن بما أن المسيحية قد نسخت ويهودا أذا كأنوا يرغبون في أن يصبحوا أطول يتعين عليه قطعها قبل أن يستطيع اليهودية كدين فأن أمام اليهودي طريقا أطول يتعين عليه قطعها قبل أن يستطيع كسب حريته ، وفي رأي بأور أن على اليهودي أن يتعلم أولا المسيحية والفلسفة الهيغلية قبل أن يستطيع تحرير نفسه .

وهنا تدخل ماركس ليقول آنه لا يكفي التساؤل عمن سيحر وعمن سيتحرد، بل يجب على النقد أن يذهب أبعد من ذلك ، فيتساءل أي نوع من التحرد ، أهو تحرر سياسي أم تحرر انساني، ففي بعض الدول تحرر المسيحيون واليهود سياسيا تحررا تاما دون أن يكونوا بذلك قد تحرروا أنسانيا ، ولذا فلا بد أن هناك فرقا بين التحرر السياسي والتحرر الانساني ،

كان جوهر التحرر السياسي هو الدولة الحديثة المتطورة جدا ، وكانت هذه الدولة كذلك دولة مسيحية تماما ، ذلك ان الدولة المسيحية - الجرمانية ، دولة الامتيازات ، لم تكن غير الدولة الناقصة ، الدولة التي لا تزال لاهوتية لم تتطور بعد في وضوحها السياسي ، غير ان الدولة السياسية في مراحلها العليا لم تطالب اليهود بالتخلي عن اليهودية او تطالب الإنسانية بشكل عام بالتخلي عن الدين كله ، بل حررت اليهود ودفعها طابعها ذاته الى ذلك ، ولكن حتى في الدول التي ينص فيها دستور الدولة صراحة على ان ممارسة الحقوق السياسية مستقلة تماما عن فيها دستور الدولة صراحة على ان ممارسة الحقوق السياسية مستقلة تماما عن المعتقدات الدينية ، رفض مواطنو الدولة رغم ذلك الاعتقاد بأن رجلا لا دين له يمكن ان يكون رجلا شريفا ومواطنا صالحا . هكذا فان وجود الدين لم يتناقض اطلاقا مع التطور الكامل للدولة ، وقد كان التحرر السياسي لليهودي والمسيحي وللرجل مع التطور الكامل للدولة ، وقد كان التحرر السياسي لليهودي والمسيحية والدين بشكل عام ، فالدولة تستطيع ان تحرر نفسها من عائق دون ان يتحرر من هذا العائق حقا الكائن

الانساني في الدولة ، وهنا حدود التحرر السياسي .

ثم يطور ماركس هذه الفكرة ابعد من ذلك . فيقول ان الدولة كدولة سلبت الملكية الخاصة . وصفى الكائن الانساني الملكية الخاصة بطريقة سياسية حالما الفى الامتيازات السلبية والايجابية التي تمنحها الملكية ، كما حدث في كثير من الدول الاميركية الشمالية . وصفت الدولة الفروق في المولد والمركز الاجتماعي والثقافة والمهنة بطريقتها الخاصة عندما اعلنت ان فروق المولد والمركز الاجتماعي والثقافة والمهنة فروق غير سياسية ، وعندما اعلنت انه بغض النظر عن هذه الفروق فان كل عضو في الجسم السياسي يشترك بالتساوي في سيادة الشعب . ومع ذلك ، سمحت الدولة للملكية الخاصة والثقافة والمهنة ان تعمل بطريقتها الخاصة وانتجعل تأثيرها الخاص بها محسوسا ، اي كملكية خاصة وثقافة ومهنة . وهكذا فان وجود الدولة لم يلغ هذه الفروقات ، بل انه افترض وجودها مسبقا . وقد اعتبرت الدولة نفسها دولة سياسية صرفة وجعلت شموليتها محسوسة في مواجهة عناصرها

ان الدولة السياسية المتطورة تماما هي في الجوهر الحياة الاجتماعية للانسانية مقابل حياتها المادية . وقد بقيت كل فرضيات هذه الحياة الانانية موجودة خارج نطاق الدولة في المجتمع البورجوازي كصفات مميزة لهذا المجتمع . وكانت العلاقة بين الدولة السياسية وبين فرضياتها الخاصة بها ، سواء اكانت عناصر مادية مثل الملكية الخاصة او عناصر ايديولوجية مثل الدين ، علاقة التناقيض العدائي بين المصالح الخاصة والمصالح العامة . وقد تكثف الصدام الذي وجد الكائن الانساني ، كتابع لدين معين ، نفسه فيه مع مواطنيته في الدولة ومع الرجال الاخرين كاعضاء في المجتمع ، تكثف على شكل شرخ بين الدولة السياسية والمجتمع البورجوازي .

ان المجتمع البورجوازي اساس الدولة الحديثة كما كانت العبودية الكلاسيكية اساس الدولة الكلاسيكية . وقد اعترفت الدولة الحديثة بأصولها باعلانها للحقوق العامة للانسان ، التي يسمح لليهود بالاستمتاع بها قدر ما يسمح لهم بممارسة الحقوق السياسية . ان الحقوق العامة للانسان تعترف بالفرد البورجوازي الاناني وبالحركة الحرة للعناصر الفكرية والمادية التي تشكل محتوى حياته ومحتوى الحياة البورجوازية المعاصرة . وهي لا تحرر الانسان من الدين ، بل تعطيه حرية الدين . ولا تحرره من خزى التجارة ، ولا تحرره من الملكية الخاصة ، بل تعطيه حرية الملكية . ولا تحرره من خزى التجارة ، بل تعطيه حرية المسياسية المجتمع البورجوازي بتحطيم بل تعطيه حرية التي كانت تعبر عن انفصال الناس نظام الرقع الاقطاعي وكل مؤسساته من الروابط التي كانت تعبر عن انفصال الناس عن الدولة ، وخلقت الدولة كمؤسسة للجميع ، كدولة حقييقة .

ثم يخلص ماركس الى القول: «التحرر السياسي هو تقليص الانسان الى عضو في المجتمع البورجوازي ، الى فرد مستقل اناني ، من جهة ، والى مواطن في اللولة ، الى كائن اخلاقي ، من جهة اخرى . وفقط عندما يستعيد الانسان الفردي الحقيقي المواطن المجرد في اللولة ذاته ويصبح كائنا اجتماعيا كانسان فرد في حياته التجريبية وفي عمله الفردي وظروفه الفردية ، فقط عندما يدرك الانسان قواه

الذاتية وينظمها كقوة اجتماعية ، وبالتالي لا يعود يفصل القوة الاجتماعية عن نفسه على شكل قوة سياسية ، عندئذ وعندئذ فقط يكتمل انعتاق الانسانية » .

ويظل القول بأن المسيحي كمسيحي اقدر على التحرر من اليهودي ، ذلك القول الذي سعى باور الى اثباته انطلاقا من الدين اليهودي ، يظل هذا القول خاضعا للنقاش . وينطلق ماركس من فويرباخ الذي فسر الدين اليهودي انطلاقا من الانسان اليهودي وليس الانسان اليهودي انطلاقا من الدين اليهودي ، ولكنه يذهب ابعد من فو برياخ اذ يكشف عن الصغر الاجتماعي المخصوص الذي يعكس نفسه في الدين اليهودي . ماذا كان الاساس العلماني لليهودي ؟ الضرورة العملية ، المصلحة الذاتية. وماذا كانت العبادة العلمانية لليهودي ؟ البيع والشراء . وماذا كان الهه العلماني ؟ النقود . «وإذن : سيكون التحرر من البيع والشراء ومن النقود ، اي من اليهودية العملية الحقيقية ، هو التحرر الذاتي لعصرنا . فأي تنظيم للمجتمع يلغي الشروط الضرورية للبيع والشراء ، اي يلغي امكانية البيع والشراء ، يجعل اليهودي مستحيلا. ذلك أن وعيه الديني سينحل أذ ذاك مثل الروائح الكريهة في جو المجتمع الصافي والحيوي . من جهة اخرى ؛ عندما يدرك اليهودي ذلك ؛ عندما يدرك أن سلوكه العملى عبث لا طائل تحته ، ويعمل على الغائه ، فانه حينتُذ يعمل ، منطلقا من تطوره السابق الخاص به ، على تحريرالانسانية ذاتها ، وينقلب ضد اعلى تعبير عملي عن الاستلاب الذاتي الانساني» . ويعتبسر ماركس اليهودية عنصرا عامسا معاصرا ضد اجتماعي ، دفعه الى علوه الراهن التطور التاريخي والتعاون الحماسي بين اليهود انفسهم ، دفعه ذلك الى علو لا بد معه ان يحل ذاته .

حقق ماركس بهذه الرسالة كسبا مزدوجا ، فقد غاص الى جذور الارتباط بين المجتمع والدولة . وقال أن الدولة ليسبت كما تخيل هيغل وأقع الفكرة الإخلاقية والعقل المطلق والهدف المطلق بذاته . وعلى الدولة أن ترتضي لنفسها مهمة أدنى بما لا يقارن ، هي مهمة الاشراف على فوضى المجتمع البورجوازي الذي اناط بالدولة مهمة حراسته ، فوضى الصراع العام بين الانسان والانسان وبين الفرد والفرد ، حرب كل الافراد ، الذين لا يفصلهم عن بعضهم البعض سوى فرديتهم ، ضد كل الافراد ، الحركة العامة غير المعاقة لكل القوى الاولية التي اطلقت من قيودهــــا الاقطاعية ، العبودية الواقعية على الرغم من أن الفرد الحر المستقل ظاهريا يعتبر خطأ ان الحركة غير المعاقة لعناصره المستلبة كالملكية والصناعة والدين هي حريته الخاصة ، بينما هي لا تمثل في واقع الامر غير استعباده التام واغترابه عن الأنسانية. ثم ادرك ماركس أن المسائل الدينية المعاصرة ليس لها سوى اهمية اجتماعية . فأوضح تطور اليهودية لا في النظرية الدينية بل في الممارسة الصناعية والتجارية ، التي وجدت لها انعكاسا مذهلا في الدين اليهودي . فاليهودية العملية ليست غير العالم المسيحي المتطور تماما . وبما ان سلوك المجتمع البورجوازي سلوك يهودي تجاري كامل ، فان اليهودي ينتمي الى هذا المجتمع بالضرورة ، وهو يستطيع ان يطالب بالتحرر السياسي مثلما يستطيع المطالبة بالحقوق العامة للانسان . غير ان تحرر الانسانية هو التنظيم الجديد للقوى الاجتماعية ، تنظيما يجعل الانسان سيد تلك المصادر التي تعطيه الحياة . وهكذا نرى في المعالم الضبابية لهذه المقالة هيكل المجتمع الاشتراكي وقد بدأ في التكون .

كان ماركس في «دويتشه - فرانزوسيش ياربشر» لا يزال يحرث الحقال الفلسفي ، ولكن في الاثلام التي قلبها محراثه النقدي بدات الانوية الاولى للمفهوم المادي للتاريخ تمتلىء بالحياة ، وسرعان ما ازهرت في شمس الحضارة الفرنسية الدافئة .

### / ٢ - الحضارة الفرنسية

لربما كان ماركس قد انهى مساهمته في «دويتشه فرانزوسيش ياربشر» ، على الاقل في نقاطهما الاساسية ، عندما كان لا يزال في المانيا ، ومن المحتمل ان يكون ذلك خلال الاشهر الاولى لزواجه السعيد . ولما كانت الافكار التي تتضمنها هاتان المساهمتان تتجه نحو الثورة الفرنسية الكبرى ، فقد كان من الطبيعي ان يندفع ماركس الى دراسة تاريخ هذه الثورة حالما اعطاه وجوده في باريس فرصة استكشاف مصادر هذا التاريخ ، وكذلك مصادر سابقة هذه الثورة ، الماديسية ، ولاحقتها ، الاشتراكية الفرنسية .

كانت باريس تستطيع في ذلك الحين ان تزعم عن خق انها تقع في مركسز الحضارة البورجوازية. فبعد سلسلة من الاوهام والكوارث، استطاعت البورجوازية الفرنسية في النهاية ان تحقق في ثورة تموز ١٨٣٠ ما كانت قد بداته في تسورة الفرنسية في النهاية ان تحقق في ثورة تموز ١٨٣٠ ما كانت قد بداته في تسورة القوى الكبرى . وانتهت قوى البورجوازية الى التمطي بارتياح ، على الرغم من ان القوى القديمة لم تتحطم تماما بأي شكل من الاشكال ، وفي الوقت ذاتسه كانت القوى الجديدة قد بدأت تجعل تأثيرها محسوسا . فكانت النتيجة اندلاع معركة الا تنتهي بين الافكار ، تارة هنا وطورا هناك ، كما لم يكن في اي مكان اخر فسي اوروبا ، وبالتأكيد كما لم يكن في المانيا القابعة في صمت تحت وطأة الموت الفكري .

الدفع ماركس الى هذا الطوفان الذي يدفع الحياة في الاوحال من جديد . وفي ١٨٤٤ كتب روغه الى فويرباخ يعلمه ان ماركس يقرأ كميات هائلة ويعمل بحماسة غير عادية ، لكنه لم يكن ينهي شيئا ، بل كان ينقطع عن عمله باستمرار ، ليقفز في بحر لا نهاية له من الكتب . ويعلمه كذلك ان ماركس اصبح عنيفا يثور بسرعة ، خاصة عندما يعمل ثلاث او اربع ليال بلا انقطاع . وقد وضع ماركس جانبا نقده للفلسفة الهيفلية كي يستطيع الاستفادة من اقامته في باريس لكتابة تاريخ «المؤتمر» بعد ان جمع المادة الضرورية وتبنى عددا من وجهات النظر المثمرة . ولعل شهادة هذه الرسالة تكتسب قيمة اكبر لانها لم تكتب على الاطلاق بلهجة المديح .

لم يكتب ماركس تاريخ «المؤتمر» ، ولكن هذه الحقيقة لا تثير شكا في معلومات روغه ، بل هي على العكس من ذلك تشهد بصحتها . فكلما غاص ماركس اعمق في الاهمية التاريخية لثورة عام ١٧٨٩ ، كلما اصبح من السهل عليه اكثر أن يتخلى عن نقد الفلسفة الهيفلية كوسيلة للوصول الى نظرة اوضح لمطالب العصر وصراعاته .

غير أن تاريخ «المؤتمر» وحده لم يكن ليشبع ماركس ، فعلى الرغم من أن «المؤتمر» أبدى حدا أقصى من الطاقة السياسية الفعالية السياسية والفهم السياسي ، الا أنه وقف عاجزا في وجه الفوضى الاجتماعية .

ليس هناك لسوء الحظ ، عدا اشارات روغه القليلة ، ما يساعدنا على تتبع تفصيلي لمسار الدراسة التي قام بها ماركس في ربيع وصيف ١٨٤٤ . غير أننا ، مع ذلك ، نستطيع رؤية كيف تطورت دراساته بشكل عام . فقد قادته دراسية الثورة الفرنسية الى الادب التاريخي للطبقة الوسطى ، ذلك الادب الذي نشأ خلال فترة عودة آل بوربون ، والذي طوره رجال كانوا يتمتعون بموهبة تاريخية يسرت لهم تتبع الوجود التاريخي لطبقتهم منذ القرن الحادي عشر وتصوير التاريخ الفرنسي على انه سلسلة متصلة من الصراعات الطبقية . يدين ماركس لهؤلاء المؤرخين - وهو يذكر منهم بالتحديد غيزوت وتيري ـ بمعرفته للطبيعة التاريخية للطبقات وصراعاتها، ثـــم ينتقل لدراسة التركيب الاقتصادي للطبقات اعتمادا علـــى الاقتصاديين البورجوازيين ، وهو يذكر منهم ريكاردو على وجه التخصيص . لقد انكر ماركس على الدوام أن يكون قد وضع نظرية الصراع الطبقى ، وحدد مساهمته بأنها تقديم البرهان على أن وجود الطبقات مرتبط بصراعات تاريخية محددة في تطور الانتاج ، الديكتاتورية ليست الا مرحلة انتقالية تؤدي الى الغاء الطبقات واقامة المجتمسع اللاطبقى . ولقد تطورت هذه السلسلة من الافكار خلال اقامة ماركس في باريس . كانت الفلسفة المادية احد" والمع سلاح استخدمته الطبقة الوسطى في صراعها ضد الطبقات الحاكمة . وقد درس ماركس خلال اقامته في باريس هذه الفلسفة. بحماسة معطيا قدرا اقل من الاهتمام للفرع الذي مثله ديكارت ، والذي تطور الى العلم الطبيعي ، وقدرا اكبر من الاهتمام للفرع الذي نشأ مع لوك وتطور الى العلم الاجتماعي . ومن بين النجوم التي لمعت في دراسات ماركس تلك الايام نجمسي هيلفيتيوس وهولباخ ، اللذين حملًا المادية آلى الحياة الاجتماعية ، وجعلًا المساوأة الطبيعية بين العقول البشرية والوحدة الجوهرية بين تقدم العقل وتقدم الصناعة ، الفضيلة الطبيعية للانسانية ، كما جعلا القوة الحاضرة ابدأ للتربية النقطة الرئيسية في النظام الذي وضعاه . وقد اطلق ماركس على تعاليمهما لقب «النزعة الانسانية الحقيقية» كما كان قد اسمى فلسفة فويرباخ ، اما الفارق في نظره فهو أن مادية هيلفيتيوس وهولباخ قد اصبحت «الاساس الاجتماعي للشيوعية» .

قدمت باريس لماركس كل الفرص التسي كان يحتاجها لدراسة الشيوعيسة والاشتراكية ، كما كان قد وعد في «راينيخه تزايتونغ» . وكان العالم الفكري الذي دخله ماركس في باريس باهرا ، ويكاد يكون باعثا على التشوش ، في خصوبسة افكاره واشكاله . وكان الجو الفكري لباريس يحبل بأنوية الاشتراكية . حتى ان «جورنال دي ديبا» ، وهي الناطقة التقليدية باسم الاوليغاركية المالية الحاكمة ، لم تستطع ان تظل مترفعة تماما عن روح العصر ، رغم أنها لم تفعل أكثر من نشسر قصص يوجين سو الاشتراكية . وكان المسكر المعارض يضم مفكرين لامعين مثل

ليروكس، رجالا اصبحت البروليتاريا هي التي تنتجهم . وبين المعسكرين المتعارضين، كانت تقف بقايا السان سيمونية وشيعة فوريبه بقيادة كونسيديرات الذي كانت الصحيفة الناطقة باسمه تدعى «ديمقراطي بأسيفيك» ، والمسيحيين الاشتراكيين مثل الكاهن الكاثوليكي لامينيه والاشتراكيين البورجوازيين الصغار مثل سيسموندي وبوريه وبيكير وفيدال . اما في الادب ، فقد كانت اغاني بيرانجيه وروايات جورج صاند العظيمة تعكس الافكار والمسائل الاشتراكية .

كانت الصغة المستركة التي تجمع بين كل هذه النظم الاستراكية هي انها جميعا تعتمد على حسن نية الطبقات الحاكمة ، التي كانت هذه النظم تأمل في اقناعها بالدعاية السلمية بضرورة الاصلاحات الاجتماعية او الثورة . وكانت هذه النظم جميعا وليدة خيبات الامل بالثورة الكبرى ، كما كانت تزدري الطريق السياسي الذي ادى الى خيبات الامل هذه ، وتريد مساعدة الطبقات المقاسية لان هده الطبقات لا تستطيع مساعدة نفسها . فقد فشلت انتفاضة العمال في الثلاثينات ، وكان اكثر قادتهم ، حتى الاكثر تصميما منهم مثل باربيه وبلانكي ، لا يعرفون عن الاشتراكية شيئا ولا عن اى وسيلة عملية لتحقيق ثورة اجتماعية .

ولكن حركة الطبقة العاملة نمت مع ذلك بسرعة كبيرة ، ووصف الشاعر هينريخ هاينه برؤيا نبوية المشكلة التي نجمت قائلا «يمثل الشيوعيون الحزب الوحيد الذي يستأهل الاحترام في فرنسا . ولعله يتوجب على ان اشعر بالاحترام ايضا للسان سيمونيين الذين لا يزالوا موجودين تحت رايات غريبة او للفورييين الذين ما زالوا احياء ونشيطين ، ولكن هؤلاء الطيبين تحركهم الكلمة وحدها ، تحركهم المشكلـــة الاجتماعية بوصفها مسألة مفاهيم تقليدية ولا تحركهم ضرورة شيطانية . وهـــم ليسبوا العبيد الذين قدرت لهم الروح العليا للوجود ان يفوا بقراراتها الهائلة . ان جيش السان سيمونيين وهيئة اركان الفورييين كلها ستنضم عاجلا او آجلا الى جيش الشيوعية المتنامي ، ليلعبوا هناك دور آباء الكنيسة فيعطوا للضرورة القاسية الكلمة الخلاقة» . هذا ما قاله هاينه في ١٥ حزيران ١٨٤٣ ، وخلال سنة من ذلك التاريخ وصل الى باريس الرجل الذي قدر له ان يلعب الدور الذي ظن هاينه ان السان سيمونيين والفوريين سيلعبوه : لقد أعطى للضرورة القاسية الكلمة الخلاقة. عندما كان ماركس في المانيا ، وعندما كانت وجهة نظره فلسفية بشكل غالب، اعلن انه ضد النظم المستقبلية الجافة المفصلة تفصيلا دقيقًا ، ضد اية محاولة لحل مشاكل كل العصور ، ضد نشر اى معيار دوغماتى ، وضد فكرة «الاشتراكيين السندج» القائلين أن الاهتمام بالمسائل السياسية يحط من قدرهم . وعندما أعلن ماركس انه لا يكفى ان تدفع الفكرة بالواقع الى الامام ، ولكن يجب ان يصبح الواقع هو الفكرة ، تحقق ذلك امام عينيه، فقد بدأت حركة الطبقة العاملة والأشتراكية تتقاربان منذ انتفاضة العمال عام ١٨٣٩ بطرق ثلاثة .

كان هناك اولا الحزب الاشتراكي الديمقراطي . ولم تكن اشتراكيته هامة كثيرا لانها كانت تتألف من عناصر بروليتارية وعناصر تنتمي الى الشرائح الدنيا مــــن الطبقات الوسطى معا ، كما ان الشعارات التي نقشها على راياته ـ تنظيم العمل

والحق في العمل ــ ام تكن غير يوتوبيا طبقة وسطى يستحيل تحقيقها في المجتمع الراسمالي . فهذا المجتمع ينظم العمل كما يجب ان ينظم ، وبالتحديد كعمل مأجور، وهذا يفترض مسبقا وجود راس المال ، ولا يمكن الفاؤه الا بالفاء رأس المال ، ولم تكن الحالة بالنسبة للحق في العمل لتختلف عن ذلك ، فهذا الحق لا يمكن الوفاء به الا في الملكية المشتركة لوسائل الانتاج ، اي بالفاء المجتمع البورجوازي ، لكن قادة هذا الحزب ، لوي بلانك وليدرو ورولان وفرديناند فولكون رفضوا برزانــة متناهية ان بضربوا بالفاس على جذور المجتمع البورجوازي ، معلنين انهم ليسوا اشتراكيين ولا شيوعيين .

ولكن على الرغم من ان الاهداف الاجتماعية لهذا الحزب كانت طوباوية تماما ، الا انها مثلت قفزة هائلة الى الامام ، لان الحزب اختار الطريق السياسي لتحقيقها ، فأعلن ان الاصلاح الاجتماعي غير ممكن دون اصلاح سياسي ، وأن الاستيلاء على السلطة السياسية هو الوسيلة الوحيدة التي تستطيع بها الطبقات المظلومة تخليص نفسها ، ولذا فقد طالب الحزب بحق الاقتراع العام . ووجد هذا المطلب صدى واسعا في صفوف البروليتاريا ، التي كانت قد تعبت من المؤامرات والمكائد وصارت تسعى الى اسلحة اكثر فعالية لمتابعة الصراع الطبقى .

وكانت جماهير اوسع قد انضوت تحت لواء الشيوعية البروليتارية الذي نشره كابت . وكان هذا في الاصل يعقوبيا تحول فيما بعد الى الشيوعية عبر القراءة وخاصة قراءة يوتوبيا السير توماس مور . وقد تبنى كابت الشيوعية بالعلن ذاته الذي رفضها به الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، ولكنه كان يوافق الحزب على ان الديمقراطية السياسية مرحلة انتقالية ضرورية . هكذا اصبحت «الرحلة الى ايكارا» التي حاول كابت ان يصف فيها مجتمع المستقبل كتابا اكثر شعبية بكثير من خياليات فورييه الرائعة ، على الرغم من ان حدود كتاب كابت الضيقة جعلته متخلفا كثيرا عن عبقرية فورييه .

وفي النهاية بدأت الاصوات ترتفع واضحة جلية في صفوف البروليتاريا ذاتها، مشيرة بما لا يطاله شك الى انها تستعد لتحطيم قيودها . كان ماركس على الفته ، منذ ايام «راينيخه تزايتونغ» مع ليروكس وبرودون ، اللذين كانا كليهما طابعين ومن الطبقة العاملة ، وكان قد وعد من قبل بدراسة اعمالهما دراسة شاملة . وقد لقيت هذه الاعمال استجابة لدى ماركس لانهما كليهما سعيا الى تسخير قياد الفلسفة الالمانية لإهدافهما الخاصة ، على الرغم من انهما وقعا ضحية اخطاء خطيرة في فهم هذه الفلسفة . ويخبرنا ماركس نفسه انه أمضى ليالي طويلية يحاول ان يشرح الفلسفة الهيفلية لبرودون . وقد التقى الرجلان فترة من الوقت ليفترقا بعد ذلك بوقت قصير ، ولكن ماركس كتب بعد وفاة برودون يشهد بالقوة الدافعة العظيمة التي اعطاها برودون لحركة الطبقة العاملة ، تلك القوة الدافعة التي لا شك في انها اثرت على ماركس كذلك . وقد اعتبر ماركس اول عمل لبرودون (الذي تخلى فيه عن كل طوباوية واخضع الملكية الخاصة لنقد قاس وشامل بوصفها اساس كيل

ساعدت كل هذه الاتجاهات على تعبيد الطريق امام اتحاد حركة الطبقة العاملة بالاشتراكية ، ولكن هاتين كانتا على تناقض مع بعضهما ، وسرعان ما نشأت بينهما تناقضات جديدة بعد خطواتهما الاولى المشتركة . درس ماركس الاشتراكية ، وبدأ الان يدرس البروليتاريا . وفي تموز ١٨٤٤ كتب روغه الى صديق له : «لقد غاص ماركس هنا في الشيوعية الالمانية \_ اقصد غاص اجتماعيا ، لانه بالكاد يستطيع ان يدعي ان لهذا الامر المؤسف اي قيمة سياسية . ان المانيا تستطيع تحمل الخراب الجزئي الذي يحتمل ان يلحقه بها الحرفيون دون كثير علاج» . ولكن سرعان مسالك روغه لماذا اخذ ماركس الحرفيين وأعمالهم بجدية .

# ه ـ «فوروارتز» (۱) وطرد مارکس

ليس لدينا سجل تفصيلي لحياة ماركس الشخصية في منفاه في باريس . غير اننا نعرف أن زوجته انجبت مولودهما الاول لا وكان فتاة ، ثم عادت بعد ذلك الى المانيا لتريه لاقاربهما بفخر . وظل ماركس على وفاق تام مع اصدقائه في كولون ، وساعدته هدية منهم مقدارها ١٠٠٠ تالر على جعل السنة في باريس سنة مثمرة ٠ كان ماركس على اتصال وثيق مع هينريخ هاينه ، وفعل الكثير ليجعل عام١٨٤٤ عاما بارزا في حياة هذا الشباعر ، اذ ساعده على وضع «اساطير الشبتاء» و«اغنية الناسجات» والقصص التهكمية الخالدة عن الطفاة الالمآن . ولم يظل الصديقان قريبين مدة طويلة ، لكن ماركس ظل وفيا لهاينه حتى عندما اصبحت ضحة ال Ph. حوله اكثر حدة من الضجة التي اثاروها حول هيرويغ ، وظل ماركس ملتزما الصمت عندما استشهد به هاينه عن غير حق قائلا انه يوافق على ان المنحة السنوية التي يتلقاها الشاعر من وزارة غيزوت ليسنت امرا معيبا . وكما نعلم ، حاول ماركس في شبابه عبثا ان يصادق آلهة الشعر ، وظل طوال حياته يتعاطف مع الشعراء ، مبديا باستمرار تسامحا كبيرا تجاه نقاط ضعفهم الصغيرة . فقد كان يشعر ان الشعراء قوم غرباء يجب ان يسمح لهم بأن يحيوا كما يريدون ، كما يجب ان لا يقاسوا بمعايير البشر العاديين أو حتى المتفوقين . وأذا أريد الشعراء أن يصدحوا ، فلا بد من اطرائهم ، اما قض مضاجعهم بالنقد العنيف فلا يجدي فتيلا .

لكن ماركس كان يعتبر هاينه اكثر من مجرد شاعر ، كان يعتبره مناضلا كذلك. وعندما نشب النزاع بين بورن وهاينه ، سارع الى دعم هاينه معلنا ان المعاملية الغبية التي تلقاها كتاب هاينه عن بورن على ايدي الحمير المسيحيين الالمان لا سابق لها في اي فترة من فترات التاريخ الالماني ، الذي لم يكن يفتقتر اطلاقا الى الاغبياء، ولم يخدع ماركس بما قيل عن خيانةهاينه المزعومة ، مع ان هذه التهمة اثرت على انفلز ولاسال ، ولكن لهذين عذرا في انهما كانا صغيري السن ، كتب هاينه المسيى ماركس في احدى المناسبات معتذرا عن «احاجيه المشوشة» قائلا «اننا لا نحتاج

<sup>(</sup>١) الى الامام .

سوى القليل من الاشارات لنفهم بعضنا» ، وكان لهذه الجملة اهمية أعمق مسن الاهمية المباشرة التي دعت اليها .

كان ماركس لا يزال طالبا عندما اعلن هاينه عام ١٨٤٣: «أن روح الحرية التي تنفسها ادبنا الكلاسيكي اقل فعالية بين العلماء والشعراء ورجالات الادب منها بين الحرفيين والعمال». وبعد ذلك بسنوات عشر ، عندما كان ماركس يعيش في باريس ، اعلن هاينه: «أن البروليتاريين في نضالهم ضد الوضع الراهن يستطيعون أن يدعوا أن الارواح التقدمية والفلاسفة العظماء هم قادتهم». ولا شك في أن تحرر هذا الحكم ودقته تبدوان اكثر وضوحا عندما يتذكر المرء أن هاينه كان في الوقت ذاته يصب جام احتقاره على السياسة القميئة التي كانت تتلهى بها جماعات المنفيين والتي كان بورن يلعب فيها الدور الرئيسي . وقد ادرك هاينه أن هناك فارقا بين أن يشغل بحفنة من الحرفيين وبين أن يفعل بورن الامر ذاته .

كان هاينه وماركس مشدودين الى بعضهما برباط روح الفلسفة الالمانيسة والاشتراكية الفرنسية ، وبكراهية مشتركة عميقة للكسل المسيحي – الجرماني ، لتلك التوتونية المزيفة ، التي سعت الى تحديث الثوب القديم للحماقة الالمانيسة بالجمل الثورية . فكان ماسمان وفينيدي اللذين عاشا في قصص هاينه الساخرة يقتفيان آثار بورن ، على الرغم من ان بورن ربما كان متفوقا عليهما حدقا وذكاء . لكن بورن لم يكن يقدر لا الفنولا الفلسفة ، كما بدا واضحا من اعلانه ان غوته عبد موزون مقفى وان هيفل عبد غير موزون ولا مقفى ، وعندما انفصل بورن عن التقاليد العظيمة للتاريخ الالماني لم يقم رابطا فكريا مع القوى الجديدة في الثقافة الاوروبية الغربية . اما هاينه ، من جهة اخرى ، فلم يكن يستطيع التخلي عن غوته وهيغل دون ان يتخلى عن نفسه ، ولذا فقد غاص في الاشتراكية الفرنسية بنشاط وحمية كمصدر جديد للحياة الفكرية . ولا تزال اغمال هاينه حية تثير غضب الاحفاد كما اثارت غضب الاجداد اما كتابات بورن فقد اتى عليها النسيان ، لا لاسلوبها السيء فحسب ، ولكن ايضا لعقم محتواها .

اعلن ماركس مشيرا الى الاقاويل التي اثارها بورن من وراء ظهر هاينه ، حتى عندما كانا يقفان جنبا الى جنب ، والتي نشرها القيمون على تركة بورن الادبية في ما بعد مدللين على افتقارهم المحكمة ، اعلن انه لم يكن يتصور اطلاقال ان بورن سخيف ومزيف وحقير الى هذه الدرجة . غير ان ماركس لم يكن ليشكك في اعانة بورن الشخصية بسبب هذا الحادث لو انه استطاع ان ينفذ نيته في الكتابة حول النزاع. ان من الصعب دائما ان يجد المرء اسوأ من اولئك الراديك اليين الاورثوذكسيين الفون انفسهم بثوب فضيلتهم المزق ولا يقفون عند حد في الضيقي الافق الذين يلفون انفسهم بثوب فضيلتهم المزق ولا يقفون عند حد في هجومهم مع من هم اكثر تحررا وذكاء ممن يتمتعون بملكة ادراك العلاقات التاريخية الاكثر عمقا . ولقد كان ماركس على الدوام الى جانب هؤلاء الاخيرين لا الى جانب الاورئل ، خاصة وانه كان صديقا للفاضلين .

اشار ماركس في السنوات اللاحقة الى «الارستقراطيين الروس» الذين رفعوه على الاكف خلال نفيه الى باريس ، وأضاف أن ذلك أمر قليل الاهمية : لقد تعلمت

الارستقراطية الروسية في الجامعات الالمانية وقضت شبابها في باريس وكان اعضاؤها يتلقفون اكثر ما يقدمه الغرب تطرفا ، ولكن ذلك لم يمنعهم من ان يصيروا حماة للرجعية السوداء حالما يدخلون في خدمة الدولة . ويبدو ان ماركس كان يشير الى الكونت تولستوي عماحد عملاء الحكومة الروسية السريين ، او الى آخرين ممن يشبهونه . ولكنه لم يكن بالتأكيد يشير الى ذلك الارستقراطي الروسي الذي كان ماركس يمارس على تطوره الفكري في تلك الايام اعظم الاثر ، ميخائيل باكونين ، وحتى بعد ان افترقت الطرق بالرجلين ، ظل باكونين يشهد بهذا الاثر ، وفي النزاع بين ماركس وروغه ، وقف باكونين الى جانب ماركس ، على الرغم من ان روغه كان لا يزال يتبناه .

اندلع الخلاف ثانية في صيف عام ١٨٤٤ ، ولكنه كان هذه المرة علنيا . كانت جريدة تسمى «فوروارتز» تظهر في باريس مرتين في الاسبوع منذ بداية العام ولم يكن منشؤها بعيدا عن اثارة الانتقادات حولها . فقد اسسها رجل بدعى هينريخ بورنشتاين ، وكان هذا يدير مؤسسة للاعلان والمسرح ، وأراد بالجريدة ان ينمي اعماله هذه . اما الاموال اللازمة للجريدة فقد تقدم بها قائد الاوركسترا البروسي الملكي مييربير . ونحن نعلم من هاينه ان هذا الموسيقي كان يحب الحصول على اكبر قدر ممكن من الدعاية له ، ولربما كان بحاجة الى ذلك . وكان بورنشتاين رجل اعمال خبيث حقا، فالبس جريدته ثوب الوطنية، وعين محررا لها ادالبرت فون بورنستدت وهو ضابط بروسي سابق . وكان هذا شخصا حقيرا تماما يلعب دور «خليص» وهو ضابط بروسي سابق . وكان هذا شخصا حقيرا تماما يلعب دور «خليص» ميترنيخ وفي الوقت ذاته يتلقى الاموال من حكومة برلين . وعندما ظهرت «دويتشه فرانزوسيش ياربشر» تلقتها «فوروارتز» بسيل من الشتائم ، يصعب القول ما اذا كان الطابع الغالب له طابع الغباء ام طابع الابتذال والسوقية .

غير أن الجريدة لم تزدهر ولم تنجح . فنظم بورنشتاين مؤسسة تترجم بانتظام آخر المسرحيات التي تعرض في باريس لبيعها باسرع ما يمكن للمسرحيين الالمان ، وقد سعى الى ضرب المسرحيين الشباب وكسب الفلستيين الالمان ، الذين بداوا يبدون بعض المقاومة ، بالتحدث عن «التقدم المعتدل» وشجب «النطرف» سواء اتى من اليسار ام من اليمين . وكان محرره بورنشتدت يركب القارب ذاته ، اذ كان يتوجب عليه ان يهدىء من ثائرة شكوك المهاجرين اذا اراد ان يظل على اتصال بهم، وهذا امر ضروري جدا اذا كان يريد ان يستمر في كسب الاموال التي تغدق عليه. لكن الحكومة البروسية كانت عمياء حتى عن مصالحها في الحفاظ على النفس ، ومنعت بيع «فوروارتز» على اراضيها ، وحذت حدوها الحكومات الالمانية الاخرى، ولكن بورنشتاين لم يفعل ، فقد كان يريد المتاجرة ولم يكن يهتم بالطريقة التي تمكنه من ذلك . وبسرعة اجرى بورنشتاين حساباته بدقة وبرودة المضارب الخبيث ، وقرر انه اذا كانت «فوروارتز» قد منعت في بروسيا ، فانها على اية حال تستطيع وتر انه اذا كانت «فوروارتز» قد منعت في بروسيا ، فانها على اية حال تستطيع أن تلبس ثوب الشهادة ، وتستفيد من الاهتمام الذي تثيره الجرائد المحظورة ، ولا شك ان الفلستيين الالمان سيعتبرون الحصول على جريدة محظورة امرا يستحق شك ان الفلستيين الالمان سيعتبرون الحصول على جريدة محظورة امرا يستحق شك ان الفلستيين الالمان سيعتبرون الحصول على جريدة محظورة امرا يستحق

التضحية ببعض المال . ولذا فقد كان من المناسب لبورنشتاين ان يقبل مقالة نارية قدمها له بيرينز الشباب ، وبعد بعض المناورات الاولية عين بيرينز مكان بورنشتدت. ولما كان المنفيون الالمان في باريس يفتقدون جريدة تنشر لهم ، فقد بداوا يساهمون في «فوروارتز» ، كل على مسؤوليته الخاصة ودون اي ارتباط بهيئة التحرير .

وكان روغه من اوائل من فعلوا ذلك ، عندما تقدم باسمه الخاص ليدا فع عسن مساهمات ماركس في «دويتشه لله فرانروسيش ياربشر» ، كما لو انه كان متفقا معها . غير انه عاد بعد بضعة اشهر فنشر في «فوروارتز» مقالتين غير موقتعتين : بضع ملاحظات قصيرة تتعلق بالسياسة البروسية ، ومقالة طويلة لا تحوي شيئا غير بضعة اقاويل عن العائلة البروسية الحاكمة ، تربط بينها بضعة ملاحظات عن «الملك السكير» و«الملكة العرجاء» و«زواجهما الروحي الخالص» . وكانت المقالات موقعة بتوقيع «بروسي» فبدا ان ماركس هو كاتبها ، ذلك ان روغه كان ينتمي الى مجلس مدينة دريسدن ومسجلا في السفارة الساكسونية في باريس ، وكان بيرينز بافاريا من راينلاند لل وستفاليا ، بينما كان بورنشتاين من هامبورغ ، وعلى الرغم من انه عاش وقتا طويلا في النمسا ، الا انه لم يعش في بروسيا .

من المستحيل ان يكتشف المرء الان ما الذي قصده روغه باختياره لهذا الاسم ، ولكن رسائله الى اصدقائه واقاربه تبين انه كان يغلي غضبا على ماركس الذي اشار اليه بأنه «رجل حقير تماما» و«يهودي وقح» . كما ان احدا لا ينكر ان روغه عمد بعد ذلك بسنوات الى ارسال استرحام توبة الى وزير الداخلية البروسي يخون فيها رفاقه في المنفى في باريس ويحمئل هؤلاء «الشبان» مسؤولية الخطايا التي اقترفها في «فوروارتز» . ومن المكن بالطبع ان يكون قد اختار اسم «بروسي» ليعطي لمقالاته وزنا اكبر ، اذ انها كانت تعالج امورا بروسية . ولكن اذا كان الامر كذلك ، فلا شك ان روغه تصرف بلا مسؤولية ودون تفكير ، كما لا شك في ان موقف ماركس الذي سارع الى رد حيلة «البروسي» الى صدره ، موقف مفهوم تماما .

سارع بني رو سيد سبروسي كل كان جواب ماركس موضوعا بلهجة رصينة: فقد عالج ماركس ملاحظة موضوعية أو اثنتين لأحظهما روغه حول السياسة البروسية ، وعمد الى التخلص من كلل الاقاويل حول العائلة المالكة البروسية بهامش قصير: «أن هناك اسبابا خاصة تدعوني لان اشير الى أن مساهمتي هذه هي الساهمة الاولى التي قدمتها لفوروارتز» ، وفي الواقع كانت هذه المساهمة هي الاخيرة ايضا .

كانت المسألة موضع الخلاف ثورة عمال النسيج في سيليسيا عام ١٨٤٤ ، تلك الثورة التي عاملها روغه على انها غير مهمة ، معلنا انها تفتقد الى الروح السياسية الثورة الروح السياسية وبدون الروح السياسية لا تمكن الثورة الاجتماعية . فرد ماركس ردا كان قد وضع جوهره في مقالته «في المسألة اليهودية» . لا يمكن للقوة السياسية ان تشفى اي شر اجتماعي لان الدولة لا تستطيع الفاء الظروف التي كانت هي ذاتها ثمرة لها . وهاجم ماركس بحدة الطوباوية ، معلنا ان الاشتراكية غير ممكنة دون ثورة ، ولكنه كذلك هاجم بلانكي واتباعه بالحدة ذاتها ، معلنا ان الفهم السياسي يخدع الفريزة الاجتماعية عندما يسعى الى تحقيق التقدم بواسطة مؤامرات صغيرة لا جدوى لها.

ثم حدد ماركس طبيعة الثورة بايجاز بليغ: «ان كل ثورة تحل المجتمع القديم ، وهي ثورة اورة اجتماعية بقدر ما تفعل ذلك . ان كل ثورة تطيح بالقوة القديمة ، وهي ثورة سياسية بقدر ما تفعل ذلك» . ان ثورة اجتماعية لها روح سياسية ، كما يطالب بها روغه ، هراء ، اما ثورة سياسية لها روح اجتماعية فأمر معقول . فالثورة بشكل عام \_ الاطاحة بالقوة القائمة وحل العلاقات القديمة \_ عمل سياسي . وبقدر ما تحتاج الاشتراكية اولا الى التدمير والحل فانها بحاجة الى هذا العمل السياسي ، ولكن عندما يبدأ نشاط الثورة التنظيمي ، عندما تظهر روح الاشتراكية وتظهـر غانها الحسيلة ، فانها تخلع عنها الثوب السياسي .

طور ماركس هذه الافكار من رسالته «في المسألة اليهودية» ، وسرعان ما اكدت ثورة عمال النسيج في سيليسيا ما قاله عن ضعف الصراع الطبقي في المانيا . فكتب يونغ ، صديق ماركس ، من كولون يقول انه لم يعد يظهر على صفحات «كولونيخ تزايتونغ» شيء من الشيوعية اكثر مما كان يوجد سابقا على صفحات «راينيخسه تزايتونغ» ، وأن الصحيفة الاولى قد افتتحت قائمة اشتراكات لمصلحة عائلات عمال النسيج الذين اعتقلوا او سقطوا صرعى . وفي حفلة وداع لحاكم المقاطعة السذي أحيل على التقاعد جمع مئة شالر من بين كبار الموظفين واغنياء كولون ، كما ان التعاطف مع الثائرين الخطرين يبدو في كل مكان . «وما كان قبل بضعة اشهسر موقفا جديدا تماما وجريئا قد اصبح اليوم امرا طبيعيا» .

استخدم ماركس التعاطف العام الذي بدا نحو عمال النسيج ليدحض تقليل روغه من اهمية ثورتهم ، ولكنه لم ينخدع لحظة واحدة «بعدم المقاومة الذي تبديه البورجوازية نحو الاتجاهات والآراء الاجتماعية الجديدة» . فقد ادرك انه ما ان يصبح لدى حركة الطبقة العاملة اي قوة حقيقية ، حتى تكون النتيجة توقيف الصراعات والتناقضات السياسية داخل معسكر الطبقات الحاكمة لتوجه هيده جميعا كل قوتها ضد العمال . واوضح ماركس الفارق الكبير العميق بين التحرد البروليتاري ، عندما اشار الى ان احدهما ينبثق عن الرفاه الاجتماعي بينما ينبثق الاخر عن التعاسة الاجتماعية . فالثورة البورجوازية تنجم عن الانعزال عن الكومونويلث السياسي والدولة ، بينما تنجم الثورة البروليتارية عن الانسانية وعن الكومونويلث الحقيقي للانسانية . والانعزال عن هذا الاخير اكمل بما لا يقارن ، واكثر فظاعة واكثر تناقضا جدرييا من الانعزال عن الكومونويلث السياسي ، ولذا فان القضاء على هذا الانعزال ، حتى في الظاهرة الجزئية التي مثاتها ثورة عمال النسيج في سيليسيا ، مسألة اكبر بكثير ، تماما ، كما ان الكائن الانسانية اكثر من الحياة السياسية .

هكذا كانت وجهة نظر ماركس في ثورة عمال النسيج في سيليسيا مختلفة اختلافا اساسيا عن وجهة نظر روغه: «اننظر فحسب الى اغنية عمال النسيج ، لننظر الطريقة العميقة المدهشة القاسية القوية التي تطرح بها البروليتاريا شعارات تناقضها العدائي مع مجتمع الملكية الخاصة . لقد بدأت الثورة في سيليسيا حيث انتهت الانتفاضات الانجليزية والفرنسية ، بدأت بوعي البروليتاريا كطبقة . وكل

العمل الذي قام به عمال سيليسيا يحمل هذا الطابع . فلم يحطم هذا العمل الآلات التي تنافس العامل فحسب ، بل حطم ايضا سجلات التجار التي تمثل شهادات ملكية هؤلاء . لقد كانت كل الحركات الاخرى موجهة ، في البداية على الاقل ، ضد الصناعيين وحدهم ، ضد العدو المنظور ، ولكن هذه الحركة كانت موجهة ايضا ضد الصيرفي ، ضد العدو غير المنظور . وفي النهاية ، لم تنفذ اي انتفاضة انجليزية بالشجاعة ذاتها ، بالتخطيط ذاته ، وبالاصرار ذاته» .

ويشير ماركس في هذا المجال ايضا الى الكتابات اللامعة التي كتبها ويتلغ ، اللهي كثيرا ما فاق برودون في نظرياته ، على الرغم من انه تخلف عنه في الممارسة: «اتستطيع البورجوازية بيفلاسفتها وكذلك كتابها ان تدلنا على عمل واحد يبحث تحررها ، يمكن ان يقادن بكتاب ويتلنغ ، ضمانات التناسق والحرية ؟ عندما يقادن المرء المستوى المنخفض للأدب السياسي الالماني بالظهور البديع للعامل الالماني على المسرح ، وعندما يقارن الاحذية السياسية الضيقة التي تنتعلها البورجوازية الالمانية بالاحذية العملاقة التي تنتعلها البروليتاريا ، فانه يحق له ان يتنبأ بالدور العظيم الذي سيلعبه هذا الابن المهمل لالمانيا (البروليتاريا) » . واعلن ماركس ان البروليتاريا الالمانية هي المنظرة بين البروليتاريا الاوروبية ، تماما كما ان البروليتاريا الانجليزية هي الاقتصادي والبروليتاريا الفرنسية هي رجل السياسة .

لقد اكد حكم الاجيال القادمة الحكم الذي اصدرة ماركس على كتابات ويتلنغ ، فقد كانت هذه الكتابات بالنسبة لزمنها انجازا عبقريا ، وتعززت عبقريتها بكسون الخياط الالماني (ويتلنغ) مهد الطريق للتفاهم بين حركة الطبقة العاملة والاشتراكية قبل لوي بلانك وكابت وبرودون ، وبطريقة اكثر فعالية بكثير ،

غير أن حكم ماركس التاريخي على ثورة عمال النسيج في سيليسيا يبدو لنا اليوم غريبا . فقد قرأ فيها اتجاهات لم تكن بالتأكيد موجودة ، ويبدو أن روغه قد قدر هذه الثورة تقديرا أكثر صحة عندما أعلن أنها ليست أكثر من ثورة جوع ليس لها أية أهمية أعمق من ذلك . لكننا في هذه الحالة ، كما في حالة نزاع روغه وماركس حول هيرويغ ، نرى أن خطأ الفلستي الكامل يكمن في اتخاذ موقف صحيح ضد العبقرية ، كما أننا نرى أن القلوب الكبيرة تنتصر في التحليل الاخير على الفهم الضيق .

كانت «حفنة حرفيي المخابز» ، التي اشار لها روغه باحتقار ودرسها ماركس بحماس ، منظمة في «رابطة العادلين» ، التي تطورت في الثلاثينات عن الجمعيات الفرنسية السرية بعد هزيمتها النهائية في ١٨٣٩ . وقد كانت هذه الهزيمة مفيدة المنظمة ، ذلك انها ادت الى انتشار العناصر واعادة تجمعها ، لا في مركزها القديم في باريس فحسب ، بل وايضا في انجلترا وسويسرا حيث تسمح حرية الاجتماع والانتظام بقدر اكبر من حرية الحركة ، فكانت النتيجة ان بدأت فروع الشجرة هذه تنمو بقوة اكبر من الشجرة الام ، كانت منظمة باريس بقيادة هيرمان ايوربيك الذي كان اسير طوباوية كابت الاخلاقية والذي ترجم يوتوبيا كابت الى الالمانية ، لكنن ويتلنغ ، الذي كان يقود منظمة سويسرا ، اثبت انه متفوق فكريا على ايوربيك ،

بينما اثبت قادة العصبة في لندن ، الساعاتي جوزيف مول والاسكاف هينريخ باور وكارل شابر تلميذ علم الغابات السابق الذي كان يكسب عيشه بالعمل مدرسلللفات ، انهم كذلك يتفوقون على اويربيك ، على الاقل فيما يتعلق بالتصميم الثوري.

ربما كان ماركس قد سمع اول مرة عن هؤلاء «الرجال الثلاثة الحقيقيين» من انغلز ، الذي تحدث لماركس عندما زاره في ايلول ١٨٤٤ وهو يمر من باريس ، عن «الانطباع العميق» الذي تركه هؤلاء عليه . وخلال الايام العشرة التي قضاها انغلز في باريس ، امضى معظم الوقت بصحبة ماركس ، فكان ان وجدا فرصة لتعميق التوافق البعيد المدى في افكارهما ، ذلك التوافق الذي كان قد بدأ يعبر عن نفسه في مساهماتهما له «دويتشه لل ورازوسيشه ياربشر» . وفي هذه الاثناء كسان صديقهما القديم ، برونو باور ، قد ارتد على هذه الآراء ونشر نقدا لها في مجلة ادبية اسسها . علم ماركس وانغلز بهذا الهجوم وهما معا في باريس ، وقررا في الحال التصدي له ، فجلس انغلز ووضع على الورق كل ما كان لديه حول الموضوع، الكن ماركس طبقا لعادته غاص في المسألة اعمق بكثير مما كانا قد قررا ، وخلال ثلاثة اشهر من العمل الشاق المتواصل كتب كتابا ينوف على على باريس .

استمر بيرنيز بنشاط ، بعد تسلمه رئاسة تحرير «فوروارتز» في شن هجومه على «السلاج المسيحيين – الجرمانيين في برلين» ، ولم تكن الصحيفة لتخلو من الطعن في اللاات الملكية ، اما هاينه فقد استمر في اطلاق السهام على «الاسكندر الجديد» في قصر برلين ، ولم يمض وقت طويل حتى طلبت الملكية الشرعية في المانيا من الملكية البورجوازية غير الشرعية في فرنسا استخدام البوليس ضسلد «فوروارتز» ، لكن غيزوت اثبت انه ثقيل السمع ، فقد كان على الرغم من آرائه الرجعية رجلا يتمتع ببعض الثقافة ، وبالاضافة الى ذلك لم يكن يرغب في لعب دور تابع الحكم المطلق البروسي مثيرا احتقار واحتجاج المعارضة في فرنسا ، لكنه اصبح اكثر تصلبا عندما نشرت «فوروارتز» «مقالة شنيعة» حول محاولة رئيس بلدية ستوركوو في بروسيا قتل فريدريك وليم الرابع (۱) ، وبعد مشاورات مع مجلس وزرائه ، قرر غيزوت اتخاذ اجراء ضد «فوروارتز» على اساس اعتبارين ، ملاحقة المحرر المسؤول لانه لم يودع السلطات مبلغا كافيا من المال ، وملاحقته كذلك بهمة التحريض على قتل ملك .

وافقت حكومة برلين على الاقتراح الاول ، ولكن تبين ان هذا الاقتراح غير فعال عندما نفذ . فقد حكم على بيرينز بالسبجن شهرين وبغرامة قدرها ٢٠٠ فرنك لانه لم يلتزم بقوانين الايداع . لكن «فوروارتز» اعلنت في الحال انها ستظهر في المستقبل شهرية ، وبذلك تفادت تماما قوانين الايداع . ولم تكن حكومة برلين تريد الموافقة على الاقتراح الثاني ، ربما خشية ان لا يبدي محلفو باريس ميلا الى اتعاب ضمائرهم

<sup>(</sup>۱) في تموز عام ١٨٤٤ حاول هينريخ تشيش قتل فريدريك وليم الرابع 4 ولم ينجع 6 فأعدم في السنة ذاتها .

نيابة عن ملك بروسيا، الكنها مع ذلك استمرت في ارسال الاحتجاجات احتجاجا اثر آخر ، وفي النهاية طلبت طرد المحررين والكتئاب من فرنسا . وبعد مفاوضات طويلة وافق غيزوت .

افترض في ذلك الوقت ان غيزوت اتخذ قراره نتيجة وساطة قام بها الكسندر فون همبولدت ، الذي كان يمت بصلة قربى الى وزير الخارجية البروسي ، وقد ردد انفلز هذه التهمة في خطابه على قبر زوجة ماركس . وفيماً بعد جرت محاولات لتبرئة همبولدت بعد وفاته على اساس ان الملفات البروسية لا تحتوي اي ذكر لوساطة كهذه . ولكن ذلك ليس كافيا لتبرئته . اولا لان من المعروف ان الملفات ناقصة ، وثانيا لان مسائل كهذه لا توضع على الورق في العادة . وكل ما تثبته هذه الملفات هو ان احد العوامل الحاسمة في هذه القضية جرى في الخفاء .

كانت حكومة برلين منزعجة بصورة خاصة من هاينه ، الذي نشر احدى عشرة من قصصه الساخرة عن الوضع في بروسيا وخاصة عن الملك في «فوروارتز» ، ولكن هاينه كان يمثل اكثر النقاط حساسية بالنسبة لغيزوت . فهو شاعر لسه شهرة اوروبية ، والشعب الفرنسي يكاد يعتبره شاعرا وطنيا . وبالطبع ، لم يكن غيزوت يستطيع تفسير هذه الصعوبات لبرلين مباشرة ، ولذا يبدو ان احدا ذكرها للسفير البروسي في باريس . ذلك ان هذا ارسل الى برلين فجأة في } تشرين الاول يقول ان من المسكوك فيه ان يكون هاينه الذي لم ينشر في «فوروارتز» غير اثنتين من قصائده ، عضوا في هيئة تحريرها ، وفي النهاية فهمت سلطات برلين .

لذا لم يعترض سبيل هاينه ، ولكن عددا من اللاجئين الالمان الذين كتبوا في «فوروارتز» او اشتبه في انهم فعلوا ، تلقى في ١١ كانون الثاني ١٨٤٥ اوامر بالطرد، ومن بين هؤلاء ماركس وروغه وباكونين وبورنشتاين وبيرينز ، لكن بعض هــؤلاء حافظ على نفسه ، فقد تعهد بورنشتاين بالكف عن اصدار «فوروارتز»، وطفق روغه ينتقل جيئة وذهابا بين سفير ساكسونيا وعدد من النواب الفرنسيين ليؤكد للجميع انه مواطن مخلص ، وبالطبع لم يكن ماركس مستعدا لفعل شيء من هذا القبيل ، ولذا اعد نفسه لمغادرة باريس الى بروكسل .

لقد امضى ماركس في منفاه في باريس ما يزيد على السنة ، ولكنها ربما كانت اهم سنة في سنوات تجواله وتدربه . فقد كانت غنية بالتجارب والحوافز ، ولكنها كانت اغنى من ذلك بكثير حين اعطته فرصة كسب رفيق في السلاح ظل وفيا له حتى النهاية .

### الفصئ لالرابع

### فويدريك انغلن

### ۱ ـ مكتب وعنبر

ولد فريدريك انفلز في ٢٨ تشرين الثاني ١٨٣٠ في بارمن . ولم يكتسب انفلز ، مثله في ذلك مثل ماركس ، آراءه الثورية في بيت والديه ، ولكنه اندفع الى الطريق الثوري عبر ذكاء بالغ لا عبر فقر شخصي، فقد كان والده صناعيا غنيا، ومحافظا ذا آراء اوريوذكسية ، وكان على انفلز ان يتغلب من الناحية الدينية على اكث معا فعا مادكس .

اكثر مما فعل ماركس .

درس انغلز في كلية أيبر فيلد ، ولكنه غادرها قبل انتهاء دراسته بسنة واحدة ليبدا حياته العملية . فأصبح رجل اعمال ناجح ، دون ان يشعر بالمتعة اطلاقا في اداء «هذا العمل الملعون» كما كان يسميه . نتعرف على انغلز اول ما نتعرف عليه ، في رسائله ، عندما كان له من العمر ثمانية عشر عاما ويعمل متدربا في احسد المكاتب ، الى الاخوين غاربر ، وهما صديقان له منذ ايام المدرسة وكانا حينئسل يدرسان اللاهوت . وليس في هذه الرسائل كثير من الحديث عن التجارة والاعمال، عدا بضع ملاحظات كهذه : «عندما نفادر المكتب ، نشعر للمرة الاولى بالارتياح» . وكان انغلز الشباب ، مثل انغلز فيما بعد ، يميل الى الشراب ، وعلى الرغم من انه لم يكن يسلم قياده للاحلام مثل هوف او يغتي مثل هاينه ، الا انه يخبرنا بفكاهة حلوة عن حلسات الشراب التي كان يحضرها في بريمين .

جرب أنفلز ، مثل ماركس ، الشعر ، ولكنة أدرك ، بالسرعة التي ادرك بها ماركس ، انه لم يكن يتمتع بمحبة آلهة الشعر ، وفي احدى الرسائل بتاريخ ١٧ أيلول ١٨٣٨ اي قبل أن يكمل سنته الثامنة عشرة يعلن أن نصيحة غوته «الشعراء الشباب» قد شفته من أي وهم ساوره بصدد أي رسالة شعرية يحملها ، وهو هنا يشير ألى مقالتين قصيرتين بين فيهما سيد الشعر الالماني أن اللغة الالمانية قد وصلت

درجة عالية من التطور تمكن إيا كان من التعبير عن نفسه شعرا ، ولذا فان احدا لا يستطيع ان يهنىء نفسه على امتلاك ملكة الشعر .

وجد انغلز الشاب وضعا دقيقا له في نصيحة غوته ، وادرك ان قوله للشعر لن ينتج ما يحدث اثرا بالنسبة لقضية الشعر ، ومع ذلك فقد قرر الاحتفاظ بالشعر «كمسالة مكملة مناسبة» ، كما قال غوته ، وقدم قصيدة للنشر « لأن آخرين هم حمير مثلي او اكبر فعلوا ذلك ، وأيضا لانني لن ارفع بقصيدتي من مستوى الشعر الالماني ولن احط منه» .

لم تكن اللهجة المازحة التي تبناها انفلز دائما تخفي وراءها ميلا الى الطيش حتى عندما كان شابا ، فنحن نجده في الرسالة ذاتها يطلب من صديقيه ان يرسلا له كتبا كلاسيكية شعبية من كولون ، ويخبرهما انه يدرس جاكوب بوهيم «ان روحه شاردة ولكنها عميقة ، وعلى المرء ان يدرس معظم كتاباته اذا كان يريد فهم اي منها» .

ولم يمض وقت طويل حتى غاص انغلز الى الاعماق ، وفقد كل تذوق لادب «المانيا الفتاة» المصطنع (۱) . فنحن نجده في رسالة بتاريخ ١٠ كانون الثاني ١٨٣١ ، يهاجم «هذه الجماعة» لانها دفعت الى العالم باشياء ليست موجودة في الواقع ٠ «هذا الرجل تيودور مندت يخربش كثيرا حول ديموزيل تاغليون ، الذي يعطي تفسيرات راقصة لشعر غوته ، ويزين نفسه بريش اقترضه من غوته وهاينه وراهل وستيفلتز ، ويكتب هراء قيما جدا عن بتينا ، ولكن هذا كله حديث ، حديث جدا لدرجة انه لا بد ان يسر ايباحث عن التوافه او اية فتاة مغرورة ٠٠٠ وهينريخ لوب ! هذا الرجل يخلق شخصية لم توجد اثر اخرى ، ويكتب قصص اسفار ليست بقصص اسفار ، هراء فوق هراء ، ان هذا فظيع» ٠٠

وجد انفلز ان «الروح الجديدة» في الادب تعود الى ثورة يوليو ، التي اعلن انها «اول تعبير دقيق عن ارادة الشعب منذ حروب الاستقلال» ، وأن ابرز ممثلي الروح الجديدة هم بيك وغرون ولينو وايمرمان وبلاتن وبورن وهاينه وغتزكوف ، واضعا الاخير في مستوى ارفع من مستوى الاخرين . ويذكر انغلز في رسالسة كتبها بتاريخ ١ ايار انه نشر مقالة في صحيفة «تلفراف» التي يصدرها هذا «الرجل الممتاز» (غتزكوف) ، ولكنه طلب من محرر الصحيفة ان يحتفظ باسمه سرا لانه كان يخشى ان يقع في «ورطة جهنمية» .

لم تخدع خطابات «المانيا الفتاة» المسهبة حول الحرية انغلز ، فيما يتعلسق بانخفاض مستواها الجمالي ، ولكنه لم يكن مستعدا للتسامح تجاه الهجمات التي يشنها عليها الرجعيون والاورثوذكسيون . فانضم الى حزب المضطهدين بلا قيد او شرط ، ولربما كان يسمي نفسه «المانيا شابا» ، وفي احدى الرسائل نجده يهدد صديقه قائلا : «استطيع ان اقول لك شيئا واحدا ، اذا كنت ستصبح قسا فانك تستطيع ان تكون اورثوذكسيا بالقدر الذي تشاء ، اما اذا كنت ستصبح تقيا فان عليك ان تتعامل معي» . ربما كان تفضيل انغلز لبورن على وجه الخصوص نتيجة

<sup>(</sup>١) المانيا الفتاة جماعة من الكتاب الشبان تأسست بعد ثورة تموز ١٨٣٠ الفرنسية ،

خواطر مشابهة ، وكان انغلز ألشاب يرى ان هجوم بورن على المخبر مينزل هسو افضل انتاج في المانيا من حيث الاسلوب ، اما هاين فقد كان عليه ان يقنع باشارات عابرة مثل «شخص قدر» . وكانت المشاعر مستثارة ضد هاينه في تلك الايام حتى ان لاسال الشاب كتب في مفكرته : «لقد تخلى هذا الرجل عن قضية الحرية! لقد انتزع هذا الرجل قبعة الحرية اليعقوبية عن راسه ووضع على راسه النبيل قبعة مزركشسة!» .

غير انه لا بورن ولا هاينه ولا اي شاعر اخر ، هو الذي قاد انفلز في الطريق التي اتخذها لنفسه في النهاية ، فلقد جعل منه قدره الرجل الذي كان . فقد ولد انفلز في بارمن وهي احدى قلاع التقوى الألمانية وعاش في بريمين ، وهي قلعة اخرى لهذه التقوى . ولقد مثل تحرره من هذه القيود بداية النضال العظيم من اجللا الانعتاق ، ذلك النضال الذي ملأ حياته كلها . نجد انفلز ، عندما كان لا يزال يناضل ضد معتقدات طفولته ، ليتحدث برقة غير عادية «انني أصلي كل يوم ، في الواقع كل اليوم تقريبا ، من اجل الحقيقة . ولقد فعلت ذلك باستمرار منذ ان بدأ الشك يساورني . ومع ذلك لم استطع ان اعود الى معتقداتي . . . دموعي تتدفق وانساكتب . مشاعري مضطربة عميقة ، ولكنني اشعر انني لست تألها ، وانني سأجد طريقي الى الله الذي اتوق له بكل قلبي . وهذا ايضا تجل للشبح المقدس ، اقسم على ذلك بحياتى ، حتى ولو قال الكتاب المقدس العكس آلاف المرات» .

انتقل انفاز بهذه الصراعات العقلية من قادة الاورثوذكسية المعاصرة الى دافيد شتراوس ، مارا لفترة من الزمن بشليرماشر ، ولكنه لم يكن يسعى لدى هذا الاخير الى اساس دائم بل الى دعم مؤقت ، وفي النهاية اعترف لصديقيه اللاهوتيين انه لن تكون له عودة ، ان عقلانيا يمينيا قد يستطيع التخلي عن تفسيره الطبيعسي للمعجزات وعن اخلاقيته الضحلة ليزحف ثانية الى حفرة الاورثوذكسية ، ولكسن التأمل الفلسفي لا يستطيع اطلاقا النزول من «القمم المفطاة بالثلج المفمورة بروعة شمس الصباح» الى «وهاد الاورثوذكسية الضبابية» ، «لقد اصبحت فيما يتعلق بهذه المسألة هيغليا ، ولكنني لا اعرف ما اذا كنت سأصبح هيغليا تماما اولا ، غير ان شتراوس القى لي بالضوء على هيغل ، ويبدو لي انه جدير بالتصديق ، وفي اية حال فان فلسفة التاريخ لدى هيغل تجد صدى تاما في نفسي» ،

بعدئذ ، ادى انفصال انغلز عن الكنيسة به الى الهرطقة السياسية . فجعلته احدى الخطب التي تمتدح ملك بروسيا ، ذلك الرجل الذي كان مسؤولا عن تعقب الديماغوجيين ، الى القول : «لا اتوقع شيئا جيدا من امير ، الا ذاك الذي شجت ضربات الشعب راسه وتحطمت نوافذ قصره بحجارة الثورة» .

وبهذه الآراء ، كان أنفلز قد تخطى بالطبع غنزكوف وصحيفة «تلفراف» وأصبح يدور في فلك «دويتشه ياربشر» و«راينيخه تزايتونغ» . وبينما كان انغلز في برلين يؤدي الخدمة الاجبارية في سلاح المدفعية من تشرين الاول ١٨٤١ الى تشرين الاول ١٨٤٢ ، كان يعيش في عنابر قريبة من البيت الذي عاش فيه هيغل ومات ، وكان بين الحين والاخر يرسل بمقالاته إلى «دويتشه ياربشر» و«راينيخه تزايتونغ» .

وقد تبنى انغلز اسما مستعارا هو فريدريك اوزوالد ، ربما حرصا على مشاعسر عائلته المحافظة الاورثوذكسية ، وكان مجبرا على الاحتفاظ بهذا الاسم عندما كان يلبس بزة الجندية ، وذلك بالطبع لاسباب اكثر حدة . في ٦ كانون الاول ١٨٤٢ ، كتب غتركوف رسالة يعزي فيها كاتبا انتقده انغلز بحدة في «دويتشه ياربشر» : «لسوء الحظ كنت اول من قدم فريدريك اوزوالد الى عالم الادب . فقبل سنوات ارسل لي رجل اعمال شاب يدعى انغلز رسائل من بريمين عن الحالة في وبرتال . فكنت اصحح ما يرسله وانشره . وبعد ذلك استمر يرسل لي مواد اخرى ، ولكنني كنت اجد دائما انه يتوجب علي ان اعيد كتابتها . وفجأة منعني من تصحيح ما يكتبه ، وبدا يدرس هيفل وانتقل الى صحف اخرى . وقبل ان يظهر نقده لك بقليل ارسلت له ١٥ تالر الى برلين . على اية حال ، هذا هو الوضع بالنسبة لهـولاء الشباب : انهم مدينون لنا لاننا علمناهمان يفكروا ويكتبوا . ثم يكون اول عمـل الشباب : انهم مدينون لنا لاننا علمناهمان يفكروا ويكتبوا . ثم يكون اول عمـل مستقل لهم هو اقتراف جريمة طعن الاب الادبي لهم . وبالطبع لم يكن لهذا الشر ان يستفحل لو لم ترعه «راينيخه تزايتونغ» وصحيفة «روغه» . ليست هذه بالتأكيد صرخات المغربي القديم في برج الجوع ، ولكنها صرخة الدجاجة العجوز عندما ترى ابناءها الصغار يبتعدون عنها مرحين .

كان انفلز خادما قادرا للتجارة في مكتبه ، مثلما اصبح جنديا قادرا في العنبر ومنذ ايام خدمته الإحبارية حتى نهاية حياته ، ظل العلم العسكري واحدا من العلوم المفضلة لديه . وكان اتصاله الوثيق الدائب بالحياة العملية يعوض ما يفتقر اليه وعيه الفلسفي من عمق تأملي . وخلال سنة الخدمة العسكرية ، اندمج انفلز بشغف مع «الاحرار» وساهم بمقالة او اثنتين في نزاعاتهم ، لكن ذلك كان في وقت لما تنحط اعمالهم فيه بعد . وفي نيسان ١٨٤٢ نشرتكراسة من خمسة وخمسين صفحة كتبها انغلز دون ان تحمل اسما بعنوان «شيلنغ والكشف» ، وفيها ينتقد «آخسر الهجمات الرجعية على الفلسفة الحرة» او محاولة شيئلنغ لطرد الفلسفة الهيغلية في جامعة برلين بواسطة عقيدته في الكشف . وقد رحب روغه ، الذي ظن ان الكراس من تأليف باكونين ، بهذا العمل واطراه قائلا : «ان هذا الشاب يتفوق على كل الحمير المسنين في برلين» . وكان هذا العمل في الواقع يمثل فلسفة الهيفليين الشباب في اقصى نتائجها ، ولكن نقادا آخرين لم يكونوا على خطأ عندما اعلنوا ان الكراس يتسم بالحيوية الفلسفية ـ الشاعرة اكثر مما يتسم بالعمق النقدي .

وفي الوقت ذاته تقريبا ، وتحت تأثير طرد برونو باور ، نشر انفلز «ملحمسة مسيحية» في اربع قصائد تتهكم على «انتصار الايمان» على «الشيطان الاكبر» ، مما افزع باور وسبب له خيبة امل ، وفي هذه الملحمة التي نشرت في نيومنستر قرب زيوريخ استفاد انفلز من ميزة الشباب ليصب جام احتقساره على النقد الذي لا موجب له .

وعندما انتهت سنة الخدمة العسكرية في ايلول ١٨٤٢ ، عاد انفلز الى بلده ، وبعد ذلك بشهرين سافر الى انجلترا ليصبح كاتبا في مكتب تابع لشركة غــزل «أيرمين وانفلز» التي كان والله شريكا في ملكيتها . وفي طريقه الى انجلترا ، مر

بكولون وتعرف الى ماركس في مكاتب تحرير «راينيخه تزايتونغ» . لكن هسده المقابلة الاولى كانت باردة ، لأن ماركس كان على وشك ان يقطع علاقاته به «الاحرار»، وكان يعتبر انفلز واحدا من مؤيديهم ، بينما كان انفلز متحيزا ضد ماركس بفعل رسائل تلقاها من الاخوة باور .

### ٢ - الحضارة الانجليزية

كان للاشهر الواحدة والعشرين التي قضاها انغلز في انجلترا الاهمية ذاتها التي ارتدتها السينة التي قضاها ماركس في باريس ، اذ ان كليهما كان قد خبر المدرسة الفلسفية الالمانية ، وبينما كانا في الخارج توصلا الى النتائج ذاتها ، ولكن بينما توصل ماركس الى فهم صراعات العصر ومطالبه على اساس الثورة الفرنسية، توصل انغلز اليها على اساس الصناعة الانجليزية ،

كانت انجلترا هي الاخرى قد اجتازت ثورتها البورجوازية ، قبل قرن من فرنسا في الواقع . ولكن لهذا السبب بالذات نشبت الثورة البورجوازية الانجليزية في ظلظروف اقل تطورا، وفي النهاية انحلت الى اتفاق بين الارستقراطية والبورجوازية تمخض عن اقامة ملكية مشتركة . ولم تكن «الطبقة الوسطى» الانجليزية مضطرة الى خوض نضال طويل مرير مع الملكية والارستقراطية كذلك الذي كان على «الطبقة الوسطى» في فرنسا ان تخوضه . ولكن بينما لم يتوصل المؤرخون الى ان نضال «الطبقة الوسطى الفرنسية» كان صراعا طبقيا الا بعد التفكير في ذلك مرتين ، اندلع الصراع الطبقي في انجلترا ، من مصدر جديد اذا صح التعبير ، عندما تسلمت البروليتاريا النضال ضد الطبقات الحاكمة وقت قانون الاصلاح في ١٨٣٢ .

يكمن هذا الفرق في ان الصناعة الكبيرة نمت وتطورت في انجلترا أكثر مما في فرنسا بكثير . وقامت الصناعة الانجليزية ، بعملية تطورية تكاد تكون منظورة ، بتدمير الطبقات القديمة وخلق طبقات جديدة . وكانت البنية الداخلية للمجتمع البورجوازي الحديث مرئية بوضوح في انجلترا أكثر مما في فرنسا . درس انفلز تاريخ وطابع الصناعة الانجليزية ، وتوصل عبر هذه الدراسة الى انه على الرغم من ان الحقائق الاقتصادية لا تلعب دورا في البحث التاريخي ، او تلعب دورا صغيرا جدا في احسن الاحوال ، الا انها تمثل قوة تاريخية حاسمة ، على الاقل في العالم الحديث ، وأن هذه الحقائق تكون اساس تطور التناقضات الطبقية العدائية القائمة . وبينما نشأت هذه التناقضات كلية نتيجة تطور الصناعة الكبيرة ، فانها تمثل اساس تطور الاحزاب السياسية والصراعات السياسية ، وبالتالي تمثل اساس التاريخ السياسي كله .

كان السبب في ان انغلز وجه انتباهه اساسا نحو الحقل الاقتصادي يعود الى مهنته . وقد كانت مساهمته في «دويتشه \_ فرانزوسيشه ياربشر» نقدا للاقتصاد الوطني بينما كانت مساهمة ماركس نقدا لفلسفة القانون . ومساهمة انغلز مكتوبة بكل حدة الشباب ، ولكنها تبدي نضجا غير عادي . لكن الاساتلة الفلستيين الالمان

وصفوها بأنها «عمل مشوش تماما» بينما وصفها ماركس بأنها «هيكل تخطيطيي» . وفي الواقع لم تكن هذه المساهمة اكثر من هيكل تخطيطي ، ذلك ان ما قاله انغلز عن ريكاردو وآدم سميث لم يكن شاملا البتة ولم يكن كذلك صحيحا على الدوام ، بينما كانت الاعتراضات التي اوردها قد وردت من قبل في اعمال الاشتراكيين الانجليز والفرنسيين ، غير ان محاولته تفسير كل تناقضات على الاقتصاد البورجوازي اعتمادا على مصدرها الحقيقي ، الملكية الخاصة ، كانت امرا عبقريا ، جعل انغلز يتخطى برودون الذي لم يتعد مقارعة الملكية الخاصة على ارضها هي. ولقد احتوت ملاحظات انغلز فيما يتعلق بالآثار غير الانسانية للتنافس الراسمالي وبصدد نظرية مالتوس السكانية وزخم الانتاج الراسمالي المتزايد دوما والازمات التجارية وقانون الاجور وتقدم العلوم ، الذي اعلن انه انحط تحت حكم الملكية الخاصة ليصبح وسيلة لتعزيز عبودية الانسانية بدلا من ان يكون وسيلة لتحرير الانسانية الغ ، كل هذه الملاحظات احتوت على بذور الشيوعية العلمية في الحقل الاقتصادي ، ولقد كان انظر بالفعل هو الرائد في هذا المجال .

كان أنفلز متواضعا جداً فيما يتعلق بمساهماته الشخصية . فقد اعلن مرة ان ماركس هو الذي اعطى لكتاباته الاقتصادية «شكلها النهائي» ، واعلن في مرة ثانية ان «ماركس كان اعظم منا جميعا ، كان يرى ابعد منا وأكثر منا وأسرع منا» ، وفي مناسبة ثالثة قال ان ماركس كان على آية حال سيكتشف ما اكتشفه هو (انفلز) . لكن الحقيقة هي ان انفلز كان في البداية هو الذي يعطي وماركس هو الذي يتلقى فيما يتعلق بذلك الحقل الذي يجب في النهاية ان تخاض عليه النضالات الحاسمة (حقل الاقتصاد) .

لا شك في ان ماركس كان اعظم الرجلين فلسفيا ، وان عقله كان اكثر دربة ، ولكن اذا كان للمرء ان يتسلى بلعبة «اذا وماذا لو» دونما علاقة بالبحث التاريخي ، فانه يستطيع ان يطلق العنان لمخيلته متسائلا ما اذا كان انغلز يستطيع ان يحسل وحده المشكلة التي حلها الرجلان معا ، وما اذا كان يستطيع حلها في شكلها الفرنسي الاكثر تعقيدا كما فعل ماركس ، غير ان الحقيقة التي تفاضى عنها البعض ظلما هي ان انغلز حل المشكلة في شكلها الانجليزي الابسط بسهولة ، اذا نظر المرء الى نقد انفلز للاقتصاد السياسي من وجهة النظر الاقتصادية فحسب، فانه يجد ان هذا النقد قابل للاعتراض عليه ، ولكن ما يعطي لهذا النقد طابعه الجوهري ويجعل منه تقدما في العلم الاقتصادي هو طريقة المعالجة التي يدين بها الكاتب الى مدرسسة الجدل في الفلسفة الهيغلية ،

ويمكن للمرء ان يرى نقطة البداية الفلسفية بوضوح اكثر في مساهمة انفلز الثانية في «دويتشه للمرء ان يرى نقطة البداية الفلسفية بوضوح اكثر في مساهمة انفلز الثانية في «دويتشه للمنافق الربشر» ، التي يصف فيها الحالة في البحت على اساس واحد من كتب كارليل ، معلنا ان هذا الكتاب هو الوحيد الذي يستحق القراءة من بين الحصاد الادبي في تلك السنة كلها ، ومشيرا الى ان الفقر الادبي في النجلترا لا يضاهيه سوى الثراء الادبي في فرنسا . ويضيف انفلز ملاحظة يشير فيها الى ما يصفه بأنه استنزاف الارستقراطية والبورجوازية الانجليزية لنفسها

فكريا . ويقول ان الانجليزي المثقف ، الذي كان يعتبر في القارة الاوروبية مقياسا للشخصية الوطنية الانجليزية ، ليس الا احقر عبد تحت الشمس ، فهو عبد تحيزه ذي الطبيعة الدينية في الغالب : «القطاع الشريف الوحيد في المجتمع الانجليزي هو القطاع الذي لا تعرفه القارة الاوروبية، قطاع العمال والفقراء ومنبوذي انجلترا على الرغم من خشونتهم وافتقارهم الى المعنويات المرتفعة . ان امل انجلترا في الخلاص يكمن فيهم . انهم ليسوا مثقفين ، ولكنهم متحررين من كل التحيزات ، ولا زال لديهم من الحيوية ما يجعلهم مادة جيدة للتثقيف . ان المستقبل لهم» . ثم اوضح انغلز مستخدما تعابير ماركس ان الفلسفة بدأت تغوص في اعماق «جماهير الشعب النعلز مستخدما تعابير ماركس ان الفلسفة بدأت تغوص في اعماق «جماهير الشعب لاحياة يسوع» الى الانجليزية ولم يجرؤ اي ناشر مشهور على نشره ، ولكن محاضرا اشتراكيا ترجمه وهو يباع الان من العمال في لندن وبرمنغهام ومانشستر على شكل نشرة رخيصة الثمن .

ترجم انغلز «المقطوعات الجميلة بل واحيانا البديعة» التي يصف بها كارليسل الوضع في انجلترا وصفا قاتما . ولكنه استشبهد ببرونو باور وفريدريك فويرباخ ضد اقتراحات كارليل لمعالجة الوضع : دين جديد وعبادة البطل القائمة على وحدة الوجود وما الى ذلك . فأوضح ان كل امكانيات الدين قد استنفدت بما فيها مذهب وحدة الوجود الذي دحضه فويرباخ في الانيكدوتا الى الابد . «حتى الان ، كان سؤال يثور على الدوام : ما هو الله ؟» واعطت الفلسفة الالمانية الجواب : «الله هو الانسان . فما على الانسان الا ان يدرك ذاته ويقيس كل ظروف الحياة طبقا لسه ويحكم عليها طبقا لطابعه هو ويخلق العالم بطريقة انسانية تماما طبقا لما تمليه طبيعته هو ذاته ، وبذلك يكون الانسان قد حل احجية عصرنا» . وفي الحال فسر ماركس «انسان» فويرباخ بأنه سلوك الانسان والدولة والمجتمع ، بينما فسر انغلز طابيعة الانسان بأنه تاريخه ، الذي يجب ان نرفعه اعلى مما رفعته اية مدرسة فلسفية سابقا ، حتى اعلى مما رفعة هيغل ، الذي لم يعتبره في التحليل الاخير اكثر من اختيار لصحة استنتاجاته المنطقية .

ان من الممتع حقا ان يدرس المرء بالتفصيل مساهمات ماركس وانفلز في ودويتشه من فرانروسيشه ياربشر» ليرى كيف تطورت الافكار ذاتها ، تلونها في احدى الحالتين الثورة الفرنسية وفي الحالة الاخرى الصناعة الانجليزية ، وهما التحولان التاريخيان العظيمان اللذانيعود اليهما تاريخ المجتمعالبورجوازي الحديث، فقد توصل ماركس الى الطابع الفوضوي للمجتمع انطلاقا من حقوق الانسان ، بينما اعلن انغلز ان المنافسة هي «الابنة المدللة لعالم الاقتصاد»: «ما الذي يفترض فينا ان نعتبر قانونا لا يمكن ان يعمل الا نتيجة الاندلاع الدوري للأزمات الاقتصادية ؟ انه بسساطة قانون طبيعي قائم على عدم وعي الاطراف المعنية». وتوصل ماركس الى ان انعتاق الانسانية لا يمكن ان يحصل الا عندما يصبح الانسان كائنا اجتماعيا عبسر تنظيم قواه الذاتية كقوى اجتماعية ، بينما اعلن انغلز : انتجوا بوعي كبشر لا كأفراد مفتتين لا يتمتعون بوعي اجتماعي ، وعندئذ تتغلبون على كل التناقضات المصطنعة مفتتين لا يتمتعون بوعي اجتماعي ، وعندئذ تتغلبون على كل التناقضات المصطنعة

الصعبة » .

وهكذا يلاحظ المرء ان الاتفاق بين النتائج التي توصل اليها ماركس وتلك التي توصل اليها انفلز يتخطى المضمون حتى ليكاد يصبح اتفاقا في النص .

#### ٣ \_ العائلة المقدسة

كان اول عمل قام به ماركس وانغلز معا هو تجديد ضميريهما الفلسفيين ، وقد اتخذ هذا العمل شكل سجال ضد «الغماينه ليتيراتور تزايتونغ» التي نشرها فسي كانون الاول عام ١٨٤٣ في برلين برونو باور واخواه ادغار واغبرت .

حاول «احرار» برلين ان يبرروا على صفحات هذه الجريدة نظرتهم للعالم ، او ما كانوا يسمونه كذلك . وكان فروبل قد دعى برونو باور الى المساهمة في «دويتشه فرانزوسيشه ياربشر» ، ولكنه بعد قليل من التردد لم يفعل ذلك . فلقد تلقى غروره الشخصي ضربة موجعة من ماركس وروغه ، رغم ان هذا لم يكن السبب الحقيقي المسكه بفلسفته القديمة في وعي الذات . ذلك ان كل ملاحظاته المريرة حسول «راينيخه تزايتونغ الماسوف على ذكراها» وحول «الراديكاليين» و«اذكياء العام ١٨٤٢ بعد الميلاد» كان لها اساس في الواقع . فقد اقنعه الهجوم الشرس الماحق المذي شنته الرجعية الرومانسية على «دويتشه ياربشر» و«راينيخ تزايتونغ» حالما تحولتا من الفلسفة الى السياسة ، واللامبالاة التامة التي قابلت بها «الجماهير» همن المنادية الفكرية» ، اقنعه ذلك ان التقدم على هذا الطريق غير ممكن . فمضى الى الاستنتاج ان الخلاص الوحيد يكمن في العودة الى الفلسفة النقية والنظرية النقية والنظرية النقية والنظرية النقية والنظرية النقية حاكم كلى القوة للعالم من هذه المواد .

لخص برونو باور برنامج «الغماينه ليتراتور تزايتونغ» ، بقدر ما يمكن الحديث عن برنامج كهذا ، كما يلي : «حتى الان ، ضلت كل الحركات الكبرى في التاريخ طريقها وانتهت الى الفشل منذ البداية لان الجماهير اهتمت بها او وقفت السب جانبها ، او انها انتهت نهاية تعيسة لان الفكرة التي كانت تتركز حولها لم تكن سوى فكرة لا تتطلب اكثر من فهم مصطنع لانها كانت تتوجه الى استدرار تصفيل الجماهير» . كان هذا التناقض العدائي بين «الفكرة» و«الجماهير» هو المحور الذي تدور حوله كل مقالات «الفماينه ليتراتور تزايتونغ» التي اعلنت ان «الفكرة» عرفت في النهاية اين تسعى الى خصمها الحقيقي الوحيد: خداع الجماهير لذاتها وتذبذبها ولذا ، كانت صحيفة باور تعامل كل الحركات «الجماهيرية» بالاحتقار الذي ولذا ، كانت صحيفة واليهودية ، الاملاقية والاشتراكية ، الثورة الفرنسية والصناعة الانجليزية . ولقد كان انغلز مؤدبا جدا عندما قال عن هذه الصحيفة «ان فلسفتها الهيفلية المتحللة المتفسخة تشبه عجوزا طاعنة في السن هزل جسمها فأصب كاريكاتورا مثيرا للتقزز ، ولكنها مع ذلك لا تزال تتبرج وتتزين وتجوب الشوارع املا

في ان تصطاد لنفسها عاشقا ، ذلك ان الفلسفة الهيغلية تحولت على يد «الغماينه ليتراتور تزايتونغ» الى مجرد سخافة . فعندما اعلن هيفل ان الفكرة المطلقة بوصفها روح العالم الخلاقة لم تع ذاتها الا بصورة ثانوية في الفيلسوف ، فانه كان يعنسي فحسب أن الفكرة الطلقة تصنع التاريخ ظاهريا في المخيلة ، كما انه احتاط سلفا وصراحة ضد الخطأ ممكن الوقوع ، خطأ اعتبار الفرد الفلسفي ذاته الفكرة المطلقة. لكن الاخوة باور واتباعهم اعتبروا انفسهم التجسيد الشخصى للنقد وللفكرة المطلقة التي تعيش فيهم كروح للعالم ضد كل ما تبقى من الانسانية . كان لا بد لهذه الابخرة من أن تنقشع سريعا ، حتى في الجو الفلسفي لالمانيا ، وفي الواقع لم تلق «الغماينه ليتراتور تزايتونغ» سوى ترحيب خجول حتى بين «الاحرار» . فلم يتعاون معها كوبن ، الذي اتخذ موقفا متحفظا ، ولاشتيرنر الذي كان يعد في الخفاء هجوما عليها. كذلك ترفع ماين وروتنبرغ عن الامر ، وعدا فوشر كان على الاخوة باور ان يقنعوا بكتاب من الدرجة الثالثة من بين «الاحرار» : رجل يسمى يونفنتز ، وآخر ذو أسم مستعار هو زيلفا ، وملازم بروسي اسمه فون زيخلنسكي عاش عمرا طويلا وقضى جنرالا للمشاة . وخلال سنة واحدة ، كانت الضحة كلها قد هدأت تماما ، وحين نزل ماركس وانغلز الى الساحة ليهاجما «الفماينه ليتراتور تزايتونغ» ، كانت هذه الصحيفة قد ماتت بل انها كانت قد طواها النسيان تماما .

ولم يكن ذلك مؤاتيا لعمل ماركس وانفلز المسترك الاول ، ذلك العمل السدي السمياه نقد النقد النقدي او العائلة المقدسة كما سمي بناء على اقتراح ناشرهم . وفي الحال انبهما خصومهما لانهما كانا يضربان جثة هامدة . وعندما تسلم انغلز النسخة الاولى من الكتاب المطبوع اعلن انه على الرغم من ان الكتاب يمثل عملا جيدا الا ان الاحتقار المتعالي الذي يعامل به النقد النقدي كان على تناقص مؤسف مع محتواه الذي غطى ما ينوف على ثلاثمائة صفحة وقد اعتقد انغلز ان الجمهور العام لن يطلع على الكتاب وانه إن يواجه باهتمام من قبل القراء . لا شك في ان هذا الحكم صحيح اليوم حتى اكثر مما كان عندما صدر ، لكن للكتاب جاذبية اضافية اليوم لم تكن له حينذاك . فلقد عالج احد النقاد الكتاب فيما بعد شاجبا مماحكاته وحطه للافكار بصورة مرعبة ، ولكنه اعلن ان الكتاب رغم ذلك يحوي بعضا من اروع الادلة على عبقرية كاتبيه وانه في كمال شكله ودقة وايجاز لفته يمكن ان يعتبر من بين اروع ما كتب ماركس وانفلز طيلة حياتهما .

في الفقرات التي يشير فيها هذا الناقد يكشف ماركس عن تمكنه من ذلك النقد البناء الذي يهزم التخيلات الايديولوجية بالحقائق الايجابية ، ذلك النقد الذي يخلق وهو يدمر ويبني وهو يحطم . يجيب ماركس على ملاحظات برونو باور النقدية تجاه المادية الفرنسية والثورة الفرنسية بعرض موجز رائعلهاتين الظاهرتين التاريخيتين ويجيب ماركس ببرود على حديث باور عن التناقض بين «العقل» و«الجماهير» وبين «الفكرة» و«المصلحة» قائلا: «لقد انتهت الفكرة على الدوام نهاية سيئة بقدر ما كانت متميزة عن المصلحة» . وكل مصلحة جماهيرية وجدت لها تعبيرا تاريخيسا ودخلت ساحة العالم كفكرة كانت تتخطى بلا استثناء حدودها الحقيقية وتتحسد

بمصالح الانسانية جمعاء . لقد كانت الفكرة هي الوهم الذي دعاه فورييه نغمة كل حقبة في التاريخ. «لم تكن مصالح البرجوازية قد ضللت بل هي على العكس من ذلك كسبت كل شيء في ثورة ١٧٨٩ وواجهت فيها نجاحا حقيقيا ، على الرغم من ان الرثاء قد اختفى وذبلت اكاليل الزهور التي زينت بها هذه المصالح مهدها . لقد كانت هذه المصالح في الواقع قوية جدا ، لدرجة أنَّها قهرت بنجاح قلم مارا ومقصلة الارهابيين وسيف نابليون وصليب الكنيسة ودم آل البوربون الازرق» . وقد حققت البرحوازية الرغبات التي كانت تعتمل في صدرها في سنة ١٧٨٩ و١٨٣٠ مع فارق واحد هو أن استنارتها السياسية كانت قد وصلت نهايتها في ذلك الحين . فلم تعد تستطيع تحقيق الدولة المثالية ولم تعد تعمل من اجل العالم ومن اجل المصالح العامة للانسانية في دولتها الدستورية التمثيلية ، بل اصبحت ترى في هذه الدولة التعبير الرسمي عن سلطتها المقتصرة عليها والتعبير السياسي عن مصالحها الخاصة بها . لم تكن الثورة فاشلة الا فيما يتعلق بالجماهير ذلك أن فكرة هذه الجماهير السياسية لم تكن تتطابق مع مصالحها الحقيقية، ولذا لم يكن مبدؤها الحيوي متماثلا مع الميدا الحيوى للثورة ، وكانت الشروط الحقيقية الضرورية لانعتاق الجماهير مختلفة جوهريا عن تلك الشروط التي تستطيع البرجواذية ان تحرر بها نفسها والمجتمع .

وأعلن ماركس ردا على ادعاء باور بأن الدولة تشد ذرات المجتمع البرجوازي بعضها الى بعض بأن هذه الذرات مشدودة الى بعضها البعض لكونها ذرات تخيلية فحسب ، لكونها ذرات في سماء الخيال فقط بينما هي في الواقع تختلف اختلافا كليا عن الذرات لانها بالتحديد ليسب ذوات مقدسة بل كائنات انسانيةذاتية انانية. «اليوم لا يتخيل احد ، سوى الجهلة سياسيا ، ان الحياة البرجوازية تتماسك بفعل الدولة ، فالحقيقة أن الدولة تتماسك بفعل الحياة البرجوازية» . ويجيب ماركس على تقليل باور من اهمية الصناعة والطبيعة للمعرفة التاريخية بأن يتساءل عما اذا كان يمكن القول أن النقد النقدي قد توصل حتى الى بدايات المعرفة التاريخية ، ما دام مستمرا في طرح الموقف النظري والعملي للانسان تجاه الطبيعة جانبا وكذلك عزل العلم الطبيعي والصناعة عن الحركة التاريخية : «وكما تفصل (هذه الفلسفة) التفكير عن الشعور ، والروح عن الجسيد ، فانها كذلك تفصل التاريخ عن العليم الطبيعي والصناعة ، وتعتبر أن التاريخ يولد في غيوم السماء بدلا من أن يولد في انتاج المواد الخام على الارض» . وكما دافع ماركس عن الثورة الفرنسية ضد النقد النقدي ، دافع انفلز عن التاريخ الانجليزي . وكان خصمه في ذلك فوشر الشاب الذي أعطى للواقع الارضي اهتماما اكثر من اي ممن ساهموا في «الغماينه ليتراتور تزايتونغ» . ومن الممتع أن نلاحظ كيف فسر انفلز قانون الاجور الرأسمالي الذي ارسله بعد ذلك بعشرين عاما ، عندما تبناه لاسال ، الى اعماق الجحيم بصفته «قانونا ريكارديا متفسخا» . اثبت انفلز أن فوشر اقترف أخطاء فاحشة - لم يكن الرجل يعرف في عام ١٨٤٤ ان القوانين الانجليزية التي تحظر الانتظام قد نقضت في عام ١٨٢٤ ــ لكن حججه كانت كثيرا ما تقترب من المماحكة ، كما أنه اخطـــــأ

بالنسبة لنقطة هامة واحدة وان يكن خطؤه مختلفا عن خطأ فوشر . شجب فوشر قانون الساعات العشر بوصفه «اجراء مصطنعا باليا» لن يضع الفاس على جذور السائلة بينما قال انغلز ان القانون تعبير ، وان يكن الطف تعبير ممكن ، عن مبدأ جذري تماما ، لا لانه يضع الفاس على جذور التجارة الخارجية وبالتالي نظلام المصانع فحسب ، بل لانه سيضرب هذه الجذور في الاعماق ، كان انغلز في ذلك الوقت وكذلك ماركس يعتبران قانون الساعات العشر محاولة لوضع قيود رجعية على الصناعة الكبيرة ، على الرغم من انهما كانا يشعران ان ظروف المجتمع الرأسمالي ستحطم هذه القيود مرة اثر اخرى .

لم يتغلب ماركس ولا انغلز في «العائلة المقدسة» على ماضيهما الفلسفي تماما ، فهما في بداية المقدمة يستشهدان بانسانية فويرباخ الحقيقية ضد مثالية برونو باور التأملية . ويعترف ماركس وانغلز بلا قيد ولا شرط بالتقدم الذي احرزه فويرباخ والخدمات العظيمة التي اداها ، اذ قدم الاسس العبقرية لنقد الميتافيزيقيا كلها ، واحل الكائن الإنساني محل سقط المتاعومحل وعي الذات الفلسفي الخالد، ولكنهما يتخطيان المرة تلو الاخرى انسانية فويرباخ نحو الاشتراكية \_ من المجرد الى الكائن بالنساني التاريخي \_ وفي عالم الاشتراكية المشوش يتحسسان طريقهما بحنكة بالغة ، فيكشفان عن سر الهوية الاشتراكية التي تفتخر بها البرجوازية المتخمة ، ويقولان أن التعاسة الانسانية ، ذلك الانحطاط الكامل الذي يجبر الانسان على تقبل الصدقات كي يعيش ، يخدم ارستقراطية الثروة والثقافة كوسيلة للتسلية ، كوسيلة لاشباع غرورها وغطرستها . وكل جمعيات الرفاه المختلفة في المانيا ، ومنظمات الاحسان في فرنسا والاعمال الدونكيشوتية في انجلترا والحفلات الموسيقيسة والحفلات الرفاه المختلفة وحتى جمع التبرعات والحفلات الموسيقيسة للنصابا حوادث العمل والصناعة، كل هذه لا تملك أي اهمية اعمق اطلاقا .

كان فورييه من بين كل الطوباويين العظماء هو الذّي اسهم اكثر من غيره في المحتوى الايديولوجي «للعائلة المقدسة» ، ولكن انغلز ميز بين فورييه والفوريين معلنا ان الفوريية الخصي التي تبشر بها «ديمقراتيك باسيفيك» (اسم صحيفة باريسية) ليست غير التعاليم الاجتماعية لقطاع من البورجوازية المحسنة . وهو مثل ماركس يؤكد المرة تلو الاخرى على اهمية التطور التاريخي والحركة المستقلة للطبقة العاملة ، وهي امور فشيل اعظم الطوباويين في فهمها . ويعلن انغلز مجيبا على ادغار باور: «لا يخلق النقد النقدي شيئا . بينما يخلق العامل كل شيء ، حتى انمخلوقاته الفكرية تخجل النقد كله. والعمال الانجليز والفرنسيون شاهد علىذلك» ويدحض ماركس التناقض المزعوم بين «العقل» و«الجماهير» ، بأن يوضح ان النقد الشيوعي الذي مارسه الطوباويون كان في الحقيقة طبقا لحركة الجماهيي النقيم المرء فكرة ما عن نبل هذه الحركة فان عليه ان يتعرف السي الظمأ الذي لا يرتوي للمعرفة والطاقة الاخلاقية والحافز الدائب الى الامام التي تسم جميعا العامل الانجليزي والعامل الفرنسي . وليس من الصعب ان يفهم المرء الحدة البالغة التي هاجم بها ماركس ادغار باور بسبب ترجمته السيئة لبرودون وتعليقاته البالغة التي هاجم بها ماركس ادغار باور بسبب ترجمته السيئة لبرودون وتعليقاته البالغة التي هاجم بها ماركس ادغار باور بسبب ترجمته السيئة لبرودون وتعليقاته

السخيفة عليه في «الغماينه ليتراتور تزايتونغ» . والاعتراض بأن ماركس ما مجد برودون في «العائلة المقدسة» الا ليهاجمه بعد ذلك بسنوات ليس غير حيلة اكاديمية جبانة . فماركس في «العائلة المقدسة» يدافع عن انجازات برودون الحقيقية ضد محاولات طمسها وتشويهها بالجمل الفارغة التي يلوكها ادغار باور . وقلل رأى ماركس في عمل برودون انجازا رائدا في الحقل الاقتصادي تماما كانجاز برونو باور ذاته في حقل اللاهوت ، ولكن كما هاجم ماركس نقائص برونو باور فيما يتعلسق باللاهوت كذلك هاجم نقائص برودون فيما يتعلق بالاقتصاد .

يعالج برودون الملكية على اساس النظام الاقتصادي البورجوازي بوصفها تناقضا داخليا ، لكن ماركس يعلن : «أن الملكية الخاصة بحد ذاتها ، كثروة ، مجبرة في الوقت ذاته على الحفاظ على قيد البقاء على ذاتها وعلى نقيضها الذيهو البروليتاريا. والجانب الايجابي من هذا التناقض هو الملكية الخاصة مكتفية بذاتها. اما البروليتاريا فهي من جهة اخرى مجبرة على الغاء نفسها وفي الوقت ذاته الفاء نقيضها الشرطي الذي يجعلها بروليتاريا . إنها الجانب السلبي من التناقض ، إنها جانبه المتحلل ، انها الملكية الخاصة وقد انحلت . ولذا ففي داخل النقيض الشرطي يكون المالك هو ا الطرف المحافظ وتكون البروليتاريا هي الطرف المدمر . فمن احدهما ينبثق العمل لابقاء التناقض ومن الثاني ينبثق العمل لتدميره . أن اللكية الخاصة تتجه في حركتها الاقتصادية نحو انحلالها الذاتي ، ولكن بواسطة تطور مستقل عنها وبدون وعي منها وضد رغبتها ، تطور تحكمه طبيعة المشكلة من حيث انها تنتج البروليتاريا كبروليتاريا ، تنتج التعاسة الفكرية والجسدية الواعية لتعاستها ، تنتج اللاانسانية الواعية للاانسانيتها ، ولذا فهي تصفي نفسها بنفسها ، والبروليتارياً بذلك تنفذ الحكم الذي اصدرته الملكية الحاصة على نفسها بخلقها للبروليتاريا ، تمامـا كما تنفذ الحكم الذي يصدره العمل المأجور على نفسه حينما ينتج الثراء للبعض والتعاسة للبعض الآخر . وعندما تنتصر البروليتاريا فانها بذلك لا تصبح الجانب المطلق للمجتمع لانها لا يمكن أن تصبح منتصرة الا بحل نفسها وحل نقيضها . وبهذا لا تختفي البروليتاريا وحدها ، ولكن يختفي ايضا نقيضها الشرطي ، الملكية الخاصة». ويشير ماركس صراحة الى انه لا يجعل من البروليتاريين آلهة عندما ينسب اليهم هذا الدور التاريخي: «العكس هو الصحيح ، لان تجريد الانسانية كلها بـل ومظهر الانسانية كلها كامل عمليا في البروليتاريا التامة النمو ، لان ظروف حياة البروليتاريا تمثل بؤرة كل الظروف اللاانسانية في المجتمع المعاصر ، لان الكائن الانساني فقد في البروليتاريا ، ولكنه اكتسب وعيا نظريا لهذا الفقدان ، وأصبح مضطراً بفعل حاجة ماسة تماما \_ التعبير العملي عن الضرورة \_ الى الثورة على هذه اللاانسانية . أن البروليتاريا تستطيع ويجب أن تحرر نفسها . لكنها لا تستطيع تحرير نفسها دون الغاء الشروط التي اعطتها الحياة ، وهي لا تستطيع الغاء هذه الشروط دون الغاء كل ظروف الحياة الاجتماعية اللاانسانية التي تتلخص في وضع السوليتاريا ذاتها •

«ان البروليتاريا لا تجتاز مدرسة العمل القاسية التي تورث الصلابة عبثا .

وليست المسألة ما يمكن لهذا البروليتاري او ذاك ، او حتى للبروليتاريا كلها ، ان تتخيل اللحظة انه هدفها ، انها مسألة ما هي البروليتاريا فعلا وما الذي ستكون مضطرة لفعله تاريخيا نتيجة لهذه الكينونة ، ان هدف البروليتاريا وعملها التاريخي مقرران سلفا، بشكل واضحلا عودة عنه، في وضعها الخاص في الحياة وفي تنظيم المجتمع البورجوازي المعاصر كله» ، ويؤكد ماركس المرة تلو الاخرى ان قطاعات مسين البروليتاريا الانجليزية والفرنسية قد وعت هذا الدور التاريخي للبروليتاريا ، وانها تناضل بدأب لتطوير هذا الوعي الى حد الوضوح الكامل .

لا شك في ان الجداول تحمل ماءها العذب الى الحقول عبر مساحات شاسعة من الارض القفر ، وبالمثل فان فصلين على وجه الخصوص في «العائلة المقدسة» ، يعالجان الحكمة البالغة لطيب الذكر زيلغا ، يضعان صبر القارىء موضع امتحان عصيب . على ان حكما عادلا يمكن ان يصدر على الكتاب ، اذا افترضنا انه مرتجل، والاغلب انه كذلك . اذ انه ما كاد ماركس وانغلز يتعرفان الى بعضهما شخصيا حتى وصل العدد الثامن من «الغماينه ليتراتور تزايتونغ» الى باريس حاملا هجوما مقنعا، وان يكن حادا ، شنه برونو باور على النتائج التي توصل اليها ماركس وانغلز في «دويتشه فرانزوسيشه ياربشر» ، ولربما كان الرجلان قد قررا الرد على صديقهما القديم بطريقة ساخرة هازئة وباسرع ما يمكن في كتيب صغير . على اية حال ، جلس انغلز في الحال وكتب مساهمته في الكتاب، ولم تتعد هذه المساهمة ستعشرة صفحة ، ولقد اخذت الدهشة انغلز عندما سمع ان ماركس قد وسع الرد لينو ف صفحة ، ولقد اخذت الدهشة انغلز عندما سمع ان ماركس قد وسع الرد لينو ف لعبه في كتابة الكتاب ، ان يظهر اسمه عليه جنبا الى جنب مع اسم ماركس ، بل لعبه في كتابة الكتاب ، ان يظهر اسمه عليه جنبا الى جنب مع اسم ماركس ، بل لعبه وحتى متقدما عليه .

ربما كان ماركس قد بدأ العمل بطريقته الشاملة المهودة ، ليكتشف طبقا للقول المأثور انه يفتقر الى الوقت الكافي ليكتب بايجاز ، او لعله وستع الكتاب ليستفيد من النص الذي يعفى الكتب التي تربو على ٣٢٠ صفحة من الرقابة .

اعلن مؤلفا الكتاب السجالي أن هذا الكتاب ليس الا مقدمة لنشر اعمال مستقلة يبحث فيها كل منهما على حدة موقفه من احدث العقائد الاجتماعية والفلسفية . ولا شك في انهما كانا جادين تماما في هذا القول ، والدليل على ذلك انه ما ان تسلم انفلز النسخة المطبوعة الاولى من «العائلة المقدسة» حتى كان قد انجز مخطوطة اول عمل من سلسلة هذه الاعمال .

### ٤ - عمل اشتراكي اساسي

كانت المخطوطة التي انجزها انغلز هي «حالة الطبقة العاملة في انجلترا في المدي ١٨٤٤»، وقد نشرت في صيف ١٨٤٥ في ليبزيغ، وكان الناشر ويغاند الذي كان من قبل ناشر «دويتشه ياربشر» والذي كان قد نشر كتاب شتيرنر «الآنا» قبل ذلك ببضعة شهور . انزلق شتيرنر بوصفه آخر مولود للفلسفة الهيغلية الى حكمة

التنافس الراسمالي الضحلة ، بينما وضع انفلز في كتابه الاساس لاولئك المنظرين الالمان الذين كانوا قد تطوروا نحو الشيوعية والاشتراكية نتيجة للانحلال الذي اوقعه فويرباخ بالفلسفة الهيفلية التأملية ، والذين كانوا يمثلون الاغلبية ، وقد وصف انفلز حالة الطبقة العاملة الانجليزية بكل واقعها المرعب، ذلك الواقع النموذجي لحكم البورجوازية ،

عندما اعاد انفلز اصدار كتابه هذا بعد ذلك بحوالي عشرين سنة تقريبا وصفه بأنه مرحلة في التطور الجنيني للاشتراكية العالمية وأضاف: «وكما أن الجنين الانساني يبدي في المراحل الاولى لتطوره الخياشيم التي تعود الى اجدادنا مسن الاسماك ، كذلك فان هذا الكتاب يبدي في كل المواضع العلامات التي يحملها اصل الاشتراكية الحديثة من واحد من أجدادها هو الفلسفة الالمانية الكلاسيكية» . هذا صحيح ، مع تعديل واحد هو أن الكتاب يبدي هذه العلامات أقل مما تبديها مساهمات انفلز في «دويتشه فرانزوسيشه ياربشر» . وفي هذه المرة لا يذكر انفلز لا برونو باور ولا فويرباخ ، كما أنه لا يذكر «الصديق شتيرنر» الا لماما وكي يجعله اضحوكة. على اية حال يجب اعتبار تأثير الفلسفة الالمانية على هذا الكتاب تأثيرا تقدميا وليس رحعيا كما كان على الإعمال الاولى .

لا تنبع قيمة الكتاب من الوصف الذي يورده للتعاسة البروليتارية التي حدثت نتيجة لنمط الانتاج الراسمالي ، ذلك انه كان هناك من سبق انفلز في ذلك ، مثل بيرت وغاسكل وغيرهما ممن يستشهد بهم انفلز كثيرا . كذلك ليس ما يعطي الكتاب شخصيته المميزة ذلك الغضب الحارق الذي يوجهه ضد النظام الاجتماعي الذي يخضع الجماهير العاملة لتلك الآلام المبرحة ، ولا تلك الاوصاف المؤثرة التي يصف بها هذه الآلام ، ولا ذلك التعاطف القلبي الذي يبديه تجاه ضحايا هذه الآلام . فالسمة التي تثير الاعجاب والتي تجدر ملاحظتها هي ذلك الشمول الذي يفهم به المؤلف ذي الاربعة وعشرين ربيعا روح نمط الانتاج الراسمالي ، ونجاحه انطلاقا من هذا النمط في تفسير صعود البورجوازية وكذلك انحطاطها ، وفي تفسير تعاسة البروليتاريا وكذلك خلاصها . كان هدف الكتاب ان يبين كيف ان الصناعة الكبيرة البروليتاريا وكذلك خلاصها . كان هدف الكتاب ان يبين كيف ان الصناعة الكبيرة فكريا واخلاقيا الى حد الحيوانية ، وكيف ان هذه الصناعة تتطور ، ولا يمكن لها الا ان تتطور ، بفعل الجدل التاريخي ، الذي يبين قوانينه بالتفصيل ، الى حد انها الأ ان تتطور ، بفعل الجدل التاريخي ، الذي يبين قوانينه بالتفصيل ، الى حد انها نتيجة اتحاد حركة الطبقة العاملة بالاشتراكية .

لم يكن ممكنا أن يقوم بهذا الانجاز ، الذي مثله الكتاب ، غير شخص تمكن من الجدل الهيفلي حتى أصبح طبيعة ثانية لديه ، وتمكن من أيقافه على قدميه بدلا من أن يتركه وأقفا على رأسه. ولذا صار الكتابواحدا من حجارة الاساس للاشتراكية، تماما كما أراد له كاتبه أن يكون ، غير أن الاهتمام الذي قوبل به الكتاب عند صدوره لم يكن عائدا لهذا السبب ، بل كان نتيجة للمسألة التي عالجها ، على أحد الرؤوس الاكاديمية الكبيرة بغرور ساخر على الكتاب قائلا أنه جعل الاشتراكية «مناسبة

للتدريس في الجامعة» ، وكان هذا قولا صحيحا بمعنى ان كثيرا من الاساتــــذة الجامعيين كسروا سيوفهم الصدئة وهم يقارعونه . وفوق كل شيء ، انتفخت اوداج هذا النقاد العليم زهوا وفخارا ، عندما لم تتحقق الثورة التي تنبأ انغلز بأنها كانت على الاعتاب ، ولكنه بعد ذلك بخمسين عاما اعلن ان المدهش في الامر ليس ان هذه النبوءة او تلك لم تتحقق ، بل المدهش ان الكثير من هذه النبوءات ، التي يوردها صاحبها «بحماسة الشباب» تحقق على الرغم من ان صاحبها تنبأ بأنها ستقع «في مستقبل أقرب» .

واليوم لا تعود الجاذبية التي يمارسها هذا الكتاب الرائد الى تلك «الحماسة الشابة» التي رأت كثيرا من الامور «في المستقبل الاقرب» مما يجب . فبدون الظلال التي يرسمها هذا الكتاب ، لا تبدو روعة الضوء الذي يلقيه . ان عين العبقري التي تصف شكل المستقبل انطلاقا من الحاضر ترى الامور التي ستأتي اوضح وبالتالي اقرب مما تراه عين الحس البدهي ، التي تجد صعوبة في ان تعتاد على فكرة ان الحساء لا يظهر بالضرورة على مائدة الطعام . بيد انه كان هناك في انجلترا ، بالاضافة الى انغلز ، من رأوا ان الثورة تقترب ، ومنهم جريدة التايمز لسان حال البورجوازية الانجليزية الرئيسي ، ولكن في هذه الحالة لم ير الضمير المتقلل المحيفة في الثورة غير الخراب والدمار ، بينما رأت عين إنغلز الحياة الجديدة تنبثق من بين الحطام .

وجدت «حماسة انغلز الشابة» تعبيرا آخر لها عدا عن هذا الكتاب . ففي شتاء ١٨٤٤ - ١٨٤٥ ، كان انغلز يطرق قضبانا اخرى من الحديد في حين كان القضيب الاول لا يزال محمرا . فعدا عن اكمال الكتاب ، الذي اراد له انغلز ان يكون فحسب القسم الاول من عمل اكبر يدرس التاريخ الاجتماعي لانجلترا ، اقترح اصدار مجلة اشتراكية شهرية بالاشتراك مع موسى هس وانشاء مكتبه للكتاب الاشتراكيين الاجانب ونقدا لليست ، وغير ذلك ، وكثيرا ما كانت خطط انفلز تتفق مع خطط ماركس الذي كان انفلز يحثه باستمرار قائلا « إنه عملك الاقتصادي ، حتى ولو لم تكن راضيا عنه تماما . فهذا ليس امرا هاما . ان عقول الناس ناضحة الان وعلينا ان نطرق الحديد قبل ان يبرد ... الوقت يمر بسرعة ، اعمل على الانتهاء فـــى نيسان . اعمل مثلما اعمل : حدد موعدا للانتهاء من العمل ، ثم اعمل على طباعته باسرع ما يمكن . وأذا كنت لا تستطيع طباعته هنا ، فجرب مانهايم أو دارمشتادت او غيرها ، لكن المهم أن يظهر هذا الكتاب» . ووصل الامر بانغلز الى حد تعزية نفسه على طول العائلة المقدسة «المدهش» بالقول ان الكتاب ليس سيئًا على كل حال: «وبهذه الطريقة رأى الكثير النور بدلا من أن يظل ملقى على طاولتك ردحا من الزمن لا تعلمه الا السماء» . وكم كان على انفلز أن يرفع عقيرته محتجا على أمور شبيهة في السنوات اللاحقة .

كان انغلز نافد الصبر عندما كان يحث ماركس على انهاء عمله ، ولكنه كان معينا بالغ الصبر عندما يتعين على العبقرية ، التي تخوض نضالا قاسيا مع نفسها ، ان تواجه تعاسات الحياة العملية . فما ان وصلته انباء طرد ماركس من باريس ، حتى

سارع الى افتتاح اكتتاب «لنقتسم بيننا بطريقة شيوعية كل النفقات الاضافية التي كان عليك ان تتكبدها» . ويخبر انغلز ماركس بالتقدم الذي يحرزه الاكتتاب ويضيف : «لست ادري ما اذا كان المبلغ سيكفيك للاقامة في بروكسل ، ولكنني ارغب في ان اشير الى ان المبلغ الذي سأتلقاه لقاء ذلك العمل الانجليزي سيكون بالطبع تحت تصرفك بكل سرور . على اية حال ، لست بحاجة الى هذا المبلغ لان الرجل العجوز سيقرضني ما احتاج اذا اضطررت الى ذلك . وهكذا على الاقل لن تكون للاوغاد فرصة التمتع بمضايقتك ماليا نتيجة تصرفهم المخزي» . وطيلة جيل كامل ، كان انفلز لا يمل في جهوده الرامية الى الحيلولة دون الاوغاد والمتعة .

كان انغلز ، الذي يبدو في رسائله ايام الشباب خفيف الظل ، ابعد ما يكون عن الطيش . ولقد اثبت «ذلك العمل الانجليزي» الذي يشير اليه انغلز بلا اكتراث قيمته الاصيلة طيلة سبعين عاما . فلقد كان من تلك الكتب التي تصنع حقبة تاريخية ، وكان الوثيقة الاولى للاشتراكية العلمية . وعندما كتب انفلز هذا الكتاب، كان عمره لا يتجاوز الاربعة وعشرين عاما ، وكان ذلك بحد ذاته كافيا ليثير الغبار في اعين الرؤوس الاكاديمية الكبيرة ، لكن موهبة انغلز لم تكن موهبة نمت بسرعة في غرفة مقفلة لتتبخر عندما تتعرض للهواء الطلق . لقد نجمت «حماسته الشابة» عن نار الفكرة العظيمة اللاهبة التي ادفأت ايام شيخوخته مثلما الهمت شبابه .

خلال ذلك ، عاش انغلز «حياة هادئة بكل وقار واحترام» في بيت والديه ، حياة لا بد وانها كانت سترضي اكثر الفلستيين مواظبة . ولكنه سرعان ما ملها ، ولم يجبره على تجربة التجارة مرة اخرى سوى «وجهي والديه الحزينين» . وفي الربيع قرر أن يترك البيت ويسافر الى بروكسل أولا . وقد اشتلت حدة «متاعبه العائلية» نتيجة الدعاية الشيوعية في البرفلد \_ بارمن التي لعب فيها دورا نشيطا . وفي احدى رسائله الى ماركس يبلغه أن ثلاثة اجتماعات شيوعية عقلت ، حضر أولها أربعون شخصا وحضر الثاني مئة وثلاثون وحضر الثالث مئتان : «يمارس الامر جاذبية كبيرة . وليس هناك من حديث للناس غير الشيوعية ، ونحن نكسب انصارا جددا كل يوم . الشيوعية حقيقة في وبرتال ، بل أنها قد أصبحت قسوة فعلية» لكن هذه القوة أنهارت فيما بعد بناء على طلب بسيط من الشرطة . لقد كان الوضع غربيا بالفعل ، ويقر أنغلز ذاته أن البروليتاريا هي وحدها التي ترفعت عن المدكة الشيوعية ، بينما بدأ يتحمس لها أبله الناس وأكسلهم ، أولئك الذين هذه الحركة الشيوعية ، بينما بدأ يتحمس لها أبله الناس وأكسلهم ، أولئك الذين

لا يكاد كل هذا ينسجم مع ما كتبه انغلز في الوقت ذاته عن آفاق البروليتاريا الانجليزية ، ولكن ذلك هو الرجل: فتى رائع من رأسه الى أخمص قدميه ، متأهب دائما نشيط وبعيد النظر ودؤوب ، ومع ذلك فهو لا يكاد يخلو من لمسة من الطيش المحبب الذي يناسب اكثر ما يناسب الشباب الشجاع المتحمس .

## الفصالنخامس

# المنفى في بروكسل

### ١ ـ الايديولوجية الالمانية

ذهب ماركس وعائلته بعد طرده من فرنسا الى بروكسل . وخشى انغلز ان تعمد السلطات في النهاية الى اثارة المتاعب لماركس في بلجيكا ايضا . وفي الواقع جاءت المتاعب في الحال .

يكتب ماركس الى هاينه رسالة بعد وصوله الى بروكسل مباشرة ويخبره ان ادارة الامن العام استدعته لتوقيع تعهد بان لا ينشر اي شيء يتعلق بالسياسية البلجيكية الراهنة . ووافق ماركس على ذلك بضمير مرتاح ، اذ لم يكن لديه لا نية ولا امكانية عمل شيء من هذا القبيل . لكن ماركس تخلى رسميا عن الجنسيسة البروسية في السنة ذاتها ، وبالتحديد في اول كانون الاول عام ١٨٤٥ ، وذلك بعد ان استمرت الحكومة البروسية في حث السلطات البلجيكية على طرده .

لم يطلب ماركس في ذلك الحين ولا في اي فترة لاحقة جنسية اي بلد اخر، على الرغم من ان الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية منحته في ربيع عام ١٨٤٨ الجنسية الفرنسية بطريقة كان فيها له الشرف كله . لم يكن ماركس مثلما لم يكن هاينه يستطيع ان يفعل شيئًا من هذا القبيل ، مع ان فريغارث الذي كان كثيرا ما يوضع قبالتهما كألماني حتى العظم ونقيض لامع لهذين «المتشردين بلا وطن» لم ير ما يحول دونه ودون التجنس بالجنسية الانجليزية عندما نفى الى انجلترا .

وصل انجلز الى بروكسل في ربيع ١٨٤٥ ، وذهب الصديقان معا الى انجلترا ليمكثا هناك ستة اسابيع قضياها في الدراسة . وكان ماركس خلال اقامته في باريس قد بدا يهتم بماكلوخ وريكاردو ، واستطاع خلال زيارته لانجلترا ان يتمعن بشكل اعمق في الكتابات الاقتصادية في الجزيرة الانجليزية ، على الرغم من انه لم ير في ذلك الحين «غير تلك الكتب المتوفرة في مانشستر» بالاضافة الى المقتطفات والكتابات التي كانت في حوزة انغلز . وكان انغلز خلال اقامته الاولى في انجلترا

قد اسهم في «ذي نيو مورال وورلد» ، صحيفة اوين ، وفي «ذي نورثرن ستار»، صحيفة الميثاقيين (الشارطيين) ، فعمد خلال زيارته هذه الى تجديد صداقاتيه القديمة، وقام مع ماركس باجراء اتصالات كثيرة جديدةمع الميثاقيين والاشتراكيين. وعندما عاد الصديقان من رحلتهما ، بدآ عملا جديدا مشتركا . يذكر ماركس ذلك قائلًا بايجاز «قررنا أن نضع موقفنا المشترك سوية ضد آراء وأيديولوجيـــة الفلسفة الالمانية ، وكان ذلك في الواقع محاولة منا لتسوية حساباتنا مع ضميرنا الفلسفى السابق . ففعلنا ذلك على شكل نقد للفلسفة ما بعد الهيفلية . وكانت المخطوطة المكونة من مجلدين كبيرين في يد ناشر من وستفاليا ، عندما اخبرنا بان ظروفا طارئة جعلت نشر المخطوطة مستحيلا ، وحينتُذ تخلينا عن مخطوطتنـــا وتركناها نهبا لنقد الفئران القارص . فعلنا ذلك دون كبير اسف ، فقد حققنا هدفنا الرئيسي \_ لقد توصلنا الى فهم انفسنا» . وفي الواقع وصلت الفئران الى المخطوطة لكن بقاياها تكفي كي تفسر لنا لماذا لم يشعر كاتباها بالآسى للمصيبة التي حلت بها. لقد اثبتت تسوية حساباتهما الشاملة ، بل والشاملة اكثر مما يجب ، مسع برونو باور انها جوزة صلبة يصعب على قرائهما كسرها ، وأتى المجلدان الضحمان اللذان يقعان سوية في قرابة ثمانمائة صفحة ليثبتا انهما اكثر صلابة . كان عنوان الكتاب «الايديولوجية الالمانية ، نقد للفلسفة الالمانية الحديثة وممثليها : فويرباخ وبرونو باور وشتيرنر ، ونقد للاشتراكية الالمانية وانبيائها المختلفين» . وقد تحدث انغلز فيما بعد من الذاكرة فقال ان نقد شتيرنر لم يكن اصغر من كتاب شتيرنــر الضخم ذاته ولا شك في أن الامثلة التي نشرت منذ ذلك الحين تثبت أن ذاكرة أنفلز كانت قوية تماما . ولا يزال هذا الكتاب اكثر سجالية واستطرادا من «العائلــــة المقدسة» حتى في اكثر فصول هذا الاخير جفافا ، والواحات في صحرائه لا تزال اكثر ندرة ، مع أنها ليست مفقودة كلية ، بينما ينحط العمق الجدلي ، عندما يبدي نفسه ، سريعاً الى المماحكة ، التي يتسم بعضها بطابع صبياني نوعا ما .

صحيح أن ذوقنا فيما يتعلق بهذه المسائل قد أصبح اليوم أكثر حساسية ، لكن وحده ليس تفسيرا كافيا ، خاصة وأن ماركس وأنغلز أثبتا من قبل وأثبتا من يعد ، بل وأثبتا في الوقت نفسه أنهما قادران على النقد العميق المكثف وأن أسلوبهما يخلو من الاسهاب . لقد كان العامل الحاسم هو أن هذه الصراعات الفكرية حدثت في دائرة ضيقة جدا وأن معظم المتصارعين كانوا صغار السن ، وهذه هي الظاهرة ذاتها التي شهدها التاريخ الادبي في شكسبير ومعاصريه من الدرامائيين : ميل الى ركوب أمواج الكلام حتى الموت ، وأعطاء ما يقوله الخصوم معنى غبيا أكثر ما يمكن بالتفسير الادبي أو باساءته ، ميل الى المبالفة والتهور في التعبير – كل ذلك لم يكن بالتفسير الادبي أو باساءته ، ميل الى المبالفة والتهور في التعبير – كل ذلك لم يكن موجها الى عموم الجمهور بل موجها الى الخبراء العارفين . ولا شك في أن الكثير مما لا يمكن هضمه أو حتى فهمه اليوم في فكاهة شكسبير ، يمكن تفسيره بأن شكسبير كان يتأثر في عمله بوعي أو بدون وعي بما سيقوله جرين ومادلو وبن جونسون وفلتشر عنه .

ولربما كان شيء من هذا القبيل هو ما يفسر اللهجة التي تبناها ماركس وانغلز

بوعي او بدون وعي عندما كانا يتعاملان مع باور وشتيرنر وغيرهما من الرفاق القدماء في فن الرياضة الفكرية المحضة . ولا شك في ان ما كان ماركس وانفلز سيقولانه عن فويرباخ ربما تمخض عن شيء اكثر امتاعا لانه سيكون اكثر من مجرد نقد سلبي محض ، ولكن هذا الجزء من العمل لم يتم لسوء الحظ . ولقد كانت هناك اشارات واضحة الى موقفهما في قول مأثور او اثنين كتبهما ماركس عام ١٨٤٥ ونشرهما انفلز بعد ذلك ببضعة عقود . اذ يشكو ماركس من ان مادية فويرباخ تفتقر السي «مبدا محرك» تماما مثلما اشتكى ايام دراسته الجامعية من ديمقريط . واعلن ان هذا هو «الضعف الرئيسي في كل الماديات السابقة» : ادراك الاشياء والواقسسع والحسية على شكل موضوع او فكرة فحسب وليس ذاتيا ، ليس في الممارسة ، ليس في النشاط الانساني الحسي . وبالتالي تطور الجانب الايجابي بفعل المثالية ضد المادية ، ولكن بصورة مجردة فقط لان المثانية بالطبع لم تعرف اي نشاط حسي حقيقي . وبكلمات اخرى عندما تخلى فويرباخ عن هيغل ، فانه انما تخلى عن اكثر مما يجب ، بينما كان من الضروري في الواقع نقل جدليات هيغل الثورية من حين الفكر الى حيز الحقيقة والواقع .

عندما كان انفلز لا يزال في بارمن ، كتب بجراة الى فويرباخ ليكسبه الى جانب الشيوعية ، فرد هذا بلهجة ودية ولكن بالسلب . وكان فويرباخ يتوقع ان يذهب الى الراينلاند في الصيف ، فقرر انفلز ان يحثه على الذهاب الى بروكسل ، وخلال ذلك ارسل انفلز هيرمن كريغ احد تلامذة فويرباخ الى ماركس واصفا اياه بانسه «محرض رائع» .

غير أن فويرباخ لم يذهب ألى الراينلاند ، وتبين أعماله اللاحقة أن الأوان قد فات ليتخلص من «قوقعته القديمة» . كذلك فشل تلميذه كريغ ، فقد قام هـــذا بدعاية شيوعية عبر الاطلنطي ولكنه أحدث في نيويورك أذى بالفا أنعكست آثاره على الجماعة الشيوعية التي كان ماركس قد بدأ يجمعها حوله في بروكسل .

### ٢ - (( الاشتراكية الحقة ))

كان القسم الثاني من العمل الذي خطط له ماركس وانفلز سيعالج الاشتراكية الالمانية وانبيائها المختلفين ويحلّ «ادب الاشتراكية الالمانية العقيم كله» .

كان هذا الهجوم موجها ضد أناس مثل موسى هس وكارل غرون وأوتو لونينغ وهيرمان بوتمان وغيرهم ممن خلقوا أدبا محترما خاصة في المجلات . كان هناك «غيلشا فتسشبيغل» التي ظهرت شهريا من صيف ١٨٤٥ ألى صيسف ١٨٤٦ ، و«راينيخه ياربشر» و«دويتشه بورغربوش» اللتين ظهرتا في ١٨٤٥ واستمرت خلال و«وستفالشه دامبغبوت» وهي مجلة شهرية ظهرت أولا في ١٨٤٥ واستمرت خلال الثورة الالمانية . واخيرا كان هناك صحيفة أو أثنتان يوميتان مثل « ترييرشسه تزايتونيغ » .

كانت الظاهرة الغريبة التي اسماها كارل غرون «الاشتراكية الحقة» ، وهو تعبير

تبناه ماركس وانفلز فيما بعد بسخرية ، قصيرة العمر . فما أن أتى عام ١٨٤٨ ، حتى لم يبق من آثارها شيء عمليا ، واختفى ما تبقى منها تماما حالما انطلقت أول رصاصة في الثورة . ولم تمارس هذه الاشتراكية أي أثر على تطور ماركس ، الذي كان ناقدها منذ البداية ، لكن الحكم القاسي الذي يصدره عليها في « البيسسان الشيوعي» لا يلخص موقفه تجاهها . فقد كان في الوقت الذي نحن بصدده يعتبرها خليطا ، يمكن أن ينجم عنه رغم كل سخافاته شيء له قيمته ، بل أن أنغلز كسان يعتنق هذا الراى بقدر أكبر من الصلابة .

تعاون انغلز مع موسى هس في اصدار «غيلسافتشبيفل» ، كما ان ماركس قدم لها مساهمة واحدة . كذلك تعاون كل من ماركس وانفلز مع هس في مناسبات عديدة خلال فترة بروكسل ، وبدا في وقت ما ان هس قد تبنى افكارهما كليا . وحاول ماركس بلا كلل ان يقنع هاينه بالكتابة في «راينيخه ياربشر» ، في حين نشرت هذه الصحيفة وكذلك «دويتشه بيرغربش» ، اللتين كان يصدرهما بوتمان ، مقالات لانفلز . كما ان ماركس وانفلز قدما مساهمات لـ «وستفاليشه دامبغبوت» التي نشرت جزءا من القسم الثاني من «الايديولوجية الالمانية» . وكان هذا الجزء نقدا حادا وشاملا لكتاب اصدره كارل غرون وعالج فيه الحركة الاشتراكية فسي فرنسا وبلحيكا .

لقد ادى كون «الاشتراكية الحقة» نجمت عن انحلال الفلسفة الهيفلية ، الى القول بان ماركس وانغلز كانا في البداية من اتباعها ، وانهما لهذا السبب انتقداها بقدر كبير من الحدة فيما بعد ، ولكن ذلك لم يكن صحيحا . فقد كان الفرق بين ماركس وانغلز من جهة وانصار «الاشتراكية الحقة» من جهة اخرى يكمن في انه على الرغم من ان الجانبين وصلا الى الاشتراكية انطلاقا من هيغل وفويرباخ ، الا ان ماركس وانغلز درسا طبيعة الاشتراكية انطلاقا من الثور ةالفرنسية والصناعسة الانجليزية ، بينما قنع انصار «الاشتراكية الحقة» بترجمة معادلات وشعارات اشتراكية الى «الالمانية الهيغلية المنحلة» . وقد حاول ماركس وانغلز ما وسعهما من جهد لرفع «الاشتراكية الحقة» فوق هذا المستوى ، وكانا في الوقت ذاته عادلين من جهد لرفع «الاشتراكية الحقة» فوق هذا المستوى ، وكانا في الوقت ذاته عادلين يدغدغ غرور غرون واصدقائه ان يقارن تفسيرهم للاشتراكية كتأمل خامل في ادراك للسلوك الانساني بان كانط لم يفهم التعبير عن ارادة الثورة الفرنسية الكبرى الا على انه قانون الارادة الانسانية حقا .

لم يكن ماركس وانغلز يفتقران الى الصبر والجلد في جهودهما التعليمية الرامية الى تحسين «الاشتراكية الحقة» . فقد تغاضى انغلز خلال تعاونه مع هس في «غيشافتشبيغل» عن كثير من الامور ، مع ان ذلك لم يكن ليمر بسهولة ، اما في «دويتشه بيرغربش» فقد جعل الامور صعبة لـ «الاشتراكيين الحقين» : «بعض من الانسانية ، كما بداوا يسمون الامر ، وقليل من الادراك لهذه الانسانية ، او بالاحرى الوحشية ، وقليل عن الملكية ـ بغير الكثير من الاكتراث ـ وبعض النواح البروليتاري، وتنظيم العمل ، وتشكيل جمعيات حقيرة ارفع الطبقات الدنيا ، بالاضافة الى جهل

كامل بالاقتصاد والطبيعة الحقيقية للمجتمع - هذا كل ما في الامر ، وحتى عندئذ يفقد الامر كل ما فيه من الحياة وكل اثر بقي لديه من الطاقة والحيوية ، بفضل الحياد النظري و «هدوء الفكر المطلق ، وبهذه المادة المتعبة ، يريدون ان يثوروا المانيا، ويحركوا البروليتاريا ويجعلوا الجماهير تفكر وتعمل !» . كان التقدير للبروليتاريا والجماهير هو ما حدد موقف ماركس وانفلز من «الاشتراكية الحقة» . فهاجما كارل غرون بعنف اكثر مما هاجما ممثلي هذه «الاشتراكية» الاخرين ، لا لانه كان يعطيهما افضل الفرص لذلك فحسب ، بل لانه كان يعيش في باريس مسببا تشوشا بالفا بين العمال وممارسا اثرا مدمرا على برودون . وعندما فصل ماركس وانغلز نفسيهما بحدة عن «الاشتراكية الحقة» في «البيان الشيوعي» ، حتى انهما اشارا بوضوح الى صديقهما السابق موسى هس ، فانهما انما فعلا ذلك لانهما كانا به يفتحان الطريق امام التحريض العملي للبروليتاريا العالمية .

ولربماً كان ماركس وانغلز على استعداد لان يصفحا «للاشتراكية الحققة» «سذاجتها المدرسية» ، التي مارست بها «اعمالها البدائية بهذا الجد وذاك الوقار، واخرجتها الى العالم بكثير من الضجيج» ، ولكنهما بالتأكيد لم يكونا ليصفحا عن استعدادها المدعى لدعم الحكومة . فقد ادعت ان نضال البورجوازية ضد الحكم المطلق والاقطاع قبل اذار يعطيها «الفرصة المبتغاة» لهاجمة المعارضة الليبرالية في الظهر . «لقد خدمت الحكومات المطلقة الالمانية ، وخدمت اتباعها من الكهنة ومديري المدارس والبيروقراطيين الاجلاف ، اذ لعبت دور غراب ناعق ضد الخطر الذي يمثله تقدم البرجوازية . وشكلت السكر الذي حلي الصوت المر والطلقات التي اخضعت بها تلك الحكومات ذاتها انتفاضة العمال الالمان» . كان هذا مبالغة كبيرة في الواقع واحجافا بحق الاشخاص المعنيين .

فقد اوضح ماركس ذاته في «دويتشه فرانروسيشه ياربشر» ان خصوصية الظروف في المانيا جعلت من المستحيل على البرجوازية ان تنتفض ضد الحكومة دون ان تتعرض هي ذاتها الى الهجوم على مؤخرتها من البروليتاريا ، معلنا ان واجب الاشتراكية يصبح لذلك دعم الليبرالية حيث كانت لا تزال ثورية ومعارضتها حيث اصبحت رجعية . غير ان هذا الواجب لم يكن من السهل القيام به بتفاصيله حتى ان ماركس وانفلز نفسهما دافعا احيانا عن الليبرالية على انها لا تزال ثورية بينما كانت قد اصبحت في الواقع رجعية ، بينما اخطأ «الاشتراكيون الحقون» في الاتجاه المعاكس وشجبوا الليبرالية بكاملها، وكان ذلك بالطبع عملا يتفق معمصالح الحكومات اللهائية . وكان المخطىء الاكبر في هذا المجال هو كادل غرون ، لكن موسى هس لم يكن مصيبا ، بينما كان اوتو لونينغ الذي كان يحرر «وستفاليشه دامبغبوت» اقلهم يكن مصيبا ، ولم تكن ناجمة عن اي رغبة في دعم الحكومات . وفي الثورة التي الحكم الصائب ، ولم تكن ناجمة عن اي رغبة في دعم الحكومات . وفي الثورة التي المحروازية ، هذا اذا لم نذكر موسى هس الذي قاتل في صغوف الاشتراكيب البرجوازية ، هذا اذا لم نذكر موسى هس الذي قاتل في صغوف الاشتراكيبة الليمقراطية الالمانية . ولم ينتقل اي من «الاشتراكين الحقين» الى معسكر الاعداء الليمقراطية الالمانية . ولم ينتقل اي من «الاشتراكيين الحقين» الى معسكر الاعداء الليمقراطية الالمانية . ولم ينتقل اي من «الاشتراكيين الحقين» الى معسكر الاعداء

وفي هذا المجال سجلوا انصع سجل من بين كل الاتجاهات الاشتراكية البرجوازية في تلك الايام .

بالاضافة الى ذلك كانوا يكنون عظيم الاحترام لماركس وانفلز ويضعون نشراتهم عن طيب خاطر تحت تصرف الصديقين ، حتى عندما هزمت «الاشتراكية الحقة» شر هزيمة . ومن الواضح انهم لم يخلعوا عنهم جلودهم القديمة نتيجة حقد دفين بل نتيجة افتقار الى الفهم . لكنهم لسوء الحظ كانوا يؤمنون بان الامور يجب ان تسير بهدوء ودونما ضجة ، وكانوا يشعرون ان حزبا شابا لا يستطيع ان يعمد الى الانتقاء وان النقاشات عندما تصبح محتمة يجب ان تجري بكل لياقة وذوق ، وشعروا على وجه الخصوص ان اناسا مثل باور وروغه وشتيرنر يجب ان يعاملوا باحترام . ولذا كان من الطبيعي ان يثيروا حفيظة ماركس الذي قال مرة : «ان من السمات المميزة لتلك النسوة العجائز انهن يقاتلن على الدوام لتزيين وتحسين صورة كل الخلافات الحزبية الحقيقية» . غير ان افكار ماركس الصلبة في هذا الموضوع لاقت تفهما هنا وهناك حتى في صفوف «الاشتراكية الحقة» فمثلا اصبح جوزف وايدماير الذي كان قريبا للونينغ بالمصاهرة والذي ساعده في تحرير صحيفته احد اخلص انصار ماركس وانفلز .

كان وايدماير ملازما في سلاح المدفعية البروسي ولكنه ترك العسكرية بسبب معتقداته السياسية . وعمل محررا مساعدا في «تربرشه تزايتونف» التي كانت واقعة تحت تأثير كارل غرون ، فوقع في شراك «الاشتراكيين الحقين» . وفي ربيع عام ١٨٤٦ ذهب الى بروكسل . ونحن لا نعلم ما اذا كان قد فعل ذلك كي يقابل ماركس وانفلز . ولكنه على اية حال قابلهما وأصبح بسرعة صديقا لهما ، ووقف بصلابة في وجه جوقة الاحتجاج الذي نشب في صفوف «الاشتراكيين الحقين» على عدم صدق النقد الذي مارسه ماركس وانفلز ، على الرغم من ان عديله لونينغ ساهم في هذا الاحتجاج . ولد وايد ماير في وستفاليا ، فكان له بعض من ذلك السلوك الهادىء بل البطيء ولكن المخلص والجريء الذي يعزوه الناس لابناء بلاده. ولم يصبح ابدا كاتبا ذا موهبة بارزة ، وعندما عاد الى المانيا عمل كمساح في بناء سكة حديد كولون ـ مندن ، في الوقت الذي كان يساعد فيه على تحريـــر «وستفاليثه دامبغبوت» في اوقات فراغه . وصار وايدماير الان يسعى بشخصيته العملية لمساعدة ماركس وانفلز في مواجهة صعوبة كانت تزداد صعوبتها باستمراد، تلك هي صعوبة الحصول على ناشر .

كانت «لتراليشي كونتور» في زيوريخ مقفلة الابواب امام ماركس وانغلز بسبب الضغينة الذي كان يحملها روغه لهما . وكان هذا الاخير يعرف جيدا ان ماركس لا يكتب شيئا يفتقر الى الجودة ، ولكنه عمليا استخدم التهديد لمنع شريكه فروبل من التعامل مع ماركس . هذا في الوقت الذي كان فيه ويفائد في لايبزيغ ، وهسو الناشر الرئيسي للهيغليين الشباب ، قد رفض نشر نقد لباور وفويرباخ وشتيرنر ولذا فتحوايدماير مجالا رحبا عندما اقنع شيوعيين غنيين في وستغاليا هما يوليوس ماير ورنبل بالموافقة على رصد الاموال اللازمة لتأسيس دار نشر تبدا نشاطاتها بثلاثة

مشاريع : الايديولوجية الالمانية وسلسلة من الكتب للكتبَّاب الاشتراكيين ومجلة فصلية يحررها ماركس وانغلز وهس .

لكن عندما جد الجد تراجع الراسماليان عن وعدهما على الرغم من انهما كانا في هذه الاثناء قد اكده لموسى هس ، اذ نشأت «صعوبات مالية» في اللحظة المناسبة تماما لشل روح التضحية الذاتية الشيوعية لديهما . كانت النتيجة خيبة امل مريرة لماركس وانفلز زاد من جدتها ان وايدماير فشل في جهوده لنشر الايديولوجيسة الالمانية في اي مكان اخر ، فتم التخلي عن هذا الكتاب الى الابد ليذهب ضحية لنقد الفئران القارص .

### ٣ ـ ويتلينغ وبرودون

كانت النقاشات التي ثارت الان بين ماركس والمنظرين البروليتاريين اللامعين ، اللذين كان لهما ابلغ الاثر على تطور ماركس المبكر ، اكثر تأثيرا بما لا يقارن من وجهة النظر الانسانية وأكبر اهمية بكثير من وجهة النظر السياسية من الانتقادات التي وجهها ماركس الى فلاسفة ما بعد هيغل والى «الاشتراكيين الحقين» .

ولد كل من ويتلينغ وبرودون في صفوف البروليتاريا . وكانا كلاهما يتمتعان بشخصية قوية صحيحة ، كما كانا موهوبين . وبالاضافة الى ذلك واتتهما الظروف الخارجية بشكل كان يمكنهما من ان يكونا من بين تلك الاستثناءات التي تطري ما يردده الجهلة المدعون من ان الباب الى صفوف الطبقات المالكة مفتوح لمن كان يملك موهبة حقيقية من ابناء الطبقة العاملة . ولكن الرجلين رفضا باحتقار ان يسلكا هذا الطريق ، واختارا الفقر طواعية وكرسسا نفسيهما للنضال من اجسل طبقتهما والمضطهدين من رفاقهما .

كان كل منهما ذا بنية قوية صحيحة مملوءة بالحياة ، وكأنهما قد خلقا ليتمتعا بما في الحياة من اشياء جميلة ، لكنهما عوضا عن ذلك اختارا معاناة اقسى صنوف الحرمان بسرور كي يتمكنا من متابعة طريقهما . «سرير متواضع ، واحيانا كثيرة ثلاثة اشخاص في الفرفة ذاتها ، وقطعة مسطحة من الخشب تستخدم كطاولسة للكتابة ، وكوب من القهوة السوداء بين الحين والآخر» . كانت هذه هي الحياة التي يعيشها ويتلينغ في وقت كان فيه ذكر اسمه كافيا لبث الهلع في نفوس العظماء في الارض . وكان برودون يعيش في ظروف مشابهة في علية في باريس «يلبس معطفا من الصوف وقدماه في قبقاب خشبي» في وقت كان فيه يتمتع بشهرة تعم القارة الاوروبية .

ساهمت الثقافتان الفرنسية والالمانية في تكوين كل من الرجلين . فقد كان ويتلينغ ابنا لضابط فرنسي ، وعندما شب عن الطوق سارع بالذهاب الى باريس ليدرس الاشتراكية الفرنسية من منبعها . اما برودون فكان من مقاطعة بيرغندي الحرة التي ضمتها فرنسا ايام لويس الرابع عشر . وقد اعلى شركاؤه على الدوام

ان لديه رأس الماني \_ واحيانا رأس الماني قاس . ولكن ، وبطريقة او بأخرى ، ما ان أستفاق برودون على النشاط الفكري حتى وجد نفسه ينجذب الى الفلسفة الالمانية، التي لم يكن ويتلينغ يعتبر ممثليها اكشر من «مشوشين» ، بينما شجب برودون بقسوة الطوباويين العظام الذين كانوا يعنون الكثير لويتلينغ .

اقتسم الرجلان الشهرة ذاتها والمصير ذاته . فقد كانا اول ابنين من ابنساء البروليتاريا الحديثة قدما برهانا تاريخيا على رجاحة فكر البروليتاريا وقوته ، وبرهنا على ان البروليتاريا تستطيع ان تحرر نفسها ، وكانا اول من حطم الدائرة المفرغة التي وجدت البروليتاريا والاشتراكية نفسيهما يدوران فيها . ولذا ، فقد افتتحا ، الى حد ما ، حقبة جديدة ، وكانت اعمالهما نموذجية مارست تأثيرا مثمرا على تطور الاشتراكية العلمية . ولم يمتدح احد بدايات ويتلينغ وبرودون بأكرم مما امتدحها ماركس . فقد راى ما اعطاه اياه التحليل النقدي للفلسفة الهيغلية ومساتوصل اليه عبر التفكير التأملي مجسدا في الحياة الحقيقية ببرودون وويتلينغ .

ولكن وعلى الرغم من كل المعيتهما وبعد نظرهما ، لم يستطع ويتلينغ ان يتخطى الحرفي الالماني ، كما لم يستطع برودون ان يتخطى البورجوازية الصغيرة الفرنسية، وهكذا سرعان ما افترقا عن الرجل الذي أتم بصورة رائعة ما بدآه ، ولم يكن ذلك نتيجة غرور شخصي او دغماتية متصلبة من جانب برودون وويتلينغ ، على الرغم من ان هذين العاملين لعبا بعض الدور عندما اصبحا يشعران ان دفق التطور التاريخي يدفعهما هنا وهناك ، ومناقشاتهما مع ماركس تشهد انهما بكل بساطة لم يستطيعا تبين ما كان ماركس يحاول الوصول اليه ، لقد كانا ضحية الوعي الطبقي المحدود الذي كان له على الرجلين اكبر الاثر ، خاصة وأنه أثر عليهما دون وعي منهما ،

وصل ويتلينغ الى بروكسل في بداية عام ١٨٤٦ . فبعد ان وصل التحريض الذي مارسه في سويسرا الى طريق مسدود ، جزئيا بسبب الخلافات الداخلية وجزئيا بسبب القمع الوحشي الذي مارسته السلطات ، غادر ويتلينغ الى لندن ، ولكنه هناك ايضا لم يستطع التوافق مع اعضاء «عصبة العادلين» . وقد ادت جهوده ليخلص نفسه من مصير قاس باللجوء الى الغطرسة النبوية الى زيادة الحال سوءا على سوء بدلا من ان تؤدي به الى التحسن . وعلى الرغم من ان امواج التحريض الميثاقي (الشارتي) كانت ترتفع صاخبة في انجلترا في ذلك الحين ، الا انه لم يندفع الى خضم حركة الطبقة العاملة الانجليزية ، بل عمد بدلا من ذلك الى تركيز اهتمامه على وضع نظام جديد في الفكر والكلام هادفا الى تأسيس لفة عالمية . وهكال الذفع دون تقدير للعواقب الى محاولة القيام بمهام لم تكن قدراته ومعرفته تؤهله لها ، ونتيجة لذلك وقع في عزلة فكرية فصلته اكثر فاكثر عن المصدر الحقيقسي لقوته ، عن حياة البروليتاريا .

كانت رحلة ويتلينغ الى بروكسل افضل ما كان يستطيع ان يأتيه ، ذلك انه اذا كان هنالك من يستطيع ان ينقذه فكريا فهو ماركس ، وقد استقبل ماركس ويتلينغ بحفاوة ، وهذا ما لا يشهد به انغلز وحده بل يشهد به ويتلينغ نفسه ايضا ، غير ان اي اتفاق فكري بين الرجلين كان مستحيلا ، وفي اجتماع عقده الشيوعيون في

بروكسل في ٣٠ اذار ١٨٤٦ نشب بينهما خلاف عنيف . ولا شك في ان ويتلينغ ضايق ماركس كثيرا ، كما تشهد على ذلك رسالة ارسلها ماركس الى موسى هس . فقد كانت المفاوضات تجري لتأسيس دار نشر جديدة ، فما كان من ويتلينغ الا ان المح الى ان ماركس واصدقاءه كانوا يحاولون قطع الصلة بينه وبين «المصدر المالي» لكي يستأثروا لانفسهم «بالترجمات ذات السعر المرتفع» ، لكن ماركس ، حتى بعد ان وقع ما وقع ، فعل كل ما يستطيع لمساعدة ويتلينغ . وقد اعلن موسى هس في رسالة ارسلها لماركس في ٦ ايار ، بناء على ما قاله له ويتلينغ نفسه : «لقد كان من المتوقع ان لا يبلغ بك اعداؤك نحوه حد اقفال حافظة نقودك في وجهه ما دام فيها شيء» . وفي الواقع لم يكن في الحافظة غير القليل .

بعد ذلك بيضعة ايام ، دفع ويتلينغ الامور نحو الشقاق الكامل . فقد كانت الدعاية التي يقوم بها كريغ في اميركا مخيبة لآمال ماركس وانغلز . اذ ان «فولكس تريبون» الاسبوعية التي كان يصدرها كريغ في نيويورك عمدت الى نشر دعاية عاطفية دافقة بطريقة صبيانية ومتعجرفة ، ولم تكن هذه الدعاية تمت بصلة الى المبادىء الشيوعية ، وكانت تميل الى الحط من معنويات الطبقة العاملة . والاسوا من ذلك ان كريغ بدا يرسل رسائل غريبة الى اثرياء اميركيين يسألهم فيها مد يد المونسة المالية الى الصحيفة . ولما كان كريغ يقدم نفسه على انه ممثل الشيوعية الالمانية في اميركا ، صار لدى ممثلي هذه الشيوعية الحقيقيين ما يدعوهما الى الاحتجاج على هذا الارتباط الضار .

وفي ١٦ ايار قرر ماركس وانفلز وانصارهما كتابة احتجاج مفصل وارساله الى صحيفة كريغ لنشره ، وفي الوقت ذاته ارساله الى كل المتعاطفين معهم ، وكان ويتلينغ هو الوحيد الذي رفض ان يشارك في الاحتجاج ، وسعى الى تبرير موقفه بحجج واهية : «فولكس تريبون» هي في النهاية صحيفة شيوعية وهي مناسبة للظروف الاميركية ، والشيوعيون مجابهون في اوروبا باعداء اقوياء يغنونهم عسن البحث عن المتاعب في اميركا وخاصة مع رفاقهم بالذات الخ ، لكن ويتلينغ لم يكتف بوفضه فحسب ، بل كتب رسالة الى كريغ يحذره من اولئك الذين وقعوا الاحتجاج ويصفهم بأنهم «متآمرون خبثاء» . «ليس للعصبة التي تتمرغ في النقود والتسي تتكون من بضعة اشخاص ، من عمل سوى مقارعتي ، انا الرجعي ، فعلي ان انقى اولا ثم ينقى الاخرون ثم اصدقاؤهم ، وفي النهاية لن يجدوا ما يفعلون سوى ان يجزوا رقابهم هم انفسهم . . . والآن تتدفق النقود لعمل من هذا النوع ، في حين انني لا اجد حتى ناشرا . وانا وهس وحدنا في هذا الجانب ، ولكن هس يعاني ايضا من المقاطعة» . وبعد ذلك قاطع هس ايضا الرجل المخدوع .

نشر كريغ احتجاج شيوعيي بروكسل ، كما نشره ويدماير في «وستفاليشه دامبغبوت» . لكنه نشر ايضا رسالة ويتلينغ او على الاقل اسوأ اجزائها ، ثم اقنع رابطة الاصلاح الاجتماعي ، وهي منظمة للعمال الالمان في ويتلينغ اختارت صحيفة كريغ ناطقة باسمها ، ان تعين ويتلينغ رئيسا للتحرير وأن ترسل له تكاليف السفر، وافق ويتلينغ واختفى من اوروبا .

وفي الشهر ذاته ، ايار ، اقترب الشقاق بين ماركس وبرودون . فقد كان ماركس واصدقاؤه يعوضون عن افتقارهم الى صحيفة ناطقة باسمهم بطباعة وتوزيع عدد من التعاميم ، كما في حادثة كريغ ، وكانوا في الوقت ذاته يسعون الى اقامة اتصالات دائمة بالمراسلة بين المدن الكبيرة المختلفة التي يوجد فيها جماعات شيوعية . وكان هناك مكتبان للمراسلة ، احدهما في بروكسل والاخر في لندن ، واستقر الرأي على انشاء مكتب ثالث في باريس ، ولذا كتب ماركس الى برودون يسأله ان يتعاون في ذلك ، وفي ١٧ ايار ١٨٤٦ ارسل برودون رسالة من ليون يوافق فيها على ذلك ، ويوضح في الوقت ذاته انه لن يستطيع الكتابة كثيرا ، وفي الرسالة ذاتها القى برودون على ماركس موعظة اخلاقية كشفت لماركس عمق الفجوة التي تفصل بينهما .

تبنى برودون موقفا «معاديا للدغماتية بصورة مطلقة» فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية ، ونصح ماركس أن لا يقع في الخطأ الذي وقع فيه مواطنه لوثر ، الذي بادر بعد الاطاحة باللاهوت الكاثوليكي الى تأسيس لاهوت بروتستانتي مصحوبا بعدد ضخم من قرارات الحرمان . «علينا أن لا نشغل الانسانية من جديد بخلق تشوش جديد . ولنعمد بدلا من ذلك الى ضرب مثل في التسامح الحكيم بعيد النظر ، علينا أن لا نلعب دور حواريي دين جديد حتى ولو كان هذا الدين دين العقل والمنطق» . وبكلمات أخرى ، كان برودون ، مثل «الاشتراكيين الحقين» يريد الابقاء على التشوش السار الذي اعتبر ماركس أن الغاءه شرط أولى لاي دعاية شيوعية حقيقية .

كذلك تخلى برودون عن الثورة التي طالما آمن بها : «افضل ان احرق الملكية بنار بطيئة عوضا عن اعطائها قوة جديدة بمذبحة للملاك» . واعلن انه اعطى تفسيرا مفصلا لكيفية حل هذه المسألة في كتاب يجري طبعه ووعد ان يضع هذا الكتاب بسرور في متناول نقد ماركس كي يعطيه فرصة الانتقام . «وبالمناسبة اود ان ابدي ملاحظة هي ان الوضع في رأيي كالتالي : عطش البروليتاريين في فرنسا للمعرفة عظيم ، ولا شك في ان استقبالنا من جانبهم سيكون سيئا اذا لم نقدم لهم ما يشربون سوى اللام» . ثم ينتقل برودون الى الدفاع عن كارل غرون الذي كان ماركس قد حدره من هيغليته المشوهة . وقد كان برودون لجهله باللغة الالمانية يعتمل على غرون وايوربك في دراساته لهيغل وفويرباخ وماركس وانغلز . وأخبر برودون ماركس ان يساعد غرون ينوي ترجمة كتاب برودون الاخير الى الالمانية ، وطلب من ماركس ان يساعد في توزيعه ، مضيفا ان ذلك سيكون مشرفا لكل من له علاقة بالامر .

تكاد نهاية رسالة برودون تبدو هزءا وسخرية على الرغم من انها ربما لم تكن مقصودة ، لكن ماركس على اية حال لم يكن ليجد ما يسره في ان يوصف بأنه متعطش للدماء بالكلام المزدهي الذي وصفه به برودون ، وبالتالي اثارت فيه اعمال غرون قدرا اكبر من الشك . كان هذا احد الاسباب التي دعت انغلز الى اتخاذ قسراد بالذهاب الى باريس في آب ١٨٤٦ ، ذلك ان باريس كانت لا تزال اهم مركز للدعاية الشيوعية . وكان من الضروري اخبار شيوعيي باريس مباشرة بالشقاق مع ويتلينغ وبمهزلة دار النشر في وستفاليا وغير ذلك من المسائل التي اثارت غبار الشك ،

خاصة وأن ايوربك كان غير موثوق وبيرنز أقل جدارة بالثقة .

كانت التقارير التي ارسلها انغلز من باريس ، بعضها الى مكتب المراسلة فسي بروكسل وبعضها الاخر الى ماركس شخصيا ، تبدو متفائلة في البداية ، ولكنه تدريجيا وصل الى نتيجة هي ان غرون قد افسد الوضع كله .

ظهر العمل الذي يذكره برودون في رسالته في خريف السنة ذاتها ، وأدى في الواقع ببرودون الى المستنقع ، كما كانت تشير الى ذلك رسالته . فما كان من ماركس الا أن باشر بشحد سيف نقده تماما كما دعاه برودون ، لكن كل الانتقام الذي تلقاه برودون كان الى حد ما سبابا مباشرا .

#### ٤ \_ المادية التاريخية

وضع برودون عنوانا لكتابه «نظام التناقضات الاقتصادية» ، ووضع له عنوانا فرعيا هو «فلسفة البؤس» ، ولذا وضع ماركس عنوانا لرده هو «بؤس الفلسفة» وكتبه بالفرنسية ليصيب خصمه اصابة محققة . لكن ماركس في الواقع لم ينجح . ذلك ان تأثير برودون على الطبقة العاملة الفرنسية وعلى بروليتاريي البلدان اللاتينية الجديدة ارتفع بدلا من ان يهبط ، فكان على ماركس ان يقوم لعدة عقود قادمـــة بمناهضة البرودونية .

لكن ذلك لم يقلل بشيء لا من القيمة المباشرة لرد ماركس ولا من اهميتسه التاريخية . فقد شكل الرد علامة بارزة في حياة مؤلفه وفي تاريخ العلم الاجتماعي . ففي هذا الكتاب ، طورت لاول مرة علميا العوامل الحاسمة في المادية التاريخية ، ففي كتابات ماركس قبل ذلك نجد هذه الافكار تلمع هنا وهناك كشهب معزولة ، وفي كتاباته بعد ذلك جمع ماركس هذه الافكار في شكل مكثف موجز ، ولكنه في رده على برودون طورها منهجيا بكل الوضوح المقنع الذي يتطلبه السجال المنتصر . لقد كانت اعظم خدمة أداها ماركس هي تطوير المادية التاريخية ، فقد كانت هذه بالنسبة للعلوم التاريخية ما كانته نظريات داروين بالنسبة للعلوم الطبيعية .

كانت لانغلز حصة في هذا العمل . وكانت هذه الحصة إكبر مما يسمح لسه تواضعه أن يعترف به ، ولكنه يعزو وضع الفكرة الاساسية في صورتها الكلاسيكية الى ماركس وماركس وحده ، ولربما كان على حق في ذلك . وهو يصف كيف ذهب الى بروكسل في ربيع ١٨٤٥ ، وكيف وضع ماركس حينذاك الفكرة الاساسيسة للمادية التاريخية أمامه بشكلها النهائي المطور ، بالتحديد أن الانتاج الاقتصادي في كل فترة تاريخية والبنية الاجتماعية التي تنمو عنه بالضرورة هما ما يشكل اساس التاريخ السياسي والفكري لتلك الفترة ، ونتيجة لذلك ، فأن التاريخ كله أنما كان تاريخ صراعات طبقية، صراعات بين المستغلين والمستغلين، بين المحكومين والطبقات الحاكمة في المراحل المختلفة عن التطور الاجتماعي ، وأن هذه الصراعات قد وصلت الان مرحلة لم تعد فيها الطبقة المستغلة والمضطهدة ، وهي البروليتاريا ، تستطيع الان مرحلة لم تعد فيها الطبقة المستغلة والمضطهدة ، وهي البروليتاريا ، تستطيع

تحرير نفسها من الطبقة المستغلِة والمضطهدة ، البورجوازية ، الا بتحرير المجتمع كله في الوقت ذاته من الاستغلال والاضطهاد .

هذه هي الفكرة الاساسية في رد ماركس على برودون ، والبؤرة التي تشع منها آلاف من خيوط الضوء . واسلوب الرد واضح وقاطع بشكل رائع ، يناقض بقوة الاستطراد الذي يرهق قارىء المساجلات مع برونو باور وماكس شتيرنر . فهذه المرة ، لا يدفع المركب ويجر عبر مستنقع موحل ، بل يسير حثيثا في بحسر مفتوح والنسمات الفتية تملأ اشرعته .

يقسم الكتاب الى قسمين . ويقول لاسال ان ماركس يبدو في اولهما ريكاردو وقد تحول الى اشتراكي ، ويبدو في ثانيهما هيغل وقد تحول الى شيوعي . كان ريكاردو قد اثبت ان تبادل السلع يتم في المجتمع الراسمالي على اساس وقت العمل الذي استهلك في صناعة هذه السلع . وطالب برودون بأن «تشكل هذه القيمة» بحيث يتم تبادل نتاج منتج ما مع نتاج منتج اخر يحتوي على الكمية ذاتها من وقت العمل ، ويتم اصلاح المجتمع بأن يتحول كل افراده الى عمال يتبادلون كميات متماثلة من العمل . وكان الاشتراكيون الانجليز قد استخلصوا هذه النتيجة «المساواتية» من نظرية ريكاردو ، وحاولوا وضعها موضع الممارسة ، لكن «المصارف التبادلية» التي اقاموها سرعان ما اندثرت .

وهنا اوضح ماركس ان «النظرية الثورية» التي ظن برودون انه اكتشفها لتحرير البروليتاريا ، ليست في الواقع سوى معادلة عبودية الطبقة العاملة الحديثة . ذلك ان ريكاردو طور منطقيا قانونه في الاجور .على اساس قانونه في القيمة : ان قيمة قوة العمل في سلعة ما يتحدد بكمية الوقت الضروري للحصول على المنتجات التي يحتاجها العامل ليحيا هو ذاته وليخلد نوعه . انه لوهم بورجوازي ان يتخيل المرتبادلا فرديا دون تناقضات طبقية ، او ان يفترض في المجتمع البورجوازي امكانية نشوء حالة من العدالة الابدية والانسجام لا تمكن احدا من الاثراء على حساب الاخرين ويصف ماركس التطور الحقيقي للأمور بالكلمات التالية : «مع بداية الحضارة ، ويصف ماركس التطور الحقيقي للأمور بالكلمات التالية : «مع بداية الحضارة ) ويصف ماركس التطور الحقيقي للأمور بالكلمات التالية : «مع بداية الحضارة )

ويصف ماركس التطور الحقيقي للامور باللمات التابية المسلمة المالية المسلمة المالية المسلمة المسلمة الفيض الوظيفة والوضع الاجتماعي والطبقة ، وفي النهاية على نقيض العمل المتراكم والمباشر ، وبدون النقيض لا يمكن ان يكون هناك تقدم ، ولقد ادركت الحضارة هذا القانون حتى يومنا هذا ، وحتى الان ، طورت قوى الانتاج على اساس سيطرة التناقضات الطبقية هذه » ، ظن برودون بنظريته في «القيمة المكوانة» انه يؤمن للعامل النتاج المتزايد للعمل اليومي الناجم عن تقدم العمل الاجتماعي ، لكن ماركس اوضح ان تطور قوى الانتاج ، الذي سمح للعمال الانجليز ان ينتجوا في ١٨٤٠ ما يعادل سبعة وعشرين مرة اكثر مما كانوا ينتجون في ١١٧٠ ، اعتمد على ظروف تاريخية قائمة على التناقضات الطبقية : تراكم رأس المال الخاص والتقسيم الحديث للعمل والتنافس الفوضوي ونظام الاجر ، ولانتاج العمل العائض ، لا بد ان تكون هناك طبقة تربح واخرى تخسر ،

وقدم برودون الذهب والفضة كأول مثلين على «القيمة المكونة» ، معلنا انهما اصبحا نقودا نتيجة تكريسهما الحر على ايدي رجال احراد . فأجاب ماركس ،

كلا اطلاقا . ليست النقود شيئا بحد ذاتها ، بل هي علاقة اجتماعية وهي كالتبادل الفردي تعكس نمطا معينا محددا من الانتاج . «في الواقع ، انه لا بد من جهل مطبق بالتاريخ كي لا يعرف المرء ان الحكام ذوي السيادة كانوا مجبرين في كلل الاوقات على الخضوع للشروط الاقتصادية ، وانهم لم يستطيعوا ابدا املاء قوانين على هذه الشروط ولا يفعل التشريع المدني والسياسي شيئا غير ادراك وترسيم ارادة الشروط الاقتصادية . . . ان القانون ليس الا ادراك الحقيقة» . والخاتم الرسمي على النقود يعطيها وزنها ، ولا يعطيها قيمتها . والذهب والفضة ، بسبب من الدور الذي يلعبانه كعلامة للقيمة ، هما الوحيدان من بين كل السلع اللذان لا يتحددان بكلفة انتاجهما ، واللذان أمكن استبدالهما في التبادل بالعملة الورقية ، كما اوضح ربكاردو منذ زمن بعيد .

وأشار ماركس أشارة طفيفة إلى الهدف النهائي للشيوعية عندما أوضح أن «التوازن الصحيح بين العرض والطلب» الذي يبحث عنه برودون لم يكن ممكنا الا في الاوقات التي كانت فيها وسائل الانتاج محدودة ، عندما كان التبادل يحدث ضمن حدود ضيقة ، عندما كان الطلب بحكم العرض والاستهلاك يحكم الانتاج . ومع تطور الصناعة الكبيرة أصبح ذلك مستحيلا ، لان هذه الصناعة مضطرة بحكم ادواتها وحدها إلى أن تنتج بكميات متزايدة باطراد دون انتظار الطلب ، ولذا فأنها لا بد أن تتعرض بالضرورة المحتومة وبتتابع دائم لمراحل من الازدهار والهبوط ، الازمات والركود ، ثم الازدهار من جديد وهكذا . «في مجتمع اليوم ، في الصناعة القائمة على التبادل الفردي ، تشكل الفوضى الانتاجية ، التي هي مصدر الكثير من الشرور ، في الوقت ذاته سبب كل تقدم . لذا فأن الاختيارات المتاحة هي : أن يناضل المرء للحصول على النسب الصحيحة التي حصلت في القرون الماضية بوسائل يناضل المرء للحصول على التسب الصحيحة التي حصلت في القرون الماضية بوسائل الانتاج الموجودة في عصرنا ، وفي هذه الحالة يكون المرء رجعيا وطوباويا في آن مما ، أو أن يناضل المرء من أجل التقدم دون الفوضى ، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يتخلى عن التبادل الفردي للحفاظ على القوى الانتاجية » .

يرتدي الفصل الثاني من رد ماركس على برودون اهمية اكبر من الفصل الاول. فهو في الفصل الاول يعالج ريكاردو دون أن يصل الى حد الموضوعية العلمية الكاملة تجاهه ، فهو مثلا لا يزال يقبل قانون ريكاردو في الاجور دون تحفظ . ولكنه في الفصل الثاني يعالج هيغل ، وهنا يتخذ موقفا مستقلا تماما . كان برودون قله أساء فهم طريقة هيغل الجدلية تماما . فتمسك بتلك المناحي فيها التي اصبحت رجعية تماما ، مثل أن عالم الحقيقة مشتق من عالم الافكار ، بينما رفض المنحى الثوري : النشاط الذاتي الفكرة الذي يكون الموضوعة والنقيض معا لكي يكون بالصراع تلك الوحدة الاعلى التي تحافظ على المحتوى الحقيقي لكليهما بحل شكلها المتناقض . وهو يميز بين جانب حسن وجانب سيء في كل مقولة اقتصادية ، ثم المتناقض . وهو يميز بين جانب حسن وجانب الحسن وتدمر الجانب السيء ويلاحظ أن الجانب الحسن هو ما يؤكد عليه الاقتصاديون البورجوازيون والجانب السيء هو ما يشجبه الاشتراكيون . وكان يظن أنه بمعادلاته وتآليفه يرفع نفسه السيء هو ما يشجبه الاشتراكيون . وكان يظن أنه بمعادلاته وتآليفه يرفع نفسه

فوق الاقتصاديين البورجوازيين وفوق الاشتراكيين معا .

يجيب ماركس على هذا الادعاء بالكلمات التالية: «يطري السيد برودون نفسه على اساس انه انتقد علم الاقتصاد والشيوعية معا ، ولكنه في الواقع بقي ادنى من كليهما بكثير: ادنى من الاقتصادي لانه كفيلسوف في جيبه معادلة سحرية يتخيل انه اغنى نفسه عناء ضرورة الخوض في التفاصيل الاقتصادية ، وادنى من الاشتراكي، لانه لا يملك لا البصيرة الكافية ولا الشجاعة الكافية ليرفع نفسه ، حتى تأمليا ، فوق الافق البورجوازي . انه يطمح الى أن يكون التأليف ولكنه في الواقع ليس غير خطأ مركبا . انه يرغب في الارتفاع فوق البروليتاري والبورجوازي معا كرجل علم ، ولكنه في الواقع ليس الا بورجوازيا صغيرا يتقاذف تارة هنا وطورا هناك بين العمل وراس المال ، بين علم الاقتصاد وبين الاشتراكية » . غير أن المرء يجب أن لا يخلط وراس المال ، بين علم الاقتصاد وبين الجاهل المدعي ، ذلك أن ماركس كان دوما يعتبر برودون رجلا قادرا ، لا يستطيع لسوء الحظ أن يتخطى حدود المجتمع البورجوازي

لم يكن صعبا على ماركس ان يكشف عن عيب الطرق التي تبناها برودون: اذا فصل المرء العملية الجدلية الى جانب حسن وجانب سيء ، ووضع المقولة الاولى كضد للثانية ، فان الفكرة تصبح اذ ذاك مفتقرة الى اية حياة : انها لا تعود حينئذ قادرة على العمل ، لا تعود قادرة على تأليف الموضوعة والنقيض . وكان ماركس كتلميذ لهيفل ثقة واعيا كل الوعي لكون الجانب السيء الذي كان برودون يتحرق رغبة في القضاء عليه ، هو بالتحديد الجانب الذي يصنع التاريخ بانتاج الصراع ، فلو جرب المرء ان يبقي على المناحي الافضل في الاقطاعية : الحياة الابوية في فلو جرب المرء ان يبقي على المناحي الافضل في الاقطاعية : الحياة الابوية في البلدان وازدهار الصناعة البيتية الريفية وتطور الحرف اليدوية المدينية ، وسعى في الوقت ذاته الى القضاء على كل ما يلقي على الصورة بظل : القنانة والامتيازات في الوقت ذاته الى العضاء على كل ما يلقي على الصورة بظل : القنانة والامتيازات البورجوازية في مهدها . وبذلك يكون المرء قد اتخذ لنفسه دورا غريبا ، ذلك هو دور خصى التاريخ .

واعطى ماركس الصياغة الصحيحة للمسألة بالكلمات التالية: « اذا اراد المرء أن يقيم الانتاج الاقطاعي تقييما صحيحا ، لوجب عليه أن يعتبره نمطا من انماط الانتاج قائما على التناقض ، وعليه أن يبين كيف تنتج الثروات ضمن هذا التناقض ، وكيف تطورت قوى الانتاج مع صراع الطبقات في الوقت ذاته ، وكيف أن واحدة من هذه الطبقات ، هي الجانب السيء والشر الاجتماعي ، نمت بلا توقف حتى نضجت الشروط المادية لتحررها » . ثم أوضح ماركس عملية التطور التاريخية ذاتها فيما يتعلق بالبرجوازية . فقال أن علاقات الانتاج التي تتحرك البرجوازية ضمنها ليس لها طابع بسيط ومنتظم ، بل طابع مزدوج : فالتعاسة تنتج في ظلل الظروف ذاتها التي تنتج ضمنها الثروات ، وكما تتطور البرجوازية كذلك تتطور البروليتاريا الى الدرجة ذاتها ، ونتيجة لذلك ينشأ الصراع بين الطبقتين . والاقتصاديون هم منظرو البرجوازية ، بينما الشيوعيون والاشتراكيون هم منظرو البروليتاريا . وهؤلاء

الاخبرون طوباويون ، يضعون نظما ويسعون الى علم شاف يفي بحاجات الطبقات المضطهدة ، وذلك طالما لم تتطور البروليتاريا بما فيه الكفاية لتشكل من نفسها طبقة ، وطالما ان قوى الانتاج في المجتمع البرجوازي لم تتطور بما فيه الكفاية لتكشف الشروط المادية الضرورية لانعتاق البروليتاريا وبناء مجتمع جديد . « ولكن الى الحد الذي يتقدم به التاريخ ، ومعه صراع البروليتاريا ، لا يعود من الضروري لهم ان يسعوا الى العلم في رؤوسهم . فكل ما يحتاجونه هو ان يتبينوا لانفسهم ما الذي يجري أمام اعينهم ، ويجعلوا من انفسهم ادواته ، وما داموا يسعون الى العلم في رؤوسهم ويضعون نظما ، فسيبقون في بداية صراعهم الطبقي فقط ، فلا يرون في التعاسة غير التعاسة ويغشلون في ادراك الجانب الثوري للتعاسة ، ذلك الجانب التعاسة غير التعاسة ويغشلون في ادراك الجانب الثوري للتعاسة ، ذلك الجانب الذي سيطيح بالنظام القديم . من هذه اللحظة ، يصبح العلم النتاج الواعي للحركة التاريخية ، ويكف عن ان يكون عقديا دوغماتيا ويصبح ثوريا » .

ويعتبر ماركس أن المقولات الاقتصادية ليست الآ التعبير الاقتصادي عن العلاقات الاجتماعية وتجريدا لها: « أن العلاقات الاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوى الانتاج ، فعندما يتوصل الجنس البشري الى قوى انتاج جديدة ، فأنه يبدل نمط انتاجه ، ومع تبديله الطريقة التي يحصل بها على عيشه ، يبدل كل علاقاته الاجتماعية . . . ولكن الناس ذاتهم الذين يشكلون علاقاتهم الاجتماعية طبقا لنمط انتاجهم المادي ، يشكلون ايضا مبادئهم وافكارهم ومقولاتهم طبقا لعلاقاتهم الاجتماعية » . ويقارن ماركس الاقتصاديين البرجوازيين الذين يتحدثون عن الاجتماعية » للمجتمع البرجوازي باولئك الاورثوذكسيين من علماء اللاهوت الذين يعتبرون دينهم كشفا من الله ويعتبرون كيل الاديان الاخرى اختراعات من صنع البشر .

كشف ماركس عطل طرائق برودون على اساس عدد من الانماط الاقتصادية التي جرب برودون طرائقه عليها: تقسيم العمل والآلات ، التنافس والاحتكار ، ملكية الارض والاجارة ، الاضرابات ومنظمات العمال ، فقال ان تقسيم العمل لم ملكية الارض والاجارة ، كما افترض برودون ، بل مقولة تاريخية اتخذت اشكالا مختلفة في فترات مختلفة من التاريخ ، والاقتصاد البرجوازي يقول أن المصنع هو شرط وجود تقسيم العمل ، لكن المصنع لم ينشأ ، كما افترض برودون ، نتيجة اتفاق ودي بين العمل ، ولم ينشأ في حضن نقابات اصحاب العمل القديمة ، فقد اصبح التاجر ، وليس رئيس النقابة ، رئيسا للمشغل الحديث .

وهكذا فان التنافس والاحتكار ليسا مقولتين طبيعيتين بـل تاريخيتين . والتنافس ليس الحماسة الصناعية بل الحماسة التجارية . وهو لا يهتم بالسلعة بل بالربح ، كما انه ليس صفة ضرورية ملازمــة للروح الانسانيـة ، كما افترض برودون ، بل هو نتيجة لضرورة تاريخية نشأت في القرن الثامن عشر ويمكن لها ان تختفي في القرن التاسع عشر لاسباب تاريخية .

وفكرة برودون أنه ليس للملكية العقارية أصل تاريخي ، وأنها تقوم على اعتبارات سيكولوجية وخلقية لا تمت الى انتاج الثروة الا بصلة بعيدة ، وأن أيجار

الارض يجب ان يربط الانسان ربطا اوثق بالطبيعة ، لا تقل خطأ عن سابقاتها . « لقد تطورت الملكية تطورا مختلفا في كل فترة وفي ظل علاقات اجتماعية مختلفة تماما . ولذا فان تفسير الملكية البرجوازية لا يعني اكثر من تفسير كل العلاقات الاجتماعية للانتاج البرجوازي . اما تفسير الملكية كعلاقة مستقلة فليس اكثر من وهم ميتافيزيقي أو حقوقي » . وقد نشأت اجرة الارض \_ فائض ثمن الناتج الزراعي عن كلفة الانتاج بما في ذلك الوتيرة السائدة للربح على رأس المال وكذلك الفائدة على رأس المال \_ في ظل علاقات اجتماعية محددة ، ولم يكن ممكنا ان تنشأ الا في ظل هذه العلاقات المحددة . انها ملكية الارض في شكلها البرجوازي ، انها الملكية الاقطاعية وقد خضعت لشروط الانتاج البرجوازي .

وفي النهاية يفسر ماركس الاهمية التاريخية للاضرابات والنقابات ، وكلاهما قد رفضه برودون . فقال انه على الرغم من ان الاقتصاديين والاشتراكيين قد يحدرون العمال ، ربما لاسباب متعارضة ، من استعمال اسلحة كهله ، الا ان الاضرابات والنقابات ستتطور بموازاة تطور الصناعة الكبيرة . فمع ان العمال منقسمون في مصالحهم بفعل التنافس ، الا أن لهم مع ذلك مصلحة مشتركة في الحفاظ على اجورهم . وقد ادت بهم فكرة القاومة التي يشتركون فيها جميعا ، الى اتحادهم في نقابات تحتوي كل عناصر نضال مقبل ، تماما كما بدأت البرجوازية باتحادات قطاعية ضد اللوردات الاقطاعيين ، ثم شكلت نفسها فيما يعد كطبقة ، وحولت كطبقة مكتملة المجتمع الاقطاعي الى مجتمع برجوازي .

والتناقض الهدائي بين البرجوآزية والبروليتاريا هو صراع طبقة ضد اخرى ، صراع يعني ، اذا رفيع الى تعبيره الاعلى ، ثورة كاملية . والحركة الاجتماعية لا تستثني الحركة السياسية لانه ليست هناك حركة سياسية ليست هي في الوقت ذاته حركة اجتماعية . ولن يكف التطور الاجتماعي عن كونيه ثورة سياسية الا في مجتمع ليست فيه طبقات ، ولكن حتى ذلك الحين ، ستكون الكلمة الاخيرة للعلم الاجتماعي عشية كل التحولات الاجتماعية العامة هي : « النصر او الموت! حرب دامية او لا شيء! هذا هو الشكل القاسي الذي تطرح المسألة نفسها فيه » . وقد استخدم ماركس هذا المقتطف من جورج صائد لينهي به رده على برودون .

في هذا الكتاب ، طور ماركس المادية التاريخية من عدة زوايا عظيمة الاهمية . وفي الوقت ذاته سوى حساباته بصورة نهائية مع الفلسفة الالمانية . فقد تخطى فويرباخ بالعودة الى هيغل . ولا شك في ان المدرسة الهيفلية الرسمية كانت قد افلست تماما . فقد حطت من قدر الطريقة الديالكتيكية ( الجدلية ) التي وضعها معلمها لتصبح مجرد معادلة تطبق على كل شيء وعلى كل الناس ، وكثيرا ما يكون تطبيقها فظا . حتى ان المرء أصبح يستطيع القول ان هؤلاء الهيفليين لا يعرفون شيئا ويكتبون عن كل شيء ، وقد قيل هذا فيهم بالفعل .

وقد حانت ساعة هولاء عندما تحدى فويرباخ مفهوم التأميل ، فتغلب المحتوى الايجابي للعلم مرة أخرى على جانبه الشكلي . ولكن مادية فويرباخ كانت تفتقر الى «مبدأ محرك » فظلت علما طبيعيا نقيا واستثنت كل العملية التاريخية . ولم يكن

هذا كافيا بالنسبة لماركس . وقد بان كم كان ماركس على حق عندما ظهر دعاة هذه المادية المشائين ، بوشنر وفوخت ، على المسرح . فقد دفعت طرقهم الضيقة الافق فويرباخ نفسه الى الاحتجاج ، مع انه ربما كان يوافق على مادية كهذه من خلف ستار ، ولكنه لم يكن ليوافق عليها مواجهة . او لنستعمل مقارنة قام بها انفلز : « ان عربة الحس البرجوازي تتجنب في العادة الهوة التي تفصل الجوهر عن المظهر والسبب عن الاثر ، ولكن اذا كان المرء يريد الخروج للصيد في ارض الفكر المجرد الوعرة ، فان عليه ان لا يستعمل عربة تجرها الخيل » .

لكن الهيغليين لم يكونوا هيغل . وهم قد يبدون جهلهم ، ولكن هيغل كان من افضل العقول في كل الاوقات . فقد كان لطريقته في التفكير اهمية تاريخية اكبر من الاهمية التي يتمتع بها فكر اي من الفلاسفة الآخرين ، وهذه الاهمية هي التي سمحت له بالوصول الى تصور رائع للتاريخ ، على الرغم من ان هذا التصور كان تصورا ايديولوجيا تماما يرى الاشياء في مرآة مقعرة ، اذا صح القول ، وينظر الى التاريخ العالمي على أنه ليس اكثر من المثال العملي على تطور الفكر . ولم ينجع فويرباخ في التصدي لهذا المحتوى الحقيقي للفلسفة الهيغلية ، اما الهيفليون الاورثوذكسيون فقد تخلوا عنه .

أخذ ماركس هذا المحتوى عن جديد ، ولكنه قلبه ، فلم يعد يبدأ من « الفكرة المحض » ، ولكن من حقائق الواقع القاسية . فاعطى بذلك للمادية الطريقة الجدلية التاريخية ، كما اعطاها « مبدأ محركا » لـم يسبع فحسب الى تفسير المجتمع بـل وايضا الى تحويله .

### ه ـ (( دویتشه بروسلر تزایتونغ ))

وجد ماركس ناشرين لرده على برودون في بروكسل وفي باريس ، ولكن على الرغم من ان الرد لم يكن طويلا ، الا انه كان على ماركس ان يدفع تكاليف الطباعة . وعندما ظهر الكتاب في منتصف صيف ١٨٤٧ ، كان لماركس في « دوتيشه بروسلر تزايتونغ » صحيفة اعطته فرصة وضع آرائه امام الجمهور .

كان ادالبرت فون بورنشتدت قد بدأ ينشر هذه الصحيفة مرتين في الاسبوع منذ بداية العام . وكان بورنشتدت يحرر سابقا صحيفة « فوروارتز » في باريس ، تلك الصحيفة التي كانت تتلقى اموالا من كل من الحكومتين النمسوية والبروسية، وهذه حقيقة اثبتتها بما لا يقبل الدحض وثائق في ملفات برلين وفينا ، لكن النقطة الوحيدة التي ليست واضحة هي ما اذا كان بورنشتدت قد استمر في عمله التجسسي في بروكسل . وقد كان هناك قدر معين من الشك فيه ، ولكن هذا الشك تبخر عندما شجب السفير البروسي الصحيفة للسلطات البلجيكية . وبالطبع، الشك تبخر عندما شجب الشفير البروسي الصحيفة للسلطات البلجيكية . وبالطبع، يمكن ان لا يكون هذا الشجب اكثر من ذر للرماد في عيون العناصر الثورية التي تجمعت في بروكسل ، ومحاولة لاعلاء سمعة برونشتدت في صفوفها ، وعلى اية

حال ، لم يكن حماة العرش والمذبح ليتورعون في أي وقت من الاوقات عن اختيار أي وسيلة للوصول الى أهدافهم الرفيعة .

على أية حال ، لم يعتقد ماركس أن برونشتدت خائن . فقد كان يقول أن « دوتيشه بروسلر تزايتونغ » تقوم رغم كل نقاط ضعفها بعمل جيد ، أما أولئك الذين يعتقدون أنها ليست جيدة كفاية ، فأن عليهم أن يعملوا لتحسينها ، لا أن يختبئوا وراء عذر واه هو أن الشك يحوم حول اسم برونشتدت . ونجد ماركس يكتب إلى هيرويغ في ٨ آب قائلا : «أما أن الرجل ليس جيدا ، أو ربما هي المرأة ، يكتب الى هيرويغ أو الاسلوب أو الحجم ، أو أن التوزيع يتضمن قدرا من الخطر ٠٠٠ أن أو الاتجاه أو الاسلوب أو الحجم ، أو أن التوزيع يتضمن قدرا من الخطر ٠٠٠ أن يحرجوها في جيوب المائنا آلافا من الكلمات الحكيمة يستطيعون في كل وقت أن يخرجوها ليبرهنوا على أنه يتعين عليهم مرة أخرى أن يدعوا فرصة تمر دون أن يستثمروها . فالفرصة لعمل شيء لا تعدو كونها بالنسبة لهم مصدر أحراج » . ثم يتنهد ماركس من أن مخطوطاته تعاني المصير ذاته الذي تعانيه « دويتشه بروسلر تزايتونغ » وينتهي ألى كيل اللعنات الحادة على الحمير الذين أنبوه لانه فضل أن يكتب بالفرنسية على أن لا تكتب اطلاقا .

وحتى لو افترضنا ان ماركس استخف بالشك الذي يحوم حول برونشتدت كي لا «يدع فرصة تمر دون ان يستثمرها » ، فان من الصعب لومه على ذلك ، لان الفرصة كانت مواتية حقا ، ولانه كان من الفباء ان تترك لتمر لمجرد الشبهة . في ربيع ١٨٤٧ ، اجبرت حاجات مالية ملحة ملك بروسيا على دعوة المجلس الموحد ، وهو تجمع لمجالس المقاطعات ، اي هيئة اقطاعية منظمة على اسس مركزية تشاركية كتلك التي دعاها لويس السادس عشر للانعقاد في ربيع ١٧٨٩ في ظل ظروف قاهرة خارجية مشابهة . ولم تكن المسائل قد تطورت في بروسيا بالسرعة التي كانت قد تطورت بها سابقا في فرنسا ، ولكن المجلس الموحد احتفظ بخزائنه مقفلة اقفالا محكما وابلغ الحكومة بصراحة انه لن يصوت على اية نقود حتى تتسبع سلطاته وعلى الاخص حتى يصدر ضمان بأنه سيدعى الى الانعقاد دوريا . وبهذا بدأت الامور تتحرك ، ذلك أن ضائقة الحكومة المالية كانت ملحة حقا . وكان لا بد أن تبدأ الرقصة من جديد عاجلا أم آجلا ، ولذا فكلما بدأت الموسيقى بالعزف في وقت اقرب كلما كان ذلك افضل .

كانت هـ أنه هي الفكرة التي تخللت مساهمات ماركس وانفلز في « دويتشه بروسلر تزايتونغ » . عالجت مقالة نشرت دون توقيع ، ولكن اسلوبها يدل على أن انغلز هو كاتبها ، مناقشات المجلس الموحد حول التجهارة الحرة وتعرفة الحماية . وفي ذلك الحين ، كان انفلز مقتنعا تمام الاقتناع ان البرجوازية الالمانية بحاجة الى تعرفة الحماية لتحمي نفسها ضد منافسة الصناعة الاجنبية ، ولتعطي نفسها فرصة توليد قوة كافية للتغلب على الاقطاع والحكم المطلق . ولهذا السبب ، وله وحده ، أشار انغلز على البروليتاريا أن تعضد التحريض من أجل تعرفة الحماية ، وفي رأي انغلز ، أن ليست ، منظر تعرفة الحماية ، أنتج أفضل كتابات اقتصادية المانية ، على الرغم من أنه أعلن أن أفضل كتابات ليست قد كتبه في الحقيقة فيربيه الفرنسي،

منظر النظام القاري للتجارة . كذلك حدر انغلز العمال من ان ينخدعوا بالجمل التي يطلقها دعاة الحماية ودعاة التجارة الحرة حول (« رفاه الطبقات العاملة » معلنا ان هده الجمل ليست الا ستارا واهيا يستخدمه هؤلاء لتغطية التحريض الذي يهدف الى حماية مصالحهم ، وقال ان اجور العمال ستظل على ما هي ، في ظل الحماية وفي ظل التجارة الحرة و ودافع انغلز عن الحماية لانها ببساطة ووضوح « اجراء برجوازى تقدمى » . وكانت هذه ايضا وجهة نظر ماركس .

كانت مساهمة الطول ظهرت في « دويتشه بروسلر تزايتونغ » عملا مشتركا لماركس وانغلز، وكانت هذه المساهمة ردا على هجوم الاشتراكية الاقطاعية المسيحية. وكان هذا الهجوم قد انطلق من « راينيجز بيوباختر » ، وهي صحيفة كانت الحكومة قد اسستها حديثا في كولون لتحريض العمال في الرانيلاند ضد البرجوازية . وعلى صفحات هذه الصحيفة اكتسب هيرمان واغنر الشاب شهرته ، كما شهد هو في ما بعد في مذكراته . وكان ماركس وانفلز يحتفظان بصلات وثيقة مع كومون ، ومن الواضح انهما كانا على علم بنشاطات واغنر ، ذلك أن اشارات الى « مفوضين الكيركيين انيقين » شكلت نوعا من العبارة اللازمة في ملاحظاتهما ، وفي ذلك الوقت كان واغنر مساعدا الكيركيا في ماغدبرغ .

حاولت « راينيخر بيوباختر » ان تستخدم فشل الحكومة في الحصول على ما تريده من المجلس الموحد لتضليل العمال ، قائلة ان البرجوازية برفضها التصويت على الاموال الضرورية انما كشفت أن كل ما يهمها هو الاستيلاء على سلطة الدولة من أجل مصالحها الذاتية . فهي لا تهتم اطلاقا برفاه الشعب ، ولكنها تدفع الجماهير لترهب بها الحكومة فحسب . وبذلك فان الجماهير تستخدم فحسب وقودا للمدافع في هجوم تشنه البرجوازية على الحكومة . اجاب ماركس وانفلز على ذلك بطريقة واضحة لنا تماما اليوم [ليس لدى البروليتاريا أية أوهام حول البرجوازية ولا حول الحكومة ، والاعتبارات الوخيدة التي تضعها البروليتاريا في الحسبان هسي الاعتبارات التي تخدم مصلحتها هي فقط ] والمسألة هي احكم البرجوازية ام حكم الحكومة ، والجواب على ذلك يمكن الحصول عليه بمقارنة بسيطة بين وضع العمال الانجليز والفرنسيين .

قالت «راينيخر بيوباختر »: « ايها الشعب السعيد ، لقد ربحت معركتك من اجل حقوقك الاساسية ، واذا كنت لا تعرف ما هي هذه الحقوق ، فاسأل ممثليك ليشرحوا لك ذلك ، ولربما نسيت خلال خطبهم الطويلة جوعك المضني » . فاجاب ماركس وانغلز على هذا الكلام الديماغوجي بسخرية لاذعة : من السهل ان يرى المركف ان الصحافة الإلمانية حرة حقا لدرجة ان تحريضا كهذا مر دون عقاب . وأعلنا ان البروليتاريا الإلمانية فهمت في الواقع الحقوق الاساسية التي يجري الصراع حولها ، حتى انها انبت المجلس الموحد لا لانه كسب هذه الحقوق بل لانه في الواقع خسرها . ولو لم يكتف المجلس الموحد بالمطالبة بتوسيع حقوقه ، وعمد بدلا من ذلك خسرها . ولو لم يكتف المجلس الموحد بالمطالبة بتوسيع حقوقه ، وعمد بدلا من ذلك الى المطالبة باقرار المحاكمة بواسطة المحلفين والتساوي امام القانون والغاء العمل الاجباري وحرية الصحافة وحرية الانتظام وعقد هيئة تمثيلية حقيقية ، اذا لتلقى

من البروليتاريا دعما كاملا .

ودحض ماركس وانغلز همهمات « راينيخر بيوباختر » حول المبادىء الاجتماعية للمسيحية التي تجعل الشيوعية لا ضرورة لها : «لقد منحت المبادىء الاجتماعية للمسيحية الفا وثمانمائة عام لتتطور خلالها ، وهي ليست بحاجة الى المزيد مسن التطور على يد المفوضين الاكليركبين البروسيين . لقد بررت المبادىء الاجتماعية للمسيحية العبودية في العالم الكلاسيكي ، ثم مجدت القنانة في العصور الوسطى ، واذا كان من الضروري ان تعمد هذه المبادىء الى الدفاع عن اضطهاد البروليتاريا ، فانها على استعداد تام لذلك حتى ولو ادى بها ذلك الى الظهور بعض الوقت بمظهر مخجل . وهذه المبادىء ذاتها تبشر بضرورة وجود طبقة حاكمة واخرى مضطهدة ، وكل ما تقدمه المسيحية للمضطهدين رغبة تقية ورعة في ان يكون الحاكم وكل محسنين . وهي تنقل التعويض عن كل صنوف الحيف ألى مملكة السماء ، وبذلك تبرر تكريس هذا الحيف على الارض . والمبادىء الاجتماعية للمسيحية تعلن أن كل جرائم المضطهدين ضد المضطهدين انما هي اما عقاب عادل لخطيئة اصلية أو غيرها من الخطايا ، أو مصائب اراد الله في حكمته البالفة ان يوقعها بالمختارين من رعاياه. ان المبادىء الاجتماعية للمسيحية تبشر بالجبن والاستسلام والخضوع والضعسة وتحقير الذات \_ وباختصار تبشر بكل السمات المميزة «للنعاج» ، ولكن البروليتاريا ليست مستعدة لان تعامل كالنعاج ، فهي بحاجة الى شجاعتها وثقتها بنفسها وكبريائها واستقلالها حتى أكثر من حاجتها الى خبزها اليومي. والمبادىء الاجتماعية للمسيحية مرائية منافقة بينما البروليتاريا ثورية » .

كانت هذه هي البروليتاريا التي قادها ماركس وانفلز في المعركة ضد مشعوذي الاصلاح الملكي . فالشعب المستعد ليشكر حكامه والدموع تملأ عينيه لانهم يركلونه وفي الوقت ذاته يلقون له بقرش لم يوجد يوما الا في مخيلة الملوك . أما الشعب الحقيقي ، البروليتاريا ، فهو كما يقول هوبز ، شبيبة قوية خطرة ، ويمكن للمرء أن يرى طريقة الشعب في التعامل مع الملوك الذين حاولوا الاساءة اليه في المصير الذي انتهى اليه شارل الاول ملك انجلترا ولويس السادس عشر ملك فرنسا .

حطم هذا الجواب الحصيلة الاشتراكية \_ الاقطاعية، وكأنه عاصفة من الصقيع، ولكن بعض الحجارة تناثرت ابعد مما يجب . كان ماركس وانفلز على حق في دفاعهما عن قرار المجلس الموحد برفض منح الاموال لحكومة رجعية مهملة ، ولكنهما أعطيا للمجلس الموحد شرفا لا يستحقه عندما وقفا الى جانبه في رفض اقتراح تقدمت به الحكومة لاقرار ضريبة دخل . وقد كان هذا الاقتراح في الحقيقة فخا نصبته الحكومة للبرجوازية . وكان الاقتراح بالفاء الضرائب الباهظة التي كان يقع عبئها بصورة رئيسية على العمال في المدن الكبيرة على أن يفطى العجز عن طريق ضريبة دخل تفرض على الطبقات المالكة ، كان هذا الاقتراح قد جاء من جانب البرجوازية في الراينلاند ، وقد دفعتها اليه اعتبارات كتلك التي دفعت البرجوازية الانجليزية في صراعها من أجل نقض «قوانين الذرة » . وقد عارضت الحكومة ذاتها هذا الاقتراح بشدة لانه يصيب ملاك الارض الكبار ، الذين لم يكونوا يتوقعون

انخفاضا في اجور العاملين لديهم نتيجة الغاء الضرائب ، لان هـــده الضرائب كانت تفرض في المدن الكبيرة فقط. ولكنها رغم ذلك تقدمت بالمشروع الى المجلس الموحد، وهي تعرف ان هيئة اقطاعية كالمجلس الموحد لن توافق أبدا عـلى اصـلاح ضريبي تستفيد منه الطبقة العاملة ولو مؤقتا على حساب الطبقات الموحدة ، وكانت الحكومة تأمل بذلك أن تجعل نفسها شعبية وتجعل المجلس الموحد غير شعبـــي . وكانت الحكومة على حق في تقديراتها ، فما ان وضـع المشروع أمـام المجلس حتى صوت ضده كل الامراء وكل اليونكر وكل الرسميين . وبالاضافة الى ذلك ، كان من حسن حظ الحكومة أن قطاعا من البرجوازية غير موقعه بسرعة عندما وصل الامــر الى الاصلاح الضريبي .

عندئذ استغلت كل الاقلام الحكومية رفض اقتراح ضريبة الدخل استغلالا كاملا بوصفه برهانا ساطعا على اللعبة المرائية المخادعة التي تلعبها البرجوازية ، ولعبت «راينيخر بيوباختر» دورا بارزا في ذلك . وقد كان ماركس وانغلز محقين عندما اجابا « المفوض الاكليركي » بأنه « اكثر الناس جهلا بالمسائل الاقتصادية » عندما يدعي ان ادخال ضريبة الدخل سيغير من التعاسة الاجتماعية ولو قيد شعربة ولكنهما لم يكونا محقين عندما دافعا عن رفض البرجوازية للاقتراح بوصفه ضربة مبررة ضد الحكومة ، اذ لم يكن رفض البرجوازية هذا ضربة ضد الحكومة ، بل هو على العكس من ذلك أدى الى تقوية موقفها المالي ، اذ أنها احتفظت بالضرائب الباهظة بدلا من أن تجرب ضرائب دخل جديدة ، كان تطبيقها سيواجه بالتأكيب مصاعب بدلا من أن تجرب ضرائب دخل جديدة ، كان تطبيقها سيواجه بالتأكيب مصاعب وانغلز في هذه الحالة اعتبرا أن البرجوازية لا زالت ثورية ، في حين أنها كانت قد اصبحت رجعية .

من جهة أخرى ، كثيرا ما أقتر ف « الاشتراكيون الحقون » الخطأ المقابل . وقد شن ماركس وانفلز هجوما آخر عليهم ، في سلسلة من المقالات نشرها ماركس في «دويتشه بروسلر تزايتونغ» بعنوان «ضد الاشتراكية الالمانية شعرا ونشرا» ، وفي مقالة لم تنشر مكتوبة بخط يد انفلز ، ولكنها ربما كانت عملا مشتركا . هاجم ماركس وانفلز « الاشتراكية الحقة » هذه المرة من جانبها الجمالي – الادبي ، السلي كان أضعف جانب فيها ، أو ربما أقوى جانب لدى بعض الاذواق . ولم يحترم ماركس وانفلز في هجومهما هذا على الشدوذ الفني حقوق الفن والادب ، فمثلا يعامل انفلز في مقالته غير المنشورة رائعة لفريليغارث بقسوة لا تستحقها ، بينما عامل ماركس «أغاني الفقراء» لكارل بيك بشراسة في «دويتشه بروسلر تزايتونغ» على اساس «الاوهام البرجوازية الصغيرة» التي تبثها . لكن ماركس تنبأ في الوقت ذاته بالمصير المؤسف الذي انتهت اليه النزعة الطبيعية المدعية بعد ذلك بخمسين عاما ، عندما قال : « يمجد بيك هذه التعاسة البرجوازية الصغيرة الجبانة . فبطله هو « الرجل الفقير » بأشواقه التقية الصغيرة التي لا تنتهي الى شيء ، بدلا مسن أن يمجد البروليتاري الثوري الفخور » . وبعد ذلك تعرض غرون سيء الحظ لتأنيب قاس شامل على أساس كتاب منسى أساء فيه معاملة غوته « من وجهة نظر انسانية » شامل على أساس كتاب منسى أساء فيه معاملة غوته « من وجهة نظر انسانية »

ورسم له بعناء صورة ادعى أنها صورة « الرجل الحقيقي » جمعت من الصور المملة الحقيرة التي تمثله شاعرا عظيما .

واهم من هذه المناوشات الصغيرة ، كان عمل اطول عالج فيه ماركس بقسوة الكلام الراديكالي المعتاد للبرجوازية وكذلك الكلام الاشتراكي المزيف للحكومة . فقه سعى كارل هاينزين في سجال ضد انفلز الى تفسير الافتقار الى العدالة في توزيع الملكية على أنه ناجم عن سلطة الدولة ، وأعلن أن من يهاجم البرجوازية لمراكمتها الثروة تاركا الملك يراكم السلطة في يديه بسلام أنما هو جبان ومجنون . وكان هاينزين ذاته عاديا جدا لا يستحق أي اهتمام خاص ، لكن حججه كانت تنساسب الجهلة المدعين تماما : الملكية مدينة بوجودها لافتقار الانسانية على مدى قرون طويلة للحس السليم والكرامة الانسانية، أما الآن وقد استعادت الانسانية هاتين الخاصتين القيمتين ، فأن كل المسائل الاجتماعية أصبحت شاحبة أمام المسألة السكبرى : الجمهورية أم الملكية . وكانت هذه الحجة الرائعة تكمل حجة الامراء من أن الثورات لا يسببها شيء غير شرور الديماغوجيين .

فأوضح ماركس ، على اساس التاريخ الالماني بصورة رئيسية ، ان التاريخ هو الذي يصنع الامراء وليس العكس ، كما بين بوضوح الاسباب الاقتصادية للحمل المطلق الملكي ، مشيرا الى ان هذا الحكم تطور في المرحلة الانتقالية عندما كانت الطبقات الاقطاعية القديمة تنحدر بينما كانت الطبقة البرجوازية الحديثة لا تزال في طور التكوين ، ولم تتطور الملكية المطلقة في المانيا في وقت متأخر ولم تدم فيها وقتا اطول الا لان تطور البرجوازية الالمانية مشلول ومقعد ، وهكذا فان الدور الرجعمي الشرس الذي يلعبه الامراء عائد الى اسباب اقتصادية ، وبينما كانت الملكية المطلقة تشجع سابقا التجارة والصناعة وما يرافقها من صعود للبرجوازية كشروط ضرورية للقوة القومية ولازدهار الملكية ذاتها ، فانها الآن تسعى الى اعاقمة تطور التجارة والصناعة في كل مكان لان هاتين اصبحتا سلاحا خطرا في يد برجوازية أصبحت اقوى مما يجب ، وأصبحت الآن تشيح بنظرها الثقيل عن المدينة ، مصدر صعودها الى السلطة ، الى الريف الذي يمتلىء اديمه بجثث خصومها الاقطاعيين القدماء .

يحتوي هذا العمل على الكثير من الافكار المثمرة، ولكن « الحس السليم » للجهلة المدعين كان برهانا ضده . فالنظرية التي ناهض بها ماركس ، نيابة عن انغلنز ، هاينزين ، كان عليها بعد جيل كامل أن تتصدى لدوهرنغ ، على يد انفلز ، نيابة عن ماركس .

#### ٦ ـ العصبة الشيوعية

نمت الجماعة الشيوعية في بروكسل خلال عام ١٨٤٧ الى حدود ضخمة ، على الرغم من أنه لم يكن هناك في المجموعة كلها من يرتفع الى مقام قدرات ماركس أو انفلز . واحيانا بدا أن موسى هس أو فيلهلم ولف ، وكلاهما كان يقدم مساهمات في « دوتيشه بروسلرتزايتونغ » ، سليعب دور الثالث في التحالف ، ولكن أيهما في

النهاية لم يفعل . فلم يستطع هس أن يتخلص من قيوده الفلسفية القديمة ، وفي النهاية أدى الهجوم المقدع الذي شنه البيان الشيوعي على كتاباته ألى القطيعة الكاملة بينه وبين ماركس وانغلز .

توطدت صداقة ماركس وانفلر بفيلهام ولف في وقت لاحق ، اذ لم يأت ولف الى بروكسل الا في عام ١٨٤٧ ، ولكن هذه الصداقة اثبتت قوتها ، ولم تنته الا بموت ولف ، الذي توفي لسوء الحظ في وقت مبكر جدا . ولم يكن ولف مفكرا مستقلا ، ولكنه كان يملك ككاتب «الاسلوب الشعبي». وقد تحدر من عائلة فلاحية سيليسية، واستطاع في ظل ظروف صعبة جدا أن يشق طريقه الى الجامعة حيث نمى لدى نفسه كراهية عميقة لاهبة ضد مضطهدي طبقته من خلال شعراء وكتاب العالم الكلاسيكي القديم . وقد نقل ولف كديماغوجي من قلعة في سيليسيا الى اخرى لبضعة سنوات ، وبعد خروجه من السجن صار يتدبر امره كمعلم خاص ويشن في الوقت ذاته حرب غوار على البيروقراطية والرقابة ، الى أن أوشكت الحكومة على مقاضاته ، ففضل الفرار الى الخارج على التعفن في سجن بروسي .

كان ولف قد تعرف المراكسال خلال اقامته في برسلو ، وقد وضع لاسال وماركس وانفلز على قبر ولف اكاليلا من الغار لا تفنى ، وكان ولف من تلك الشخصيات النبيلة التي وصفها الشاعر بأنها تشق طريقها في الحياة بما هي عليه ، وقد جعله سلوكه الجريء واخلاصه وضميرة اليقظ وايثارة للغير وتواضعه الدائب مثالا للمقاتل الثوري ، واكسبه ذلك احترام اعدائه واصدقائه على السواء بغض النظر عما اذا كانوا يؤيدون آراءه السياسية او لا يؤيدونها .

كذلك كان فرديناندولف ، عضوا آخر في الحلقة المحيطة بماركس وانغلز ، ولكن لم يكن قريبا جدا منهما . أمازارنست درونكه الذي كتب كتابا ممتازا عن برلين ما قبل آذار والذي حكم عليه بالسجن سنتين في آحدى القلاع بتهمة الطعن في اللائت الملكية ، فقد انضم الى الحلقة في اللحظة الاخيرة ، بعد أن فر من قلعة ويسيل . كذلك ضمت الحلقة أيضا (جورج ويرت الذي كان قد تعرف الى انغلز منذ الايام التي قضاها في مانشستر والذي عاش في براد فورد كموظف في شركة المانية اخرى . وكان ويرث شاعرا حقيقيا ، وبذلك كان خلوا من أي من ادعاءات الشويعر وقد مات هو أيضا شابا ، ولسوء الحظ لم تمتد يد حانية لتجمع القصائد التي غناها بروح البروليتاريا المقاتلة والتي بعثرها باهمال . وقد تعززت حلقة المثقفين هذه بعدد من الحرفيين القادرين ، امثال كارل والو وستيفان بورن وهما منضدا أحرف « دويتشه بروسلر تزايتونغ » .

كانت بروكسل ، بوصفها عاصمة دولة كانت تفتخر بأنها ملكية برجوازية مثالية، أفضل مكان للقيام باتصالات عالمية ، ما دامت باريس ، التي كانت لا تزال تعتبر مركز الثورة ، مقيدة بقوانين أيلول سيئة الذكر . اقام ماركس وانفلز علاقات جيادة بالمشتركين في ثورة ١٨٣٠ في بلجيكا . وفي المانيا ، وعلى الاخص في كولون ، كان لهما اصدقاء قدماء وجدد ، وعلى رأسهم جورج يونغ والطبيبان ديستر ودانيال ، وفي باريس اقام انفلز اتصالات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعلى الاخص مع

ممثليه الادبيين [لوي بلانك وفرديناند فلوكون لللذين كانا يحرران صحيفة الحرب «رفورم». وكانت هناك صلات اوثق مع الجناح الثوري للميثاقيين (الشارتيين)، مع جوليان هارني، محرر «ذي نورثرن ستار» وارنست جونسز اللذين تلقيسا تعليمهما في المانيا. وكان « الاخوة الديمقراطيون» وهم منظمة عالمية كان يمشل عصبة العادلين فيها كل من كارل شابر وجوزيف مول، واقعين تحت التأثير الفكري لهؤلاء القادة الميثاقيين.

(وفي كانون الثاني ١٥٤٧ ، اتخلت العصبة خطوة هامة جدا . وكان للعصبة بوصفها « لجنة المراسلات الشيوعية » في لندن علاقات مع « لجنة المراسلات » في بروكبيل ، ولكن هذه العلاقات كانت باردة نوعا ما من الجانبين . فمن جانب كان هناك شك بالمثقفين الذين لا يمكن أن يعرفوا أين يركل الحذاء العامل ، ومن الجانب الآخر كان هناك شك بضيق الافق الحرفي الذي كان لا يزال يمارس تأثيرا قويا على العمال الالمان في ذلك الحين . وكان انفلز منشغلا بابقاء « الحرفيين » في باريس بعيدين عن تأثير برودون ووتيلنغ ، ولكنه كان يشعر أن « الحرفيين » في لنسكن افضل منهم في باريس ، رغم أنه وصف بيانا اصدرته رابطة العادلين في خريف عام المنالة سليزويغ ـ هولشتاين بأنه « هراء محض » معلنا أن «الحرفيين» في انجلترا واقعون ضحية حماقة تجاهل كل الظروف الواقعية القائمة والفشل في فهم عملية التطور التاريخي .

وبعد ذلك بعقد من الزمن ، وصف ماركس موقفه في ذلك الوقت من رابطة العادلين بالكلمات التالية : « اصدرنا سلسلة من المنشورات ، بعضها مطبوع ، نتقد فيها بقسوة خليط الاشتراكية الانجلو \_ فرنسية او الشيوعية والفلسفة الالمانية الذي كان يمثل التعاليم السرية للرابطة ، مقدمين بدلا من ذلك نظرة علمية الى البنية الاقتصادية للمجتمع البورجوازي ، مفسرين ذلك بصورة مبسطة مبينين ان الهمة الملحة ليست وضع نظام طوباوي بل المشاركة الواعية في عملية التحويل الاجتماعي التاريخية التي تجري امام أعينناً » . وفي كانون الثاني عصام ١٨٤٧ ارسلت الرابطة عضوا من لجنتها المركزية، هو الساعاتي جوزيف مول ، الى بروكسل ليطلب من ماركس وانغلز الانضمام الى المنظمة لانها تعتزم تبني وجهات نظرهما ، فعزى ماركس ذلك الى فعالية النشرات .

لسوء الطالع ، لم تحفظ اي من النشرات التي يشير لها ماركس ، باستثناء تعميم واحد موجه ضد كريغ الذي يسخف فيه بوصفه ، بين امور أخرى ، ممشل « رابطة الهادلين » . كذلك يتهم التعميم كريغ بانه يسعى الى طمس التطور التاريخي الحقيقي للشيوعية على امتداد العالم بأن يعزو أصوله وتقدمه الى مؤامسرات رومانتيكية خيالية مختلفة قامت بها هذه الرابطة التي نشر عن قوتها السرية أسخف الروانات .

أحدث هذا التعميم أثرا بالفا على اعضاء الرابطة ، وذلك برهان على أن هـوُلاء كانوا أكثر من مجرد «حرفيين» وأنهم تعلموا من التاريخ الانجليزي أكثر مما افترض انغلز لم فعلى الرابطة ، الا أن اعضاءهــا

تلقوا الامر بهدوء اكبر مما فعل ويتلنغ ، الذي لم يذكر في التعميم اطلاقا ولكنه مع ذلك وقف الى جانب كريغ . والواقع ان رابطة العادلين ظلت اكثر حيوية ونشاطا في الجو الكوسمو بوليتي المنشط للندن أكثر من شقيقاتها في زيوريخ وحتى في باريس. كانت الرابطة قد انشئت للقيام بأعمال الدعاية بين العمال الالمان كم ولكنها اكتسبت طابعا امميا في لندن . واحتفظت بصلات وثيقة مع اللاجئين السياسيين من كل بقاع الارض ، وحذا قادتها حذو الحركة الميثاقية (الشارتية) التي كانت تنمو وتزداد نشاطا ، فوسعوا افقهم وتقدموا متخطين المفاهيم الحرفية التي بداوا بها . فعدا عن القادة القدامي شابر وباور ومول ، امتاز عدد من الشبان ايضا بينهم كارل فاندر وجورج إيكاريوس بالقدرة النظرية .

كآن التفويض الذي ابرزه مول لماركس في بروكسل وفيما بعد لانفلز في باريس مؤرخا بتاريخ ٢٠ كانون الثاني عام ١٨٤٧ ، وكان شابر هو الذي كتبــه . صيخ التفويض بلهجة حذرة مخولا حامله اعطاء صورة عن وضع الرابطة وتقديم معلومات مفصلة عن كل النقاط الهامة ، ولكن مول كان اقل تحفظا بكثير خــلال الحديث . فطلب من ماركس الانضمام الى الرابطة واخبره ان مؤتمرا للرابطة سيدعى للانعقاد في لندن بهدف تبني الانتقادات التي عبر عنها ماركس وانغلز وتضمينها إبيانا علنيا بوصفها مبادىء الرابطة ] واضاف ان من الضروري ان ينضم ماركس وانغلب الى بعض الهناصر المتيقة المحجمة .

سمح ماركس وانغلز لنفسيهما أن يقتنعا بذلك وانضما ألى الرابطة . غير أن مؤتمر الرابطة الذي انعقد في صيف عام ١٨٤٧ لم يتمخض سوى عن اعادة تنظيم ديمقراطية بما يتناسب وحاجات منظمة دعائية تعمل سرا في فنظمت الرابطة في خلايا وحلقات وحلقات قيادية وسلطة مركزية ومؤتمر واعلن أن هدفها هو الإطاحية بالبورجوازية واقامة حكم البروليتاريا والفاء المجتمع القديم الذي يقوم على تناقضات طبقية وبناء مجتمع اشتراكي جديد لا طبقات فيه ولا ملكية فردية ما

وطبقا للطابع الديمقراطي للرابطة ، التي اصبحت تسمي نفسها العصبة الشيوعية وضعت القوانين الاساسية امام الخلايا لنقاشها على ان يترك البت في الامر الى مؤتمر قادم بعقد قبل نهاية العام وببحث فيه ايضا البرنامج الجديد . ولم يحضر ماركس هذا المؤتمر ، ولكن انفلز حضره ممثلا للشيوعيين في باريس وفيلهلم ولف ممثلا لحلقة بروكسل .

#### ٧ ـ الدعاية في بروكسل

بدأت العصبة بتأسيس روابط تثقيفية للعمال الالمان تتيح فرصة القيام بدعاية علنية وتشكل في الوقت ذاته احتياطيا تستطيع العصبة أن تستخدمه لتقوية صفوفها .

وكانت طريقة عمل هذه الروابط هي ذاتها في كل مكان: يوم في الاسبوع يخصص للمناقشات ويوم آخر للنشاط الاجتماعي (الفناء والقاء الشعر ... الخ) ،

واسست مكتبات مرتبطة بهذه الروابط ، كما افتتحت صفوف ، حيث أمكن ، لتعليم العمال المبادىء الاولية للشيوعية .

كانت هذه هي الخطة التي أسست بموجبها في بروكسل رابطة العمال الالمان في نهاية آب . وكان رئيسا الرابطة موسى هس ووالو ، وكان فيلهام ولف سكرتيرا لها . وجرت العادة أن يجتمع اعضاء الرابطة ، الذين سرعان ما فاق عددهم المئة ، مساء كل اربعاء وسبت . ففي مساء الاربعاء تبحث المسائل الهامة المرتبطة بمصالح البروليتاريا ، أما في أمسيات السبت ، فكان ولف يقدم مراجعة سياسية لاحداث الاسبوع ثم يصبح الاجتماع مناسبة اجتماعية يحضرها الاطفال والنساء كذلك .

وفي ٢٧ ايلول عقدت هذه الرابطة مأدبة أممية لتعبر عن المشاعر الاخوية التي كنها عمال كل بلد لعمال كل البلدان الاخرى . وكان من العادة أن تستخدم المآدب اطارا للدعاية السياسية وذلك لتجنب تدخل البوليس الذي لا بد منه في الاجتماعات العامة . غير أنه كان وراء هذه المأدبة هدف خاص . فقد كتب انغلز الدي كان موجودا حينذاك في بروكسل الى ماركس ، الذي كان غائبا ، يخبره أن برونشتدت وغيره من العناصر المستاءة في الجماعة الالمانية نظموا هذه المأدبة «كي يدفعوا بنا الى دور ثانوي بالعلاقة مع الديمقراطيين البلجيكيين ، وكي يشكلوا منظمة أشمل وأعظم بكثير من رابطة العمال الصغيرة التعيسة التي نعمل فيها » . لكن انغلز نجدح في افشال هذه المؤامرة في الوقت المناسب ، وانتخب واحدا من نائبي الرئيس رغم عدم رغبته في ذلك لانه كان يبدو «صغير السن الى حد مخيف » ، وانتخب الفرنسي رغبت أمبرت نائبا آخر للرئيس ، بينما انتخب الجنسرال ميلينيت رئيسا فخريا والمحامي وتراند رئيسا عاملا ، وكلا الرجلين من مقاتلي الثورة البلجيكية عام ١٨٣٠ .

كان عدد المدعوين الذين حضروا المأدبة مئة وعشرين بينهم بلجيكيون والمسان وسويسريون وفرنسيون وبولنديون وايطاليون وروسي واحد . وبعد عدد مسن الخطب ، استقر الراي على تأسيس « رابطة اصدقاء الاصلاح في بلجيكا » عسلى غرار « الاخوة الديمقراطيين » وانتخب انفلز عضوا في الهيئة التحضيرية ، ولكن سرعان ما اضطر الى مفادرة بروكسل ، فكتب الى يوتراند موصيا بأن يقبل ماركس بدلا منه ، مشيرا الى أنه لو كان ماركس حاضرا في اجتماع ٢٧ ايلول لانتخب بلا شك : « ولذا فالواقع أن ماركس لن يأخذ مكاني في الهيئة ، على العكس من ذلك ، لقد كنت أنا ممثلا له في الاجتماع». وهكذا ، عندما تأسست « الرابطة الديمقراطية لتوحيد كل البلدان » في ٧ و ١٥ تشرين الثاني ، انتخب ماركس وامبسرت نائبين للرئيس ، بينما ثبت الجنرال ميلينيت رئيسا فخريا ويوتراند رئيسا عاملا . ووقع البيان التأسيسي للرابطة ستون شخصا من الديمقراطيين البولنديين والفرنسيين والألمان والبلجيكيين ، وكان من بين الالمان الذين وقعوا ماركس وهس وجورج ويرث والاخوان ولف وستيفان بورن وبورنشتدت ،

انعقد الاجتماع الكبير الاول الذي نظمته الرابطة في ٢٩ نوفمبر للاحتفال بذكرى الثورة البولندية . وتكلم ستيفان بورن نيابة عن الالمان وقوبلت كلمته بالتصفيـــق الحاد . ولم يكن ماركس حاضرا في الاجتماع ، فقد كان يمثل الرابطة الديمقراطية

في اجتماع عقده « الديمقراطيون الاخويون » في لندن في اليوم ذاته للغرض نفسه. وكانت الكلمة التي القاها ماركس في هذا الاجتماع مليئة بالسروح الثوريسة والبروليتارية: « لقد اختفت بولندا القديمة ، ونحن اخر من يتمنى بعثها من جديد. وفي الواقع ، لم تختف بولندا القديمة وحدها ، بل اختفت معها المانيا القديمة وفرنسا القديمة وانجلترا القديمة ، وباختصار المجتمع القديم كله . لكن خسارة المجتمع القديم ليست خسارة لاولئك الذين ليس لديهم ما يخسرون ، واليوم هذا هو الوضع بالنسبة لغالبية الشعب في كل البلدان » . واوضح ماركس في الخطاب أنه يرى أن انتصار البروليتاريا على البرجوازية سيسؤدي الى تحريسر كل الامم المضطهدة ، وأن انتصار البروليتاريا الانجليزية على البرجوازية الانجليزية سيكون انتصارا لكل المضطهدين على المضطهدين . ولن تتحرر بولندا في بولندا ، بل في انجلترا . وإذا ما استطاع الميثاقيون ( الشارتيون ) هزيمة اعدائهم في الداخل ، فانهم بذلك سيهزمون المجتمع كله .

تبنى «الديمقراطيون الاخويون» اللهجة ذاتها في ردهم على الخطاب الذي سلمه لهم ماركس نيابة عن الرابطة الديمقراطية: « ان ممثلكم ، صديقنا وأخانا ماركس ، سيخبركم بالحماسة التي رافقت ظهوره بيننا وقراءته لخطابكم علينا . لقد لمعت كل الاعين بالفرح ، وانطلقت كل الاصوات مرحبة بممثلكم . . . اننا نقبل بأحر مشاعر الرضى التحالف الذي عرضتموه علينا . لقد تأسست رابطتنا منذ أكثر من عامين وشعارها : كل البشر أخوة . وفي آخر احتفال تذكاري بتأسيس الرابطة أوصينا بتشكيل مجلس ديمقراطي لكل الامم ، ونحن سعداء اذ سمعنا انكم اقترحتم الشيء ذاته علنا . ان تآمر الملوك يجب أن يقابل بتآمر الشعوب . . . اننا مقتنعون تمام الاقتناع أنه اذا أردنا الوصول إلى الاخوة العامة الشاملة ، فأن علينا أن نخاطب البروليتاريين الذين ينقطون عرقا وينزفون دما تحت الشعب الحقيقي ، نخاطب البروليتاريين الذين ينقطون عرقا وينزفون دما تحت النسعب الحقيقي ، نخاطب البروليتاريين الذين ينقطون عرقا وينزفون دما تحت الانسانية المختارين يتقدمون على الطريق ذاته من الكوخ والمحسراث والسنسدان والمسنع » . وبعد ذلك اقترح الديمقراطيون الاخويون عقد مؤتمر ديمقراطي عام في بروكسل في ايلول ١٨٤٨ كضربة مضادة لؤتمر التجارة الحرة الذي عقد في بروكسل في ايلول ١٨٤٨ .

غير أن ماركس ذهب الى لندن لاسباب أخرى عدا القاء خطاب في أجتماع الديمقراطيين الاخويين . فبعد انتهاء هذا الاجتماع مباشرة وفي الغرف ذاتها ، التي كانت مقر قيادة العصبة التثقيفية للعمال الشيوعيين التي أسسها في ١٨٤٠ شابر وباور ومول، انعقد المؤتمر الثاني للعصبة الشيوعية لتبني نظام أساسي جديد وبحث برنامج جديد لها . وكان انفلز حاضرا أيضا في المؤتمر . فقد غادر باريس في ٢٧ تشرين الثاني وقابل ماركس في أوستنده كي يذهبا معا إلى انجلترا . وبعد نقاشات استمرت عشرة أيام ، أنيطت بماركس وانفلز مهمة وضع المبادىء الاساسيسة للشيوعية في بيان عام علني .

وفي منتصف كانون الأول ، عاد ماركس الى بروكسل وعاد انغلز الى باريس

بطريق بروكسل . ويبدو أن أيا منهما لم يكن متعجلا القيام بالمهمة التي القيت على عاتقهما . وفي ٢٤ كانون الثاني ١٨٤٨ ارسلت اللجنة المركزية للعصبة الشيوعيــة تحذيرا صارما الى لجنة منطقة بروكسل تهدد فيها المواطن ماركس باتخاذ اجراءات ضده ، اذا لم يكن بيان الحزب الشيوعي الذي وافق على وضعه ، قد وصل الى اللجنة المركزية في أول شباط . ومن الصعب اكتشاف سبب هذا التأخير ، فهو ريما كان عائدا الى الطريقة الكاملة الدقيقة التي اعتادها ماركس في قيامه بالاعمال التي يأخذها على عاتقه ، وربما كان السبب هو انفصاله عن انغلز ، أو ربما كأن صبر اللندنيون قد نفد عندما سمعوا أن ماركس مستمر بحماس في دعايته في بروكسل. ففي ٩ كانون الثاني ١٨٤٨ القي ماركس خطابا حول التجارة الحرة الي الرابطة الديمقراطية . وكان في الواقع ينوي أن يلقي هذا الخطاب في مؤتمر التجارة الحرة في بروكسل ، ولكنه لم يستطع أخذ الكلمة في المؤتمر . عـرى ماركس في هـذا الخطاب زيف دعاة التجارة الحرة الذين يتظاهرون بأن « رفاه العمال » هو الدافيع الاول لتحريضهم ، وأضاف أنه على الرغم من أن التجارة الحسرة في مصلحسة الراسماليين ضد مصلحة العمال ، الا أنها تتفق مع المبادىء الاساسية للاقتصاد السياسي البرجوازي . واعلن أن التجارة الحرة هي حرية رأس المال الذي يقـــوم بتحطيم القيود القومية التي لا تزال تعيقه ، وذلك كي يطلق كل قواه . والتجــــارة الحرة تفسخ الامم وتزيد من تفاقم التناقض بين البروليتاريا والبرجوازية ، وهي بالتالي تسارع الثورة الاجتماعية . وماركس الى جانب حرية التجارة بهذا المعنى الثوري •

وفي الوقت ذاته دافع ماركس عن نفسه ضد الشكوك بأنه يحمل ميولا تفضل الحماية الجمركية ، ولم يكن وقوف ماركس الى جانب التجارة الحرة يتناقض مع دعمه لاجراءات الحماية في المانيا بوصفها « اجراءات برجوازية تقدمية » . فقد كان ماركس ، مثلما كان انغلز ، ينظر الى كل مسائل التجارة الحرة مقابل الحماية الجمركية من زاوية ثورية . فقد كانت البرجوازية الالمانية تحتاج تعرفة الحماية كسلاح ضد الاقطاع والحكم المطلق وكوسيلة لتنمية الصناعة الكبيرة ، التي ستصبح عاجلا ام آجلا معتمدة على السوق العالمي ، أي على التجارة الحرة . قوبلت كلمة ماركس بالتصفيق الحاد من اعضاء الرابطة الديمقراطية ، التي قررت ان تطبعها الفرنسية والفلامية على نفقتها الخاصة .

غير أن المحاضرات التي القاها ماركس على رابطة العمال الالمان حول العمسل الماجور ورأس المال ، كانت أهم بكثير . فقد انطلق في هذه المحاضرات من أن الاجور ليست نصيب العامل في السلعة التي ينتجها هي ، ولكنها نصيبه من سلعة موجودة مسبقا اشترى الراسمالي بها قدرا معينا من قوة العمل المنتجة . وقال أن سعر قوة العمل يتحدد كسعر أي سلعة أخرى باكلاف الانتاج . وأكلاف انتاج قوة العمسل البسيطة هي نفقات تزويد العامل بالوسائل التي تمكنه من البقاء حيا وتخليد نوعه . وسعر هذه الاكلاف يتمثل بالاجور ، وهذا السعر كأسعار كل السلع الاخرى يكون وسعر هذه الاكلاف الانتاج وأحيانا أخفض منها ، وتبعا لتذبذبات المنافسة ، ولكن

ضمن حدود هذه التذبذبات يقترب السعر من الحد الادنى للاجر .

ثم تفحص ماركس رأس المال . فأجاب على ما يقوله الاقتصاديون البرجوازيون من أن رأس المال هو عمل متراكم متسائلا : « ما هو العبد الزنجي ؟ كائن انساني من عرق ملون . الزنجي زنجي ، ولكنه في ظل ظروف معينة يصبح عبدا . وآلة غيزل القطن آلة لغزل القطن ، وهي لا تصبح رأسمالا الا في ظل ظروف معينة . وبدون هذه الظروف لا تكون الآلة رأسمالا اكثر مما يكون الذهب نقدا أو السكر سعسرا للسكر » . أن رأس المال علاقة انتاجية اجتماعية ، علاقة انتاجية المجتمع البرجوازي . ويصبح مجموع السلع ، أي مجموع القيم التبادلية ، رأسمالا عندما يظهر كقوة اجتماعية مستقلة ، أي كقوة لقطاع من المجتمع ، ويزيد رأس المال نفسه بالمبادلة مع قوة العمل الحية المباشرة . « أن وجود طبقة لا تملك شيئا سوى قدرتها على العمل شرط ضروري لوجود رأس المال . وسلطة العمل الماضي المتراكم على قوة العمل الحية المباشرة هي التي تجعل العمل المتراكم رأسمالا . ورأس المال لا يتكون بغعل أن العمل المتراكم يخدم قوة العمل الحية كوسيلة للحفاظ على قيمته التبادلية بغعل أن قوة العمل الحية تخدم العمل المتراكم كوسيلة للحفاظ على قيمته التبادلية وزيادتها » . وبدلك فان رأس المال وقوة العمل يشترطان بعضهما البعض بصورة متبادلة ، وينتج الواحد منهما الآخر بصورة متبادلة كذلك .

وعندما يستنتج الاقتصادي البرجوازي من هذا أن مصالح الراسماليين ومصالح العمال متماثلة ، فان هذا صحيح بمعنى أن العامل سيقضي جوعا ما لم يوظفه راس المال وأن رأس المال سيهلك ما لم يستغل العامل . وكلما أزداد رأس المال الانتاجي بسرعة ، أي كلما أزدهرت الصناعة ، كلما أصبحت حاجة الراسمالي الى العمال أكثر وكلما صار العامل يبيع قوة عمله بثمن أعلى . ولذا فأن الشرط الدي لا غنى عنه لتحقيق وضع للطبقة العاملة يمكن احتماله هو تحقيق اسرع نمو ممكن لرأس المال الانتاجي .

ويوضح ماركس أن أي زيادة كبيرة في الاجور في هذه الحالة تفترض مسبقا زيادة أسرع في رأس المال الانتاجي . فعندما ينمو رأس المال ، يمكن للاجهور أن تزداد كذلك، ولكن أرباح رأس المال تزيد بسرعة أكثر بكثير . وبذلك يتحسن الوضع المادي للعامل ، ولكن على حساب وضعه الاجتماعي أذ أن الهوة الاجتماعية بينه وبين الرأسمالي تزداد أتساعا . ولذا فأن القول أن أفضل حالة للعمل المأجور هي أسرع نمو لرأس المال يعني فحسب أنه كلما سارعت الطبقة العاملة في تقوية القوة المعادية، أي الشروات المستلبة التي تحكمها ، فأن الشروط التي يسمح لها بالعمل من جديد على تقوية رأس المال تصبح أفضل ، وتصبح الطبقة العاملة راضية بصنع السلاسل الذهبية التي تجرها في أعقاب البرجوازية .

ويضيف ماركس ان نمو رأس المال وزيادة الاجور ليسا مرتبطين ارتباطا لا فكاك منه كما يزعم الاقتصاديون البرجوازيون . وليس صحيحا القول أنه كلما أصبح رأس المال أسمن كلما تحسنت تغذية عبده . فنمو رأس المال الانتاجي يتضمن مراكمة وتركيز رأس المال . ويتضمن تركز رأس المال قدرا أكبر من تقسيم العمل وقدرا

اكبر من استخدام الآلات . وازدياد تقسيم العمل يؤدي الى تدمير المهارة الخاصسة للعامل ، وعندما تستبدل هذه المهارة بشكل من العمل يستطيع اي من العمال القيام به ، يزداد التنافس بين العمال .

ويزداد هذا التنافس اكثر كلما اصبح تقسيم العمل يسمح لعامل واحد بالقيام بالعمل الذي كان يؤديه في السابق ثلاثة . والآلات تؤدي الى هذه النتيجة بدرجة اكبر . ونمو رأس المال الانتاجي يجبر الرأسماليين الصناعيين على العمل بوسائل تنمو باستمرار ، مدمرا بذلك الصناعيين الاصغر ملقيا بهم الى صفوف البروليتاريا . اكثر من ذلك ، عندما ينخفض معدل الفائدة مع تراكم رأس المال ، لا يعود باستطاعة الصغار من حملة الاسهم العيش على الفوائد التي يجنونها ويجبرون على الاتجساه صوب الصناعة للعمل ، مما يزيد في حجم صغوف البروليتاريا .

وفي النهاية ، كلما نما راس المال الانتاجي ، كلما اصبح مجبرا على العمل لسوق لا يعرف احتياجاته . ويسبق الانتاج الطلب ، ويجهد العرض في اجبار الطلب ، وتضح النتيجة في الازمة : تلك الهزات الصناعية التي لا يستطيع عالم التجارة الاحتفاظ بحياته فيها الا بالتضحية بقسم من ثرواته ، بقسم من انتاجه ، وحتى بقسم من القوى الانتاجية ذاتها، لآلهة العالم السفلي السوداء ، وتصبح هذه الازمات اكثر عنفا وتحدث بوتيرة اسرع . ان راس المال لا يعيش على العمل فحسب ، بل انه كرئيس قبيلة بربري نبيل يجر جثث عبيده معه الى القبر ، فتنشأ قبور جماعيسة للعمال الذين يهلكون في ازماته . ثم يلخص ماركس المسألة كما يلي : اذا نما راس المال بسرعة ، ينمو التنافس بين العمال اسرع ، أي تنخفض وسائل توظيف ومعيشة العمال اكثر ، ولكن النمو السريع لراس المال هو مع ذلك اكثر الشروط مواتاة للعمل المعور .

هذه النتف هي ، لسوء الحظ ، كل ما بقي من المحاضرات التي القاها ماركس على العمال الالمان في بروكسل ، ولكنها كافية لتبين لنا مدى الجدية والشمول اللذين كان يشن دعايته بهما . وكان لباكونين رأي آخر في ذلك . فقد وصل باكونين الى بروكسل في حوالي هذا الوقت بعد أن طرد من فرنسا بسبب خطاب القاه في ذكرى الثورة البولندية . وفي ٢٨ كانون الاول ١٨٤٧ نجده يكتب الى صديق روسي قائلا : « أن ماركس لا يزال يقوم بالنشاطات العتيقة ذاتها التي لا طائل تحتها ، مفسدا العمال بتحويلهم الى مناطقة . أنه التنظير المجندون القديم ذاته » . ونجده أكثر شراسة في رسالة كتبها الى هيرويغ عن انغلز وماركس ، فهو يقول : « وباختصار ، أكاذيب وغباء ، غباء وأكاذيب . من المستحيل أن يتنفس المرابحرية بصحبتهما . أنني أظل بعيدا عنهما ، وقد قلت لهما بصورة قاطعة أنني لدن بحرية بصحبتهما . انني أظل بعيدا عنهما ، وقد قلت لهما بصورة قاطعة أنني لدن أنضم الى جماعتهم من الحرفيين الشيوعيين ولن تكون لي بها صلة » .

ان ملاحظات باكونين هذه جديرة بالاهتمام ، لا لانها تكشف عن انزعاج شخصي، فقد اصدر باكونين حكما مختلفا على ماركس قبل ذلك وبعد ذلك ، ولكن لانها تكشف تناقضا عدائيا أدى فيما بعد الى صراعات عنيفة بين هذين الثوريين .

#### ٨ ـ البيان الشيوعي

اثناء ذلك أرسلت مخطوطة ما أصبح يعرف فيما بعد بالبيان الشيوعي الى لندن . وقد كان هناك الكثير من العمل التحضيري بعد المؤتمر الاول مباشرة ، فقد ترك هذا المؤتمر نقاش البرنامج الى المؤتمر الثاني . وكان من الطبيعي أن يشفسل منظرو الحركة أنفسهم بالمهمة ، فوضع ماركس وانغلسز وموسى هس مسودات للبرنامج .

غير أن المسودة الوحيدة من هذه المسودات الاولية التي لا تزال موجودة هي تلك التي يشير اليها انغلز في رسالة لماركس بتاريخ ٢٤ تشرين الثاني ١٨٤٧ ، أي قبل انعقاد المؤتمر الثاني بقليل : « فكر قليلا مرة ثانية . اعتقد أن من الافضل أن نتخلى عن الشكل التعليمي لما نكتب ونسميه بيانا شيوعيا . وأنا اعتقد أنه ما دام لا بد من أيراد شيء من التاريخ ، فأن الشكل الحالي غير مناسب . وسأحضر معي ما عملت هنا . وهو موضوع في شكل قصصي بسيط ، ولكنه غير منظم الى درجة تعيسة وتبدو عليه علائم التسرع » . ثم يضيف انغلز أنه لم يعرض مسودته عسلى فروع باريس ، ولكنه يأمل أن يحصل على الموافقة عليها ، عدا ربما نقطة فرعية او اثنتين .

كانت هذه المسودة موضوعة في شكل تعليمي تماما ، ولربما كان هذا الشكل قد ساعد لو تم الاحتفاظ به على سهولة فهمه اكثر ، ولكان مناسبا اكثـــر لاغــراض المباشر من البيان اللاحق الذي كان يتفق على أيـة حـال في محتــواه الايديولوجي مع محتوى المسودة هذه . ضحى انفلز على الفور بالمسودة التعليميـة المكونة من خمسة وعشرين سؤالا وجوابا لمصلحة الطريقة التأريخية في العــرض ، فقدم بذلك برهانا آخر على يقظة ضميره ، ذلك أنه ادرك أن بيانا تقدم فيه الشيوعية نفسها للعالم ، يجب أن يكون كما قال مؤرخ يوناني عملا له أهمية خالدة لا سجالا يعنى به القارىء العرضى .

وفي الواقع ، كان الشكل الكلاسيكي هو الذي كسب للبيان الشيوعي مكانة خالدة في الادب العالمي ، على الرغم من أنني لا أقصد بهذا القول أن أقدم أي تنازل لاولئك الذين يجهدون بانتزاع هذه الفقرة او تلك من النص في البرهنة على ان كاتبي البيان سرقا كارليل أو غيبون أو سيسموندي أو غيرهم . فهذا الادعاء هراء محض ، والبيان الشيوعي بلا شك عمل مستقل وأصيل لا يتفوق عليه في أصالته أي كتاب آخر . بيد أن البيان لم يحتو أي فكرة لم يكن ماركس وانفلز قد عالجاها في كتاباتهما السابقة . ولذا لم يكن البيان كشفا جديدا ، بل كان عرضا لنظرة في كتاباتهما السابقة . ولذا لم يكن البيان كشفا جديدا ، بل كان عرضا لنظرة بقدر ما يسمح لنا أسلوب البيان بالحكم ، نستطيع القول أنه كان لماركس اليه الطولى في وضع الكتاب بشكله النهائي . ولكن المسودة التي وضعها انفلز تبين أنه لم يكن متخلفا عن ماركس في فهم المسائل المثارة في البيان ، وأنه يقف مع ماركس على قدم المساؤاة كمؤلف له .

لقد مر" ثلثا قرن على المرة الاولى التي نشر فيها البيان ، وكانت العقود الستة او السبعة التي مضت مليئة بتغيرات اقتصادية وسياسية كبيرة لم تترك البيان على حاله . فقد تقدم التطور التاريخي في بعض المناحي بصورة مختلفة ، وفوق كـل شيء تقدم بسرعة اقل بكثير من السرعة التي توقعها مؤلفا البيان . فكلما كان نظرهما يتفلغل في المستقبل البعيد، كلما كانا يريانه اقرب . وعلى اية حال يمكن للمرء القول أنه بدون هذا الظل لم يكن الضوء ممكنا . لقد كانت ظاهرة سيكولوجية تلك التسي لاحظها ليسنغ في أولئك البشر « الذين يلقون على المستقبل نظرات صائبة » : « ان ما تطلب الطبيعة لتحقيقه آلافا من السنين ، يجب بالنسبة لهم أن يتحقق لحظة وجودهم » . ولم يكن ماركس وانغلز بالتأكيد على خطأ يبلغ آلاف مسن السنين ، ولكنهما أخطآ بعشرات السنين . فعندما وضعا البيان الشيوعي كانا يعتبران أن الراسمالية وصلت مستوى لا تكاد تصله في يومنا هذا . ويقول انغلز في مسودته بوضوح اكبر مما في الصيغة النهائية للبيان أن فروع الانتاج كلها تقريبا في الاقطار الصناعة الكبيرة في كل فروع الانتاج تقريبا .

تختلف الصورة التي رسمها البيان لبدايات الاحزاب العمالية حينذاك اختلافا بينا عن وصفه لحالة الانتاج . فهو يقول أن الميثاقية ( الشارتية ) وهي أهم حركة للطبقة العاملة حينذاك متأثرة بقوة بالعناصر البرجوازية الصغيرة ، هذا عدا عسن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في فرنسا . أما الراديكاليون في سويسرا والثوريون البولنديون الذين كانوا يعتبرون تحرير الفلاحين شرطا أوليا للتحرر الوطني فسلم يكونوا أكثر من ظلال على الحائط . وفيما بعد أشار مؤلفا البيان ذاتهما الى ضيد المجال الذي احتلته حركة الطبقة العاملة في ذلك الحين ، وأكدا على وجه الخصوص غياب روسيا والولايات المتحدة : « كانت روسيا تمثل في تلك الفترة الاحتياطي الضخم للرجعية الاوروبية ، وكانت الهجرة الى الولايات المتحدة تمتص فائض قدوة البروليتاريا الاوروبية . وكان البلدان يزودان أوروبا بالمواد الخام ، وفي ألوقت ذاته البروليتاريا الاوروبية . وكان البلدان يزودان أوروبا بالمواد الخام ، وفي ألوقت ذاته يشكلان سوقا للانتاج الصناعي الاوروبي . ولذا فقد كان البلدان بصورة أو بأخرى قلعتين للنظام الاجتماعي الاوروبي » . كم تغير ألوضع بعد ذلك بجيل ! وكم تغير في ومنا هذا !

وعندما نعترف بأن « الدور الثوري الرفيع » الذي عزاه مؤلفا البيان الى نمط الانتاج الراسمالي قد استغرق ليجعل نفسه محسوسا وقتا اطول بكثير مما توقع المؤلفان ، فهل يمكن اعتبار ذلك دحضا للبيان ؟ ان الوصف الرائع القوي المني يحتويه القسم الاول من البيان للصراع الطبقي بين البروليتاويا والبرجوازي يبقى كما هو اساسا حتى اليوم ، على الرغم من أن البيان يعالج مسار صراع الطبقات بايجاز بالغ . واليوم لا يستطيع المرء أن يطلق تعميما كذاك الذي اطلقه البيان ويقول أن العامل الحديث بعكس اعضاء الطبقات المضطهدة السابقة ، الذين كانوا عسلى الاقل واثقين من الظروف التي يستطيعون في ظلها أن يستمروا في عيشهم الخانع ينحدر اكثر فأكثر تحت ظروف طبقته بدلا من أن يرفع نفسه بتقدم الصناعة . ذلك

انه اذا كان صحيحا أن نمط الانتاج الراسمالي يملك قطعا هذا الميل العام ، الا أن قطاعات وأسعة من الطبقة العاملة نجحت مع ذلك في الحصول لنفسها، وعلى أساس المجتمع الراسمالي ، على عيش يرفعها حتى فوق مستوى عيش بعنض شرائيح البرجوازية الصفيرة .

وبالطبع ، يجدر بالمرء أن لا يقع في الخطأ الذي يقع فيه النقاد البرجوازيـون البيان الذين يستنتجون من هذا خطأ « نظرية التعاسة المطردة » التي يدعـون أن البيان يطرحها ، فقد وضعت النظرية ، التي تقول أن نمط الانتاج الرأسمالي يفقر الجماهير أننما حل ، قبل أن ينشر البيان الشيوعي بوقت طويل ، بل وقبـل أن يضع ماركس أو انغلز القلم على الورق، وقد نادى بها مفكروناشتراكيون وسياسيون راديكاليون ، وفي الواقع كان أول من قدمها اقتصاديون برجوازيون . وكانت «مقالة في السكان» التيكتبها مالتوس محاولة لصقل «نظرية التعاسة المطردة» وتحويلها الى قانون طبيعي خالد، لقد كانت هذه الظاهرة عقبة طالما اصطدم بها التشريع الذي تمنه الطبقات الحاكمة. فسنت قوانين الفقر واقيمت الباستيلات للمعوزين، واعتبر العوز جريمة اقتر فها المعوزون ويستحقون عليها العقاب، هكذا لم يخترع ماركس وانغلز «نظرية التعاسة الطبداية، ليس بمعنى انهما اثبتـا أن التعاسة الظاهرة ليست قانونا طبيعيا خالدا بل ظاهرة تاريخية يمسكن أن تسرول ، وستزول ، بفعل نمط الانتاج ذاته الذي سببها .

واذا كان هناك من هجوم يمكن أن يوجه الى البيان الشيوعي من هذه الزاوية ، فهو فقط أن المؤلفين لم يتحررا تماما من تأثير « نظرية التعاسة المطردة » البرجوازية هذه . فقد تبنى البيان نظرية الاجر التي طورها ريكاردو على أساس نظرية مالتوس السكانية ، ونتيجة لذلك قلل من أهمية نضالات الاجور والمنظمات النقابية للعمال، التي اعتبرها أساسا مدارس تدريب تعد العمال للصراع الطبقي السياسي . وفي ذلك الحين ، لم يعتبر ماركس وانغلز قانون الساعات العشر الانجليزي « انتصارا لمبدأ » ، بل اعتبرا أنه ضمن الظروف الرأسمالية قيد رجعي يقيد الصناعة الكبيرة , ولم يعترف البيان بقوانين المصانع والمنظمات النقابية كمراحمل في النضال البروليتاري من أجل الانعتاق ، ذلك النضال الذي يجب أن يحول المجتمع الرأسمالي الي مجتمع اشتراكي والذي يجب أن يخاض حتى النهاية الا اذا اريد للمكتسبات الاولى التي أحرزت بصعوبة أن تخسر مرة أخرى .

لذا نظر البيان الى ردود فعل البروليتاريا تجاه الافقار الذي يؤدي اليه نمط الانتاج الراسمالي نظرة واحدية الجانب وفي ضوء الثورة السياسيسة فحسب واقام استنتاجاته على أساس الثورتين الفرنسية والانجليزية ، وتوقع عقودا عدة من الحروب الاهلية والقومية تصل البروليتاريا في جوها المحموم الى النضج السياسي ويمكن للمرء أن يرى بوضوح آراء مؤلفي البيان في تلك الفقرات التي تعالج مهسام الحزب الشيوعي في المانيا . فهي تحبذ التعاون بين البروليتاريا والبرجوازية عندما تعمل البرجوازية بطريقة ثورية ضد الملكية المطلقة وضد ملكية الارض الاقطاعية وضد

النزعات البرجوازية الصغيرة ، ولكنها تؤكد بوضوح أن الشيوعيين يجب أن لا يفشلوا في جعل العمال يفهمون فهما كاملا التناقض العدائي الاساسي بين البرجوازية والبروليتاريا ، ثم يعلن : « أن الاهتمام الرئيسي للشيوعيين يتجه نحو المانيا ، لأن المانيا تقف على عشية ثورة برجوازية ، ولانها ستمارس هذه الثورة في ظل ظروف من الحضارة الاوروبية اعلى تطورا بكثير ، وبوجود بروليتاريا أكثر تطورا بكثير مما في حالة انجلترا في القرن السابع عشر وفرنسا في القرن الثامن عشر ، ولذا فأن ثورة برجوازية المانية لا يمكن الا أن تكون فاتحة مباشرة لثورة بروليتارية ». وسرعان ما حدثت الثورة البرجوازية التي أشار اليها البيان، ولكن الظروف التي حدثت فيها كان لها أثر معاكس بالضبط : جعلت البرجوازية تصمت مترددة والمهام الملقاة على عاتقها لما تزل نصف مكملة الى ما بعد بضعة أشهر عندما وقع قتال حزيران في باريس فشفى البرجوازية بشكل عام والبرجوازية الالمانية بشكل خاص من كل الميول الثورية .

هكذا نلاحظ أن مرور الوقت لم يترك البيان ، على وضوح معالمه ، دون أن يلحق به أذى . ففي عام ١٨٧٢ ، وفي مقدمة لطبعة جديدة ، أشار المؤلفان نفسيهما الى أن البيان قد عفا عليه الزمن هنا وهناك ، ولكنهما بالصدق ذاته أضافا أن المبادىء التي وضعها قد أثبتت صحتها بشكل عام ، ولا شك في أن هذا القبول سيظلل صحيحا الى أن ينتهي الصراع التاريخي العالمي الطبقي بين البروليتاريا والبرجوازية . فالقسم الأول من البيان يرسم المبادىء الاساسية لهذا الصراع بوضوح لا مثيل له ، بينما يعالج القسم الثاني الافكار الاساسية للشيوعية العلمية الحديثة . وعلى الرغم من أن القسم الثالث الذي ينتقد الادب الاشتراكي والشيوعي لا يعالج هذا الادب الاشتراكي والشيوعي لا يعالج هذا الادب الاشيوعي نما منذ ذلك الحين الا وكان هذا القسم من البيان قد انتقده مسبقا . وحتى شيوعي نما منذ ذلك الحين الا وكان هذا القسم من البيان قد انتقده مسبقا . وحتى النبي ترد في القسم الرابع والاخير والتي تتعلق بتطور المانيا تحققت وان بشكل آخر غير ذلك الذي قصده المؤلفان : لم تكن الثورة الالمانية ، وقسد صمتت الطبقي المبروليتادي .

لقد أصبح البيان الشيوعي ، الذي لا يطال صحة حقائقه الاساسية شك والذي يمكن القول أنه بالغ الدلالة حتى في اخطائه ، أصبح وثيقة تاريخية لها أهمية عالمية، وصبحة الحرب التي يختتم بها البيان كلماته لا يزال صداها يتردد عبر التاريخ: «يا عمال العالم اتحدوا!» .

# الفصلالسادس

## الثورة والثورة المضادة

#### ١ ـ أيام شباط وآذار

في ٢٤ شباط عام ١٨٤٨ أطاحت ثورة بالملكية البرجوازية في فرنسا . ولم تمر هذه الحركة دون أن تترك اصداء في بروكسل ، ولكن الملك ليوبولد ، ذلك الثعلب الشيخ ، نجح في تخليص نفسه بذكاء أكبر من ذكاء حماه في باريس . فأعلن لوزرائه الليبراليين وللنواب ورؤساء البلديات أنه اذا كانت الامة تريد تخليه عن العرش فانه سيفعل ذلك في الحال . فكان أن مست هذه البادرة الكريمة شفاف قلوب الساسة البرجوازيين العاطفيين الى درجة جعلتهم يعمدون الى كبت كل مشاعرهم التمردية في الحال .

لكن الملك بعد ذلك جعل جنوده يفرقون كل الاجتماعات الجماهيرية واطليق شرطته لاصطياد اللاجئين الاجانب. وتلقى ماركس معاملة قاسية على وجه الخصوص. فلم تكتف الشرطة باعتقاله بل اعتقلت كذلك زوجته ووضعتها في السجن الى جانب عاهرات عاديات. وفيما بعد أفيل موظف الشرطة المسؤول عن هذه الفظاعة من منصبه وسحب أمر القبض. ولكن أمر الابعاد لم يسحب عسلى الرغم من أنه لم تكن لهذه المغالطة أية ضرورة ، فقد كان ماركس على وشك أن يغادر بروكسل الى باريس على اية حال.

بعد اندلاع الثورة مباشرة ، اتخذت السلطات المركزية للعصبة الشيوعية في لندن قرارا بنقل السلطة التنفيذية الى ممثلي المنطقة في بروكسل ، ولكن همذه الاخيرة قررت بالنظر الى الوضع في بروكسل ، التي كانت عمليا تحت الحمكم العسكري ، ان تسلم هذه السلطة الى ماركس ، واعطته تعليمات بأن يشكل قيادة مركزية جديدة في باريس ، التي كان قد دعى اليها برسالة موقعة من فلوكون نيابة عن الحكومة المؤقتة ، وكان هذا الاستدعاء شرفا عظيما لماركس ،

وفي ٦ اذار سنحت لماركس فرصة اخرى لامتحان فهمه المتفسوق الوضسع السياسي ، عندما عارض بشدة في اجتماع كبير للاجئين الالمان في باريس خطة مغامرة لغزو المانيا بالقوة المسلحة لتثوير البلاد . وكان برونشتدت المشبوه قسله وضع هذه الخطة ، ونجع لسوء الحظ في كسب هيرويغ الى جانبها . وكذلك كان باكونين يحبد هذه الخطة ، رغم انه أبدى أسفه لذلك فيما بعد . كما أن الحكومة المؤقتة كانت على استعداد المعم هذه الخطة ، ليس بفعل أي حماسة ثورية بل على أساس أنه سيكون من المفيد بالنظر الى البطالة المرتفعة السائدة التخلص من كثير من العمال الاجانب . فوضعت الحكومة المؤقتة عنابر بتصر ف الثوريين وجعلت لكل رجل منهم منحة قدرها خمسون سنتيما في اليوم من أجل الزحف على الحدود . ولم يكن لدى هيرويغ أية أوهام حول الاسباب التي دفعت الحكومة المؤقت الى دعسم الخطة ، فقد أشار هو ذاته الى « الدافع الاناني » والرغبة « في التخلص من آلاف الحرفيين الاجانب الذين ينافسون الفرنسيين»، ولكن افتقاره الى الرؤية السياسية جعله يتابع المفامرة حتى نهايتها المؤسفة قرب نيدر دوسنباخ .

وفي حين كان ماركس يعارض بنشاط هذا الغباء الثوري ، الذي فقد كل مبرد له بانتصار الثورة في فيينا في ١٦ اذار وفي برلين في ١٨ اذار ، كان في الوقت ذاته منفمسا في شحد الاسلحة لدفع الثورة الالمانية بفعالية ، وكانت تلك مهمة ركز عليها الشيوعيون انتباههم . قام ماركس بانشاء قيادة مركزية جديدة في باريس تتألف منه ومن انغلز وولف من بروكسل وباور ومول وشابر من لندن ، ثم قامت هذه القيادة الجديدة باصدار نداء يتضمن سبعة عشر مطلبا « لصالح البروليتاريا والبرجوازية الصغيرة والفلاحين في المانيا » ، منها مطلب بأن تعلن المانيا جمهورية وحدة ، ومنها تسليح الشعب وتأميم ملكيات الامراء والاقطاعيين والمناجم وسائل النقل وتأسيس مشاغل وطنية وتحقيق نظام التعليم الاجباري على نفقية الدولة الخ. وبالطبع ، كان يقصد بهذه المطالب أن تضع الخطوط العامة للدعايسة الشيوعية ، فما من أحد يعلم أفضل من ماركس أن هذه المطالب لا يمكن أن تنفذ بين بوم وآخر ، بل نتيجة لعملية طويلة من التطور الثوري .

كانت العصبة الشيوعية اضعف من أن تعمل وحدها على تسريع الحركة الثورية، وسرعان ما تبين أن تنظيمها في القارة لا يزال في مرحلة الطفولة . غير أن ذلك لم يعد هاما ، ذلك أن الطبقة العاملة كسبت لنفسها وسائل وامكانية شن دعايتها علنا ولذا فقد انتفى السبب الرئيسي لوجود العصبة .

وفي ظل هذه الظروف اسس ماركس وانفلز ناديا شيوعيا المانيا في باريس ، ونصحا اعضاءه بالابتعاد عن مجموعات العصابات التي ينظمها هيرويغ ، وأن يتسللوا فرادى الى المانيا لدعم الحركة الثورية هناك . ونجح النادي في ارسال بضع مئات من العمال الالمان الى المانيا ، وبفضل وساطة فلوكون استطاع النادي أن يحصل لهؤلاء العمال على الدعم ذاته الذي منحته الحكومة المؤقتة لهيرويغ ومتطوعيه .

نتيجة لهذه الجهود ، نجحت أغلبية اعضاء العصبة الشيوعية في العبودة الى المانيا ، وبرهنت نشاطاتهم هناك أن العصبة كانت مدرسة تدريب ثوري ممتازة .

فحيثما كانت الحركة الثورية في المانيا تبدي علائم النمو القوي ، كان اعضاء العصبة هم القوة الدافعة وراءها: شابر في ناسو ، ولف في برسلو ، ستيفسان بورن في برلين ، وغيرهم من الاعضاء في أماكن أخرى . ولقد أصاب بورن الحقيقة عندما كتب الى ماركس يقول: «لم تعد العصبة موجودة ، ولكنها مع ذلك موجودة في كل مكان » . فقد كفت العصبة كمنظمة عن الوجود ، ولكن دعايتها كانت ملموسة في كل مكان توجد فيه ظروف الصراع البروليتاري من أجل الحرية ، رغم أن ذلك كان يصح على منطقة صغيرة نسبية من المانيا .

ذهب ماركس وأقرب اصدقائه الى الراينلاند، التي كانت أكثر اجزاء المانيا تقدما وحيث كان القانون النابليوني يمنح قدرا اكبر من الحرية للحركة أكثر مما يمنه القانون البروسي في برلين . وهناك نجح ماركس واصدقساؤه في احسراز قصب السبق في الاعدادات التي كان يقوم بها في كولون عدد من العناصر الديمقراطيسة والشيوعية لتأسيس جريدة . غير أن الامور لم تكن بهذه البساطة ، فقد عاني انغلز على وجه الخصوص من خيبة الامل عندما اكتشف أن شيوعيته في وبرتال لم تكن حتى حقيقة ولم يكن لها أى قوة ، وأنه ما أن بدأت الثورة تبدي بعض أمائر الحياة حتى صارت شيوعية وبرتال ظلا من الماضي . وكتب انفلز الى ماركس الذي كان في كولون تقول: « لا فائدة البتة في الاعتماد على أية أسهم هنا ... أنهم جميعاً يتجنبون بعث اى مسائل اجتماعية وكأنها الطاعون ، انهم يسمون ذلك تحريضا ... لن نستطيع الحصول على شيء من والدي الشيخ . فهو يعتبر «كولونيخه تزايتونغ» الكلمة الاخيرة في عالم التحريض ، ولعله سيرسل لنا قريبا ألف طلقة لينهينا بدلا من أن يرسل الف ثالر ليساعدنا » . لكن انفلز نجح في تعويم أربعة عشر سهما ك وفي الاول من حزيران ١٨٤٨ ظهر العدد الاول من « نيو راينيخه تزايتونغ » ، وعليه توقيع ماركس بوصفه رئيس التحرير ، وانفلز وويرث والاخوان ولف كأعضاء في هيئة التحرير.

#### ٢ ـ أيام حزيران

وصفت « نيو راينيخه تزايتونغ » نفسها بأنها « صحيفة الديمقراطية »، ولكنها لم تكن تعني الديمقراطية البرلمانية اليسارية . فلم تكن تهدهد طموحات كهذه ، بل كانت تعتبر ان من الضروري مراقبة الديمقراطية الرسمية مراقبة وثيقة . وأعلنت ان مثلها الاعلى ليس جمهورية سوداء ولا حمراء ولا ذهبية ، وان عملها المعسارض الحقيقي سيبدا فقط بعد تأسيس الجمهورية .

وكانت الصحيفة انسجاما مع روح البيان الشيوعي تسعى الى تنمية الحركة الثورية على اساس الظروف القائمة . وصارت هذه المهمة أكثر الحاحسا ، اذ ان الارض الثورية التي اكتسبت في آذار خسر نصفها ثانية في حزيران . ففي فيينا ، حيث كانت التناقضات الطبقية العدائية غير نامية ، سادت فوضى مستحكمسة ،

بينما كانت البرجوازية في برلين تمسك بمقاليد الامور في يديها ، ولكنهسا كانت تحدوها رغبة جامحة في اعطائها في أول فرصة لقوى ما قبل آذار القهورة ، وفي الولايات المانية ، كان الوزراء الليبراليون يتيهون خيلاء ، ولكنهم لم يميزوا انفسهم عن سابقيهم من الاقطاعيين بأي مسلك رجولي تجاه عروش الملوك ، بل بقدر اكبر من الخنوع تجاهها ، وتتوجت الامور بانعقاد جمعية فرانكفورت الوطنية في ١٨ أيار وكان الاجتماع يهدف الى تحقيق الوحدة الالمانية ، ولكن الجمعية أثبتت أنها ليست اكثر من ناد للكلام .

عالجت «نيو راينيخه تزايتونغ» في عددها الاول هذا الواقع المظلم بحدة جعلت نصف حملة اسهمها القلائل يتراجعون ولم يكن ذلك لان الصحيفة تقدمت بمطالب مبالغ فيها اعتمادا على الرؤية السياسية للابطال البرلمانيين وشجاعتهم وققسد انتقدت الصحيفة النزعة الجمهورية الفيدرالية للجنساح اليساري في برلمسان فرانكفورت واعلنت أن فيدرالية مكونة من الملكيات الدستورية والإمارات الصغيرة والجمهوريات وعلى راسها حكومة جمهورية لا يمكن قبولها كترتيب نهائي لالمانيسا موحدة ولكنها ما لبثت أن اضافت:

« اننا لا نتقدم بأي مطلب طوباوي لانشاء جمهورية المانية واحدة وموحدة فورا ، ولكننا نطلب أن لا يخلط ما يسمى بالحزب الديمقراطي الراديكالي المرحلية الاولى المنضال والحركة الثورية بالهدف النهائي لهما . فالوحدة الالمانية والدستور الالماني لا يمكن انجازهما الا نتيجة لحركة ستضطر الى اتخاذ قراراتها نتيجة للنزاعيات الداخلية ولحرب ضد الشرق في وقت واحد . ولا يمكن أن يصدر دستور قاطيع بقرار ، فهو سيكون نتيجة حركة لما نشهدها بعد . ولذا فان المسألة ليست تحقيق هذه الفكرة السياسية أو تلك أو اعتناق هذا الراي أو ذاك ، بل هي التقاط الوجهة العامة للتطور . وما على الجمعية الوطنية الا أن تتخذ الخطوات العملية المكنية مباشرة » .

غير أن الجمعية الوطنية عملت ما يمكن اعتباره غير عملي اطلاقا طبقا لكل قوانين المنطق: لقد انتخبت الدوق الاكبر النمسوي يوهان وصيا على الرايخ ، واضعسة الحركة كلها في ايدي الامراء .

وكانت الاحداث في برلين أكثر أهمية منها في فرانكفورت. فقد كانت الدولة البروسية أخطر عدو للثورة داخل المانيا . وفي ١٨ آذار أطاحت الثورة بالحكومة البروسية ، ولكن ثمار هذا الانتصار كان لا بدلها ، في الظرف التاريخي آنذاك ، أن تقع في حضن البرجوازية ، التي سارعت الى خيانة الثورة . فقد عمسدت وزارة كامفوزن \_ هانزمان البرجوازية الى دعوة المجلس الموحد الى الانعقاد بحجة ضرورة ضمان « استمرار العلاقات القانونية » ، وبذلك أنكرت هذه الوزارة أصلها الثوري وأعطت الوزارة للمجلس الموحد ، تلك الهيئة الاقطاعية ، مهمة وضع دستور برجوازي ، وفي ٦ و ٨ نيسان أقر قانونان باحقاق الحقوق البرجوازية المختلفة كأساس للدستور الجديد ، ونص القانونان على أجراء انتخابات عامة سرية غسير مباشرة لانتخاب جمعية جديدة تصنع الدستور بالاتفاق مع العرش ،

وبهذا المبدأ الرائع ، مبدأ « الاتفاق مع العرش » ، ضاع الانتصار الذي أحرزته بروليتاريا برلين في ١٨ آذار ضد الحرس البروسي ، ذلك أنه اذا كانت قرارات الجمعية الجديدة المقترحة تتطلب موافقة العرش ، فان من الواضح أن هذا الاخير قد استعاد مركزه القوي ثانية ، وأصبح يستطيع مرة أخرى أن يملي ارادته ما لم تطرحه أرضا ثورة أخرى ، وتلك امكانية كانت وزارة كامفوزن \_ هانزمان تفعل كل ما في وسعها لمنعها ، فقد خادعت الجمعية التي انعقدت في ٢٢ أيار ، وجعلت من نفسها « درعا » للعائلة المالكة ، وأعطت للثورة المضادة التي لم تكن لتجد لها قائدا هذا القائد باستدعائها لامير بروسيا من انجلترا ، التي كان ولي العهد الرجعي هذا قد فر اليها هربا من غضب الجماهير في ١٨ آذار .

لم تكن جمعية برلين بالتأكيد هيئة ثورية ، ولكنها على الاقل لم تستطيع أن تحتفظ برأسها باستمرار في الغيوم كما فعلت مثيلتها في فرانكفورت . فقد استسلمت في مسألة « الاتفاق مع العرش » ، ذلك المبدأ الذي امتص النخاع من عظامها هي ذاتها . ولكن بعد أن لفظت جماهير برلين كلمتها مرة أخرى بالهجوم على زيفهاوس ( أحد المباني العسكرية ) في ١٤ حزيران ، اشتد عضد جمعية برلين مرة ثانية ، واتخذت موقفا حازما نوعا ما تجاه العرش . ونتيجة لذلك استقال كامفاوزن بينما تمسك هانزمان بمنصبه . وكان الفارق بين الاثنين هو أن كامفاوزن كانت لا تؤلل تقض مضجعه بقايا من الإيديولوجية البرجوازية التقدمية ، بينما كرس هانزمان نفسه بلا خجل ولا وازع لخدمة المصالح البرجوازية المحصن ، وكان يعتقد أنه يدعم هذه المصالح أفضل دعم بالارتباط بحماسة بالملك واليونكر وبافساد الجمعية واضطهاد الجماهير اضطهادا لم يسبق لها أن تعرضت له . وقد سمحت له الثورة المضادة ، لاسباب خاصة بها ، أن يحتفظ برأسه في هذه المرحلة .

وتنبأت الصحيفة بنهاية تعيسة لوزارة هانزمان ، التي كانت تسعى الى وضع أسس السيطرة البرجوازية بالحلول الوسط مع الدولة الاقطاعية البوليسية القديمة. أن الوزارة « في مهمتها الغامضة المتناقضة، تضع لنفسها هدفا هو تحقيق السيطرة البرجوازية ، ولكنها ترى نفسها في كل لحظة وقد خدعتها الرجعية لمصلحة الاقطاع والحكم المطلق ، وفي النهاية ستكون الوزارة هي الخاسرة . فالبرجوازية لا تستطيع

تحقيق سيطرتها دون أن تكسب الشعب كله حليفا مؤقتا لها ودون أن تتخذ موقفا ديمقراطيا إلى هذا الحد أو ذاك ». وصبت الصحيفة نقسدا لاذعا على محاولات البرجوازية جعل تحرير الفلاحين ، وهو المهمة المشروعة للثورة البرجوازية ، ضربا من الشعوذة : « أن برجوازية عام ١٨٤٨ الالمانية تخون الفلاحين ، دونما شرف أو خجل، على الرغم من أن الفلاحين يمثلون حليفها الطبيعي، وعلى الرغم من أنه لا حول لها ولا طول ضد الارستقراطية دون دعم الفلاحين ». واعلنت الصحيفة أن تسورة ١٨٤٨ الالمانية ليست غير محاكاة تثير السخرية لثورة ١٧٨٨ الفرنسية .

ولقد كانت محاكاة بمعنى آخر كذلك ، ذلك أن الثورة الالمانية لم تحرز النصر نتيجة لقوتها الخاصة بل نتيجة للثورة الفرنسية التي كانت قد أعطت للبروليتاريا حصة في الحكومة . وهذا لا يبرر ولا يعذر خيانة البرجوازية الالمانية للثورة ، ولكنه على الاقل يفسرها . وحين بدأت وزارة هانزمان تقدم خدماتها في حفر القبور ، كان الشبح الذي تخشاه قد حظر تقريبا . ففي معركة رهيبة في الشوارع استمرت اربعة أيام هزمت بروليتاريا باريس بفضل الخدمات المشتركة التي اداها رأس المال وكل الطبقات والاحزاب البرجوازية .

وفي المانيا رفعت «نيو راينيخه تزايتونغ» راية «المقهورين المنتصرين» مسن بين الركام ، فأوضح ماركس في مقالة لاحقة ، الجانب الذي يتوجب على الديمقراطية ان تقف معه في الصراع الطبقي بين البرجوازية والبروليتاريا: «سيسألوننا عما اذا لم نكن نملك دموع وتنهدات وكلمات اسى واسف لضحايا الحرس الوطني والحرس المتحرك والحرس الجمهوري الذين سقطوا امام غضب الشعب. ستعتني الدولة بأراملهم وايتامهم وستمجدهم بيانات فخمة وستحمل جثثهم الى القبور جنازات مهيبة، وستعلن الصحافة الرسمية انهم خالدون ، وتغني الرجعية الاوروبية من الشرق الى الفرب قصائد مديح لهم . من جهة أخرى من حق الصحافة الديمقراطية أن تضع اكاليل الغار في أعناق أبناء الشعب الذين تقض مضاجعهم ضربات الجوع المضني وتحتقرهم الصحافة الرسمية ويتخلى عنهم الاطباء ويحقرهم كل المواطنين المحترمين ويصفونهم بأنهم لصوص وأوغاد وعبيد ويلقى بزوجاتهم واطفالهم في خضم تعاسة ما بعدها تعاسة وببعد افضل من تبقى منهم الى ما وراء البحاد » .

كلفت هذه المقالة الرائعة التي لا تزال تنفث لهب الحماسة الثورية حتى في يومنا هذا ، كلفت « نيو راينيخه تزايتونغ » العدد الاكبر من حملة الاسهم الذين كانوا لا يزالون يحتفظون بأسهمهم .

#### ٣ \_ الحرب ضد روسيا

كانت الحرب ضد روسيا هي المحور الذي تحركت عليه «نيو راينيخه تزايتونغ» في السياسة الخارجية . فقد كانت تعتبر روسيا العدو الخطر للثورة الذي لا بد ان مدخل حلبة الصراع حالما تتخذ الحركة الثورية طابعا اوروبيا .

ولقد كانت محقة تماما في هذا المجال ، ذلك أنه بينما كانت تدعو الى حسرب ثورية ضد روسيا ، كان القيصر يعرض على امير بروسيا استخدام الجيش البروسي لاعادة الحكم الاستبدادي الى بروسيا بالقوة المسلحة . ولم تكن « نيو راينيخسه تزايتونغ » تعرف ذلك ، ولكن هذا ما اثبتته الوثائق ، وبعد سنة من ذلك انقذ الدب الروسي الحكم الاستبدادي النمسوي، اذ سحق بقبضته القاسية الثورة الهنفارية واعلنت « نيو راينيخه تزايتونغ » ان الثورة الالمانية لن تنتصر في النهاية الا بتدمير الدولتين البروسية والنمسوية ، وهذا ما سيظل مستحيلا طالما لم تكسر قسوة القيصر .

كانت « نيو راينيخه تزايتونغ » تأمل أن تؤدي حرب كهذه ضد روسيا الى اطلاق القوى الثورية ، كما حدث في فرنسا عام ١٧٨٩ نتيجة الحرب ضد المانيا الإقطاعية، وقد قال وير أن الصحيفة كانت تعامل الامة الإلمانية على الساس أنها أمة من «الرعاع»، وكان هذا صحيحا من حيث أنها صبت جام غضبها المرير على الخدمات الذيلية التي أداها الإلمان طيلة سبعين عاما ضد حرية واستقلال الامم الاخرى في أميركا وفرنسا، في ايطاليا وبولندا ، في هولندا واليونان وكذلك في اقطار أخرى : « الآن وقد بدأ الإلمان يحطمون نير قيودهم، يتوجب عليهم أن يبدلوا سياستهم تجاه البلدان الاخرى كلها ، والا فانهم سيجدون السلاسل التي صنعوها للآخرين تقيد حريتهم الشابة ذاتها . أن المانيا ستكسب حريتها بقدر ما تترك الاقطار الاخرى بحرية » . وشجبت الصحيفة السياسة الميكافيلية التي تنشر عمدا ، رغم أهتزازها من الجذور في المانيا ذاتها، كراهية ضيقة الافق لكل الاشياء الاجنبية،متحدية بذلك الطابع الكوزموبوليتي للالمان، وذلك كي تشل الطاقات الديمقراطية وتحول حمم الثورة عن مجراها وتشيحة سلاحا للقمع الداخلي .

«ورغم الضجيج الوطني الذي كانت تثيره الصحافة الالمانية كلها تقريبا»، وقفت «نيو راينيخه تزايتونغ » منذ البداية الى جانب البولنديين في بوسسن والإيطاليين في ايطاليا والهنفاريين في هنفاريا ، وسخرت من « التناقض التاريخي » السذي يسعى الى دفع الالمان في حملة صليبية ضد حرية بولندا وهنفاريا وايطاليا ، في حين أن الالمان ذاتهم يحاربون الحكومات ذاتها التي تسعى الى قيادتهم في هسله الحملة » . ان حربا ضد روسيا هي فقط الحرب الثورية بالنسبة لالمانيا ، ففسي حرب كهذه تستطيع المانيا أن تكفر عن كل آثام الماضي وتبرهن على رجولتها وتهسزم طغاتها وتقدم خدمة لقضية المدنية بالتضحية بأبنائها بطريقة تشرف شعبا القي عنه قيود عبودية طالما قاساها ، وتكسب حرية في الداخل بتحرير نفسها خارجيا » .

ونتيجة لهذا الموقف دعمت « نيو راينيخه تزايتونغ » قضية الحرية البولندية بحماسة تفوق حماستها لاية امة مضطهدة اخرى . كانت الحركة في بولندا على ١٨٤٨ تقتصر على مقاطعة بوسن البروسية ، لان بولندا الروسية كانت لا تسزال منهوكة القوى منذ ثورة ١٨٣٠ وبولندا النمسوية منهوكة منذ انتفاضة ١٨٤٦ وكانت هذه الحركة متواضعة في مواقفها فلم تطالب بغير ما وعدت به معاهدات الماه ولما ينفذ : استبدال جيش الاحتلال بقوات وطنية وملء الوظائف كلها بأهل

البلاد . وبفعل اول تشنجات الخوف التي سببتها احداث ١٨ اذار وعدت حكومة برلين « باعادة تنظيم وطنية عامة ، مع انها بالطبع لم تكن تنوي تحقيق ذلك ابدا . وبلغت طيبة البولنديين حدا جعلهم يثقون بنوايا الحكومة ، ولكنها حرضت عمدا سكان مقاطعة بوسن من اليهود والإلمان واثارت حربا أهلية تقع مسؤولية فظائعها على البروسيين كلية . وفي وجه هذه الاستفزازات المتعمدة حارب البولنديون بشهامة وشجاعة واستطاعوا أكثر من مرة هزيمة قوات تفوقهم عددا وعدة كما حدث في ٣٠ نيسان قرب ميلوسلاف ، ولكن قتال المناجل البولندية ضدد الشظايا

وايضا في المسألة البولندية لعبت البرجوازية الالمانية دورها الغياني الهلسع المعهود . فقد كانت البرجوازية قد ادركت قبل ثورة آذار ان قضية بولندا مرتبطة بقضية المانيا ، وحتى بعد ١٨ آذار اعلن الناطقون باسم البرجوازية في ما كان يدعى البرلمان الاولى في فرانكفورت ان العمل من اجل اعادة الوحدة القومية في بولندا واجب يقع على عاتق الامة الالمانية ، ولكن ذلك لم يمنع كامفاوزن من ان يلعب دور ذنب اليونكر البروسيين في هذه المسألة ايضا . فنفذ وعد «اعادة التنظيم الوطني» بطريقة مخزية ، فانتزع قطعة اثر اخرى من مقاطعة بوسن حتى انتزع ثلثيها ، وجعل المجلس الموحد يضمها الى العصبة الالمانية وكان هذا العمل المخزي آخر عمل قام به هذا المجلس الذي انتهت حياته التعسة وسط احتقار الشعب الالماني . وهنا واجهت الجمعية الوطنية في فرانكفورت مسألة ما اذا كان يتعين عليها ان تعترف بالنواب الذين انتخبوا في اجزاء بوسن المقتطعة اعضاء فيها ام لا . وبعد نقاشات دامت ثلاثة ايام قررت ما كان يتوقع منها ان تقرر ، وبارك هذا الابن العاق للثورة الممل المخزي الذي قامت به الثورة المضادة .

وقد علقت «نيو راينيخه تزايتونغ» اهمية بالغة على هذه المسألة ، فقد عالجت نقاشات فرانكفورت بالكثير من التفصيل ونشرت ثمانية او تسعة مقالات بعضها طويل جدا حول الموضوع ، في حين انها كانت تعالج حرب الكلمات البرلمانية التي تجري في هذه الجمعية باختصار يشوبه الاحتقار ، وتمثل هذه السلسلةمن المقالات اطول المقالات التي نشرت في الصحيفة اطلاقا ويبدو من محتواها واسلوبها ان ماركس وانفلز قد اشتركا في كتابتها ، وعلى اية حال يبدو ان انغلز قد قام بكتابة الجزء الاكبر منها فهي تحمل امارات اسلوبه وطريقته ،

اول ما يلفت النظر في هذه المقالات وما يشرف الصحيفة في الوقت ذاته هو الصراحة التي تعري بها اللعبة الحقيرة التي كان يجري لعبها في بولندا . غير ان الغضب الاخلاقي الذي ابداه ماركس وافغلز لا يشبه في شيء العطف الذي ابداه مثلا روبرت بلوم في فرنسا البولنديين الذين اسيئت معاملتهم ، فقد حكم ماركس وانغلز على جهود قائد الجناح اليساري المحترم هذا في هذا المجال بالكلمات التالية: «كلام فارغ ، ولكننا مستعدون ان نعترف بسرور انه كلام فارغ قبل في قضية حقة» وقد كان حكمهما صحيحا ذلك ان بلوم فشل في ان يدرك ان خيانة بولندا كانت في الوقت ذاته خيانة للثورة الإلمانية ، التي خسرت بذلك سلاحا لا يعوض

ضد عدوها الرهيب ، القيصرية .

اصدر ماركس وانغلز الحكم السلبي ذاته على مطلب «الاخاء العام بين الشعوب»، ذلك المطمح الغامض الى الاخاء بغض النظر عن الوضع التاريخي والتطور الاجتماعي للشعوب . فقد كانت كلمات مثل «العدالة والانسانية والحرية والمساواة والاخاء والاستقلال» بالنسبة لهما لا تعدو كونها كلمات اخلاقية جميلة الوقع ، ولكنها لا تلعب اي دور في المسائل السياسية والتاريخية . لقد كان ما اسمياه «الميثولوجيا الحديثة» بغيضا لهما على الدوام ، فقد كانا في خضم ايام الثورة المحمومة لا يعترفان بغير محك واحد هو : «مع او ضد!» .

تنفث المقالات البولندية المنشورة في «نيو راينيخه تزايتونغ» روحا ثوريسة حقيقية ترفعها فوق مستوى الكلام الموالي للبولنديين الذي اطلقه الديمقراطيسون العاديون . ولا تزال هذه المقالات تشكل حتى يومنا هذا برهانا ساطعا على البصيرة السياسية الحادة النفاذة لمؤلفيها . لا شك انه كان من الاهميسة بمكان ايضاح ان النضال من اجل الاستقلال البولندي لا يمكن ان ينجح الا اذا كان في الوقت ذاته انتصارا للديمقراطية الزراعية ضد الحكم المطلق الابوي الاقطاعيي ، لكن ماركس وانغلز كانا على خطأ حين افترضا ان البولنديين انفسهم ادركوا ذلك منذ دستور عام ١٧٩١ . كذلك كان خطأ القول ان بولندا الديمقراطية الإرستقراطية القديمة قد ماتت ودفنت ، ولكنها تركت خلفها فتى يافعا هو بولندا الديمقراطية الفلاحية . وقد اعتبر ماركس وانغلز اليونكر البولنديين الذين قاتلوا بشجاعة لا مثيل لها خلف المتاريس الاوروبية الغربية ليحرروا شعبهم من قبضة القوى الشرقيسة ممثلين للارستقراطية البولندية ، بينما كان هؤلاء في الواقع قد طهرتهسم نيران النضال ورفعوا انفسهم فوق طبقتهم كما رفع معتن وسيكنفن نفسيهما مرة فوق الطبقسة الاقطاعية الالمانية او كما فعل كلاوزوفيتس وغينسنو في الماضي الاقرب اذ رفعا نفسيهما فوق اليونكرية البروسية .

سرعان ما تخلى ماركس وانغلز عن هذا الخطأ ، ولكن انغلز تشبث على الدوام بالحكم المؤسف الذي اصدرته «نيو راينيجه تزايتونغ» على نضال الامم والجماعات السلافية الجنوبية من اجل التحرر الوطني . فقد كان لا يزال في عام ١٨٨٦ يحتفظ بالموقف الذي اتخذه عام ١٨٤٩ في سجاله مع باكونين . ثارت الشكوك حول باكونين في تموز ١٨٤٨ بأنه عميل للحكومة الروسية، ونشرت «نيو راينيخه تزايتونغ» تقريرا بهذا المعنى من مراسلها في باريس ، بينما نشر مكتب هافا تقريرا مماثلا في الوقت ذاته . غير انه تبين في الحال ان هذا الشك لا اساس له ، فنشرت «نيو راينيخه تزايتونغ» اعتذارا طويلا . وفي نهاية آب وبداية ايلول سافر ماركس السبي برلين وفيينا ، وفي برلين جدد صداقته القديمة مع باكونين ، وعندما طرد باكونين من بروسيا في تشرين الاول ، نشر ماركس مقالة شجب فيها السلطات بشدة . وعندما نشر انغلز سجاله ضد باكونين حول نداء وجهه هذا الاخير الى السلافيين ، بدأه بالتأكيد على ان باكونين «صديق لنا» ، وبعد ذلك مضى ليهاج ميول باكونين السلافية نقسوة بالغة .

كانت مصالح الثورة في المسألة السلافية ايضا هي ما حدد موقيف ماركس وانفلز . فقد وقف السلافيون النمسويون ، باستثنيساء البولنديين ، الى جانب الرجعية في صراع حكومة فينا ضد الالمان الثوريين وضد هنغاريا . وقد استولوا بهجوم عاصف على فيينا الثورية وأسلموها لانتقام السلطات «الملكية والامبراطورية» الذي لا يرحم . وجين كان انفلز يشن سجاله ضد باكونين ، كانوا ثانية يقاتلون هنفاريا المنتفضة ، التي غطى انفلز حربها الثورية على صفحات «نيو راينيخسسه ترايتونغ» بمعرفة خبيرة ، ولكن في الوقت ذاته بالتزام حماسي جعله يبالغ في تقدير مستوى التطور التاريخي للمجريين كما كان قد بالغ في تقدير مستوى تطور البولنديين . اجاب انفلز على طلب باكونين بان يمنسم للسلافيين النمسويين استقلالهم قائلا: «كلا والف كلا! ان جوابنا على الجمل العاطفية حول الاخاء ، التي تقدم لنا نيابة عن اكثر الامم في اوروبا معاداة للثورة هو: لقد كانت كراهية روسياً ولا تزال اول عاطفة ثورية للالمان . ومنذ الثورة تعززت هذه الكراهية لروسيا بالكراهية للتشيكيين والكرواتيين ، ونحن لا نستطيع ان نحرز انتصار الثورة ، مع البولنديين والمجريين الا بالارهاب الناشط ضد هذه الشعوب السلافية . اننا نعرف الان اين يتركز اعداء الثورة: في روسيا وفي البلدان السلافية النمسوية ، ولن يمنعنا اي مقدار مهما كبر من الجمل والنداءات لمستقبل ديمقراطي غامض لهذه البلدان من ان نعامل اعداءنا كاعداء» . ولذا فان انغلز يعلن نضالا قاسيا حتى الموت ضد «السلافية المضادة للثورة» .

لم يكن السبب الذي يكمن وراء هذه السطور موجة شرسة من الغضب والحنق على الخدمات الخانعة التي يقدمها السلافيون النمسويون للرجعية الاوروبية . وقد انكر انغلز على الشعوب السلافية عدا البولنديين والروس وربما السلافيين فسي تركيا اي مستقبل تاريخي «لسبب بسيط هو أن كل السلافيين الاخرين لا يملكون الشروط التاريخية والجفرافية والسياسيسسة والصناعية للاستقلال والحيساة القومية» . وقد جعلهم نضالهم من اجل الاستقلال القومي ادوات طيعة في يـــد القيصرية ، ولا تستطيع كل خداعات النفس طيبة القصد التي يمارسها الويدون للسلافيين أن تبدل هذه الحقيقة أقل تبديل . والحق التاريخي للشعوب الثقافية العظيمة في متابعة تطورها الثوري اهم بكثير من نضال هذه الامم والجماعات الصغيرة المقعدة العاجزة من اجل الاستقلال ، حتى ولو كان ذلك سيؤدي الى اقتلاع برعم قومي صغير هنا او هناك وهو لا يزال يافعا . ونتيجة لهذه النضالات العظيمة ، سيكون لهذه الامم الصغيرة امتياز المشاركة في عملية تطور تاريخي كانت ستظل غريبة عنهم لو تركوا وحدهم . وفي عام ١٨٨٢ قال انغلز مرة اخرى الشيء ذاته : اذا وقف نضال السلافيين البلقانيين في وجه مصالح البروليتاريا الاوروبية الفربية فان اذناب القيصرية هؤلاء يستطيعون الذهاب الى الجحيم في رأيه ، فالعواطف الشاعرية لا مكان لها في النضال السياسي •

كان انفلز على خطأ حينما انكر على الامم السلافية الصغيرة اي مستقبل تاريخي، ولكن الفكرة الاساسية التي حكمت موقفه كانت صحيحة ولا شك، وقد احتفظت

«نيو راينيخه تزايتونغ» بهذه الفكرة حتى عندما اتفقت مع «العواطف الشاعرية» التي يهدهدها الجهلة الادعياء .

#### ٤ ـ ايام ايلول

كان هذا هو الوضع في الحرب التي بداتها الحكومة البروسية بعد ١٨ اذار ضد الدنمارك بناء على تعليمات الجامعة الالمانية فيما يتعلق بمسألة سليزويغ ولشتاين. كانت هولشتاين مقاطعة المانية تنتمي الى الجامعة الالمانية . اما سليزويغ فلم تكن عضوا في الجامعة ، وكان قسمها الشمالي على الاقل دنماركيا في غالبيته . وكانت هاتان الدوقيتان ترتبطان بالدنمارك بعائلة حاكمة مشتركة ، على الرغم من ان مبدأ خلافة الرجال كان سائدا في سليزويغ هولشتاين ، في حين كان مسموحا في الدنمارك ، التي تكبر الدوقيتين بقليل مساحة وعدد سكان ، ان يتولى العرش رجل او امرأة . كذلك كان لسليزويغ وهولشتاين ادارة مشتركة وكانا معا يتمتعان باستقلالهما كدولة .

كان هذا على الاقل هو الرابط الذي يربط الدنمارك بالدوقيتين طبقا للمعاهدات الدولية . ولكن حتى بداية القرن التاسع عشر ، كانت الروح الالمانية تسيطر على كوبنهاغن واللغة الالمانية هي اللغة الرسمية للمملكة ، بينما كان نبلاء سليزويغ ولشتاين يمارسون نفوذا حاسما في الدوائر الدنماركية الحاكمة، بدات التناقضات العدائية القومية تنمو خلال الحرب النابليونية . فقد كان على الدنمارك ان تدفع في معاهدات فيينا ثمن اخلاصها لولي عهد الثورة الفرنسية الكبرى بخسسارة النرويج ، واضطرت في صراعها من اجل البقاء الى اقتطاع سليزويغهولشتاين ، ذلك ان الانتهاء التدريجي لسلالة الرجال في العائلة المالكة كان يتهسدد بانفصال الدوقيتين التام عن الدنمارك لانهما في ظل هذه الظروف سيقعان في ايدي سلالة عائلية موازية . وبدات الدنمارك في تحرير نفسها قدر الامكان من النفوذ الالماني ، ولكنها كانت أصغر من ان تنمي روحا قومية حقيقية ، فبدأت تنمي روحا اسكندنافية مصطنعة ، على امل الاتحاد مع النرويج والسويد في وحدة ثقافية مشتركة .

لاقت محاولات الحكومة الدنماركية السيطرة التامة على الدوقيتين معارضة عنيدة فيهما ، وسرعان ما اصبح النزاع مسألة قومية بالنسبة لالمانيا . فقد كانت المانيا ، خاصة بعد تشكيل الزولفرين (الاتحاد الجمركي) ، قد ادركت اهمية برزخ سليزويغ هولشتاين لتجارتها المزدهرة وعلاقاتها البحرية . فرحبت بالمقاومة التي تلقاها الدعاية الدنماركية في الدوقيتين . واصبحت اغنية «سليزويغ هولشتاين بالبحر محاطة» اشبه بنشيد وطني في المانيا منذ ١٨٤٤ . لم تتخط الحركة بالتأكيد النسق النعس المل لتحريض ايام ما قبل اذار ، ولكن الحكومات الالمانية لم تستطع ان تحرر نفسها تماما من تأثيرها . وفي ١٨٤٧ ، اتخذ كريستيان الثامن ملك الدنمارك خطوة حاسمة في اللعبة ، اذ اصدر رسالة ملكية يعلن فيها دوقية ملك الدنمارك خطوة حاسمة في اللعبة ، اذ اصدر رسالة ملكية يعلن فيها دوقية

سليزويغ وقسما من دوقية هولشتاين اجزاء لا تتجزا من مملكة الدنمارك . وعندئلا وجد المجلس الالماني في نفسه قوة كافية لاصدار احتجاج خجول بدلا من ان يعلن ان المسألة ليست من اختصاصه كما كان يفعل في العادة عندما يكون من الضروري الدفاع عن مصالح الشعب الالماني ضد عنف الامراء .

وبالطبع ، لم تشعر «نيو راينيخه تزايتونغ» بأي تعاطف مع حماسات البرجواذية ، التي كانت تعتبرها الوجه المقلوب السكندنافية «حماسة لقومية نوردية عتيقة قرصانية فظة لا تستطيع ان تعبر عن مطامحها البعيدة الفور بالكلمات ، ولكنها تستطيع ذلك بالتأكيد بالافعال ، وبالتحديد في المعاملة القاسية للنساء والسكر المؤمن والعاطفية الدامعة والفضب الجامح» . تحول الوضع بصورة غريبة جدا ، ذلك ان المعارضة البرجوازية في الدنمارك ، التي كانت تقاتل تحت راية السكندنافية ، هي التي كانت تريد ان تجعل دوقية سليزويغ دنماركية وان توسع نشاطسات الدنمارك الاقتصادية وتعزز الدولة الدنماركية باعطائها دستورا حديثا ، بينما تحول قتال الدوقيتين من اجل حقوقهما الثابتة شيئا فشيئا الى نضال من اجل التقاليد الاقطاعية والامتيازات الملوكية .

وجد هذا النداء استجابة من هاتين الهيئتين اللتين اغتنمتا بسرور فرصة «الدفاع عن القضية الالمانية» كوسيلة مناسبة للشفاء من الضربات العنيفة التي وجهتها الثورة . فقد كان ملك بروسيا ، بعد الهزيمة الساحقة التي تلقاها حرسه على يد مقاتلي المتاريس في برلين في ١٨ اذار ، يتوق الى استعادة منزلة هسذا الحرس باحتلال عسكري ، وبدا ان الدنمارك الضعيفة عسكريا تقدم له هذه الفرصة التي طال انتظاره لها . وكان الملك يكره حزب ايدردان على اساس انه احدى ثمار الثورة ، ولكنه في الوقت ذاته كان يعتبر اهل سليزويغ \_ هولشتاين متمردين على السلطة التي منحها الله ، ولذا فقد اعطى تعليمات لجنرالاته ان «يقدموا خدمتهم الشورة» بأخف طريقة ممكنة . وفي الوقت ذاته ارسل رسولا سريا الى كوبنهاغن

هو الميجر فون فلدنبرخ ليخبر الحكومة الدنماركية انه يرغب في ان تحتفيظ سليزويغ هولشتاين بحكامها الدوقيين، وانه يتدخل فحسب كي يقف في وجه العناصر الراديكالية والجمهورية .

غير ان الحيلة لم تنطل على الدنمارك ، فوجهت نداء الى الدول الكبرى تطلب فيه المساعدة . وكان ان برهنت بريطانيا العظمى وروسيا انهما جد راغبتين في منح مساعدة كهذه . ومكنت هذه المساعدة الدنمارك من ان تلكم المانيا الكبيرة وكأنها صبي صغير . ووجه رجال الحرب الدنماركيون ضربات قاصمة الى تجارة المانيا البحرية ، ولكن الجيش الفيدرالي الالماني بقيادة الجنرال البروسي فرانفل غاز الدوقيتين ، واستطاع رغم قيادته التعيسة ان يدفع القوات الدنماركية الضعيفة الى الخلف ، ليجد ان انتصاراته العسكرية قد اصبحت دون طائل بسبب التدخل الدبلوماسي الذي مارسته الدول الكبرى . ففي نهاية ايار ، تلقى فرانفل اوامر من برلين بسحب قواته من يوتلاند . وحينئذ وفي ٩ حزيران ، اعلنت الجمعية الوطنية ان قضية الدوقيتين هي قضية الامة الالمانية ولذا فانها تقع ضمن صلاحيات الجمعية التي تتعهد بالدفاع عن شرف المانيا .

كانت الحرب في الواقع تخاض باسم الجامعة الالمانية ، وكان يجب ان تكون قيادتها بيد الجمعية الوطنية وامير هابسبرغ الذي انتخبته وصيا على العرش . لكن الحكومة البروسية تجاهلت هذه الحقائق ، وفي ٢٨ آب عقدت تحت ضغط انجلترا وروسيا هدنة مالمو لمدة سبعة اشهر ، وفي الوقت ذاته عاملت باحتقار الشروط التي وضعها الوصى على الرابخ وتجاهلت ممثله تماما . كانت شروط الهدنة مذلة لالمانيا : حلت حكومة سليزويغـهولشتاين المؤقتة ، ووضع الحكم الاعلى طيلة مدة الهدنة بيد واحد من انصار الدنمارك ، والغيت القرارات التي اصدرتها الحكومة المؤقتة وفصلت قوات سليزويغ وهولشتاين عن بعضهما . كذلك كانت المعاهدة لغير صالح المانيا عسكريا ، فقد كانت تمتد طيلة فصل الشتاء ، الذي يكون فيه الاسطول الدنماركي عاجزا عن اغلاق الشواطيء الالمانية بينما تكون القوات الالمانية قسادرة بالاستفادة من الجليد على احتلال فأير جاعلة الدنمارك تقتصر على جزيرة زيلندا . وصلت انباء توقيع الهدنة في الايام الاولى من ايلول ، وكان لها وقع القنبلة في الجمعية الوطنية في فرانكفورت ، التي كان اعضاؤها يناقشون بفصاحة لاهوتيي القرون الوسطى «الحقوق الاساسية» لدستور الرايخ المقبل . وفي الواقع اتخذ اعضاء الجمعية في موجة غضبهم الاولى قرارا بان يكون الخامس من ايلول موعدا لمنع الهدنة ، وادى ذلك الى استقالة وزارة الرايخ .

استقبلت «نيو راينيخه تزايتونغ» هذا القرار بترحاب مشوب بالرضى ، ولكن دون اية اوهام ، فقد طالبت بمتابعة الحرب ضد الدنمارك كنتيجة للتطور التاريخي بمعزل عن اي حقوق تفرضها المعاهدات : «ان الدنماركيين شعب يعتمد بلا قيد ولا شرط على المانيا تجاريا وصناعيا وسياسيا وفي الادب . ومن المعروف جيدا ان هامبورغ هي عاصمة الدنمارك لا كوبنهاغن ، وأن الدنمارك تستورد الادب من المانيا

كما تستورد منها وارداتها المادية . والادب الدنماركي ، باستثناء وحيد هو هولبرغ، ليس الا نسخة باهتة عن الادب الالماني . . . يجب على المانيا ان تأخذ سليزوبسغ للمبرر ذاته الذي اخذت به فرنسا الفلاندرز والالزاس واللورين ، وستأخذ بسه آجلا او عاجلا بلجيكا . انه حق المدنية ضد البربرية ، حق التقدم ضد الركود ٠٠٠ ان الحرب التي نشنها في سليزويغ مولشتاين حرب وطنية حقيقية . من الذي وقف الى جانب الدنمارك منذ البداية ؟ القوى الثلاث الاكثر عداء للثورة في أوروبا: روسيا وانجلترا والحكومة البروسية . أن الحكومة البروسية لم تشن الحرب الا بالمظاهر فقط قدر ما تستطيع ، فلنتذكر مهمة فون فيلدنبرخ والرضى السذي اخلت به بروسيا يوتلاند بناء على طلب انجلترا وروسيا، ولنتذكر الان توقيع الهدنة. ان روسيا وانجلترا وبروسيا هي القوى الثلاث التي تخشى اكثر ما تخشى الثورة الالمانية وثمرتها الاولى ، الوحدة الالمانية : بروسيا لانها بذلك ستكف عن الوجود، وانجلترا لانها ستخسر استغلالها للسوق الالمانية ، وروسيا لان الديمقراطية لن تتقدم الى فستولا فحسب ، بل والى دفينا والدنيبر كذلك . لقد تآمرت بروسيا وروسيا وانجلترا معا ضد سليزويغ - هولشتاين ، ضد المانيا ، وضد الثورة ، ان الحرب التي ستتمخض عن قرارات فرانكفورت ستكون حرب المانيا ضد بروسيا وانجلترا وروسيا . ان الحركة الثورية الالمانية تحتاج هذه الحرب لتنتشلها منن سباتها ، حرب ضد قوى الثورة المضادة الثلاث ، حرب ستجعل بروسيا في النهاية جزءا لا يتجزأ من المانيا ، حرب ستجعل تحالف المانيا وبولندا ضرورة ملحة لا غنى عنها ، وستعطى ايطاليا حريتها ، حرب ستشبن مباشرة ضد حلفاء المانيا المضادين للثورة من ١٧٩٢ الى ١٨١٥ ، حرب ستتهدد الوطن بالخطر وتنقذه في الوقت ذاته، لان انتصار المانيا سيعتمد على انتصار الديمقراطية » .

تعكس هذه المقطوعات الواضحة الحادة من «نيو راينيخه تزايتونغ» ما كانت الجماهير الثورية تشعر به غريزيا . فقد تدفق آلاف الرجال الى فرانكفورت من منطقة حولها يبلغ طوال نصف قطرها خمسين ميلا ، وهم مستعدون وتأقون النضالات ثورية جديدة ، ولكن نضالا كهذا كما اوضحت «نيو راينيخه تزايتونغ» سيؤدي الى الفاء الجمعية الوطنية ذاتها ، وهذه الجمعية تفضل الموت جبنا على الموت بطولة . ففي ١٦ ايلول منحت موافقتها على هدنة مالمو ، بينما رفض ممثلو الجناح اليساري فيها عدا واحد او اثنين طلبا بان تجعل الجمعية الوطنية نفسها مجلسا ثوريا . وكان القتال الوحيد الذي حدث قتال متاريس صغير في فرانكفورت ذاتها، حتى ان هذا القتال قد سمح له عمدا الوصي على الرايخ بالنمو ليعطيه ذريعسة لاستقدام قوات ضخمة من ثكنة مينس الفيدرالية المجاورة ليخيف بحرابه البرلمان ذا السيادة .

وفي الوقت ذاته لاقت وزارة هانزمان في برلين المصير التاعس الذي تنبأت به «نيو راينيخه تزايتونغ» . فقد عضدت «سلطة الدولة» ضد «قوى الفوضى» ، فساعدت بذلك العسكريين البروسيين والشرطة والدولة البيروقراطية على الوقوف

بعد الضربات التي كانت قد تلقتها في ١٨ آذار ، ولكنها لم تنجح في تعزيز مصالح الربح البرجوازي المحض التي خانت الثورة من اجلها . وفوق كل شيء ، وكما تنهد عضو من اعضاء الجمعية الوطنية في برلين قائلا «على الرغم من الانشقاق في ايام آذار ، لا يزال النظام العسكري القديم حاضرا بالتمام والكمال» . كان هذا صحيحا ، ومنذ ايام حزيران في باريس استعاد النظام العسكري صليل سيوفه بصورة اوتوماتيكية . لقد كان سرا يعرفه الجميع ان احد الاسباب التي دعت حكومة بروسيا الى الموافقة على الهدنة مع الدنمارك كان رغبتها في استدعاء فرانغل وقواته الى جوار برلين للاعداد لانقلاب مضاد للثورة . ولذا استجمعت جمعية برلين في لا المول شجاعتها وطلبت من وزير الحرب ان يصدر تحذيرا الى كل ضباط الجيش من القيام بنشاطات رجعية ، وأن يدعو كل الضباط الذين تتعاكس معتقداته من القيام بنشاطات رجعية ، وأن يدعو كل الضباط الذين تتعاكس معتقداته السياسية مع الوضع الدستوري القائم الى الاستقالة طبقا للشرف العسكري .

لم يكن لهذا الطلب اهمية كبرى في الواقع خاصة وأن نداءات مماثلة كأنت قد صدرت لافراد البيروقراطية دون أن يكون لها أي أثر . لكن الطلب كان أكثر مما تستطيع العسكرية احتماله من وزارة برجوازية . فسقطت وزارة هانزمان وشكلت وزارة بيروقراطية محضة برئاسة الجنرال فويل الذي قام حينئذ وبكل هسدوء باصدار الامر المشار اليه الى الضباط كبرهان للعالم أن العسكرية لم تعد تخشى البرجوازية وأنها اصبحت تستطيع الان السخرية منها والهزء بها .

وبهذه الطريقة رأت الجمعية «البالغة الذكاء والعاجزة» بعينيها تحقق نبوءة «نيو راينيخه تزايتونغ» بأن الجناح اليساري للجمعية سيستفيق ذات صباح ليجد انتصاره البرلماني وقد توافق مع هزيمته المادية . واجابت «نيو راينيخه تزايتونغ» على الضجة التي اثارتها الصحافة المضادة المثورة والتي اعلنت ان انتصار الجناح اليساري قد احرز بفعل ضغط جماهير برلين ، فنددت بافكار الصحف الليبرالية الخجول لذلك ، واعلنت بصراحة : «ان حق جماهير الشعب الديمقراطية في ممارسة تأثير معنوي على اعمال الجمعيات الدستورية حق ثوري قديم ، ولم تراي فترة منذ الثورتين الفرنسية والانجليزية اي نقض لهذا الحق . وان على التاريخ ان يشكر هذا الحق على كل الخطوات النشيطة التي اتخذتها جمعيات كهذه» . لقد كانت هذه الاشارة موجهة بالقدر ذاته الى «القماءة البرلمانية» لجمعية فرانكفورت في المام المول ١٨٤٨ والى جمعيات برلين .

#### ه ـ ديمقراطية كولون

كان لازمات ايلول في برلين وفرانكفورت اصداء قوية في كولون . فقد كانت الراينلاند تمثل القدر الاكبر من القلق تجاه الثورة المضادة ، وكانت تغمرها قوات مجندة من المقاطعات الشرقية . وكان قرابة ثلث الجيش البروسي محتشدا في الراينلاند ووستفاليا ، وفي ظل هذه الظروف كانت الانتفاضات الصغيرة عقيمة

تماما . ولذا فقد كانت الحاجة الماسة تدعو الى القيام بتنظيم شامل منضبط للديمقراطية انتظارا لليوم الذي تتحول فيه نصف الثورة الى ثورة كاملة .

انعقد مؤتمر للمانية وثمانين جمعية ديمقراطية في فرانكفورت في حزيران ، واتخذ قرارا بانشاء منظمة ديمقراطية . غير ان هذه المنظمة لم تتخذ شكلا صلبا وثابتا الا في كولون ، بينما ظلت في بقية المانيا فضفاضة مهلهلة . كانت ديمقراطية كولون منظمة في ثلاث جمعيات كبيرة، في كل منها بضعية آلاف من الاعضاء : الجمعية الديمقراطية ويقودها ماركس والمحامي شنايدر ، والجمعية العماليية ويقودها مول وشابر ، وجمعية الموظفين والموظفين ويقودها هيرمان بيكر الشاب . وعندما قرر مؤتمر فرانكفورت ان تكون كولون مركز الراينلاند ووستفاليا ، شكلت هذه الجمعيات الثلاث لجنة مركزية مشتركة ، عقدت فيما بعد مؤتمرا لكل الجمعيات الديمقراطية في الراينلاند ووستفاليا ، اجتمع في اواسط آب في كولون ، حضر المؤتمر اربعون ممثلا يمثلون ١٧ جمعية ، وقرروا ان تكون اللجنة المركزية المشتركة لجمعيات كولون الديمقراطية لجنة لمنطقة الراينلاند ووستفاليا .

كان ماركس القائد الفكري لهذه المنظمة ، كما كان قائد «نيو راينيخه تزايتونغ». فقد كان يملك موهبة القيادة الى حد بعيد ، ولم يكن الديمقراطيون المبتذلون علَّى استعداد للصفح عنه لذلك . رأى كارل شورز ، الذي كان حينذاك طالبا له مىن العمر تسعة عشر عاما ، ماركس للمرة الاولى في مؤتمر كولون ، ووصفه فيما بعد من الذاكرة قائلا: «كان لماركس اذ ذاك ثلاثون عاما من العمر ، وكان قد اصبح القائد المعترف به لمدرسة للفكر الاشتراكي . كان الرجل القوي البنية بجبهته العريضة وعينيه السوداوين اللامعتين وشعره الاسود الفاحم ولحيته الكثة يجتذب الانتباه حالاً . وكان شهيراً بأنه رجل علم في مجاله ، وفي الواقع كان ما قاله منطقياً واضحا وذا وزن ، ولكنني لم ار في حياتي كلها رجلا له من الفطرسة المؤذية التي لا يمكن الصفح عنها ما لماركس» . كان شورز الذي اصبح فيما بعد واحدا مــن ابطال البرجوازية فيذكر على وجه الخصوص التحقير الحاد الجارح واللهجة المزدرية التي كان ماركس يستخدم بها اصطلاح «برجوازي» \_ كما لو انه كان يبصق شيئًا ذا طعم كريه . كانت هذه هي النفمة ذاتها التي غناها بعد ذلك ببضع سنوات الملازم يتشوف ، الذي كتب بعد محادثة مع ماركس يقول: «لقد احدث ماركس في" اثراً لا لتفوقه غير العادي فحسب ، ولكن ايضا لشخصيته القوية ، لو كان قلب هذا الرجل في كبر عقله وكان حبه في عظم كراهيته لكنت اجتاز النيران من اجله ، رغم انهاشار فيمناسبات عدة إلى استصغاره لشأني وفي النهاية عبر عن هذا الاستصغار بصراحة تامة . انه الرجل الوحيد بيننا الذي استطيع ان اعزي اليه صفة القيادة والقدرة على فهم وضع كبير معقد دون الضياع في التفاصيل التي لا شأن لها» . وبعد ذلك جاء الكلام المعهود عن الطموح الشخصي الخطر لماركس . في صيف١٨٤٨، كان البرت باريسبن ، التلميذ الاميركي لفورييه في كولون مراسلا لجريدة «نيويورك تريبيون» ، مع ناشرها شارلز دانا ، وكان تقييمه لماركس مختلفا : «لقد رأيت كارل ماركس قائد حركة الشعب . لقد كان نجمه حينذاك في أوجه . كان رجلا في الثلاثينات له جسم قوي ووجه جميل وشعر اسود كثيف . وملامحه تدل على طاقة عظيمة ، ويستطيع المرء ان يلحظ وراء تواضعه وتحفظه نار الحماسة التي تميز الارواح الجريئة» . كان هذا صحيحا ، وفي تلك الايام كان ماركس يقود ديمقراطية كولون بشجاعة باردة ولكنها مقدامة .

على الرغم من ان ازمات ايلول احدثت هياجا عظيما في صفوف جمعيسة فرانكفورت ، الا انها لم تكن تستطيع استجماع شجاعة كافية لتنظيم ثورة ، بينما لم تكن وزارة فويل في الجانب الاخر تستطيع تنظيم ثورة مضادة ، وفي ظل هذه الظروف لم يكن لاي انتفاضة محلية حظ في النجاح ، ولذا فقيد كانت السلطات تتوق الى استثارة انتفاضة كهذه كي تفرقها بالدم بكل سهولة . فاتخذت اجراءات قانونية وبوليسية ضد اعضاء لجنة المنطقة الديمقراطية وضد محرري «نيو راينيخه تزايتونغ» . وكانت الاعدار التي اختلقت لذلك واهية جدا ، لدرجة ان السلطات نفسها تخلت عنها بعد حين . رفع ماركس صوته محذرا من خداع السلطيات الخؤون : في هذه اللحظة ليس هناك مسألة كبيرة تمارس اثرها على الشعب ككل وتحثه على النضال ، ولذا فان اي محاولة لتنظيم انتفاضة ستفشل . وستكون اي انتفاضة في هذه اللحظة أسوا من عقيمة ، لان احداثا عظيمة ستجري في المستقبل القريب ، ويجب على الديمقراطيين ان لا يدعوا سلاحهم ينتزع منهم قبل ان يهل يوم المعركة . اما اذا جرؤ العرش على تنظيم ثورة حضارة ، فستحين عندئذ ساعة ثورة جديدة يقوم بها الشعب .

غير ان اضطرابات صغيرة حدثت ، عندما تقرر القاء القبض على بيكر وجول وشابر وفيلهلم ولف في ٢٥ ايلول ، وادت اخبار بأن قوات الجيش تتقدم لفض اجتماع جماهيري بالقوة الى اقامة المتاريس ، ولكن القوات العسكرية لم تجرؤ في الواقع على التحرك ، ولم يستجمع القائد العسكري شجاعة كافية لاعلان الحكم العسكري في كولون الا بعد ان هدات الاحوال تماما، حظرت «نيو راينيخه تزايتونغ» بموجب القانون العسكري ، وفي ٢٧ ايلول توقفت عن الصدور ، ولربما كان هذا هو الهدف الوحيد لهذا الانقلاب العسكري السخيف ، وبعد ذلك ببضعة ايام رفعت وزارة فويل حالة الحصار ، تلقت «نيو راينيخه تزايتونغ» في الحقيقة ضربة قاسية فلم تستطع الظهور ثانية قبل الثاني عشر من تشرين الاول .

تشتت هيئة تحرير الصحيفة لان معظم اعضائها اضطروا الى اجتياز الحدود ليتفادوا القاء القبض عليهم ، فذهب انغلز الى بلجيكا ، وذهب فيلهلم ولف السى بالاتينيت ، ومضى بعض الوقت قبل ان يعودا . ففي بداية كانون الثاني ١٨٤٩ كان انغلز لا يزال في برن التي ذهب اليها عبر فرنسا مشيا على الاقدام معظم الوقت . وفوق كل شيء كان تمويل الصحيفة في حالة محزنة . فبعد ان ادار حملة الاسهم ظهورهم لها استطاعت ان تعيش بعض الوقت على تزايد توزيعها ، ولكنها لم تكن بعد الضربة الاخيرة تستطيع تفادي الاختفاء النهائي ، لولا ان ماركس اخدها «كملكية شخصية له» ، اي لولا انه ضحى من اجلها بالقليل الذي ورثه عن والده ، او بالقليل الذي استطاع ان يحصل عليه مقدما مما سيرته في المستقبل ، لم ينبس ماركس

ببنت شفة حول هذا الموضوع ، ولكن يبدو من رسائل زوجته وأقوال اصدقائه أنه ضحى بسبعة آلاف ثالر لتعزيز عملية التحريض والابقاء على الصحيفة حية . وليس مهما بالطبع أن نعرف القدار الذي أنفقه ماركس ، فالمسألة الرئيسية هي أنه ضحى بكل ما يملك ليبقي الراية خفاقة .

كان موقف ماركس حرجا من ناحية اخرى كذلك . فبعد اندلاع الثورة قرر المجلس الفيدرالي في الثلاثين من اذار ان اللاجئين الالمان سيمنحون حق الترشيح والانتخاب في انتخابات الجمعية الوطنية الالمانية ، شريطة ان يعودوا الى المانيا ويبدوا رغبتهم في تجديد حقوقهم المدنية السابقة . وقد اعترفت الحكومة البروسية صراحة بهذا القرار. ولذا كان ماركس الذي يفي بكل الشروط التي تهيء له الحصول على الحقوق المدنية مؤهلا للمطالبة باستعادة حقوقه المدنية في بروسيا . وفيي الواقع عندما تقدم بطلب في نيسان عام ١٨٤٨ ، منح مجلس مدينة كولون موافقته على الطلب فورا ، وعندما اوضح ماركس لرئيس شرطة كولون انه لا يستطيع احضار عائلته من تريير ما دامت المسالة غير محسومة ، اجابه رئيس السلطة بان سلطات المقاطعة ، التي يتعين عليها حسب قانون بروسيا القديم ان توافق على قرار مجلس الدينة ، ستمنح موافقتها بالتأكيد على استعادته لجنسيته . غير ان «نيو راينيخه تزايتونغ» بدات بالظهور في تلك الاثناء . وفي ٣ آب تسلم ماركس اخطارا رسميا من الشرطة يفيد ان الحكومة الملكية قررت «في الوقت الحاضر» ان لا تستخدم في حالته حقها في منح الجنسية البروسية لاجنبي ، وأن عليه لذلك أن يستمر في اعتبار نفسه أجنبياً . وفي ٢٢ آب تقدم ماركس باستئناف ساخط الى وزير الداخلية ، لكن استئنافه رفض .

ولما كان ماركس زوجا مخلصا وأبا عطوفا فقد جلب عائلته اثناء ذلك الى كولون رغم الشك . وكان عدد افراد الهائلة قد ازداد اثناء ذلك : فقد ولدت الابنة الاولى التي سميت يني باسم والدتها في ايار ١٨٤٤ ثم تبعتها ابنة ثانية سميت لورا ولدت في ايلول عام ١٨٤٥ ، وبعد ذلك بقليل ولد ادغار ، وهو الابن الوحيد الذي لا يعرف تاريخ ميلاده بالضبط . وكانت العائلة منذ ايام باريس مصحوبة بهيلين ديموث وهي صديقة وفية وفية وخادمة مخلصة .

لم يكن ماركس واحدا من اولئك الرجال الذين يتخذون من كل جديد مسن معارفهم صديقا واخا في الحال ، لكن اخلاصه لاصدقائه كان لا يطاله الشك . وفي المؤتمر ذاته الذي يقال ان غطرسته التي لا تحتمل استعدت عليه رجالا كانوا لولا ذلك سيصادقونه بسرور ، اكتسب ماركس لنفسه صديقين مدى الحياة هما المحامي شيلي والمدرس ايماندت . وعلى الرغم من ان جدية الفرض الوحيد الذي قاد خطى ماركس خلال حياته كلها جعلته يبدو شريرا لاشباه الثوريين من امثال شهورز وتيشوف ، الا انها كانت في الوقت ذاته تجذب بما لا يقاوم الثوريين الحقيقيين من امثال فريليغارث ولاسال الى مداره الشخصي والفكري .

# ٦ ـ فريليفارت ولاسال

كان فريليفارت يكبر ماركس بثمانية اعوام ، وقد رضع فيي شبابه حليب الاورثوذكسية النقى . وفي احدى المرات ، شعر فريليغارث بلسعة «راينيخــه تزالتونغ» القديمة لنشره قصيدة ساخرة حول رحلة هيرويغ الفاشلة بعد طرد هذا الاخير من بروسيا . ولكن لم يمض وقت طويل حتى تعرف الى ماركس أثناء المنفى في بروكسل . وكانت علاقتهما في البداية ودية ولكنها طفيفة . وقد قال فـــــي ماركس «انه رجل جيد ، ذو سلوك متواضع مثير للاهتمام» . ولم يكن فريليفارث حكما سيئًا على الاشخاص ، فقد كان متحررا من أي غرور شخصي ، وربما كان بملك لهذا السبب بالذات حسا سليما تجاه كل ما شعر بالغطرسة في الاخرين . نضجت معرفة الرجلين ببعضهما وتحولت الى صداقة ثابتة في صيف وخريف ١٨٤٨ ، وكان ما جذبهما الى بعضهما هو الاحترام الذي كان يكنه كل منهما للآخر بسبب شجاعته وصلابته في التمسك بالمبادىء الثورية المشتركة التي كان الاثنان يحملانها في الحركة الراينية . قال ماركس عن فريليفارث في رسالة الى وايدماير: «انه ثوري حقيقي ورجل مخلص تماما ، وهذا مديح لا أمنحه الا للقلائل» . وفي الوقت ذاته نصح ماركس وايدماير أن يطرى الشاعر بعض الاطراء ، لأن الشعراء بحاجة الى الاطراء اذا كان لهم أن يعطوا أفضل ما لديهم . ولم يكن ماركس من ذلك النوع من الرجال الذي يحمل قلبه على كفه ، ولكنه كتب الى فريليغارث في احدى لحظات التوتر يقول: «اقول لك بصراحة انني لست مستعدا لخسارة اي من الرجال القلائل الذين اعتبرهم اصدقاء لى بأفضل ما تعنيه هذه الكلمة بسبب سوء تفاهم بسيط» . لم يكن لماركس ، عدا انفلز ، صديقا افضل من فريليغارث في اسوأ ايام الشيدائيد .

كانت هذه الصداقة على الدوام مصدر ضيق للجهلة الادعياء ، ربما لانها كانت بسيطة وحقيقية في الوقت ذاته . فكانوا احيانا يدعون ان خيال الشاعر المحموم قاده الى صحبة سيئة ، وفي احيان اخرى كانوا يقولون ان الديماغوجي الشيطاني نفت سمّه في الشاعر المسالم فسمم اغانيه . وفي الواقع لا تستحق هذه الادعاءات كلمة واحدة ، لولا ان محاولة قد بذلت لتحويل فريليغارث الى اشتراكي ديمقراطي حديث ، وهذا ما يضعه في صورة خاطئة . لقد كان فريليغارث ثوريا بسبب غريزة متحمسة ومشاعر شاعرية لا بسبب اي اعتبارات علمية . وكان يعتبر ماركس رائدا للثورة ويعتبر العصبة الشيوعية الطليعة الثورية ، ولكن الحجج التاريخية المتضمنة في البيان الشيوعي ظلت غريبة عنه بهذا القدر او ذاك . وعلى وجه الحصوص ، لم يكن خياله الجامح يستطيع ان يلم بأي من تفاصيل العمل التحريضي اليومي التي كثم ا ما تكون تاعسة .

كان فرديناند لاسال ، الذي انضم الى حلقة ماركس في ذلك الحين ، نوعسا مختلفا تماما . فقد كان يصغر ماركس بسبع سنوات ، وكانت شهرته حتى ذلك الحين قائمة على نضاله الحماسي من اجل الكونته هاتز فيلت التي اساء زوجها

معاملتها وخانتها حاشيتها . وفي شباط ١٨٤٨ القي القبض عليه بتهمة التحريض على سرقة صندوق يحتوي على وثائق ذات علاقة بقضية هاتز فلت ، ولكن محلفي كولون اطلقوا سراحه في ١١ آب ، بعد أن دافع عن نفسه دفاعا رائعا . وبعد ذلك كان باستطاعته أن يكرس نفسه للنضالات الثورية . ولم يكن لاسال «بتعاطفه مع كل قوة حقيقية» ليغشل في التأثر تأثرا عميقا بقائد النضال الثوري ماركس .

كان لاسال كذلك قد اجتاز المدرسة الهيغلية واتقن اساليبها ، دون ان يعتريه اي شك بصحتها ودون ان يتأثر بانحلال خلفاء هيغل . وخلال زيارة لباريس ، تعرف لاسال الى الاشتراكية الفرنسية وتنبأ له هاينه ببصيرته النبوية بمستقبل عظيم . غير ان التوقعات الكبيرة التي اثارها الشباب اليافع اصطدمت ببعض الغموض في سلوكه ، الذي لم يستطع السيطرة عليه خلال نضاله ضد تراث عرق مضطهد لا تزال رواسبه عالقة به . فقد كان الجو المبتدل لليهودية البولندية يسيطر على بيت والديه . ولم يستطع حتى أقل الناس تحيزا أن يصدقب وأنواياه في انتصاره للكونته هاتز فلت ، الذي كان في نظره نضالا في حالة فردية ضد التعاسة الاجتماعية لمرحلة كاملة تشق الان طريقها إلى القبر . حتى أن فريليغارث ، الذي لم يكن مفرما به اطلاقا ، تحدث باحتقار عن «التفاهات المنزلية التعيسة» التي يبدو للاسال أن تاريخ العالم يدور حولها .

وبعد ذلك بسبع سنوات ، عبر ماركس عن نفسه بالطريقة ذاتها : ان لاسال يعتبر نفسه قاهرا للعالم ، لانه كان قاسيا في مؤامرة شخصية ، كما او ان رجلا له شخصية حقة مستعد للتضحية بعشر سنين من عمره على امر تافه كهذا . وبعد ذلك بعدة عقود ، اعلن انفلز ان ماركس كان يكن كراهية للاسال منذ البداية ، وأن «نيو راينيخه تزايتونغ» نشرت اقل ما يمكن عن قضية هاتزفلت لتتجنب الظهور بمظهر مشاركة لاسال في موقفه من القضية . غير ان ذاكرة انفلز خانته بالنسبة لهذه المسألة ، ذلك ان «نيو راينيخه تزايتونغ» كانت حتى يوم حظرها في ٢٧ ايلول تنشر تقارير مفصلة عن محاكمة لاسال بتهمة التحريض على سرقة الصندوق ، رغم انها بالطبع لم تكن تخفي ان المسألة جوانب اخرى مؤسفة . اكثر من ذلك ، ساعد ماركس نفسه ، كما كتب لفريليغارث ، الكونته هاتزفلت في ضائقتها الماسة من موارده الخاصة المتواضعة . وعندما واجه ماركس صعوبات خطيرة في فترة ما بعد كولون ، اختار لاسال مع فريليغارث موضعا لسره في مدينة كان له فيها الكثير من الاصدقاء القدامي .

لكن انفلز كان على حق عندما قال ان ماركس كان يكن كراهية للاسال ، وان انفلز و فريليفارث كانا كذلك . لقد كانت تلك كراهية لا علاقة لها الا القليل بالعقل، وهناك من الشواهد ما يكفي للدلالة على ان ماركس لم يدعها تعميه عن الاهمية الاعمق لقضية هاتز قلت ، هذا اذا طرحنا جانبا الحماسة التي ابداها لاسال لقضية الثورة والمواهب البارزة التي كان يتمتع بها ، وفي النهاية الصداقة الصدوق التي كان رفيق السلاح الشاب يكنها لماركس ،

ان من الضروري ان نتفحص بدقة تطور العلاقات بين الرجلين منذ البداية ،

لا من اجل لاسال ، ولكن لنحمي ماركس نفسه من سوء الفهم ، لان موقفه من لاسال يمثل اصعب مشكلة سيكولوجية في حياته كلها .

### ٧ ـ ايام تشرين الاول وتشرين الثاني

بدأت «نيو راينيخه تزايتونغ» في ١٢ تشرين الاول في الظهور ثانية ، واعلنت ان فريلفارث قد انضم الى هيئة تحريرها . كان من حسن حظ الصحيفة ان تستطيع الترحيب فورا بثورة جديدة ، ذلك ان بروليتاريا فيينا استطاعت في ٦ تشريس الاول ان تضرب بقبضتها بصلابة وتحبط خطط آل هابسبرغ المضادة للثورة ، والتي كانت تنوي بعد انتصارات رادتسكي في ايطاليا ان تسحق اولا الهنغاريين الثائرين ثم الالمان الثائرين وذلك بمساعدة الشعوب السلافية .

كان ماركس نفسه في فيينا من ٢٨ آب الى ٧ ايلول لتوعية الجماهير هناك ، غير انه يبدو من اشارات الصحف المتفرقة انه لم يكن ناجحا في ذلك ، وليس في هذا ما يثير العجب ، فقد كان عمال فيينا لا يزالون في مرحلة واطئة من التطور ، ولذا فقد كانت الفريزة الثورية التي عارضوا بها مغادرة الجيوش الى هنغاريا لقمع ثورتها تستحق قدرا اكبر من المديح ، فلقد جذبوا بعملهم هذا اول نيران الثورة المضادة نحوهم ، وكانت تلك تضحية نبيلة اثبتت الارستقراطية الهنغارية انها لا تستحقها ، فقد كانت تتوق الى شن نضالها من اجل استقلال هنغاريا على اساس حقوقها التاريخية ، لكن الجيش الهنغاري لم يقم بغير هجوم يفتقر الى الحماسة ادى الى زيادة مصاعب المنتفضين في فيينا بدلا من ان يقلل منها .

ولم يكن موقف الديمقراطية الالمانية افضل . ولا شك ان هذه الديمقراطية ادركت كم هي ذاتها معتمدة على نجاح انتفاضة فيينا ، ذلك انه اذا احرزت الثورة المضادة اليد العليا في العاصمة النمسوية فانها لا بد ان توجه ضربة قاضية للعاصمة البروسية ايضا حيث كانت تنتظر فرصتها المناسبة منذ امد . غير ان الديمقراطية الالمانية قنعت بنداءات عاطفية وتعبيرات عقيمة عن التعاطف ونداءات فارغة السي الوصي العاجز على الرايخ . وفي نهاية تشرين الاول اجتمع المؤتمر الديمقراطسي ثانية في برلين ، واصدر نيابة عن فيينا المحاصرة بيانا وضعه روغه ، ولكن «نيو راينيحه تزايتونغ» اوضحت عن حق أن المؤتمر الديمقراطي حاول أن يعوض عن افتقاره إلى الطاقة الثورية بالعواطف الدافقة والدموع المدرارة ، وأن النداء كله لا يحتوي على اثر للعاطفة الثورية أو للافكار الثورية . غير أن نداءات ماركس المتقدة عماسا والمكتوبة بالنثر الرصين ونداءات فريليغارث بالشعر الرائع لمنح أهل فيينا المحاصرين المساعدة الوحيدة الفعالة بالاطاحة بالثورة المضادة في الداخل كان لها المحاصرين في صحارى مقفرة .

هكذا تقرر مصير ثورة فيينا . فقد حارب العمال ببطولة بعد ان خانته . البرجوازية والفلاحون ولم يدعمهم غير الطلبة وقطاع من البرجوازية الصغيرة . ولكن القوات المحاصرة استطاعت مساء الحادي والثلاثين من تشرين الاول اختراق

الدينة ، وفي الاول من تشرين الثاني كان علم الثورة المضادة الاصفر والاسسود يرفرف من على كاتدرائية سان ستيفان .

لحقت بمأساة فيينا المؤثرة مأساة \_ ملهاة غريبة في برلين . فقد استقالت وزارة فويل لتفسيح الطريق امام وزارة براندنبرغ ، وقامت هذه فورا باصدار امر الى الجمعية الوطنية بالانسحاب الى بلدة براندنبرغ ، وجعلت الجنرال فرانغل يحتل برلين ليدعم هذا الامر بقوة السلاح ، كان براندنبرغ ، وهو ابن غير شرعي لعائلة هوهنزلرن يقارن نفسه باعجاب بفيل سيسحق الثورة تحت قدمه ، لكن « نيو رأينيخه تزايتونغ» اعلنت صادقة ان كلا من براندنبرغ ومعاونه فرانغل «رجلان بلا عقل ولا قلب ولا مبادىء ، انهما ليس اكثر من شاربين كبيين» ولكنهما لهذا السبب بالذات كانا الخصمين المناسبين لجمعية جبانة .

وفي الواقع كان شاربا فرانغل العسكريين كافيين لارهاب الجمعية وصحيح الها رفضت ان تخلي برلين و مقرها الدستوري ولكن عندما اصبحت الضربة تلي الاخرى واعمال العنف تنتابع: حل الحرس الوطني واعلان الحكم العسكري الخواعلية الحلنت ان الوزراء خونة واشتكتهم الى النائب العام وتجاهلت مطالب عمال برلين بأن يجري الدفاع عن حقوق الشعب بقوة السلاح واعلنت بدلا من ذلك «المقاومة السلبية» واي بكلمات اخرى قررت ان تتحمل ضربات العدو دون ان ترد عليها وبعدئلا اصبحت الجمعية تطرد من قاعة الى اخرى وقي انفجار مفاجىء سببه ظهور حراب فرانفل مرة اخرى واعلنت الجمعية بوقار انه ليس من حق وزارة براندنبرغ المتصرف باموال الدولة او جمع الضرائب ما لم يسمح للجمعية بعقد حلى براندنبرغ المتصرف باموال الدولة او جمع الضرائب ما لم يسمح للجمعية وحتى خلي رئيسها على جلده وفاستدعى مكتب الجمعية ليسجل في محضر الجمعية ان القرار ضد الوزارة غير قانوني طبقا لقاعدة قانونية شكلية وعلى الرغم من انه سمح باعلان القرار على الجمهور دون تأخير و

وترك ل «نيو راينيخه تزايتونغ» ان تعارض انقلاب الحكومة بالطريقة التسعيل الستحقها ، فاعلنت ان اللحظة قد ازفت لمعارضة الثورة المضادة بثورة ثانية ، ودعت الجماهير ان ترد على عنف الحكومة بكل وسائل العنف المضاد الممكنة . واعلنت ايضا أن المقاومة السلبية يجب ان يكون لها اساس من المقاومة الفعالة الإيجابية ، والا كانت مقاومة النعاج للجزار ، وفي الوقت ذاته نسفت بقسوة الحجة الكامنة وراء نظرية الاتفاق مع العرش ، التي سعى جبن البرجوازية الى الاختفاء وراءها : «ان العرش البروسي انما يمارس حقوقه عندما يتصرف تجاه الجمعية تصرف الحكم المطلق ، والجمعية مخطئة عندما لا تتعامل مع العرش كجمعية ذات سيادة . . . ان البيروقراطية القديمة لا ترغب في ان تصبح خادمة للبرجوازية ، التي كانت تلعب بالنسبة لها حتى الان دور مدير المدرسة المستبد . والحزب الاقطاعي ليس راغبا في التضحية بامتيازاته ومصالحه على مذبح البرجوازية . وفي النهاية ، يرى العرش قاعدته الاجتماعية الحقيقية في عناصر المجتمع الاقطاعي القديم ، الذي يجد في العرش ارفع تعبير عنه ، بينما يعتبر العرش البرجوازية قاعدة مصطنعة غريبة عنه العرش ارفع تعبير عنه ، بينما يعتبر العرش البرجوازية قاعدة مصطنعة غريبة عنه

ستحمله على شرط واحد هو ان يزول ، ان الحكم «ببركة الله» يصبح بالنسبسة للبرجوازية حقا قانونيا ، ويصبح حق الدم حق الورق ، وتصبح الشمس الملكية قرشا برجوازيا ، ولذا رفض العرش ان يقتنع بكلام البرجوازية ، واجاب نصف ثورتها بثورة مضادة كاملة ، وقذف بالبرجوازية ثانية الى احضان الثورة ، الى احضان الشعب ، عندما صرخ «براندنبرغ في الجمعية ، والجمعية في براندبرغ !» ، سخرت «نيو راينيخه تزايتونغ» من هذا الشعار وحولته الى «غرفة الحرس في الجمعية ، والجمعية في غرفة الحرس في الجمعية ، والجمعية في غرفة الحرس !» معبرة عن املها في ان ينتصر الشعب في هذا الشعار ويحوله الى رثاء على قبر آل براندنبرغ .

وبعد ان اصدرت جمعية برلين قرارها بحرمان الحكومة من حق جبي الضرائب، اصدرت لجنة المقاطعة الديمقراطية في برلين نداء في ١٨ تشرين الثاني ، وقعه ماركس وشابر وشنايدر بطالبون فيه الجمعيات الديمقراطيةان تتخذ فورا الاجراءات التالية : يجب مقاومة اي محاولة من السلطات لجبي الضرائب بأي وسيلة ممكنة ، التالية : يجب تنظيم الحرس الوطني فورا في كل مكان لمقاومة العدو ، يزود الفقراء بالاسلحة والذخائر على نفقة البلديات وبواسطة التبرعات الطوعية ، اذا رفضت الحكومية الاعتراف بقرارات الجمعية واحترامها فيجب انتخاب لجان السلامة العامة في كل مكان بالاتفاق مع البلديات ان امكن ، اما تلك البلديات التي تعارض الجمعية فيجب انتخابها بالتصويت الشعبي . هكذا فعلت الجمعية الديمقراطية ما كان يتعين على الجمعية فعله لو كانت جادة في قرارها بالامتناع عن دفع الضرائب . لكن ابطال الجمعية برلين بداوا يرتجفون خوفا من شجاعتهم هم ، وسارعوا كل الى منطقت ليمنعوا تنفيذ القرار الذي اتخذوه هم انفسهم ، وبعد ذلك انسلوا الى براندنبرغ ليواصلوا اجتماعاتهم . وبهذا خسرت الجمعية آخر أثر من آثار كرامتها ونفوذها ، وأصبح سهلا على الحكومة في ه كانون الاول أن تحل الجمعية وتفرض دستسورا وأسبح سهلا على الحكومة في ه كانون الاول أن تحل الجمعية وتفرض دستسورا وأستخابا جديدا .

شلت خيانة جمعية برلين لجنة مقاطعة الراينلاند ، التي كانت مليئة بقسوات الجيش . وفي ٢٢ تشرين الثاني القى القبض على لاسال ، الذي رحب بالنداء الذي أصدرته اللجنة بحماس ، أما في كولون فقد رفع المدعي العام قضية ضد موقعي النداء ، وان لم يجرؤ على اعتقالهم . وفي ٨ شباط ، مثل الموقعون على النداء أمام محكمة محلفين في كولون بتهمة تحريض الشعب على القاومة المسلحة ضد السلطات وضد قوات العرش العسكرية .

حاول المدعي العام أن يستخدم قوانين ٦ و ٨ نيسان ، وهي ذاتها التي وطأت عليها الحكومة بانقلابها ، ضد الجمعية وضد المتهمين . لكن ماركس فند هده المحاولة في خطبة قوية: يمكن لاولئك الذين قاموا بثورة ناجحة أن يشنقوا خصومهم ، لا أن يجلسوا قضاة لهم ، يمكن لهم أن يتخلصوا من اعدائهم المهزومين ، ولكنهم لا يستطيعون أن يحاكموهم كمجرمين . أنه لرياء جبان أن تستخدم قوانين أطاحت بها ثورة أو ثورة مضادة ضد أولئك الذين يعتنقون هذه القوانين . ومسألة ما أذا كانت الجمعية على صواب أو كان الهرش على صواب مسألة تاريخية لا يحسمها محلفون ،

بل يحسمها التاريخ وحده .

لكن ماركس ذهب أبعد من ذلك ، فرفض أن يعترف بقوانين ٦ و ٨ نيسان على الاطلاق ، معلنا أن المجلس الموحد قد وضعها ليجنب العرش الاعتراف بهزيمته في نضالات آذار . ولا يمكن محاكمة جمعية تمثل المجتمع البرجوازي الحديث طبقالقوانين سنتها هيئة اقطاعية . وما مبدأ أن المجتمع يقوم على القانون سوى خرافة قانونية . فعلى العكس من ذلك ، يقوم القانون في الواقع على المجتمع : « في يدي القانون النابليوني . انه لم ينتج المجتمع البرجوازي ، على العكس لقد انتجه المجتمع البرجوازي ، على العكس لقد انتجه المجتمع عشر واستمر في تطوره في القرن التاسع عشر وام يجد في القانون النابليوني سوى تعبيره القانوني . وفي اللحظة التي يفشل ورق . الك لا تستطيع أن تجعل القوانين القديمة أساس المجتمع الجديد أكثر مما صنعت القوانين القديمة المجتمع المجتمع القديمة الماس المجتمع الجديد أكثر مما

لقد فشلت جمعية برلين في فهم الدور التاريخي الذي القته على عاتقها ألورة آذار . أما التهمة التي اتهمها المدعي العام للجمعية بأنها رفضت كل توسط فقد كان بلا اساس ، اذ أن المصيبة كلها والخطأ الذي اقترفته الجمعية يكمن بالضبط في أنها حطت من نفسها وتدهورت من مجلس ثوري الى جمعية من المساومين : « لم يكن ما شهدناه صراعا سياسيا بين جناحين على اساس مجتمع واحد ، بل صراعا بين مجتمعين ، صراعا اجتماعيا في شكل سياسي . لقد كان صراع المجتمع الاقطاعي البيروقراطي القديم ضد المجتمع البرجوازي الحديث ، بين مجتمع ملكية الارض ومجتمع الصناعة ، بين مجتمع الإيمان الاعمى ومجتمع المعرفة » . ولا يمكن أن يكون هناك سلام بين هذين المجتمعين، بل صراع لا بد أن ينهزم فيه احدهما . أن الامتناع عن دفع الضرائب لم يهز اسس المجتمع ، كما حلا للمدعي العام أن يقول . لقد كان ذلك دفاعا من جانب جزء من المجتمع ضد حكومة تهددت بالخطر أسس المجتمع .

ولم تتصرف الجمعية تصرفا غير قانوني في رفضها دفع الضرائب ، ولكنها لم تتصرف قانونيا باعلانها المقاومة السلبية : « اذا أعلن جمع الضرائب غير شرعي ، فان من واجبي إن اقاوم ، وبالقوة اذا دعت الضرورة ، أي محاولة للقيام بعمل غسير شرعي » . وعلى الرغم من أن أولئك الذين أعلنوا رفض دفع الضرائب امتنعوا عسن سلوك الطريق الثوري خوفا على جلودهم ، الا أن جماهير الشعب أضطرت مع ذلك الى سلوك الطريق الثوري عندما نفذت هذا الاعلان . ولم يكن موقف الجمعية حاسما بالنسبة للشعب : « فليس للجمعية حقوق خاصة بها ، ذلك أن الشعب أنساط بالجمعية مهمة الدفاع عن حقوقه . وعندما تفشل الجمعية في القيام بهذه المهمة ، بالجمعية مقوقه ، وعندما تفشل الجمعية في القيام بهذه المهمة ، وعندما ينظم العرش ثورة مضادة ، يجيب الشعب عن حق بثورة جديدة » . وانهى ماركس خطابه بالقول أن الفصل الأول فحسب من الدراما قد انتهى ، أما فصل الختام فسيكون أما انتصارا كاملا للثورة المضادة أو ثورة جديدة ناجحة ، رغم أن هذه الاخيرة قد لا تكون ممكنة الا بعد أن تنجز الثورة المضادة نصرها .

وبعد هذه الخطبة الثورية العصماء ، برأ المحلقون كل المتهمين، وشكروا ماركس على ايضاحاته المنيرة .

# ٨ ـ عمل من اعمال الغدر

بانتصار الثورة المضادة في فيينا وبرلين قيلت الكلمة الفصل في ألمانيا . وكان كل ما تبقى من انجازات الثورة جمعية فرانكفورت التي كانت قبل ذلك بوقت طويل قد فقدت كل اهليتها السياسية وصارت تبعثر قواها في مناقشات لا تنتهي حول دستور ورقي . وفي الواقع كانت المسألة الوحيدة البارزة هي ما اذا كانت الجمعية ستحل على رؤوس الحراب البروسية ام الحراب النمساوية .

وفي كانون الأول ، وصفت « نيورأينيخه تزايتونغ » تطور الشورة والشورة المضادة البروسية في سلسلة من المقالات الرائعة، ثم القت نظرة امل الى الطبقة العاملة الفرنسية ، التي كانت تتوقع منها حربا عالمية . « ان البلد الذي حول أمما بكاملها الى بروليتاريين ، والذي يمسك العالم بكامله بشباكه العملاقية ، والذي سبق ودفع ثمن الاستعادة الاوروبية مرة ، والذي نمت في حضنه التناقضات الطبقية في اوضح اشكالها ، ان هذا البلد \_ انجلترا \_ يبدو أنه الصخرة التي ستتحطم عليها أمواج الثورة . أن انجلترا ستميت المجتمع الجديد جوعا قبل أن يولد . أن انجلترا تسيطر على السوق العالمي ، وتحويل العلاقات الاقتصادية في كل بلد من بلدان أوروبا في القارة كلها سيكون زوبعة في فنجان بدون أنجلترا . أن العلاقات الصناعية والتجارية في كل بلد تتحدد بعلاقتها مع البلدان الاخرى ، بعلاقتها مع السوق العالمي ، لكن انجلترا تسيطر على السوق العالمي ، وانجلترا تسيطر عليها البرجوازية » .

وهكذا ، فان أي ثورة اجتماعية في فرنسا ستسحقها البرجوازية الانجليزية ، بقوة بريطانيا العظمى الصناعية والتجارية ، وسيظل أي اصلاح اجتماعي جزئي في فرنسا أو أي مكان آخر في القارة الاوروبية أمنية فارغة ، ولا يمكن الاطاحة بانجلترا القديمة الا بحرب عالمية ، يمكن لها وحدها أن تعطي للميثاقيين ( الشارتيين ) ، وهم حزب البروليتاريا الانجليزية المنظم ، الشروط الضرورية لانتفاضة ناجحة ضلم مضطهديها الاقوياء ، وفقط عندما يصبح الميثاقيون على رأس الحكومة الانجليزية ، مكن للثورة الاجتماعية أن تتقدم من عالم اليوتوبيا الى عالم الحقيقة ،

لم تتحقق الشروط الاولية لهذا المستقبل الأمول . فالطبقة العاملة الفرنسية ، التي كانت لا تزال تنزف من الف جرح جرحته ايام حزيران ، لم تكن قادرة على نهوض آخر . بدات الثورة المضادة رحلتها في القارة الاوروبية في باريس ايسام حزيران ، منتقلة الى فرانكفورت وفيينا وبرلين ، لتنتهي في هذه المرحلة في ١٠ كانون الاول بانتخاب بونابرت المزيف رئيسا للجمهورية الفرنسية . ومنذ ذلك الحين، كانت الثورة لا تزال حية في هنفاريا وحدها ، وقد وجدت محاميا فصيحا مجربا عنها في انغلز ، الذي كان قد عاد في تلك الاثناء الى كولون . اضطرت « نيو رأينيخه تزايتونغ » بقية ما تبقى لها من عمر أن تقصر نشاطها على شن حرب غوار ضد الثورة

المضادة المتقدمة ، ولكنها شنت نضالها هذا بالشجاعة والتصميم ذاتهما اللذين شنت بهما نضالات السنين الماضية ، واستقبلت « نيو راينيخه تزايتونغ » حزمة الرقع الصحفية التي اهالتها عليها حكومة الرايخ بوصفها اسوا صحيفة في صحافة سيئة بملاحظة ساخرة هي ان سلطة الرايخ اكثر السلطات الهزيلة هزالة . وأجابت عسلى الاستعراض الفخور « للبروسية » الذي تبناد يونكر شرقي الالب منذ انقلاب برلين بسخرية يستحقها : « كان من حسن حظنا نحن ابناء الراينلاند أن نربح دوقا أكبر للراينلاند السفلي نتيجة اعادة التنظيم الكبرى في برلين ، أن نربح رجسلا لم يف بالشروط التي أصبح بموجبها دوقا أكبر . بالنسبة لنا ، لا يوجد ملك لبروسيا الا منذ جمعية برلين ، وما دام لا يوجد جمعية لـ « دوق الراينلاند السفلي الاكبر » نظلا يوجد ملك لبروسيا بالنسبة لنا . لقد وقعنا في يدي دوق الراينلاند السفلي فلا يوجد ملك لبروسيا بالنسبة لنا . لقد وقعنا في يدي دوق الراينلاند السفلي هذا التلاعب بمصير الشعوب ، وحالما نصبح في موقف نستطيع معه رفض هذا التلاعب فاننا سنسأل الدوق الاكبر عن مؤهلاته ». كتبت هذه الاسطر في وقت كانت الثورة المضادة تقترف فيه افظع جرائمها .

يلاحظ المرء منذ أول نظرة الى صفحات « نيو راينيخه تزايتونغ » في تلك الايام غياب أمر يتوقع المرء أن يجده قبل أي شيء آخر ، وذلك هو بالتحديد الوصف التفصلي لنشاطات العمال الالمان في ذلك الحين . لم تكن هذه الحركة قليلة الاهمية اطلاقا ، وقد امتدت حتى الى مقاطعات يونكر شرقي الالب ذاتها وكان لها مجالسها ومنظماتها وصحفها ، ووجدت قائدا قديرا لها في ستيفان بورن الذي كان على صلة جيدة بماركس وانفلز منذ فترة باريس وبروكسل والذي كان لا يزال يرسل مقالات الى « نيو راينيخه تزايتونغ » من برلين وليبزيغ ، فهم بورن البيان الشيوعي جيدا ، ولكنه كان أقل نجاحا في تطبيق مبادئه على الوعي الطبقي المتخلف لبروليتاريا القسم الاكبر من المانيا ، وفيما بعد شجب انغلز نشاطات بورن بقسوة ظالمة ، ولكن ربما كان صحيحا ما قاله بورن في مذكراته من أن ماركس وانغلز لم ينبسا خلال سنوات كان صحيحا ما قاله بورن في مذكراته من أن ماركس وانغلز لم ينبسا خلال سنوات الثورة أي كلمة تعبر عن عدم رضاهما على تلك النشاطات ، وهذا بالطبع لا يستثني أمكانية أن يكونا غير راضيين عن هذه المسألة التفصيلية أو تلك ، وعلى أية حال ، قام ماركس وانغلز في ربيع عام ١٨٤٩ بخطوتهما الأولى تجاه حركة الطبقة العاملة التي تطورت في تلك الاثناء بمعزل عن تأثيرهما .

ان قلة الاهتمام الذي أبدته « نيو راينيخه تزايتونغ » تجاه هذه الحركة في البداية يمكن تفسيره جزئيا بأن رابطة عمال كولون كان لها صحيفتها الخاصة بها ، البداية يمكن تفسيره جزئيا بأن رابطة عمال كولون كان لها صحيفتها الخاصة بها ، التي كانت تظهر مرتين في الاسبوع ويحروها مول وشابر ، وجزئيا وربما بقدر اكبر بأن « نيو راينيخه تزايتونغ » كانت قبل كل شيء صحيفة للديمقراطية ، أي انها كانت تهدف الى تمثيل المصالح المستركة للبرجوازية والبروليتاريا ضد الحكم المطلق والاقطاع . وكان لهذه المهمة أهمية فائقة في ذلك الحين لانها تساعد على خلق الاسس التي تستطيع البروليتاريا أن تبدأ بها مباحثاتها الخاصة مع البرجوازية ، وانهار أن القطاع البرجوازي من الحركة الديمقراطية فقد معنوياته بسرعة ، وانهاد أنهيارا تعيسا أمام كل اختبار جدي . كان هناك أناس مثل ماين وكريخ ( اللذين

عادا في تلك الاثناء من اميركا) في لجنة الخمسة التي انتخبها المؤتمر الديمقراطي الاول في حزيران ١٨٤٨. وفي ظل قيادة كهذه بدأت المنظمة تنهار بسرعة . وحلت الكارثة عندما عقدت المنظمة مؤتمرها الثاني عشية الانقلاب البروسي . فقد انتخبت لجنة جديدة كان دستر عضوا فيها ، وكان هذا صديقا ونصيرا لماركس ، ولكن هذا لم يكن اكثر من دين للمستقبل . فشل الجناح اليساري البرلماني في جمعية برلين في ازمة تشرين الثاني وغاص الجناح اليساري لجمعية فرانكفورت اكثر فأكشر في حماة التسويات التعيسة .

وفي ظل هذا الوضع اعلن ماركس وفلهلم ولف وشابر وهرمن بيكر استقالتهم من لجنة المنطقة الديمقراطية في ١٥ نيسان مبررين هذه الاستقالة كما يلي: « في رأينا أن الشكل الراهن لتنظيم الجمعيات الديمقراطية يحتوي على عناصر متنافرة تجعل من المستحيل القيام بأي نشاط مفيد لتحقيق غاياته . وفي راينا أن تنظيما أوثق للمنظمات العمالية سيكون أكثر فائدة لان هذه المنظمات مكونة من عناصر أكثر تجانسا » . وفي الوقت ذاته استقالت جمعية عمال كولون من رابطة المنظمات التي تدين الديمقراطية الراينية ، ودعت كل المنظمات العمالية وغيرها من المنظمات التي تدين بمبادىء الاشتراكية الديمقراطية الى ارسال ممثلين عنها الى مؤتمر يعقد في ٦ أيار . وقد دعي هذا المؤتمر الاخير ليقرر أنشاء تنظيم لجمعيات العمال في الراينلانسد ووستفاليا ، وليقرر أيضا ما أذا كان يجب أرسال مندوبين الى مؤتمر لكل المنظمات العمالية دعته جمعية الاخاء العمالي في ليبزيغ ، وهي الجمعية التي يقودها بورن ، الى الانعقاد في حزيران .

وفي ٢٠ آذار ، وقبل أن تتخذ هذه الخطوات ، كانت « نيو راينيخه تزايتونغ » قد بدأت تنشر مقالات فيلهلم ولف عن مليونيزي سيليسيا ، تلك المقالات التي أثارت ثائرة البروليتاريا الريفية . وفي ٥ نيسان بدأت تنشر المحاضرات التي كان ماركس قد القاها على جمعيات العمال في بروكسل حول رأس المال والعمل المأجور . وبينت الصحيفة على أساس النضالات الجماهيرية الضخمة عام ١٨٤٨ أن كل انتفاضة ثورية لا بد أن تفشل ، مهما بدت أهدافها بعيدة عن الصراع الطبقي ، ما لم تنتصر الطبقة العاملة ، وبعد ذلك حولت انتباهها الى مسألة العلاقات الاقتصادية التي يقوم على اساسها وجود البرجوازية وعبودية العمال معا .

غير أن هذا التطور الواعد انقطع بفعل الصراعات التي نشبت حول الدستور الورقي الذي نجحت جمعية فرانكفورت أخيرا في تفصيله . ولم يكن هذا الدستور الشمين يستحق بحد ذاته اراقة نقطة واحدة من الدم، وكان التاج الامبريالي المتوارث الذي سعت الى وضعه على رأس ملك بروسيا أشبه بقبعات المهرجين . غير أن ملك بروسيا لم يرض بذلك ، ولكنه لم يرفضه قطعيا . فقد كان يريد التفاوض مع الامراء الألمان على أمل أن يوافقوا على الهيمنة البروسية مقابل أن تقدم بروسيا خدماتها العسكرية لتدمير ما تبقى من مكاسب الثورة في الولايات الصغيرة والدويلات .

كان ذلك تحديا صارحًا الهب شعلة الثورة ثانية ، مسببا عددا من الانتفاضات استمدت اسمها من دستور الرايخ ، وان لم تستمد محتواها منه . فقد كان دستور

الرايخ رغم نقاط ضعفه يمثل سيادة الشعب ، فسعت السلطات الى تدميره لتقيم سيادة الامراء مرة ثانية . فكان ان نشبت انتفاضات لدعم دستور الرايخ في مملكة ساكسونيا ودوقية بادن في بالانتينيت البافارية . وفي كل مكان لعب ملك بروسيا دور الجلاد ، رغم ان الحكام الآخرين سلبوه فيما بعد اجر الجلاد . كذلك نشبت انتفاضات معزولة في الراينلاند ، ولكنها سحقت جميعا بفعل التفوق العسددي الساحق للقوات المعادية ، بفضل القوات العسكرية الضخمة التي حشدتها الحكومة في المقاطعة التي تحبها كثيرا .

ثم استجمعت السلطات شجاعة كافية لتكيل ضربة قاضية الى « نيو راينيخه تزايتونغ » . فعندما جعلت علامات صعود ثوري جديد نفسها محسوسة في كل مكان ، شبت معها نيران الحماسة الثورية على صفحات الجريدة ، وفي الواقع لم تكن الطبعات الخاصة التي اصدرتها الجريدة في نيسان وايار غير نداءات للشعب كي يستعد للانتفاضة القادمة . وقد شرفت جريدة « كروغ تزايتونغ » الرجعيسة صحيفة « نيو راينيخه تزايتونغ » عندما أعلنت أن وقاحتها لا مثيل لها ، وأن أعمال صحيفة « مونيتور » عام ١٧٩٣ تقف شاحبة بالقارنة مع نشاطات « نيو راينيخه » . وكانت الحكومة تتحرق الى وضع يدها على « نيو راينيخه » ، ولكنها لم تجرؤ عملى ذلك . وبفضل شجاعة محلفي الراينلاند ، لم تؤد محاكمتان لماركس الا الى وضع ذلك . وبفضل شجاعة محلفي الراينلاند ، لم تؤد محاكمتان لماركس الا الى وضع من برلين يقضي بفرض الحكم العسكري على المدينة ، بأن تقدم بدلا من ذلك بطلب الى الشرطة يقترح فيه ابعاد ماركس بوصفه « شخصا خطرا » .

واصاب هذا الطلب الشرطة بالحرج ، فحولته الى حاكم المقاطعة ، الذي حول نصيبه من الاحراج الى مانتوفل ، وزير الداخلية . وفي ١٠ آذار بعثت حكومة المقاطعة بتقرير الى برلين قالت فيه ان ماركس لا يزال في كولون ، على الرغم من أن الشرطة لم تسمح له بذلك ، وأن الصحيفة التي يحررها لا تزال تتابع أهدافها التخريبية وتحريضها ضد الوضع القائم ومطالبتها باقامة جمهورية اشتراكية ، في الوقت الذي تسخر فيه من كل ما تحترمه الانسانية وتعتبره عزيزا عليها . وكانت الصحيفة تزداد خطرا بالنظر الى أن حدة المزاج والوقاحة اللتين كانت تكتب بهما الصحيفة أديا الى زيادة عدد قرائها باستمرار . غير أن الشرطة كانت تخشى الاستجابة الى الطلب الذي تقدم به قائد الثكنة بابعاد ماركس ، ووجدت حكومة المقاطعة نفسها مضطرة الى دعم الشرطة لان ابعاد شخص « بغير سبب محدد غير اتجاه وخطورة الصحيفة التي يحررها » قد يسبب تظاهرات من جانب الحزب الديمقراطي .

اتصل مانتوفل ، بعد تسنمه هذا التقرير ، بايخمان رئيس مقاطعة الراين يسأله رأيه . وفي ٢٩ آذار أدلى أيخمان برأيه قائلا أن أبعاد ماركس أمر مبرر ، ولكن هناك صعوبات بشأنه ما لم يقترف ماركس جنحا أخرى . وعندئذ وفي ٧ نيسان أبلسغ مانتوفل حكومة المقاطعة أنه ليس لديه أي اعتراض على أبعاد ماركس ، ولكنه يترك تحديد الوقت والظروف لحكومة المقاطعة ، وأنه يفضل أن يصدر أمر الابعاد بسبب

جنحة محددة . وفي النهاية ، صدر أمر الابعاد بسبب « الاتجاه الخطر » للصحيفة التي يحررها ماركس فحسب ، وليس بسبب أي جنحة محددة . وقد حدث ذلك في ١١ أيار ، عندما أصبحت الحكومة تشعر أن لديها من القوة ما يمكنها من توجيه ضربة كانت أجبن من أن توجهها في ٢٩ آذار أو في ٧ نيسان .

ان الاستاذ الجامعي البروسي الذي كثيف حديثا عن السجل الوثائقي للمسألة في ملغات الدولة صنع جميلا لرؤيا فريليغارت الشاعرية ، فقد كتب هذا الاخسير بتأثير الوحى المباشر لحادثة الابعاد يقول:

ليست تلك ضربة شريفة في قتال شريف بل هي ضربة حقد وحيلة .

#### ٩ ـ وحيلة جبانة أخرى

لم يكن ماركس في كولون عندما وصل امر الابعاد ، وعلى الرغم من أن توزيسع «نيو راينيخه تزايتونغ » كان يزداد باستمرار حتى وصل ستة آلاف مشترك ، الا ان مصاعبها المالية لم تنته ، فمع زيادة المبيعات ازدادت المصاريف المباشرة ، بينما لم تزد العائدات الا فيما بعد ، ولذلك كان ماركس في هام يفاوض ريمبل ، أحد الرأسماليين اللذين أبديا في ١٨٤٦ استعدادهما لتمويل انشاء دار نشر شيوعية ، غير أن هذا الرجل الكريم أبقى خزائنه مقفلة ، وأحال ماركس على ملازم سابق يدعى هنز، وبالفعل أقرض هذا الاخير الصحيفة مبلغ ، ٣٠ ثالر بكفالة ماركس الشخصية ، وعلى الرغم من أن هنز قد كشف أمره فيما بعد وعرف أنه عميل الا أنه كان في ذلك الوقت يتعرض لاضطهاد الشرطة ، وقد اصطحب ماركس عائدا الى كولون ، حيث وجد ماركس أمر الابعاد في انتظاره .

كانت هذه نهاية « نيو راينيخه تزايتونغ » . فقد كان عدد من محرريها في الموقف ذاته الذي كان ماركس فيه ، وكان يمكن أن يبعلوا في أي وقت بوصفهم « اجانبا » ، بينما كان الآخرون ملاحقين . وفي ١٩ أيار صدر العدد الاحمر الاخير من الصحيفة يحمل وداع فريليغارث الشهير ، وكلمة وداعية تتسم بالتحدي كتبها ماركس مقرعا فيها الحكومة بشدة : «لماذا تتعبون انفسكم بالاكاذيب الحمقاء والجمل الشكلية ؟ أننا قساة انفسنا ولا نطلب منكم رحمة . وعندما يأتي دورنا فلن نتقدم بأية أعذار لارهابنا . لكن الارهابيين الملكيين ، ارهابيي حكمة الله وحق القانون ، فظون انذال يستحقون الاحتقار في الممارسة ، جبناء مخادعون في النظرية ، وبلا شرف في النظرية وفي الممارسة » . وحدرت « نيو راينيخه تزايتونغ » العمال مسن أي انتفاضات لان الوضع العسكري يجعل نجاح أي محاولات كهذه مستحيلا ، وشكر المحررون القراء لتعاطفهم ودعمهم ، معلنين أن كلمتهم الاخيرة ستكون دائما وفي كل المحان : « انعتاق الطبقة العاملة ! » .

وفي الوقت ذاته أدى ماركس كل الواجبات التي تترتب عليه كقبطان لسفينة غارقة . فدفع الثلاثمائة ثالر التي تسلمها من هنز و ١٥٠٠ ثالر دفعها المشتركون ودور النشر النح وكل ما يملك من موارد سدادا للديون التي كانت على عاتق الصحيفة

للمطبعة وتجار الورق والكتبة والمراسلين وهيئة التحرير الخ . ولم يحتفظ ماركس لنفسه ولعائلته الا بفضة زوجته ، التي رهنها في فرانكفورت لقاء بضع مئات من النقود كان عليه أن يعيش عليها مع عائلته .

ومن فرانكفورت ذهب ماركس بصحبة انفلز الى مسرح الانتفاضية في بادن وبالاتينيت ، فزارا كالزروهة أولا ثم كيزر لوثرن ، حيث قابلا ديستر السذي كان الروح المحركة لحكومة المقاطعة فيها . وتسلم ماركس من ديستر تفويضا، من اللجنة المركزية الديمقراطية لتمثيل الحزب الثوري الالماني في باريس لدى « أهل الجبل » في الجمعية الوطنية ، الذين كانوا يمثلون الاشتراكية الديمقراطية في تلك الايسام ويتكونون من مزيج من العناصر البرجوازية الصغيرة والبروليتارية ، وكان هسؤلاء يعدون ضربة كبرى لاحزاب « القانون والنظام » ولممثلها بونابرت المزيف ، وفي طريق عودتهما ، القي القبض عليهما شكا في انهما اشتركا في الانتفاضة ، واخسذا الى دارمشتادت ومنها الى فرانكفورت حيثاطلق سراحهما، وبعد ذلك ذهب ماركسالى باريس ، بينما ذهب انغلز الى كيزرلوترن ليصبح معاونا في قوات للمتطوعين كان ينظمها ضابط بروسي سابق اسمه ويليش ،

و كتب ماركس في ٧ حزيران من باريس يقول ان رجعية ملكية تتنامى قوتها وان الوضع اسوا منه أيام غيزوت ، ولكن ورغم ذلك لم يكن اندلاع البركان الثوري قريبا في أي وقت اقرب منه الآن ، غير أن آمال ماركس ذهبت ادراج الرياح ، فقال فشلت الخطة التي كان يعدها « أهل الجبل » وفشلت بطريقة مؤسفة أيضا ، وبعد ذلك بشهر، لحق ثأر المنتصرين بماركس أيضا ، ففي ١٩ تموز أبلغت الشرطة ماركس أمرا من وزير الداخلية بأن عليه أن يقيم في منطقة موربيهان ، وكانت تلك حيلة جبانة ، و «أكثر الإعمال المخزية خزيا»، كما قال فريليغارث في رسالة الى ماركس، عندما بلغه النبأ ، « يقول لي دانيال أن موربيهان هي أسوا منطقة في فرنسا صحيا ، فهي منطقة مستنقعات تعمها الحمى » . لكن ماركس لم يستسلم « لمحاولة القتل المستترة » هذه ، ونجح في الحصول على اقامة مؤقتة بعد أن استأنف الامر الصادر بحقه الى وزير الداخلية ،

وحينذاك ، كان ماركس قد اصبح يعاني ضائقة مالية حادة ، فنساشد لاسال وفريليغارث ان يساعداه . ففعل الرجلان كل ما في وسعهما، لكن فريليفارث اشتكى من أن لاسال لم يكن كتوما في جمعه للنقود ، مما جعل المسألة حديث كل الاندية . أحرج ماركس لذلك كثيرا ، وقال في رسالة بتاريخ ٣٠ تموز : « أن أعظم الصعوبات المالية أفضل بكثير من الشحاذة علنا ، وقد كتبت له أقول ذلك . لقد ضايعتنسي المسألة كثيرا » . غير أن لاسال نجح في تبديد ضيق ماركس برسالة تفيض بالنوايا الطيبة ، رغم أن تأكيداته بأنه سيعالج الامر مذ ذاك « باحتراس بالغ » ظلت مشكوكا فيها .

وفي ٢٣ آب كتب ماركس الى انفلز يخبره أنه سيغادر فرنسا ، وفي ٥ أيلول كتب الى فريليغارث يقول أن زوجته ستلحق به في ١٥ أيلول ، رغم أنه لا يعرف من أين سيتدبر النقود اللازمة لرحلتها ولاقامتها عندما تصل . لقد لازمته العنايسة السوداء في منفاه الثالث ، وظلت له بعد ذاك رفيقا ثابتا .

# الفصالاسابع

# المنفى في لندن

#### ١ ـ (( نيو راينيخه رفيو ))

اخبر ماركس انغلز في رسالته الاخيرة له من باريس أن هناك احتمالا قويا في انشاء صحيفة المانية في لندن ، وأن جزءا من النقود اللازمة لذلك أصبحت متوفرة، وفي الوقت ذاته طلب من انغلز، الذي كان يعيش حينذاك لاجئا سياسيا في سويسرا بعد فشل انتفاضة بادن وبالانتينيت ، أن يغادر إلى لندن على الفور ، ففعل انفلوز ذلك على ظهر سفينة أبحرت من جنوا .

لم يعد من الممكن أن يكتشف المرء من أين استحصلا على النقود الضرورية . ولكن لم يكن بامكانهما على وجه التأكيد أن يحصلا على الكثير ، وعلى أية حال لم يكونا يتوقعان الصحيفة حياة طويلة ، وكان ماركس يأمل أن تندلع حرب عالمية خلال الاشهر الثلاثة او الاربعة اللاحقة . تحمل النشرة التمهيدية لنيو راينيخه تزايتونغ ، صحيفة اقتصادية \_ سياسية يحررها كارل ماركس ، تاريخ الاول من كانون الثاني . ١٨٥ في لندن ، كما تحمل توقيع كونراد شرام بوصفه كفيلا . وتعلن الوثيقة أنّ محرري « نيو راينيخه تزايتونغ » قد قدموا الى لندن ، بعد أن اشتركوا في الحركة الثورية في جنوب المانيا وفي باريس خلال الصيف الماضي ، وقرروا أن يستمروا في نشر الصحيفة ، التي ستظهر في البداية كنشرة شهرية تحتوى قرابة ثمانيين صفحة ، ولكنها ستصدر نصف شهرية في الشكل ذاته عندما يسمح تمويلها بذلك ، وربما ظهرت اسبوعية على غرار الصحف الاميركية والانجليزية الاسبوعية الكبيرة ، وحين تسمح الظروف بالعودة الى المانيا ، فأنها ستظهر كصحيفة يوميــة . وفي النهاية تدعو الصحيفة قراءها الى شراء الاسهم بقيمة خمسين فرنكا للسهم الواحد. ليس من المحتمل أن يكون قد تم شراء عدد كبير من الاسهم . طبعت الصحيفة في هامبورغ ، حيث تعهدت احدى شركات بيع الكتب بطباعتها على اساس عمولة قدرها خمسون بالمائة من ثمن المبيع . ولم تول الشركة الصحيفة كبير اهتمــام ، خاصة وأن جيش الاحتلال البروسي في هامبورغ كان يعيق نشاطاتها ، ولكن الحالة لم تكن لتتحسن حتى ولو أبدت الشركة حماسة حقيقية للامر . لم ينجع لاسال في الحصول على أكثر من خمسين اشتراكا في دوسلدورف ، أما وايدماير الذي طلب المعلمة لبيعها في فرانكفورت ، فلم يستطع الحصول على أكثر من أه خليدن بعد ستة أشهر من الجهد : « لقد مارست ضغطا كافيا على الناس ، ولكن أحسدا ليس متعجلا على الدفع » . وقد كتبت له السيدة ماركس بمرارة لها ما يبررها تقول أن المشروع كله قد انتهى إلى الدمار الكامل بفضل أهمال الإدارة ، وأن مسن المستحيل تحديد ما الذي يتحمل القدر الاكبر من المسؤولية ، أهو استهانة شركة بيع الكتب أم المدير والاصدقاء في كولون أم موقف الديمقراطية .

على أية حال ، يتحمل الافتقار إلى الاعداد الكافي في تحرير العدد الاول قدرا من المسؤولية ، وقد كان ماركس وانفلز هما المسؤولين عن ذلك بصورة رئيسية ، فقد وصلت مخطوطة عدد كانون الثاني إلى هامبورغ في ٦ شباط ، ولكن ، علينا رغم ذلك ان نشعر بالرضى لان المشروع قد نفذ ، ذلك ان تأخره بضعة اشهر كان سيجعل تنفيذه مستحيلا بفعل الجزر السريع للموجة الثورية ، ولقد زودتنا الاعداد السية التي صدرت بمثال رائع على قدرة ماركس على الارتفاع فوق متاعب الحياة الصغيرة التي كانت تحيط به من كل جانب « بشكل ثوري » ، ويوميا بل وكل ساعة » ، و « بكل ما أوتى من طاقة وقوة هادئة صافية مركزة » على حد تعبير زوحته .

كان ماركس وانفلز في شبابهما ، وعلى الاخص انفلز ، يريان الامور أقرب مما هي في الواقع ، وكثيرا ما كانا يأملان في جني الشمرة ناضجة حيث لا يكون قد نما سوى البرعم . وكم هي كثيرة تلك المرات التي كانا يعابان فيها على ذلك ويسميان نبيين مزيفين ! ولا شك في أن اعتبار المرء نبيا مزيفا لا يساعد على تعزيز مكانته السياسية . غير أن من الضروري أن نميز بين التنبؤات المزيفة التي تنجم عن فكر صاف وحاد وتلك التي تكون نتيجة التمنيات المغرورة . ففي الحالة الاخيرة ، تكون خيبة الامل الناجمة باعثة على الوهن لان الوهم يتبخر سريعا ، أما في الحالة الاولى فان خيبة الامل تكون مثمرة لان الرجل المفكر يتتبع سبب خطئه ويكتسب بذلك معرفة جديدة .

ربما لم يكن هناك من هو أقسى في نقده للذات من ماركس وأنغلز . فقد كأنا كلاهما متحررين من تلك الدوغماتية التعيسة التي تسعى الى خداع نفسها حتى عندما تواجه أمر خيبات الامل ، والتي تعلن أنها كان يمكن أن تكون على صواب لو أن الامور حدثت بطريقة مختلفة قليلا وفي الوقت ذاته كان ماركس وأنفلز متحردين من الانهزامية الرخيصة والتشاؤم العقيم . لقد كأنا يتعلمان من هزائمهما ويكتسبان منها قوة جديدة للاعداد لنصر قادم .

مع هزيمة عمال باريس في ١٣ حزيران ، وفشل حملة دستور الرايخ في المانيا وسحق القيصر للثورة في هنفاريا ، انتهت مرحلة كبيرة من مراحل الحركة الثورية. واذا كان هناك من بعث للثورة ، فقد كان لا بد أن يحدث في فرنسا وحدها ، حيث لم تحسم الامور رغم كل ما حدث . تمسك ماركس بثبات بالامل في بعث كهذا ،

ولكن ذلك لم يمنعه من اخضاع كل تطورات الثورة الفرنسية لنقد قاس سخر فيه من كل الاوهام . على العكس من ذلك ، دفعه أمله الى ممارسة هذا النقد ، فتفحص تشوش النضالات الثورية ، الذي يبدو للسياسي المثالي بالضرورة تشوشا لا حل له، من وجهة نظر التناقضات العدائية الاقتصادية التي اصطدمت بعضها البعض في هذه النضالات .

نشر هذا النقد في الاعداد الاول من الصحيفة ، وفيها ينجح ماركس في الكشف عن أعقد المسائل الراهنة ببضع جمل شديدة الايجاز . فكم من بحار الحبر اراقها على حق العمل المع ممثلي البورجوازية وحتى بعض الاشتراكيين الدغماتيين ، وكم هي قليلة الكلمات التي لخص بها ماركس أهمية ونقائص هذا الشعار! « لقد احتوت المسودة الاولى للدستور التي وضعت قبل أيام حزيران على المطالبة بحق العمل. فكان ذلك أول صياغة سيئة لرغائب البروليتاريا الثورية . وفيما بعد تحول هــذا الشنعار الى المطالبة بحق الدعم العام ، وأي دولة حديثة لا تدعم عاطليها بهذا الشكل أو ذاك ؟ أن حق العمل ليس من وجهة النظر البرجوازية أكثر من هـراء وامنيــة حقيرة ، ولكن خلف حق العمل تقف سلطة السيطرة على رأس المال ، وخلف سلطة السيطرة على رأس المال بقف انتزاع وسائل الانتاج وخضوعها للطبقة العاملة ، وبعبارة أخرى بقف الفاء العمل المأجور ورأس المال وعلاقاتهما المتبادلة » . لقد ادرك ماركس أن الصراع الطبقي هو القوة الدافعة للتطور التاريخي على أساس التاريخ الفرنسي ، الذي ظهر فيه الصراع الطبقي بشكل كلاسيكي واضح منه القهرون الوسطى ، وهذا هو ما يفسر تفضيل ماركس للتاريخ الفرنسي . أن هذه الاطروحة والاطروحة التي تلتها عن الانقلاب البونابرتي والاطروحة الثالثة التي لحقتهما عين عامية (كومونة) باريس ، تمثل أروع الجواهر في تاج الكتابات التاريخية الصغيرة التي كتبها ماركس .

كذلك احتوت الاعداد الثلاثة الاولى من الصحيفة على مادة تبعث مقارنتها بما سبق على التسلية ، ولكنها لم تكن تخلو من نتائج مأسوية . كانت هذه المادة وصفا عاما لثورة برجوازية صغيرة استمده انفلز من وصفه لحملة دستور الرايخ في المانيا . وكانت الشهريات التي اشترك ماركس وانفلز في كتابتها تعاليج سير الاحسداث الاقتصادية . وفي عدد شباط اشارا الى اكتشاف الذهب في كاليفورنيا على انه حقيقة « تكبر اهميتها اهمية ثورة شباط » ، وسيكون لها نتائج اعظم وابعد مدى من اكتشاف اميركا : « ان شريطا ساحليا عرضه ثلاثون درجة ويشكل واحدة مسن أخصب وأجمل مناطق العالم ويكاد يخلو من السكان حتى يومنا هذا ، يتحول أمام أعيننا الى بلد متمدن وغني يسكنه بكتافة أناس من كل الاعسراق من اليانكيين الى أعيننا الى بلد متمدن وغني يسكنه بكتافة أناس من كل الاعسراق من اليانكيين الى الوروبيين ، ومن الزنوج الى الهنود والملاييين ، ومن الخلاسيين والمستينرو الى الاوروبيين .ان ذهب كاليفورنيا يتدفق على اميركا وعلى المدواحل الاسيوية للمحيط الهادي ، جارفا الشعوب البربرية دافعا بها الى مدار التجارة العالمية والى مجسال المدنية . وللمرة الثانية تتلقى التجارة العالمية دفعا جديدا . . . وسرعان ما تصبح سواحل المحيط الهادي معادلة في كثافة سكانها ورفعة تصنيعها وانفتاحها عسلى سواحل المحيط الهادي معادلة في كثافة سكانها ورفعة تصنيعها وانفتاحها عسلى

التجارة الساحل الممتد من بوسطن الى نيو اورليان ، وذلك بفضل ذهب كاليفورنيا والطاقة المتجددة التي يتمتع بها اليانكيون ، وحينئذ سيلعب المحيط الهادي السدور الذي يلعبه المحيط الاطلسي الان والدور الذي لعبه البحر المتوسط في العصور القديمة والوسطى \_ دور المر المائي للاتصالات العالمية \_ وستهبط قيمة المحيط الاطلسي ليصبح مجرد بحيرة كما هو البحر الإبيض اليوم ، ان الفرصة الوحيدة التي لا تزال بلدان اوروبا المتمدنة تملكها لتجنب الوقوع في التبعية الصناعية والتجارية والسياسية التي وقعت فيها ايطاليا واسبانيا والبرتغال، تكمن في الثورة الاجتماعية في وقت مبكر ، تلك الثورة التي ستحول نمط الانتاج والتبادل طبقا لحاجات الانتاج في وقت مبكر ، تلك الثورة التي ستحول نمط الانتاج والتبادل طبقا لحاجات الانتاج جديدة تضمن التفوق للصناعة الاوروبية وتعادل من تأثير العيوب التي يسببها الوضع الجفرافي لاوروبا » . كان كل ما تجب اضافته الى هذا المنظور الرائع ، هو القول أن الفرص المباشرة لنشوب أية ثورة قد تعثرت على صخرة اكتشاف مناجم الذهب في كاليفورنيا ، ولقد اكتشف ماركس وانفلز ذلك سريعا فيما بعد .

كذلك انتقد ماركس وانفلز عددا من الكتابات التي بذل فيها قادة الفكر في فترة الفيلسوف الالماني دومر والمؤرخ الفرنسي غيزوت والعبقري الانجليزي كارليل . انطلق دومر عن المدرسة الهيغلية ، بينما مارس غيزوت تأثيرا كبيرا على ماركس ومارس كارليل تأثيرا على انفلز ، ولكن الحكم الذي اصدره ماركس وانفلز عليهم كان : لقد وزنوا في ميزان الثورة ، فوجدوا جميعا ناقصين ، ولخصا التفاهات التي كان دومر يبشر بها «بدين حقبة عالمية جديدة» في صورة مؤثــرة هي : ان الفلسفة الالمانية تبكي وتنوح على موت مولاها ، الفلستية الالمانية. أما تقدهما لغيزوت فقد اوضح أن أحداث شباط أوقعت أقدر عقول النظام القديم ، حتى اولئك الذين كانوا بينهم يتمتعون بموهبة تاريخية ، في تشوش كامل جعلهم يفقدون كل فهم تاريخي حتى لافعالهم هم . وفي النهاية اعلنا أن كتاب غيزوت برهان على الانحطاط الفكري لقادة البرجوازية الكبار ، بينما تبرهن بضعة النشرات التمسي اصدرها كارليل على تدهور العبقرية الادبية في وجه النضالات التاريخية الحادة التي سعت الى ممارسة طموحاتها النبوية المباشرة التي تعاني من سوء الفهم عليها . وعلى الرغم من أن ماركس وانفلز بيُّنا في هذه الانتقادات اللامعة على الآثار المدمرة للنضالات الثورية على نجوم الادب البرجوازيين في فترة ما قبل اذار ، فانهما كانا ابعد ما يكون عن الاعتقاد بأي قوة صوفية للثورة ، على الرغم من انهما اتهما بذلك في احيان عدة . ان الثورة لم تخلق الصورة التي صدمت دومر وغيزوت وكارليل ، لكن كل ما فعلته هو ازاحة الستار الذي كان يخفي هذه الصورة . كذلك لم يغير التطور التاريخي مساره خلال الثورات ، ولكنه سارع وتيرة تقدمه فحسب، وبهذا المعنى اطلق ماركس مرة على الثورات اسم «قاطرة التاريخ» . وبالطبع لم يكن ماركس وانغلز ليلتفتا يوما الى ذلك الاعتقاد الذي يهدهده المدعون الجهلة بـــان «الاصلاح السلمي المشروع» يتفوق على كل الانفجارات الثورية ، فقد كانا ماركس

وانفلز يعتبران القوة طاقة اقتصادية ، كانا يعتبرانها قابلة كل المجتمعات الجديدة .

# ٢ ـ الانشقاق في العصبة الشيوعية

ان النشاطين الرئيسيين اللذين قام بهما ماركس وانغلز عام ١٨٥٠ ، عدا عن اصدار «نيو راينيخه رفيو» ، يبينان الامور التي كانت تجذب الصديقين الى غيرهما من المهاجرين والامور التي كانت تميل الى انفصالهما عنهم . كان هناك من جهة «جمعية مساعدة اللاجئين» التي اسساها مع باور وفاندر وويليش لمساعدة اللاجئين السياسيين الذين كانوا يتدفقون على لندن لان السلطات السويسرية كانت قد بدأت تعاملهم بالقليل من الاعتبار . ومن جهة اخرى كان هناك اعادة تأسيس العصبة الشيوعية ، الذي اصبح مهمة تزداد ضرورتها يوما فيوما كلما استمرت الشورة المضادة المنتصرة في حرمان الطبقة العاملة من قدر متزايد من حرية الصحافية وحرية الاجتماع ، وفي الواقع من كل وسائل الدعاية العلنية . ويمكن للمرء ان يخص الوضع بأن ماركس وانغلز اعلنا انهما متضامنين مسع غيرهما من اللاجئين يلخص الوضع بأن ماركس وانغلز اعلنا انهما متضامنين تلام هؤلاء اللاجئين ، ولكن يسس سياسيا ، وانهما كانا يقاسيان آلام هؤلاء ، ولكنهما لم يضحيا ليس اوهامهم ، وانهما ضحيا بكل ما يملكان لمساعدة هؤلاء ، ولكنهما لم يضحيا بلرة من معتقداتهما السياسية .

كانت الهجرة الالمانية ، وبقدر اكبر الهجرة العالمية ، تمثل مزيجا مختلطا من اكثر العناصر اختلافا . غير ان هذه العناصر جميعا كانت تأمل في انبعاث الثورة التي تمكنها من العودة الى الوطن ، وكانوا جميعا يعملون لهذه الغاية ، فبدا ان هناك اساسا للعمل المشترك فيما بينهم ، ولكن كل جهودهم فشلت في الممارسة وبلا استثناء . فقد كان اقصى ما يتم التوصل اليه قرارات على الورق ، وكلما كان لهذه القرارات ضجيج اكبر كلما كانت لها اهمية اقل . وحالما يبدأ اتخاذ اي اجراء عملي ، تبدأ النزاعات والخصومات . ولم يكن سبب هذه الخصومات الاشخاص المشتركين فيها ، بل كان الوصع غير المؤاتي هو الذي يزيدها حدة ، والصراع الطبقي هو الاساس الحقيقي لها ، هذا الصراع الذي حدد مسيرة الثورة والذي استمر في دوائر المهاجرين رغم كل المحاولات الطيبة النية للتخلص منه . ولقد ادرك ماركس وانغلز عقم هذه المحاولات منذ البداية فلم يشاركا فيها ، مما ادى بجميع الاجنحة الى الاتفاق على نقطة واحدة على الاقل هي ان ماركس وانغلز هما مثيرا المتاعب الحقيقيين .

تابع ماركس وانفلز من جهتهما سياسة الصراع الطبقي التي كانا قد بدآها حتى قبل نشوب الثورة . ومنذ صيف ١٨٤٩ ، كان الاعضاء القدماء في العصبة الشيوعية قد تجمعوا كلهم تقريبا في لندن ، باستثناء مول ، الذي سقط صريعا في الاشتباك على الميغ ، وفيلهلم ولف الذي لم يصل الى لندن من سويسرا الا بعد ذلك بسنة ، وشابر الذي لم يصل الا في صيف ١٨٥٠ . وبالاضافة الى ذلك ، كان قد تسم التساب اعضاء جدد . وكان منهم اوغست ويليش ، وهو ضابط بروسي سابسق

اكتسبه انفلز وابدى قدرة قيادية في قيادة قوات المتطوعين خلال الحملة في بادن وبالانتينيت ، وكان رجلا نافعا جدا ولكنه لم يكن واضحا نظريا . كذلك كان هناك رجال اصغر سنا : التاجر كونراد شرام ، والمعلم فيلهلم بيبر ، وقبل كل هؤلاء فيلهلم ليبكنشت ، الذي كان قد درس في عدة جامعات المانية ولكنه اجتاز امتحاناته النهائية في انتفاضة بادن وفي المنفى في سويسرا . وفي السنوات اللاحقة ، ارتبط هؤلاء جميعا ارتباطا وثيقا بماركس ، وعلى الاخص ليبكنشت . ولم يمتدح ماركس الرجلين الاخرين دائما ، فقد سببا له بعض المتاعب ، ولكن على المرء ان لا يأخذ كل كلمة ضيق وكأنها كلمة نهائية . فقد رثا ماركس كونراد شرام عندما توفي بالسل شابا واصفا اياه بانه كان «خادما مخلصا» للحزب ، واعلن مرة مشيرا الى بيبر بأنه كان «ولدا طيبا بشكل عام» . وبفضل بيبر اصبح المحامي يوهانس ميكيل يراسل ماركس ثم انضم الى العصبة فيما بعد ، ومن الواضح ان ماركس كان يعتبره رجلا له بعض الذكاء . وقد ظل ميكيل مخلصا بضع سنوات ، ولكنه في النهاية ارتسد كصاحبه بيبر واصبح ليبراليا .

وفي اذار . ١٨٥ ، اصدرت اللجنة المركزية للعصبة تعميما وضعبه ماركس وانفلز ، وحمله الى المانيا هينريخ باور الذي كلف باعادة التنظيم هناك . كان هذا التعميم مبنيا على الاعتقاد بان ثورة جديدة تقترب «ربما نتيجة نهوض مستقبل للبروليتاريا الفرنسية ، او نتيجة غزو قوات التحالف المقدس لبابل الثورية» . وكما أن ثورة اذار حملت البرجوازية الى النصر ، كذلك فان الثورة القادمة ستحمسل البرجوازية الى النصر ، وعندئذ ستبدا هذه بخيانة البروليتاريا .

ولخص التعميم موقف حزب البروليتاريا الثوري من الديمقراطيين البرجوازيين الصغار كما يلي: «سيتعاون حــزب البروليتاريا الشــوري مع الديمقراطيين البرجوازيين الصغار ضد الجناح الذي يرغب الطرفان في الاطاحة به، ولكنــه سيعارضهم في كل النقاط التي تقتضيها مصلحته». وستستخدم البرجوازية الصغيرة الثورة المنتصرة لاصلاح المجتمع الرأسمالي لجعل الحياة اسهل وأكثر راحة لها والى حد ما للعمال. غير أن البروليتاريا لا تستطيع أن تقنع بذلك. ذلك أن البرجوازية الصغيرة الديمقراطية ستسعى بعد أن تتحقق مطالبها المحدودة الــي التخلص من الثورة باسرع ما يمكن، في حين أن مصالح البروليتاريا تفرض عليها أن تجعل الثورة دائمة «حتى تخرج جميع الطبقات المالكة الى هذا الحد أو ذاك من الثورة، وتستولي البروليتاريا على سلطة الدولة لنفسها، والى أن يتقدم أرتباط العمال، لا في بلد واحد بل في كل البلدان الاكثر أهمية في العالم كله، الى درجة ينتهي فيها التنافس بينهم وتصبح هم أدوات الانتاج على الأقل في الديهم».

ولذا حدر التعميل من الانخداع بتبشير الديمقراطيين البرجوازيين الصغار بالتسويات ، او الانحطاط الى لعب دور التابعين للبرجوازية الديمقراطية ، فان عليهم ، على العكس من ذلك ، ان ينظموا انفسهم بأكمل وأشمل شكل ممكن ، حتى يمكنهم بعد انتصار الثورة ، الذي سيتم كالعادة بفضل قوتهم وشجاعتهم ، الملاء شروط على البرجوازية الصغيرة تجعل حكم البرجوازية الديمقراطية يحمل في

داخله بذور تحلله وتفسخه ، مما يسهل استبداله بحكم البروليتاريا فيما بعد . «وخلال النضال ، وبعده مباشرة ، يجب على العمال ان يعارضوا فوق كل شيء وبأكبر قدر ممكن كل المحاولات البرجوازية للتهدئة ويجبروا الديمقراطيين على تنفيذ كلامهم الارهابي ... ويجب علينا ان لا نعارض ما يسمى بالفظاعات ، مثل انتقام الشعب من الاشخاص المكروهين ، او هجومه على البنايات التي تثير لديه ذكريات كريهة ، بل لا يترتب علينا ان نتسامح تجاه هذه الاعمال فحسب ، بل ان نأخذ الدور القيادي فيها» . وخلال الانتخابات للجمعية الوطنية ، يجب على العمال ان يتقدموا بمرشحين لهم في كل مكان ، حتى ولو لم يكن لديهم حظ النجاح ، ان يتجاهلوا كل الجمل الديمقراطية . وبالطبع ، لن يستطيع العمال في بداية الحركة ان يتقدموا بأية مقترحات شيوعية محددة ، ولكنهم يستطيعون ان يجبروا الديمقراطيين على التدخل الى اقصى حد ممكن وبكل طريقة ممكنة في بنية يجبروا الديمقراطيين على التدخل في انتظام عمله ، وبالتالي الحاق الضرر بانفسهم ، كما يستطيعون اجبارهم على وضع اكثر ما يمكن من وسائل الانتاج ، كوسائل النقل والمصانع وسكك الحديد الخ في يدي الدولة .

و فوق كل شيء ، يجب على العمال عند الفاء الاقطاعية ان لا يتسامحوا تجاه تفتيت الملكيات الاقطاعية الكبيرة وتوزيع الارض على الفلاحين كملكية فردية ، كما تم بعد الثورة الفرنسية الكبرى ، لان ذلك سيؤدي الى تكريس وجود البروليتاريا الريفية وخلق طبقة برجوازية صغيرة من ملاك الارض يعانون من الافقار والديون التي يعاني منها الفلاح الفرنسي . على العكس من ذلك ، ينبغي على العمال ان يطالبوا بأن تظل الملكيات الاقطاعية المصادرة ملكا للدولة وتحويلها الى جماعيات للفلاحين تديرها بروليتاريا الارض على اسس الزراعة الكبيرة . وبهذه الطريقة ، يتم وضع اساس صلب لمبدأ الملكية الجماعية في مركز علاقات الملكية البرجوازية المتعشرة .

لاقى باور في مهمته إلى المانيا ، مسلحا بهذا التعميم ، نجاحا عظيما . فقد استطاع أن يعيد اتصالات كانت قد قطعت ، كما استطاع أقامة اتصالات جديدة ، وفوق كل شيء استطاع أن يكسب نفوذا واسعا في صفوف بقايا جمعيات العمال والفلاحين والعمال المياومين التي كانت لا تزال موجودة رغم أرهاب الثورة المضادة وكذلك أنضم إلى العصبة الشيوعية أكثر أعضاء جمعية الاخاء العمالية التي اسسها ستيفان بورن ، فارسل كارل شورز الذي كان يطوف المانيا موفدا من جمعيسة اللاجئين في سويسرا تقريرا إلى زوريخ يقول أن العصبة تكسب «أكثر العناصر فعالية» . وفي وثيقة صدرت في حزيران ١٨٥٠ ، كان بوسع اللجنة المركزيسة للعصبة أن تقول أن العصبة غرست جدورا صلبة في عدد من المدن الالمانية ، وأن لجانا قيادية أنشئت في هامبورغ لمنطقة سليزويغ هولشتاين ، وفي شغيرن لمنطقة ميكلينبرغ ، وفي برسلو لمنطقة سيليسيا ، وفي ليبزيغ لمنطقة ساكسونيا وبرلين ، وفي نورمبرغ لمنطقة بافاريا ، وفي كولون لمنطقة الراينلاند ووستغاليا .

وعي تورسبر المست بالمرابع والمرابع والمالية الفريقة في المرابع الموادد المحسبة المالية والمرابع والمالية التثقيفية الالمالية والمرابع جماعات بكل مواردها المالية ، وتوجه عمل المصبة العمالية التثقيفية الالمالية والمرابع جماعات

المهاجرين ، وأن العصبة تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الاحزاب الثورية الانجليزيسة والفرنسية والمجرية . غير أن منطقة لندن كانت من زاوية أخرى أضعف نقطة في العصبة ، لأن العصبة أصبحت من خلالها تنغمس أكثر فأكثر في صراعات المهاجرين الشرسسة .

خلال صيف ١٨٥٠ ، اختفى الامل بانبعاث الثورة بسرعة ، ففي فرنسا دمر الاقتراع العام دون أن ينتج عن ذلك أي مقاومة من جانب العمال ، وأصبحت سلطة التقرير مقتسمة بين لوي بونابرت وبين الجمعية الوطنية اللكية الرجعية . وفي المانيا انسحبت الديمقراطية البرجوازية الصغيرة من حلبة السياسة بينما شاركت البرجوازية الليبرالية في اقتسام المفائم الذي بدأته بروسيا فورا على حساب الثورة . غير أن الولايات الالمانية الاخرى خدعت بروسيا ، فقد كانت ترقص جميعا على انفام النمسا ، بينما كان القيصر يفرقع بالسوط فوق المانيا كلها . وكلما اصبح الجزر الثوري اكثر وضوحا ، كلما كان المهاجرون يعززون جهودهم لخلق ثـــورة مصطنعة . فكانوا يتجاهلون عمدا كل اشارات التحذير ويعلقون آمالهم علىيى المعجزات التي ظنوا ان باستطاعتهم تحقيقها يفعل قوة الارادة والتعميم وحدهما . وفي الوقت ذاته ، وبالمقدار ذاته ، اصبحوا يشكون في اي نقد ذاتي في صفوفهم ، ونتيجة لذلك تعمق الصدام بين ماركس وانفلز ، اللذين كانا يدركان الوضع على حقيقته ، وبين بقية المهاجرين . وكيف يتسنى لصوت المنطق والعقل ان يسيطر على عاصفة العواطف التي كانت تزداد هياجا في قلوب الرجال كلما اصبحوا اكثر يأسا؟ كان الوضع ميئوساً ، وفي الواقع امتدت حمى الهذبان الى صفوف العصبة ذاتها واثرت سلبا على معنويات لجنتها المركزية .

وفي جلسة اللجنة المركزية التي انعقدت في ١٥ ايلول ١٨٥٠ حصل انشقاق واضع ، اذ وقف ستة اعضاء في جانب ووقف الاربعة الاخرون في الجانب الاخر . كان الستة هم ماركس وانفلز وباور وايكاريوس وفاندر من الحرس القديم بالاضافة الى كونراد شرام من الجيل الجديد . اما الاربعة فكانوا شابر دويليش وفرانكل وليهمان ، ولم يكن بينهم من الحرس القديم غير شابر . وكان شابر « الشوري الاصيل» ، كما سماه انفلز مرة ، انجرف في تيار الفضب الثوري لما رآه من فظاعات الثورة المضادة لمدة اكثر من سنة ، وكان قد وصل لتوه الى انجلترا .

لخص ماركس النزاع الذي نشب في هذه الجلسة الحاسمة كما يلي: « ان الاقلية تستبدل الملاحظة النقدية بالدغماتية، وتستبدل الموقف المادي بموقف مثالي، فهي تعتبر رغائبها الخاصة القوة الدافعة للثورة بدلا من الوقائع الحقيقية للوضع وبينما نخبر نحن العمال ان عليهم ان يخوضوا غمار خمسة عشر او عشرين او حتى خمسين سنة من الحرب والحرب الاهلية ، لا لكي يبدلوا الوضع القائم فحسب ، بل وايضا حتى يصبحوا مؤهلين للاستيلاء على السلطة السياسية ، تقولون انتم لهم على العكس من ذلك ان عليهم ان يستولوا على السلطة السياسية الان وفورا والا فليفقدوا كل امل . وبينما نوضح نحن كيف ان البروليتاريا الالمانية لا تزال متخلفة، تقومون انتم بدغدغة العواطف القومية للحرفي الالماني وتحيزاته بأتفه الوسائل ،

حاولت الاغلبية ان تنقد العصبة بنقل قيادتها المركزية الى كولون . على ان تنتخب منطقة كولون لجنة مركزية جديدة ، وتقسم منطقة لنسدن الى منطقتين منفصلتين مستقلتين عن بعضهما البعض وكل منهما ترتبط باللجنة المركزية فسي كولون . وافقت منطقة كولون على هذا الاقتراح وانتخبت لجنة مركزية جديدة ، لكن الاقلية رفضت فيما بعد الاعتراف بها . وكان للاقلية النفوذ الاقوى في منطقة لندن ، وعلى الاخص في عصبة العمال الالمان التثقيفية ، فما كان من ماركسور فاقه الاقربين الا ان استقالوا منها . وهنا مضى شابر وويليش الى انشاء منظمة خاصة بهما ، ولكنها سرعان ما انحطت الى سلوك سبيل المغامرة التامة .

شرح ماركس وانفلز وجهة نظرهما في الرقمين الخامس والسادس من « نيو راينيخه رفيو» ، اللذين ظهرا كعدد مزدوج في تشرين الثاني ١٨٥٠ ، وكانا اخر عدد يصدر من الصحيفة . وفي هذا الشرح اورد ماركس وانفلز موقفهما بالتفصيل اكثر مما فعلا في الجلسة التي حصل فيها الانشقاق . كذلك احتوى العدد المزدوج على مقالة طويلة لانغلز حول الحرب الفلاحية عام ١٨٢٥ من وجهة النظر المادية التاريخية ، ومقالة اخرى كتبها ايكاربوس حول الخياطة في لندن . وقد استقبل ماركس هذه المقالة الاخيرة بحرارة معلنا : «قبل ان تقاتل البروليتاريا معاركها خلف المتاريس ، فانها تعلن قدوم حكمها بسلسلة من الانتصارات الفكرية» .

كان ايكاريوس نفسه يعمل في احد مشاغل الخياطية ، فادرك ان استبدال المشاغل الحرفية بالصناعة الكبيرة خطوة تاريخية الى الامام ، وفي الوقت ذاته لاحظ ان نتائج انجازات الصناعة الكبيرة تخلق شروط ثورة البروليتاريا وتجددها يوميا ، فتبنى موقفا ماديا تماما ، وعارض المجتمع البرجوازي وكل قواه دون ان يصاب بالعاطفية المعتادة ، ولهذا السبب امتدح ماركس مقالته بوصفها خطوة عظيمة الى الامام تتخطى النقد العاطفي والاخلاقي والسيكولوجي للاوضاع القائمة كما يمارسه ويتلينغ وغيره من كتئاب الطبقة العاملة ، كذلك مثلت القائة واحدة من ثمرات العمل التثقيفي الذي كان ماركس يمارسه ، وكانت ثمرة جيدة حقا .

غير ان اهم مساهمة في هذا الهدد الاخير كانت مراجعة سياسية اقتصاديسة للفترة ما بين ايار وتشرين الاول . وفيها عالج ماركس وانفلز الاسباب الاقتصادية للثورة السياسية وللثورة المضادة بتحليل واف وشامل ، مبينين ان الاولى نجمت عن الازمة الاقتصادية ، بينما تجد الثانية جدورها في تقدم جديد للانتاج . وكانت النتيجة التي انتهيا اليها هي : «بالنظر الى الازدهار العام الذي يسود الان والذي يسمح لقوى الانتاج في المجتمع البرجوازي بالتطور باسرع ما يمكن ضمن اطلار المجتمع البرجوازي ، فانه لن يكون هناك اي مجال لنشوب ايسة ثورة حقيقية .

فثورة كهذه ممكنة فحسب في فترة يرتطم فيها عاملان: عندما تصطدم قوى الانتاج الحديثة بنمط الانتاج البرجوازي . اما المنازعات المختلفة التي ينغمس فيها الان مختلف ممثلو اجنحة النظام القاري فلن تؤدي الى اي ثورة جديدة . بل على العكس من ذلك ، ان هذه المنازعات ليست ممكنة الا لان اساس العلاقات السائدة متين وبرجوازي كذلك ، وهذه النقطة الاخيرة تجهلها الرجعية . ولذا فان كل محاولات الرجعية للحيلولة دون التطور البرجوازي ستتحطم كما سيتحط على الغضب الاخلاقي الذي يحدو بالديمقراطيين الى اطلاق البيانات الحماسية . ولن تكون الثورة الجديدة ممكنة الا نتيجة لازمة جديدة ، ولكنها مؤكدة القدوم تماما كما ان قدوم الازمة مؤكد » .

قورن هذا الوصف الواضح المقنع للوضع القائم بنداء اصدرته لجنة مركزية اوروبية ووقعه ماتزيني وليدروسرولان وداراز وروغه ، فقد كان هذا النداء يمثل في اوجز صورة كل اوهام اللاجئين السياسيين ويفسر فشيل الثورة كنتيجة للحسد الطامح للقادة الافراد والتعاليم المتناقضة لمختلف ممثلي الشعب ، وينتهي النداء بابداء الايمان بالحرية والمساواة والاخاء والعائلة والمجتمع والدولة والوطن، وباختصار بابداء الايمان بنظام اجتماعي يقف الله وقوانينه الخالدة على رأسه والشعب في قاعدته .

يحمل العدد الاخير من «نيو راينيخه رفيو» تاريخ الاول من تشرين الثانسي المده المده التعاون المباشر بين كتتابه مدة عقدين ، ذلك ان انفلز ذهب الى مانشستر ليعمل مرة اخرى في مصانع ايرمين وانفلز بينما بقي ماركس في لندن ليكرس كل طاقاته للدراسة العلمية .

#### ٣ \_ الحياة في المنفى

اقترب ماركس في تشرين الثاني ١٨٥٠ من منتصف عمره ، وأيام تشرين الثاني هذا تمثل نقطة تحول هامة في العمل الذي استغرق حياته . وقد كان ماركس على وعي لذلك ، ولربما كان انفلز اشد وعيا له .

كتب انغلز الى ماركس في شباط ١٨٥١: «يستطيع المرء ان يعي اكثر فاكثر النفى مؤسسة لا بد ان يصبح المرء فيها احمدق وحمارا ووغدا حقيرا الا اذا السحب منها كلية وقنع بان يكون كاتبا مستقلا لا يتعب راسه حتى بما يدعدى الحزب الثوري» . فأجاب ماركس : «انني احب كثيرا الانعزال الذي نجد نحن الاثنين نفسينا فيه . فهو يتفق تمام الاتفاق مع موقفنا ومبادئنا . لقد انتهت ممارسة التنازلات المتبادلة والحلول الوسطى التي يجري التسامح تجاهها من اجل الظاهر ، وانتهت ضرورة المشاركة في المسؤولية امام الرأي العام مع كل اولئك الحمير» . وكتب انفلز ثانية : «لدينا الان فرصة اخرى ، لم تسنح مند وقت طويل، لنبين اننا لسنا بحاجة الى الشعبية ولا الى الدعم من اي حزب في اي بلد ، وان لبين المستقل تماما عن هذه التفاهات . من الان فصاعدا ، نحن مسؤولون عين

انفسنا فحسب ... وبالمناسبة ، لا يمكننا ان نشكو لان صغار الرجال يتجنبوننا . فلقد تصرفنا سنوات عدة كما أو أن فلانا وعلانا ينتمون الى حزبنا ، رغم أنه لم يكن لنا حزب ، وكان الناس الذين نعتبرهم من حزبنا ، على الاقل رسميا ، لا يفهمون حتى المبادىء الاولية لقضيتنا » .

من الخطأ ان ناخذ تعابير «حمقى» و«حمير» و«اوغاد» على حرفيتها ، اذ انها يمكن ان تطرح من هذه الملاحظات الغاضبة ، ولكن ما يتبقى حينئه بيين لنا ان ماركس وانغلز كانا يعتبران عن حق ان في قرارهما بالابتعاد عن منازعات المنفيين العقيمة خلاصا لهما . فقد رضيا بقدر من العزلة ، على حد تعبير انفلز ، كي يكملا دراساتهما العلمية حتى يحين الوقت الذي يفهم فيه الناس قضيتهما بشكل افضل . غير ان انقطاعهما لم يكن كاملا وسريعا وعميقا كما يبدو . فنحسن نجد ان الصراعات الداخلية بين المنفيين تلعب دورا كبيرا في الرسائل التي تبادلاها فسي السنوات اللاحقة ، ويعود هذا الى الاحتكاك الدائم الذي كان يحصل بين الجناحين اللذين انشقت اليهما العصبة الشيوعية ، ان لم يكن لاي سبب اخر . اكثر من ذلك ، على الرغم من ان ماركس وانغلز قررا ان لا يشاركا في النزاعات الصاخبة خلال فترة هجرتهما ، الا ان ذلك لم يكن بالتأكيد يعني انهما تخليا عن لعب اي دور في النضال السياسي . فقد استمرا في المساهمة في الصحف الميثاقية (الشارتية)، ولم يعتبرا توقف «نيو راينيخه رفيو» نهائيا .

عرض ناشر في بازل ان يتعهد باعادة اصدار الصحيفة ، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث في النهاية ، وعندئذ بدأ ماركس يتفاوض مع هيرمان بيكر ، الذي نجح في الحفاظ على مركزه في كومون كمحرر لـ ((وست دويتشه تزايتونغ) لبعيض الوقت ، وعندما حظرت هذه الصحيفة في النهاية استطاع ان يصبح مديرا لاحدى دور النشر . وكان ماركس يريد ان تنشر اعماله الكاملة في نسخة واحدة ، وأن يصدر مجلة فصلية من لييج . لكن هذه الخطة فشلت بالقاء القبض على بيكر في أيار ١٨٥١ ، رغم ان كتيبا واحدا من الاعمال الكاملة ظهر فعلا . وكان من القرر ان يصدر مجلدان ، في كل منهما . . ك صفحة ، على ان يتسلم من غامروا بالاشتراك الجلدين في عشرة كتيبات . وقسد بيع الكتيب الاول سريعا ، ولكن قسول وايدماير انه قد بيع منه ١٥ الف نسخة ربما كان خطأ ، فقد كان عشر هذا الرقم ممثل نجاحا جيدا في تلك الايام .

عندما كان ماركس يضع هذه الخطط ، كان في حاجة ماسة الى كسب عيشه ، فقد كان يعيش وعائلته في فقر مدقع . وفي تشرين الثاني ١٨٤٩ ولد له ولد رابع سماه غيدو ، وكتبت والدة الصبي تقول : «لقد رضع الملاك الصغير البائس كثيرا من الهموم والمخاوف حتى اصبح مريضا على الدوام يعاني اوجاعا مريرة ليلا ونهارا ، ومنذ ان اتى الى العالم ، لم ينم ليلة واحدة نوما هانئا او اكثر من ساعتين او ثلاث ساعات في المرة الواحدة » . وقد مات هذا الصبي بعد سنة واحدة من مولده .

وطردت العائلة من مسكنها الاول في شيلسي بطريقة فظة وقاسية ، رغم ان الايجار كان قد دفع للمؤجر ، ولكن هذا لم يدفعه للمالك . وبعد عدد هائل من

المصاعب، نجحت العائلة في الحصول على مأوى مؤقت في فندق الماني في شارع ليستر القريب من ساحة ليستر، وبعد ذلك بقليل انتقلت الى شارع دين في ساحة سوهو واصبح البيت ذو الفرفتين مسكنا دائما للعائلة طيلة السنسوات اللست اللاحقة عير أن ذلك لم يخلصها من متاعبها المالية التي كانت تزداد باطراد وقد كتب ماركس الى وايدماير في حوالي نهاية تشرين الاول ١٨٥٠ يسأله أن يأخل فضة العائلة من المرتهن ويبيعه بافضل ثمن ممكن ، وأن لا يبقي سوى على علية صغيرة من المعالق تخص ييني الصغيرة . «وضعي الان هو أنه يجب أن أحصل على نقود مهما كان من أمر لاستطيع الاستمرار في العمل» وفي ذلك الحين غادر أنفاز الى مانشستر ليكرس نفسه «التجارة الملعونة» وكي يعين صديقه ماليا» . ثبت لماركس أن الصديق نادر عند الضيق ، عدا أنفلز بالطبع ، ففي عام ١٨٥٠ كتبت السيدة ماركس إلى هايدماير تقول : «أن أكثر ما يقلقني ويجعل قلبي ينزف

ثبت الركس ان الصديق نادر عند الضيق ، عدا انفلز بالطبع ، فعي عام ١٨٥٠ كتبت السيدة ماركس الى والدماير تقول : «ان اكثر ما يقلقني ويجعل قلبي ينزف دما هو ان زوجي يقلقه عدد كبير من المتاعب الصغية . وهو ليس بحاجة سوى الى القليل من المساعدة ، ولكنه هو الذي طالما ساعد الاخرين يترك الان دون مساعدة . ارجو ايها السيد وايدماير ان لا تظن اننا نطلب شيئا من اي كان ، ولكن على الاقل يستطيع زوجي ان يطلب عن حق من اولئك الذين كانوا يلجأون اليه ليأخذوا منه الكثير من الافكار ويتلقوا الكثير من الدعم ان يبدوا اهتماما تجاريا بصحيفته . اعتقد انهم مدينون له بهذا القليل ، وأنا لا أخجل من أن أقول ذلك \_ وعلى كل حال لم يخدع أحد في المسألة . أن هذا الامر يؤلمني ، ولكن زوجي يفكر بطريقة مختلفة . أنه لم يفقد قط ثقته بالمستقبل ، حتى في أسوأ اللحظات ، وهو يحتفظ على الدوام بمعنويات مرتفعة ويسر كثيرا أذا ما رآني في مزاج حسن ، والاولاد يثيرون الضجة من حولي» . وكما اعتنت زوجة ماركس به عندما كان الاصدقاء صامتين ، كذلك اعتنى هو بها عندما اشتدت هجمات الاعداء .

في آب ١٨٥١ ، كتب ماركس الى وايد ماير يقول : «اعتقد انك تستطيع تصور وضعي البائس ، ان زوجتي ستنهار اذا استمر الحال على هذا المنوال فالمتاعب المستمرة والصراعات اليومية الصغيرة تستهلكها ، وفوق كل ذلك هناك حقارة خصومي ، الذين لا يحاولون مهاجمتي موضوعيا بل ينتقمون لعجزهم بالقاء الشكوك حولي ونشر افظع الاقاويل عني ، · · ولو كان الامر يتعلق بي وحدي لقهقهت ضاحكا من الامر كله ، وانا لا ادعه يتدخل في عملي باية صورة كانت ، ولكنك تستطيع ان ترى ان ذلك لا يجلب الراحة لزوجتي المريضة التي تعاني من تعب جهازها العصبي والتي يتعين عليها ان تصارع الفقر من الصباح حتى المساء ، ان افتقار بعض الناس الى اللياقة في هذا المجال كثيرا ما يكون هائلا» .

قبل ذلك ببضعة اشهر (في اذار) كانت السيدة ماركس قد وضعت طفلة سموها فرانسيسكا ، وعلى الرغم من ان الحمل كان سهلا الا ان السيدة ماركس مرضت مرضا شديدا «لاسباب سيكولوجية اكثر منها اسبابا جسدية» لم يكن هناك قرش واحد في البيت «وفي الوقت ذاته كنا نستفل العمال ونعمل من اجل الديكتاتورية». هكذا كتب ماركس لانغلز بمرارة .

كانت دراسات ماركس العلمية مصدر عزاء دائم له . فقد كان يجلس في المتحف البريطاني من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء . وقد قال مرة مشيرا الى غرور البعض : «بالطبع لا يحتاج السنج الديمقراطيون الذين يأتيهم الالهام من فوق لان يفعلوا اي شيء من هذا القبيل . ولماذا يتعب الابرياء رؤوسهم بالاقتصاد والتاريخ أ فكل شيء بسيط جدا . كل شيء بسيط جدا ، كما كان ويليش المبجل يقول لي . ربما كان الامر كذلك في عقولهم المشوشة ، فهم في الحقيقة سنج الى درجة كبيرة» . وفي الوقت ذاته كان ماركس يأمل انينتهي من كتابة «نقد الاقتصاد السياسي » خلال بضعة اسابيع . فبدا يبحث عن ناشر ، لكن هذا البحث سبب له خينة امل اثر اخرى .

وفي ايار ١٨٥١ قدم الى لندن صديق مخلص يستطيع ماركس ان يعتمد عليه اعتمادا مطلقا ، ذلك هو فرديناند فريليغارث . وخلال بضع السنوات القبلة ظلا الصديقان على اتصال وثيق ، ولكن الإنباء السيئة سرعان ما جاءت في اعقابه . ففي الصديقان على القبض على الخياط نوثيونغ في ليبزيغ بينما كان يقوم برحلة تحريض ممثلا للعصبة الشيوعية . وكشفت الاوراق التي كان يحملها وجود العصبة للشرطة، وبعد ذلك بقليل القي القبض على اعضاء اللجنة المركزية في كولون . اما فريليغارث فقد نجا بشق الانفس رغم انه لم يكن يعلم الخطر الذي يتهدده . وعندما وصل الى لندن بدات الاجنحة المختلفة بين المنفيين الالمان تتنازع ادعاء ارتباط الشاعر العظيم بها ، ولكنه وضع حدا لذلك عندما اخبر الجميع انه يقف مع ماركس وحلقته ورفض ان يحضر اجتماعا وقع في ١٤ تموز عام ١٨٥١ للقيام بمحاولة اخرى لتسويسة الخلافات بين المنفيين . فشلت المحاولة كما فشلت كل المحاولات التي نسبقتها ، المخلونات بين المنفيين . فشلت المحاولة كما فشلت كل المحاولات التي نسبقتها ، التحريض» بقيادة روغه الفكرية وتبع ذلك في ٢٧ تموز تشكيل نادي المهاجريسن بقيادة كنكل الفكرية ، وسرعان ما اخذت الجمعيتان برقاب بعضهما ، على الاخص على صفحات الصحافة الاميركية ـ الالمانية .

بالطبع لم يكن ماركس يحمل لهذه «الحرب الحقيرة بين الضفادع والفئران» غير الاحتقار ، وكانت المواقف الفكرية إقادتها بغيضة بالنسبة له بهذا القدر او ذاك . كان ماركس قد عالج في «نيو راينيخه تزايتونغ» محاولات روغه لاستخلاص منطق احداث ١٨٤٨ ولكنه الان شدد هجومه على «روغه المفكر البوماري» الذي تشكل كتاباته «المجرور الذي تجري فيه كل قمامة الديمقراطية الالمانية وتناقضاتها» . غير ان روغه كان برغم كل تشوشه السياسي من مستوى يفوق مستوى كنكل الذي كان يشغل نفسه بمحاولات لا تنتهي للعب دور الاسد الاجتماعي في لندن منذ هربه من السجن في سباندو «طورا في البار وتارة في النادي» ، كما قال فريليغارث ساخرا . وبالاضافة الى ذلك ، كان ماركس اكثر اهتماما بكنكل في ذلك الوقت لان ويليش اصبح حليفه في تنظيم عملية احتيالية كبيرة هي القيام بنوع من الثورة على اساس احتمالات محدودة . ففي ١٤ ايلول ١٨٥١ حط كنكل في نيويورك للقيام بكسب بعض اللاجئين المحترمين ليلعبوا دور كفلاء قرض وطني الماني «ببلغ مليوني دولاد بعض اللاجئين المحترمين ليلعبوا دور كفلاء قرض وطني الماني «ببلغ مليوني دولاد

لتمويل الثورة الجمهورية القادمة» ولجمع مبلغ اولي قدره ٢٠ الف ثالر وكان كوسث قد اوردته اولا فكرة الابحار حاملا صندوق جمع التبرعات ، ولكن كنكل نفذ المشروع على نطاق اضيق وان يكن بالقدر ذاته من الحماسة والمخاطرة ، وكسان المعلم والتلميذ يبشران خلال نشاطهما ضد العبودية في الولايات الشمالية ولمصلحتها في الولايات الجنوبية ،

وبينما كانت هذه المهزلة مستمرة، اقام ماركس علاقات جدية معالمالم الجديد، فقد كتب انفلز في ٣١ تموز بينما كانت ضائقته المالية تزداد حدة يقول: «مسن المستحيل تقريبا أن تظل الامور سائرة على هذا النحو واقترح اصدار مراسلات مطبوعة وارسالها الى الصحف الاميركية، وبعد ذلك ببضعة ايام تلقى عرضا من «ذي نيويورك تريبيون»، وهي اوسع الجرائد انتشارا في الولايات الشمالية، عرضا بان يصبح كاتبا منتظما فيها . وكان العرض قد جاء من دانا ناشر الصحيفة الذي كان ماركس قد عرفه خلال اقامته في كولون . في ذلك الوقت لم يكن ماركس يملك الطلاقة الضرورية والسيطرة الكاملة على اللغة الانكليزية، ولذا فوض انغلز نيابة عنه ، فكتب انغلز سلسلة من المقالات عن الثورة المضادة في المانيا . وبعد ذلك بقليل استطاع ماركس ان يؤمن نشر احد كتبه في الولايات المتحدة بالالمانية .

# إلثامن عشر من برومير

كان جوزيف وايدماير صديق ماركس القديم يقاتل بشجاعة خلال السنوات الثورية كمحرر لصحيفة ديمقراطية في فرانكفورت . وعندما اصبحت التورة المضادة اكثر وقاحة حظرت هذه الصحيفة ايضا ، وسرعان ما اصبح جواسيس البوليس يتعقبون وايد ماير بعد اكتشاف العصبة الشيوعية التي كان عضوا نشيطا فيها .

لجأ وايد ماير في البداية الى «فندق هادىء صغير في ساخسن هاوزن ، آملا ان تنجلي العاصفة ، شاغلا نفسه اثناء ذلك بكتابة كتاب شعبي في الاقتصاد السياسي . غير ان الجو اصبح خانقا اكثر فاكثر ، حتى انفجر وايد ماير قائلا : «ليذهب هذا الاختفاء الذي لا ينتهي الى الجحيم» . كان وايدماير متزوجا واباطفلين صغيرين ، ولما لم ير امكانية لكسب عيشه في سويسرا أو لنسدن قرد ان يهاجر الى اميركا .

كان ماركس وانفلز غير راغبين على الاطلاق في خسارة صديق مخلص كهذا ، وحاول ماركس عبثا ان يجد طريقة للعثور على وظيفة له كمهندس او مساح في سكة الحديد او اي شيء من هذا القبيل . «عندما تصل هناك ، ما الذي يضمن ان لا تخسر نفسك في مكان ما في الغرب البعيد ؟ اننا لا نملك سوى القليل من الرجال الجيدين حقا ، ويجب علينا ان نقتصد في قوانا» . ولكن عندما اصبح واضحا انه ليس هناك بد من مفادرة وايد ماير وجد ماركس وانفلز انهما بذلك يستطيعان ان

يؤمنا ممثلا قادرا للعصبة الشيوعية في نيويورك . فقال انغلز : «اننا نحتاج الى رجل موثوق مثل وايد ماير في نيويورك ، فنيويورك ليست خارج العالم على اية حال ، ونحن نعلم اننا نستطيع الوثوق من وايدماير اذا كنا بحاجة له» . وفي النهاية منحاه مباركتهما ، فابحر من هافر في ٢٩ ايلول ووصل نيويورك سالما بعد رحلة عاصفة استمرت اربعين يوما .

وفي ٣١ تشرين الاول ارسل له ماركس رسالة ينصحه فيها بان يتدبر امره ويعمل كبائع للكتب وناشر في نيويورك . وان يأخذ افضل الاشياء من «نيو راينيخه تزايتنغ «ونيو راينيخهريفيو» ويصدرها منفصلة ولذا سر ماركس عندما تسامرسالة من وايد ماير يسفه فيها عقلية اصحاب الدكاكين التي تبدو اكثر عريا واثارة للتقزز في العالم الجديد منها في اي مكان اخر، ولكنه في الوقت ذاته قال أنه يأمل في اصدار مجلة اسبوعية بعنوان الثورة في بداية كانون الثاني ، وطلب ان ترسل المساهمات للمجلة باسرع ما يمكن . عبأ ماركس بحماسة وفي الحال كل الاقلام الشيوعية وعلى راسها قلم انغلز كما ضمن مساهمة فريليفاث الذي كان وايدماير يريد قصيدة منه وايكاريوس وويرث والاخوين وولف . وشكا ماركس في جوابه على وايد ماير من انه حذف اسم فيلهلم وولف عندما اعلن عمن يساهمون في الصحيفة وقال : « لا يملك احد منا سلوكا في شعبية سلوكه ، ولكنه متواضع جدا ولذا فان علينا واجبا كبر في ان نتجنب الظهور بمظهر من يعتبر تعاونه زائدا عن الحاجة» واعلن ماركس انه سيساهم بمقالة طويلة تبحث احد كتب برودون الجديدة وانه ينوي الكتابة في الثامن عشر من برومير لوي بونابرت او الانقلاب البونابرتي في ٢ ايلول الذي كان الشامن عشر من برومير لوي بونابرت او الانقلاب البونابرتي في ٢ ايلول الذي كان الهم حدث في السياسة الاوروبية في ذلك الحين واثار الكثير من النقاشات .

اشتهر كتابان في الموضوع كتبهما آخران وتلقى مؤلفاهما الكثير من الثناء وفي وقت لاحق وصف ماركس الفرق بين كتابه وهذين الكتابين بما يلي : «أن كتاب فكتور هيجو ، نابليون الصغير ، يقتصر على قدح وذم المؤلف المذكور للانقلاب بصورة رائعة ومريرة . أما الانقلاب ذاته فيبدو أنه قد سقط من السماء وأنه ليس الا نتيجة عنف فردي ، ولكنه يفشل في أن يرى أنه بذلك أنما يرفع من قدر هذا الفرد بدلا من أن يحط منه بأن يعزو له قدرة شخصية على المبادرة لا مثيل لها في تاريسخ العالم . أما من جهة أخرى فأن كتاب برودون «الانقلاب» يحاول أن يظهر الانقلاب على أنه نتيجة لسلسلة من التطورات السياسية السابقة ، ولكن البنية التاريخية للانقلاب تتحول على يديه الى محاولة لايجاد عدر تاريخي لبطل الانقلاب ، وهو بذلك يقع في خطأ من يسمون بالمؤرخين الموضوعيين ، أما في معالجتي للموضوع ، فأنني يقع في خطأ من يسمون بالمؤرخين الموضوعيين ، أما في معالجتي للموضوع ، فأنني البين كيف أن الصراع الطبقي في فرنسا خلق ظروفا وشروطا مكنت رجلا عاديا من لعب دور البطل» ، بدا كتاب ماركس صغيرا بجانب الكتابين المحظوظين ، ولكن بينما أصبح هذان الكتابان منسيين منذ أمد بعيد لا يزال كتاب ماركس يشع حتى يومنا هذا بعقرية لامعة خالدة .

نجح ماركس في كتابه الذي يشع ذكاء وفكاهة في ان يحلل حدثا تاريخيا معاصرا حتى النخاع ، وذلك بفضل المفهوم المادي للتاريخ ، ولا شك في ان شكل

الكتاب عظيم كمحتواه . فمن المقارنة الحاذقة في الفصيل الاول: «ان الثورات البورجوازية ، كثورات القرن الثامن عشر ، تندفع من نصر الى نصر ، لتسبق آثارها بعضها بعضا ، فيبدو الناس والاشياء وكانهم يحترقون في لهب لألاء، وتكون النشوة الروح المخيمة . لكن قصيرة هي هذه الثورات ، فهي تصل اوجها سريعا ، ليرتد المجتمع الى نوبة رد فعل عصبية قبل ان يتعلم كيف يقطيب ما نمار فترة الهياج المحموم . اما الثورات البروليتارية ، كثورات القرن التاسع عشر ، فهي على العكس من ذلك تمارس نقد نفسها باستمرار ، وباستمرار تتوقف خلال سيرها ، تعود الى ما كان يبدو منجزا لتبدأ من جديد ، تهزأ بشمول قاس من كل نقاط ضعف محاولتها والحيود الما المجزؤة فتبدو وكأنها ما تطرح خصمها الا ليستمد من الارض عزما جديدا فينهض ثانية ضدها وقد اتخذ قواما عملاقيا، تتردد باستمراد فزعا من الحجم الهائل غير المحدد لاهدافها ذاتها \_ الى ان يخلق في النهاية وضع يجعل كل تراجع مستحيلا ، وترفع الظروف ذاتها عقيرتها بالصياح : «هنا الوردة ، وهنا علينا ان نرقص !» الى الكلمات الواثقة في النتيجة النبوية : «اذا انتهت العباءة الامبراطورية وتحطيم » .

واية طروف تلك التي كتب الكتاب الرائع في ظلها! اقل هذه الظروف اهمية هو ان وايد ماير اضطر بعد العدد الاول من مجلته الاسبوعية الى ايقاف صدورها بسبب الافتقار الى الاموال: «ان البطالة التي لا مثيل لها والتي سادت هنا منذ بداية الخريف تجعل من الصعب جدا البدء بأي مشروع جديد. ثم ان العمال استغلوا حديثا بطرق مختلفة ، فكان هناك اولا كنكل ثم اتى كوست . ولسوء الحظ تفضل اغلبية العمال التبرع بدولار بدعاية مضادة لهم بدلا من التبرع بسنت دفاعا عسن مصالحهم . ان للاوضاع في اميركا تأثيرا مفسدا بصورة غير عادية وفي الوقت ذاته تعطي هذه الاوضاع الفكرة المتغطرسة بان الاميركيين يعيشون افضل من رفاقهم في العالم الحديث» . غير ان وايد ماير لم يفقد الامل في بعث صحيفته الى الحياة مجددا ، ولكن كمجلة شهرية هذه المرة ، ولم يكن يحتاج لذلك الى اكثر من مبلغ حقير لا بتجاوز ٢٠٠٠ دولار .

اهم من ذلك كان المرض الذي وقع ماركس ضحيته في كانون الثاني مما جعله لا يستطيع العمل الا بصعوبة كبيرة . وعلى رأس كل شيء ، كان ماركس ينزعج باستمرار بسبب الحاجة الى «الدراهم القدرة» التي لم تكن تترك له سلاما . وفي ٢٧ شباط كتب يقول : «لقد وصلت بي الحال حدا لم استطع معه ان اغادر البيت لان ثيابي جميعها مرتهنة ولم اعد استطيع ان آكل اللحم لان نقودي قد نفدت جميعا» . ولكنه في النهاية استطاع في ٢٥ اذار ان يرسل الجزء الاخير مسن المخطوطة الى وايد ماير مع تهانيه بميلاد ثوري صغير اخر كان وايد ماير قد اخبره عنه : «ان من المستحيل ان يختار المرء وقتا افضل من هذا للقدوم الى العالم ، وعندما يحين الوقت الذي يصبح فيه من المكن الذهاب من لندن الى كلكوته في سبعة ايام، سيكون راسانا قد قطعا او اتت عليهما الشيخوخة . استراليا وكاليفورنيا

والمحيط الهادي! ان مواطني العالم الجديد لن يكون باستطاعتهم ان يدركوا كم كان عالمنا صغيرا» . لم يكن ماركس حتى في خضم اسوا متاعبه الشخصية يفقد الامل في الآفاق الواسعة للتقدم الانساني ، ولكن الايام الحزينة كانت ستأتي بعدد ذلك ماشرة .

لا بد ان وايد ماير سلب ماركس كل امل في ان يرى كتابه مطبوعا في رسالة ارسلها له في ٣٠ اذار . وعلى الرغم من ان الرسالة لم تحفظ الا ان صداها يتردد قويا في رسالة عنيفة كتبها فيلهلم وولف في ١٦ نيسان ، اي في اليوم الذي دفن فيه احد اطفال ماركس: «ان كل اصدقائنا تقريبا متأثرون للمصيبة العامة ، ويكادون ينهارون بفعل الضغوط التي يواجهونها» . والرسالة مليئة بنقد مرير لوايد ماير ، الذي لم تكن حياته على اية حال مزدانة بالورود والذي كان على الدوام يفعل ما بوسعه .

كان ذلك فصحا رهيبا لماركس وعائلته . فقد توفيت طفلتهما الصغرى التي وللت قبل ذلك بسنة . ووصفت السيدة ماركس الحدث في مذكراتها وصفا مؤثرا: «في فصح ١٨٥٢ وقعت طفلتنا الصغيرة المسكينة فرانسيسكا مريضة بالنزلة الصدرية ، وظلت ثلاثة ايام تصارع الموت وتعاني الكثير ، ثم استراح جسمها الصغير بلا حياة في غرفتنا الخلفية الصغيرة بينما ذهبنا جميعا الى الغرفة الإمامية وعندما حل الليل وضعنا فراشنا على الارض . استلقى الاطفال الثلاثة الباقون معنا على الارض وانتحبنا جميعا من اجل الملاك الصغير المسكين الذي كان يستلقي باردا بلا حزاك في الفرفة التالية . وقد حدثت وفاة الطفلة المسكينة في فترة كنا نعاني فيها الفقر المضني . ذهبت الى لاجيء فرنسي يعيش قربنا وكان قد زارنا قبل ذلك بوقت قصير . فاستقبلني بترحاب وتعاطف واعطاني جنيهين اشترينا بهما النعش كي نسجي فيه الطفلة بسلام ، لم يكن للمسكينة مهد عندما ماتت، وعندما توفيت حرمت فرصة الاستلقاء في نعش طويل كفاية . لقد كانت لحظة رهيبة لنا جميعا تلك حرمت فرصة الاستلقاء في نعش طويل كفاية . لقد كانت لحظة رهيبة لنا جميعا تلك وايد ماير بانبائها السيئة الى ماركس ، وقد تأثر ماركس كثيرا لزوجته التي شاهدت كل ما وضع بديه عليه خلال السنتين السابقتين يهوي ويتحطم ،

لكن رسالة جديدة كانت في طريقها الى ماركس خلال تلك الساعات الحزينة، وكانت هذه الرسالة مؤرخة في ٩ نيسان وتقول: في النهاية ذللت مساعدة غير متوقعة كل الصعوبات التي كانت تحول دون نشر الكتيب . فبعد ان ارسلت لك رسالتي الاخيرة قابلت واحدا من عمالنا في فرانكفورت وهو خياط اتى الى هنا في الصيف ، وعلى الفور وضع . ٤ دولارا هي كل ما يملك تحت تصرفي» . ولولا ذلك العامل لما كان الثامن عشر من برومير قد نشر ، ومع ذلك لا يذكر وايد ماير اسمه ! ولكن ماذا يهم ؟ ان القوة التي حركته كانت الوعي الطبقي للبروليتاريا التي لا تكف ابدا عن تقديم تضحيات نبيلة من اجل انعتاقها .

. كان التأمن عشر من برومير العدد الاول من الصحيفة الشهرية «الثورة» التي بدأ وايد ماير اصدارها . اما العدد الثاني والاخير فقد احتـــوى على قصيدتين

لفريليغارث على شكل رسائل لوايد ماير ينتقد فيها بقسوة وبذكاء لامع وفكاهسة جميلة تسولات كنكل في اميركا . كانت تلك نهاية المشروع ، وكان ان فقدت مقالات ارسلها انغلز في الطريق .

طبع وايد ماير الف نسخة في الثامن عشر من برومير ، ذهب ثلثها الى اوروبا، ولكن ليس عن طريق بائعي الكتب . اذ انها وزعت من جانب الاصدقاء في انجلترا والراينلاند ، ذلك ان باعة الكتب حتى الراديكاليين منهم لم يكونوا على استعداد لتوزيع كتاب «جاء في غير وقته كهذا» . كما ان ترجمة انجليزية وضعها بيبسر وحسنها انغلز لم تستطع ان تجد طريقها الى النشر .

واذا كان هناك ما يمكن أن يزيد من المصاعب التي كان يلقاها ماركس في العثور على ناشر ، فأن ذلك كان أن الانقلاب البونابارتي في فرنسا تبعته محاكمة الشيوعيين في فرنسا تبعته محاكمة الشيوعيين في ي

# ه \_ محاكمة الشيوعيين في كولون

منذ ان وقعت الاعتقالات في ايار ١٨٥١ ، تابع ماركس باهتمام التحقيقات الاولية ولكن لم يكن هناك الكثير مما يمكن فعله ، ذلك ان التحقيقات كانت تتوقف باستمرار نتيجة الافتقار الى «اي اساس موضوعي للادانة» ، وذلك ما اضطر الى الاعتراف به المدعي العام نفسه . فقد كان كل ما يمكن اثباته ضد المعتقلين هو انهم كانوا اعضاء في منظمة سرية دعاوية ، وذلك امر لا يورد القانون الجنائي له عقابا . غير ان الملك أصر على ان يعطى مرشحه شتايبر فرصة ابداء ذكائه واعطاله الجمهور البروسي فرصة التحقق من اكتشاف مؤامرة ومعاقبة متآمرين ، وكان شتايبر وطنيا مخلصا الى درجة لا يستطيع معها الا ان ينغذ رغبة مليكه ، فبدأ مهمته بطريقة مناسبة بالتحريض على عمل من اعمال اللصوصية . فقد اقتحم احد عملائه مكتب رجل يدعى اوزوالد دايدز كان يحفظ محاضر منظمة ويليش ، وكان شتايبر لذكائه يدرك ان قلة احتراز هذه المنظمة تعطيه فرصا اكبر لنجاح مهمته الرفيعة لا يمكن ان يعطيها له «حزب ماركس» .

وبمساعدة الوثائق المسروقة وبالعون الذي قدمته السلطات الفرنسية عشية الانقلاب البونابارتي الى شتايبر ، استطاع هذا ان يختلق ما يدعي «المؤامرة الفرنسية الالمانية» في باريس ، وادى ذلك في شباط ١٨٥٢ الى الحكم على عدد من العمال الالمان سيئي الحظ في محاكم باريس بالسجن مددا مختلفة . غير ان ما فشلل شتايبر في فعله هو اثبات اي صلة بين مؤامرة باريس التي اخترعها وبين المتهمين في كولون . اذ لم تستطع «المؤامرة الفرنسية الالمانية» ان تعطيه رغم كل خبثه ظلا من دليل يمكن ان يستخدم في كولون .

في هذه الاثناء ازدادت حدة الخلافات بين حزب ماركس وحزب ويليش ـشابر. فقد كان ويليش ما يزال متحالفا مع كنكل ، وأدت عودة هذا الاخير الى اندلاع كل النزاعات بين المنفيين من جديد الى درجة اصبح التوتر بين المنظمتين معها بالغا في صيف ١٨٥٢ . لم يستطع كنكل ان يحصل على المنتي الف ثالر التي كان يراد لها ان تصبح عصب القرض الوطني الثوري ، ولكنه استطاع الحصول على نحسو نصفه . واصبحت مسألة الفرض الذي ستخصص له النقود مسألة لم تجهد المنفيين فحسب ، بل ادت بهم الى البدء في تكسير رؤوس بعضهم البعض ، وفي النهاية اودع ... اجنيه استرليني في البنك كعربون لاول حكومة مؤقتة ، بينما صرف ما تبقى على الرحلة وعلى مصاريف الادارة . لم يخدم المبلغ المودع الفرض الذي اودع من اجله ابدا ، ولكنه بعد ذلك بخمسة عشر عاما استخدم في مساعدة الصحافة الاشتراكية الديمقراطية على التغلب على مصاعبها الاولية .

وبينما كان الصراخ يتضاعف والضجة تتعالى ، عمد ماركس وانغلز الى رسم صور لابطال المعركة ، ولكن المخطوطات لم تحفظ لسوء الحظ . وكان قد اقنعهم بذلك ضابط مجري يدعى بانيا ، قدم لهما نفسه مع توصية من كوست يعينه فيها رئيسا لشرطة المهاجرين المجريين ، على الرغم من أن الرجل لم يكن في الواقع غير جاسوس عادي يضع نفسه دائما في خدمة من يدفع اكثر . لكن ماركس وانفلز اكتشيفا ذلك ، لانه بدلا من أن يعطي المخطوطات لناشر في برلين أعطاها للبوليس البروسي . وفي الحال حدد ماركس موقفه من نذالة هذا ألوغد في بيان موقع نشر في صحيفة «كريمينال تزايتونغ» في نيويورك ، ولكنه لم يستطع ان يستعيد مخطوطته التي لم تظهر منذ ذلك الحين . ولا شك ان الحكومة البروسية اصيبت بخيبة امل بالفة ، اذا كانت قد تأملت أن تستخدم هذه المواد في محاكمات كولون . عمدت الحكومة ليأسها تجاه الافتقار الى ادلة ضد المتهمين الى تأجيل المحاكمة العلنية مرة اثر اخرى ، فزادت بذلك توق الجمهور حتى وصل درجة عالية ، فما كان عليها في تشرين الاول ١٨٥٢ الا أن ترفع الستار وتدع السرحية تبدأ . ولكن كل التلفيقات التي ابتدعها عملاء للبوليس لم تكن لتكفي لاثبات اي علاقة بين المتهمين وبين «المُوامرة الفرنسية الالمانية» ، تلك المُوامرة التي اختلقها البوليس بينما كان المتهمون في السجن وعزاها الى منظمة لم يكونوا اعضاء فيها بل كانوا خصوما لها . وفي النهاية ابرز شتايبر في خضم يأسه «محضر الجلسات الاصلى لحزب ماركس» محتويا على سلسلة زمنية من المحاضر تصف اجتماعاته ادعى ان ماركس ورفاقه يحثوا فيها خططهم الشائنة لاشعال الثورة العالمية . كان هذا المحضر تزويرا نذلا قام به عميلان للشرطة هما شادل لوري وفلهلم هيرش بتوجيه من ضابط شرطة يدعى غريف . وكانت الوثيقة الثمينة تحمل كل علامات التزوير وكانت محتوياتها ببساطة غبية ، ولكن شتايبر كان يعتمد على خبل المحلفين البرجوازيين الذين انتقوا بعناية، وفي الوقت ذاته راقب البريد مراقبة دقيقة ليمنع وصول أية تفسيرات الى هؤلاء المحلفين من لندن •

غير أن خطة شتايبر التعيسة فشلت بسبب العزم والتصميم اللذين واجههما ماركس بهما ، على الرغم من أنه لم يكن مستعدا لصراع طويل ومضن . ففي ٨ أيلول كتب ألى أنعلز يقول : «زوجتي مريضة . ويني الصغيرة مريضة أيضا . أما لنشن

فيعاني من نوع من الحمى العصبية ولا استطيع ان استدعى الطبيب لانني لا املك نقودا ادفعها له. لقد عشنا ثمانية إو عشرة ايام تقريبا على الخبز والبطاطا وحدهما، اما الان فقد لا نستطيع ان نحصل حتى على ذلك . . . لم اكتب شيئا لدانا لانني لا املك نقودا اشتري بها صحفا . وافضل ما يمكن ان يحدث الان هو ان تلقي بنسا صاحبة البيت خارجا لانني حينداك سأتخلص من عبء عشرين جنيها من الاجرة المستحقة علي " ، ولكنني اشك في انها تتمتع بهذه الدرجة من اللياقة . ثم اننسا مدينون للخباز ولبائع الحليب وللبقال ولبائع الخضار وللحام . فكيف بحق الارض استطيع ان اسوي هذا المأزق الشيطاني ! وخلال الاسبوع الماضي اقترضت بضعة شلنات حتى فلسات من العمال . كان ذلك رهيبا ولكنه كان ضروريا جدا والا كنا متنا جوعا» . كان هذا هو الوضع اليائس الذي اضطر ماركس فيه ان يدخل صراعا مع اعداء اقوياء ، ولكنه وزوجته استطاعا في خضم هذا الصراع ان يسيا متاعبهما الصغم ة .

كان النصر لا يزال في الميزان عندما كتبت السيدة ماركس إلى صديق اميركي تقول: «كان يتوجب الحصول على كل الادلة على التزوير من هنا ، وكان على زوجي ان يعمل طول النهار وحتى إلى وقت متأخر من الليل ، وكان علينا بعد ذلك أن ننسخ كل شيء ست أو سبع مرات ونرسله إلى المانيا بطرق متعددة عبر فراتكفورت وباريس الخ ، لان كل الرسائل التي تأتي الى زوجي وكل الرسائل التي يرسلها الى المانيا تفتح وتصادر . لقد انتهت المسألة كلها الى صراع بين البوليس من جهة وبين زوجي من جهة اخرى ، وقد أصبح زوجي مسؤولا عن كل شيء ، حتى عن سير المحكمة . أرجو أن تعذر تشوشي ، ولكن كان لي أنا أيضا نصيب من الامر ، فقد نسخت ونسخت ونسخت حتىصارت أصابعي تؤلني. وقد وصل للتو قوائم كاملة من العناوين التجارية والرسائل التجارية المزيفة من ويرث وانغلز كستار لارسال الوثائق بأمان ، وما تبقى يجمعون ما يستطيعون من قروش لكي نستطيع جميعا أن نستمر في الميش ونقدم البرهان على أكثر الفضائح التي اقترفها المالم الرسمي خزيا وعارا ، وكل ذلك وأولادي الثلاثة يفنون ويصفرون ويتلقون صيحة غضب بين الفينة والاخرى من والدهم ، أنها لحياة هذه ؟»

احرز ماركس النصر وافتضح تزوير شتايبر حتى قبل ان تبدأ المحاكمة فاضطر المدعي العام الى التخلي عن «الكتاب البائس» . غير ان هذا النصر قرر مصير المتهمين . فخلال الاسابيع الخمسة التي استغرقتها المحاكمة افتضح الكثير مسن المخازي التي ارتكبتها اعلى السلطات في الدولة البروسية للرجة ان تبرئة المتهمين كانت ستعني ادانة الدولة في نظر العالم اجمع . لكن المحلفين كانوا مستعدين لتلطيخ شرفهم واثقال ضمائرهم في سبيل تجنيب الدولة هذه المذلة ، ولذا فقد وجدوا سبعة من المتهمين الاحد عشر مذنبين بتهمة محاولة الخيانة العظمى . فحكم على صانع السجاير روزر والمؤلف بيرغرز والخياط نوثيونغ بالسجن ست سنوات في احدى القلاع لكل منهم ، وحكم على العامل ريث والكيماوي اوتو والمحامي السابق

بيكر بالسجن خمس سنوات في احدى القلاع لكل منهم ، بينما حكم على الخياط ليسنر بالسجن ثلاث سنوات . اما الكاتب ايرهارت والاطباء الثلاثة دانيال وجاكوبي وكلاين فقد برئوا . غير ان دانيال مات بعد ذلك ببضع سنوات بالسل الذي التقطه خلال سجنه ثمانية عشر شهرا بانتظار المحاكمة . وعند موته ارسل الى زوجته رسالة مؤثرة يقدم فيها اخر تحياته الى ماركس الذي حزن لموته حزنا عميقا .

عاش ضحايا هذه المحاكمة المسينة بعد دانيال بعدة سنوات حتى ان بعضهم استطاع ان يشق طريقه ثانية الى العالم البرجوازي مثل بيرغر الذي انتخب نائبا في الرايشتاغ وبيكر الذي اصبح فيما بعد رئيسا لبلدية كولون وعضوا في مجلس الشيوخ البروسي ، والذي اكسبته مواقفه الوطنية في كل المناسبات عطف الحكومة والبلاط . اما المحكومون الاخرون فقد ظلوا مخلصين للراية البروليتارية ومن يينهم نوثيونغ وروزر اللذين لعب كلاهما دورا نشيطا في بدايات تجدد حركة الطبقسة العاملة، ولسنر الذي عاش بعد ماركس وانغلز وكان واحدا من اكثر رفاقهما في المنفى تكرسا .

حلت العصبة الشيوعية بعد محاكمة كولون وسرعان ما اقتفت منظمة ويليش آثارها . وهاجر ويليش نفسه الى اميركا واكتسب شهرة استحقها كجنرال في الجيش الشمالي ، بينما عاد شابر تائيا الى رفاقه القدامى . غير ان ماركس لم يكن راغبا في السماح للحكومة البروسية في التمتع بثمرات نصرها التعيس التي احرزته في محاكمات كولون ، وعزم على التشهير بها امام العالم كله . ولذلك فقد اعد ما كشفت عنه المحاكمة للنشر في سويسرا ، وان امكن ففي اميركا ايضا . وفي ٧ كانون الاول كتب الى اصدقائه في اميركا يقول : «اعتقد انكم ستقدرون خفة الروح التي يتحلى بها الكتيب عندما اقول لكم ان كاتبه سجين عمليا لافتقاره الى ما يفطي به قدميه وقفاه ، وان عائلته بالاضافة الى ذلك كانت ولا تزال مهددة بتعاسة فظيعة حقا . وهذا ايضا يعود جزئيا الى المحاكمات لانني اضطررت الى تكريس كل طاقاتي مدة خمسة اسابيع للدفاع عن الحزب ضد مكائد الحكومة ، بدلا من ان اصرفها على علي تماما ، وكنت قد املت في الوصول الى اتفاق معهم لنشر كتابي في الاقتصاد السياسي » .

غير آن ابن شابيلتز ، الذي كان قد تسلم اعمال والده في ذلك الحين ، كتب الى ماركس في 11 كانون الاول من بازل يخبره انه قد انتهى من طباعة الفصول الاولى ، «انني على قناعة من ان الكتاب سيحدث آثارا عظيمة لانه رائعة» . اقترح شابيلتز ان يطبع الفي نسخة وان يضع للنسخة الواحدة ثمنا هرتفعا نسبيا لانه يقدر ان جزءاً من الطبعة على الاقل سيصادر . لسوء الحظ صودرت الطبعة كلها عندما كانت في طريقها الى عبور الجدود الداخلية من قرية صغيرة في بادن كانت قد ظلت فيها مخزونة حوالى ستة اسابيع .

وفي ١٠ أذار وصل النبأ السيء الى انفلز مصحوبا بالكلمات المرة التالية: «ان هذه المصائب تتهدد المرء بسلبه كل ما يشجعه على الكتابة مرة اخرى ، اننا نعمل

دائما من اجل ملك بروسيا! » كان من المستحيل الاكتشاف كيف تسربت الانباء ، وثبت ان الشك الذي راود ماركس بالناشر كان بلا اساس . حتى ان شابيليتز عرض أن يوزع النسخ الخمسمائة التي ظلت لديه في سويسرا . كان لهذه المسألة نتائجها المريرة بالنسبة لماركس بعد ذلك بثلاثة اشهر ، عندما طلب امبيرغر شريك شابيليتز تعويضا على تكاليف الطباعة بمبلغ اربعمائة واربعة وعشرين فرنكا .

ولحسن الحظ عوض الفشل في سويسرا بنجاح جزئي في اميركا ، مع ان تأثير الكتيب الذي يكشف ما دار في محاكمات كولون لم يكن ليزعج الحكومة البروسية اذ ينشر في اميركا قدر ما كان سيزعجها لو نشر في اوروبا ، طبعت «نيو انجلنسد تزايتونغ» التي كانت تصدر في بوسطن الكتيب كما طبع انغلز ، } نسخة خاصة على نفقته ، وحاول انفلز ان يوزع هذه النسخ في مقاطعة الراين بمساعدة لاسال فراسلت السيدة ماركس لاسال حول هذه النقطة ، وابدى هذا حماسة كافية لذلك، ولكن المراسلات لا تبين لسوء الحظ ما اذا كانت الخطة قد نفذت بنجاح ام لا .

احدث الكتيب اصداء واسعة في الصحافة الالمانية - الاميركية وتقدم ويليش على وجه الخصوص ليعارضه ، مما ادى بماركس الى كتابة رد قصير بعنوان «فارس الضمير الرفيع» ، ولكن الامر لا يستحق ان ترفع عنه اليوم ستارة النسيان التي اسدلت عليه منذ زمن . فكما هي الحال في مثل هذه المنازعات ، يقترف الجانبان اخطاء وخطايا ، ولكن ماركس كمنتصر امتنع عن تأكيد انتصاره على المغلوب . بعد ذلك بعدة سنوات قال ماركس مشيرا الى السنوات الاولى لفترة الهجرة قائلا ان افضل تبرير لها هو مقارنة تاريخها بالتاريخ الموازي للحكومات البرجوازية والمجتمع البرجوازي ، ذلك ان اسوا ما يمكن ان يتهم به المنفون عدا استثناءات قليلة منهم، البرجوازي ، ذلك ان اسوا ما يمكن ان يتهم به المنفون عدا استثناءات قليلة منهم، هو انهم كانوا يتمسكون بأوهام لها في الحقيقة ما يبررها في الظروف التي كانوا يعيشونها حينذاك ، وانهم اقترفوا حماقات نجمت بالضرورة عن الظروف غسير العادية التي وجدوا انفسهم فجأة فيها .

عندما أعد ماركس طبعة ثانية من الكتيب للنشر في عام ١٨٧٥ ، تردد فسي البداية في ترك الفقرات التي تتصدى لجناح ويليش سلسابر ، ولكنه في النهاية ابقي عليها لشعوره بان اي تحويل في النص قد يبدو تحريفا لوثيقة تاريخية ، ولكنه اضاف : «تترك احداث الثورة العنيفة رواسب مزعجة في عقول من اشتركوا فيها، وعلى الاخص عقول اولئك الذين طوردوا الى المنفى بعيدا عن وطنهم ، ويؤثر هذا التشوش العقلي حتى على اقدر الرجال فترة تطول او تقصر ، ويجعلهم اذا صح التعبير غير شاعرين بالمسؤولية . فيفشلوا في ان يروا معنى الاحداث ويرفضوا ان يروا ان شكل الحركة قد تغير . وتكون النتيجة ان ينغمسوا في مؤامرات ورومانتيكية ثورية تضر بهم وبالقضية التي يحملونها في قلوبهم ، وهذا هو تفسير اخطاء شابر وويليش . لقد اثبت ويليش في الحرب الاهلية الاميركية انه اكثر من رجل ينسج مشاريع خيالية ، بينما ادرك شابر الذي كان رائدا من رواد حركة الطبقة العاملة اخطاءه المؤقتة واعترف بها بعد محاكمات كولون . وبعد ذلك بعدة سنوات وفي اليوم الذي سبق موته اشار شابر بسخرية لاذعة الى حماقة ايام الهجرة الاولى .

ومن الناحية الاخرى ، تفسر الظروف التي كتب فيها الكتيب واصدر المرارة التي يهاجم بها من ساعدوا العدو المشترك دون وعي منهم لذلك . ذلك ان فقدان المرء لعقله لحظة الازمة جريمة ضد الحزب تتطلب تكفيرا علنيا . كانت تلك كلمات حكمة في وقت كان الناس فيه لا يزالون يعتقدون ان الاحتفاظ بلهجة جيدة افضل من الضاح المسائل المبدئية .

وعندما كانت المعركة تخاض ويحرز النصر ، كان ماركس اخر من يحمل ضغينة ، ففي عام ١٨٥٠ اجاب على ملاحظات قاسية ابداها فريليفارث حول «العناصر المشكوك فيها والمنحطة» التي وجدت طريقها الى العصبة ، فاعترف باكثر مما كان يتوجب عليه ان يفعل اذ قال : «ان العواصف تثير دائما قدرا من الفبار ، والفترة الثورية ليست مضمخة بعبير الزهور . ومن الواضح ان المرء يتلوث احيانا بكل انواع الوحل ، ومن المستحيل ان يكون المرء متشددا في الانتقاء في لحظة كهذه» ولكنه كان محقا عندما اضاف : «غير انه اذا اخل المرء بالاعتبار الجهود الهائلة التي كان يوجهها العالم الرسمي ضدنا ، والتدقيق الذي كان يخضعنا له القانون الجنائي والافتراءات التي كانت توجهها لنا ديمقراطية الفباء (التي لم تغفر لنا ابدا اننا برهنا عن ذكاء اكبر من ذكائها وقوة شخصية اصلب من قوة شخصيتها) وتاريخ الاحزاب الاخرى ، فان المرء لا بد الا ان يصل الى نتيجة هي ان حزبنا يتميز قبل كل شيء بنظافته» .

عندما انتهت عصبة الشيوعيين انقطعت اخر الخيوط التي كانت تصل ماركس بالحياة العامة في المانيا . ومنذ ذلك الحين اصبح المنقى «وطن الناس الجيدين» وطنا له ايضا .

# الفصل الثامِن

### ماركس وانغلز

#### ١ ـ العبقري والجتمع

وجد ماركس في انجلترا وطنا ثانيا له ، ولكننا يجب ان لا نحمل هذا الكلام اكثر مما يحمل . لم يتدخل احد بأمور ماركس في انجلترا بسبب تحريضه الثوري على الرغم من ان هذا التحريض كان بالطبع موجها في الحساب الاخير ضد الدولية الانجليزية ايضا . فقد ابدت حكومة «اصحاب الحوانيت الجشعين الغيورين» قدرا من احترام الذات والكبرياء اكبر من ذلك الذي ابدته حكومات القارة الاوروبية التي كان ضميرها المتعب يدفعها الى اصطياد اعدائها بكل وسائل القمع البوليسي ، حتى ولو لم يكونوا قد فعلوا شيئا غير الدعاية واثارة النقاش .

لكن ماركس بمعنى اخر اعمق لم يكن ليجد له وطنا ابدا بعد ان نفسدت عين بصيرته الحادة الى مخازي المجتمع البرجوازي . اننا نستطيع ان نكتب فصلا كاملا عن مصير العبقري في المجتمع البرجوازي . فقد ادلي بآراء مختلفة حول هسدا الموضوع ، من الثقة الساذجة التي بتنبأ بها المتحدلقون بان النصر النهائي سيكون ولا بد من نصيب كل عبقري ، الى كلمات فاوست الحزينة : «ان اولئك القلائل الذين راوا وفهموا ، ثم فتحوا قلوبهم واسعة ، واظهروا مشاعرهم امام الرعاع ، ماتوا جميعا بلا استثناء ، اما على الصليب او في المحرقة» .

ان الطريقة التاريخية التي طورها ماركس تسمح لنا بصدد هذه المسألة ايضا ان نرى علاقات الاشياء بشكل اعمق . ان المتحذلق ، لكونه كذلك ، يتنبأ بالنصر النهائي لكل رجل ذي عبقرية ، ولكن الواقع انه اذا ما نجا عبقري من الصليب او المحرقة ، فما ذلك في التحليل الاخير الالانه كان لديه من التواضع ما مكنه من ان يظل متحذلقا . ولم يكن المجتمع البرجوازي ليعترف بعبقرية غوته او هيكل لو انهما لم يرضخا الى المجتمع ويتزيبا بزيه .

قد يكون للمجتمع البرجوازي ، الذي لا يعدو في هذا المجال كونه اكثر المجتمعات

الطبقية وضوحا وتحديدا ، ما تشاء من المزايا ، ولكنه لم يكن ابدا مضيافا للعباقرة ، وفي الواقع لا يمكن ان يكون مجتمع كهذا مضيافا لهم ، ذلك ان جوهر العبقرية يتضمن على الدوام اطلاق كل الحوافز الخلاقة في الطبيعة الإنسانية في وجه كل العقبات التقليدية ، وهز الحواجز التي لا يستطيع المجتمع الطبقي بدونها ان يستمر في البقاء . توجد على مدخل مقبرة نائية في جزيرة سلد لافتة حجرية تآكلت تحت وطأة موج البحر ، تقول : «هنا صليب الجلجثة ، وطن من لا وطن له» . ان هذه اللافتة تلخص دون وعي منها مصير العبقري في المجتمع الطبقي تلخيصا ناجزا ، فالعبقري الذي يجد نفسه في المجتمع الطبقي بلا وطن ، لا يعثر على مكان يرتاح فيه غير صليب الجلجثة .

هذا الا اذا وافق العبقري على التسامح تجاه المجتمع الطبقي . فعندما وضعت العبقرية نفسها في خدمة المجتمع البرجوازي للاطاحة بالمجتمع الاقطاعي ، بدا انها قد احرزت قوة عظيمة ، ولكن ما ان حاولت التصرف بمفردها حتى ذهبت هذه السلطة ، وسمح للعبقرية ان تنهي ايامها على صخور سان هيلانه . او من جهة اخرى ، ارتضت العبقرية ان ترتدي ثياب الحذلقة وعند ذلك سمح لها بان ترتفع الى مرتبة عالية ، ان تصبح وزير دولة لدوق فيمار الاكبر او استاذا ملكيا بروسيا في برلين . لكن المصائب تحل بالعبقرية التي لا تفسد ، والتي ترتفع بنفسها بكبرياء محرزة استقلالها عن المجتمع البرجوازي ، وتتنبأ بالنهاية القادمة لهذا المجتمع من المعلومات التي توفرها آليته الداخلية ، والتي في النهاية تشحذ الاسلحة لتوجه الى المجتمع البرجوازي الضربة القاضية . فالمجتمع البرجوازي لا يملك ان يقدم لعبقرية كهذه غير عذابات وآلام تفوق في قسوتها عقوبات المجتمع القديم او محرقة مجتمع القرون الوسطى ، رغم انها قد تبدو من الخارج اقل وحشية .

لم يعان احد بين عباقرة القرن التاسع عشر اكثر مما عانى اعظمهم عبقرية ، كارل ماركس. فقد اضطر الى مقارعة الفقر حتى في العقد الاول من شاطاته العامة ، وعندما هاجر الى لندن كان عليه ان يتحمل كل اعباء النفي غير ان المعاناة التسبي جعلت مصيره بروميثيوسيا جاءت في اوج رجولته ، عندما كان عليه في خضم جهوده المضنية لدفع قضية الانسانية الى الامام ان يصارع في الوقت ذاته متاعب الحياة التافهة التعيسة يوما بعد يوم ، وان يناضل في سبيل الحصول على وسائل العيش المجرد له ولعائلته ضمن نطاق المجتمع البرجوازي ، وبالاضافة الى ذلك لم تكن الحياة التي عاشها ماركس تشبه في شيء الحياة التي يعتبرها المتحدلق العادي في جهله المعتاد حياة عبقرية . فقد كانت قدراته الهائلة في عظمة جلده ، ولم يمض وقت طويل حتى بدات ايام وليالي العمل القاسي تحدث اثرها على بنية جسمه التي كانت في الاساس وكأنها قدت من حديد . ولقد كان جادا كل الجد عندما قال ان عدم القدرة على العمل حكم بالإعدام على اي كائن انساني . وفي مرة عندما وقع صريع المريض اسابيع عدة كتب الى انفلز يقول : «على الرغم من انني لم اكن استطيع العمل ، فقد قرات كتابا في علم وظائف الإعضاء لكاربنتر وكتابا لكولكر وكتابا في خضم عطشه العمل ، فقد قرات كتابا في علم وظائف الإعضاء لكاربنتر وكتابا لكولكر وكتابا في خضم عطشه تشريح المخ والجهاز العصبي لشلايدن» . ولم ينس ماركس ابدا في خضم عطشه تشريح المخ والجهاز العصبي لشلايدن» . ولم ينس ماركس ابدا في خضم عطشه

البالغ الى المعرفة العلمية الكلمات التي قالها مرة عندما كان شابا : على الكاتب بالتأكيد ان يستحصل على نقود كي يستطيع العيش والكتابة ولكنه يجب ان لا يعيش ويكتب كي يكسب نقودا، كما كان على الدوام يدرك «الضرورة الملكة لكسب العيش».

غير ان كل جهوده في هذا المضمار كانت تفشل بلا استثناء في وجه الشك او الكراهية ، او في احسن الاحوال الخوف من عالم معاد . فحتى اولئك الناشرون الالمان الذين كانوا يتفاخرون باستقلالهم ، كانت فرائصهم ترتعد عند سماع اسم الديماغوجي السيء الصيت. فقد كانت كل الاحزاب في المانيا تفتري عليه بالتساوي، وحيث كان قوامه العملاقي يبدو واضحا عبر السحب المختلقة حوله ، كان الصمت الخبيث الحقود والمتعمد يفعل فعله المخزي . لم تطرد امة في التاريخ اعظم مفكريها خارج حياتها الوطنية بهذا القدر وطيلة هذه المدة كما فعلت المانيا بماركس .

كانت المرة الوحيدة التي نجح فيها في الحصول على عيش نصف آمن ، عندما عمل لحساب «نيويورك ترببيون» مدة عقد من الزمن بدأ عام ١٨٥١ . كانت «نيويورك ترببيون» اقوى الجرائد واكثرها شعبية في الولايات المتحدة الاميركية وكان لها من القراء . . ٢ الف ، وقد استطاعت بالتحريض الذي كانت تقوم به داعية لنوع من الفورييه ان ترفع نفسها على الاقل فوق مستوى المشاريع الرأسمالية التي تقصر همها على ابتزاز المال ، لم تكن الشروط التي كان ماركس يعمل بموجبها في هذه الصحيفة غير مواتية ، فقد كان عليه ان يكتب مقالتين في الاسبوع ليتلقى جنيهين عن كل منهما ، وكان هذا يعني انه كان يستطيع الحصول على ٢٠٠ جنيه استرليني في السنة وكان ذلك يمكنه من ان يبقي راسه فوق الماء ، اذ لم تكن نشاطــــات في بليغارث التجارية تربح اكثر من ذلك على الاقل في البداية ، مع ان فريليغارث كان يتفاخر دائما بانه لم يكن يفتقد اللحم يوما .

بالطبع ليست المسألة ما اذا كان المبلغ الذي كانت تدفعه الصحيفة الاميركية الى ماركس يتفق مع القيمة الادبية والعلمية لمقالاته ، ذلك ان الجرائد الرأسمالية تحدد تعاملها على اساس اسعار السوق ، وعملها هذا مبرر في المجتمع البرجوازي ولم يكن ماركس يطلب ابدا اي معاملة افضل من هذه ، ولكنه كان مؤهلا حتى في مجتمع برجوازي للمطالبة باحترام الاتفاقيات وربما بان يقيم عمله بحد ذاته ايضا غير ان ناشري نيوبورك تربيون لم يفعلوا لا هذا ولا ذلك . فقد كان دانا فورييا نظريا ولكنه كان في الممارسة رجل اعمال اميركي حقيقي . وقد اعلن انفلز في فورة من فورات الغضب ان اشتراكية دانا ليست في الواقع غير أحط أنواع الخداع البرجوازي الصغير ، وعلى الرغم من أن دانا كان مدركا تمام الادراك لقيمة ماركس كلاتب ، وعلى الرغم من أن دانا كان مدركا تمام الادراك لقيمة ماركس تجاه ماركس كل اشكال القسوة التي يشعر المستغل الرأسمالي أن من حقه ابداءها تجاه العمل المبدول المستفل المعتمد عليه في عيشه . لكن اسوا عمل اقترفه دانا محرف كمقالات بقلم التحرير ، فكان لا بد لهذا العمل من أن يسبب للمؤلف الحقيقي ضيقا بالغا .

اكثر من ذلك ، ام يكتف دانا بانقاص ما يتلقاه ماركس بمقدار النصف حالما ظهرت اول علامات هبوط المبيعات ، ولكنه ايضا لم يكن يدفع له اجرا الا لقاء المقالات التي كانت تطبع فعلا باسم ماركس ، وفي الواقع لم يكن يتردد في تمزيق مقالات كاملة بكل ما فيها لمجرد أن خطها العام لا يتفق مع أغراضه . وفي بعض الاحيان كانت المقالات التي يرسلها ماركس تجد طريقها الى سلة المهملات طوال ثلاثة اسابيع وحتى ستة اسابيع . وفي الوقت ذاته لم تبد الصحف الالمانية التي كان باستطاعة ماركس أن يتقدم منها بمقالاته مثل «دأى بروس» في فيينا قدرا أكبر من الشرف. لقد كانماركس محقا عندما قال بمرارة أنالعمل الصحفي ليس افضل من الاستجداء. وفي ١٨٥٣ نجد ماركس يتوق الى بضعة اشهر من الهدوء يستكمل بها دراساته العلمية: «من الواضح انني لن احصل عليها . ان هذا المحاض الدائم من اجل ارسال مواد الى الصحف يصيبني باللل . ففيه تستطيع ان تكون مستقلا كما تشاء ، ولكنك في نهاية المطاف ملتزم بالجريدة وقرائها خاصة عندما تتلقى اجرك نقدا كما افعل ، امًا العمل العلمي المحض فمختلف تماما» . نجد أن لهجة ماركس تصبح أكثر مرارة بعد ان عمل بضع سنوات تحت رحمة طفيان دانا : «انه لامر مثير للتفزز تماما ان يتعين على المرء الشعور بالامتنان عندما تتعطف صحيفة كهذه وتأخذ المرء تحت جناحها . ان العمل السياسي لصحيفة كهذه ليس في النهاية غير طحن عظام وصنع حساء من طحينها ، ومع ذلك فان علي ان افعل ذلك بالتمام والكمال» . لقد شارك ماركس البروليتاريا الحديثة مصيرها لا في شحة وسائل العيش فحسب ، ولكن ايضا في افتقارها التام الى الطمأنينة .

كان العالم على الدوام يملك فكرة عامة عن ماركس ، ولكننا نجد في رسائلة الى انفلز تفاصيل رهيبة ومؤثرة : مرة اضطر ان يبقى في البيت لانه لم يكن يملك معطفا ولا حذاء ، وفي مرة اخرى لم يكن يملك من النقود ما يكفيه لشراء صحف او ورق للكتابة ، وفي مرة ثالثة نجده يتنقل بين معارفه ليقترض نقودا يدفع بها اجرة ارسال احدى المخطوطات الى الناشر بالبريد . ثم كان هناك المشادات المستمرة مع البقال واصحاب الحوانيت لانه لم يكن يستطيع أن يسدد في الميعاد ثمن حتى ضرورات الحياة ، هذا عدا عن المتاعب المستمرة مع صاحب المنزل الذي كسان يتهدده على الدوام بوضع يده على موجودات البيت ، كل ذلك بالاضافة الى الزيارات الدائمة للمسترهن الذي كان رباه يبتلع حتى النقود القليلة التي كان يمكن لهسا بصعوبة ان تبقى شبح الجوع خارج البيت ،

كثيرا ما كان هذآ الشبح يدخل البيت ويقبع فيه . وكانت زوجة ماركس التي اعتادت على الحياة الهائئة في طفولتها كثيرا ما تنهار تحت وطأة ضربات الحظ التاعس حقا ، فكانت عندئذ تتمنى ان تموت واطفالها . واننا لنجد اشارات السي المنازعات العائلية في بعض رسائل ماركس ، وفي احدى المرات نجده يقول ان اولئك الذين يخدمون الاهداف العامة للانسانية لا يمكن ان يرتكبوا حماقة اكبر من الزواج لانهم بذلك يسلمون انفسهم للمشاغل الحقيرة التي تكتنف الحياة الخاصة . ولكن رغم ان شكاوى زوجته تؤدي به احيانا الى نفاد الصبر الا انه كان على الدوام يجد

لها المعاذير ويجد لشكاواها ما يبررها ، قائلا ان عليها ان تقاسي اكثر منه بكثير من الاذلالات والمشاغل والهموم التي يتعين على من هم في وضعهما ان يعانوا منها ، ولا شك في ان حالتها كانت اسوأ من حالته بكثير لانها لم تكن تستطيع ان تجد لها ملجأ وملاذا في رحاب العلم الذي كان يخلصه المرة تلو الاخرى . وكان قلب الابوين معا ينخلع حزنا اذ يريا ملذات الطفولة البريئة تنحسر عن اطفالهما بقسوة .

كان مصير عبقرية ماركس حزينا حقا ولكنه ارتفع الى اعال مأسوية لانه اختار طواعية ان يتحمل عبء هذه الآلام والشدائد عقودا طويلة ، ورفض باصرار كلل الاغراءات التي كانت تدفع به نحو الاستقرار في وظيفة برجوازية ، رغم انه كان يستطيع ان يفعل ذلك دون ان يمس شرفه وكرامته . وهو يفسر موقفه بنفسه دون اي تعال وبكلمات بسيطة : «علي ان اتابع السير نحو هدفي مهما كانت الصعاب ، ولن اسمح للمجتمع البرجوازي ان يحولني الى آلة لصنع النقود» . لم تكن قيود الآلهة هي التي تقيد بروميثيوس ولكن ارادته الصلبة هي التي جعلت مسيرته تتجه بلا تردد نحو اعظم هدف للانسانية . لقد كان سلوكه كالفولاذ الصلب المرن ، فهو في الوقت ذاته في الرسالة ذاتها يبدو مسحوقا تحت وطأة التعاسات الصفيرة لنجده وقد تحول فجأة الى بحث اعقد المسائل بهدوء العالم الذي لا يتأثر البتة لهموم الحياة المادية .

غير أن ماركس كان يتألم ويتألم بعمق للضربات التي يكيلها له المجتمع البرجوازي. ولا شكان من الغباء ان يتساءل المرء ماذا تهم هموم كهذه عبقريا يتطلع في آية حال الى حكم الاجيال القادمة ؟ لا شك في أن الطموح الادبي المغرور الذي يجعل صاحبه يتمنى أن يرى اسمه في الصحف كل يوم غبي جدا ، لكن القوى الخلاقة يجب رغم ذلك ان تجد لنفسها متنفسا تتطور فيه ، فهي تكتسب قوة جديدة من الصدى الذي تثيره اعمالها . لم يكن ماركس ثرثارا متكلفاً وفاضلا كاولئك الذين نصادفهم في الروايات والمسرحيات السيئة ، ولكنه كان مثل ليسنغ رجلا يحب ان يتمتع بالحياة والعالم، ولم يكن ماركس يجهل المزاج الذي كتب به ليسنغ وهو على فراش الموت الى احد اصدقائه يقول : «انني واثق من الله لا تعتبرني رجلا متعطشا للمديح ، لكن البرود الذي اعتاد العالم أن يُشير به إلى أناس معينين ، مصرا على أن كل ما يفعلون ليس صحيحا ، يسبب الشلل أن لم يكن قاتلا» . فهو المزاج ذاته الذي كتب به ماركس عشبية عيد ميلاده الخمسين يقول: «نصف قرن على ظهري ولا ازال عالة!» . وفي احدى المرات تمنى ان يفرق مئة قدم في البحر بدلا من ان يستمر في العيش كالنباتات ، وفي مرة ثانية انفجر يائسا فقال أنه لا يتمنى لاعدى اعدائه أن يصادف ما يصادفه ، اذ ظل ثمانية اسابيع وقلبه يتمزق غيظا لان ذكاءه وقدراته تتفتتان تحت وطأة التفاهات .

مع ذلك كله لم يصبح ماركس ابدا «كلبا حزينا ملعونا» كما وصف نفسه بهزء ذات مرة ، وبهذا المعنى كان انغلز على حق عندما قال ان صديقه لم ييأس يوما . كثيرا ما وصف ماركس بانه ذو شخصية صلبة ، لكن الضربات التي تلقاها على مذبح سوء الحظ جعلته اصلب واصلب ، فقد اصبحت السماء الزرقاء التي كانت تظل

شبابه الباكر ملبدة شيئا فشيئا بغيوم داكنة كانت افكاره تتخللها كما يلمع البرق. ونمى تقييمه لاعدائه ، وفي احيان كثيرة لاصدقائه ، للعة حادة جرحت حتى اولئك الذين لم يكونوا حساسين كثيرا . ان اولئك الذين يشتمونه ويصفونه بانه ديماغوجي بارد كالثلج لا يقلون ولا يزيدون خطأ عن اولئك الذين لا يرون في المقاتل العظيم والانسان الرائع اكثر من دمية في استعراض .

#### - ٢ - تحالف لا مثيل له

لا يعود انتصار حياة ماركس الى قدراته البالغة فقط . فقد كان لا بد ان ينهار في نضاله بشكل او بآخر ، لولا الصديق الذي وجده في انغلز ، ذلك الصديق الذي بدأنا نفهم اخلاصه وتضحيته بعد ان نشرت مراسلات الصديقين .

لم يكن لصداقتهما مثيل في التاريخ ، الذي سجل حالات كثيرة من الصداقة الشهيرة ، تلك الصداقات التي جمعت بين اناس ارتبطتهم اعمالهم الحياتية ارتباطا وثيقا ، والتاريخ الالماني هو الاخر يضم حالات كهذه . ولكن كان يظل في هذه الحالات بعض آثار الاثرة او العناد ، او حتى معارضة خفية للتخلي تماما عسن الشخصية الفردية التي تمثل «اسمى هدية اعطتها الارض لابنائها» ، على حد تعبير احد الشعراء . فقد كان لوثر في نهاية الامر يعتبر ميلانكثون اكاديميا ضعيف المراقليب ، بينما كان ميلانكثون يعتبر لوثر فلاحا خاما ، ولا شك انه يتعين على المران يكون راغبا في الوقوع ضحية البلادة ان لم يلاحظ في مراسلات غوته وشيللر الاختلاف المستتر بين وزير الدولة والمستشار الصغير . اما صداقة ماركس وانفلز فلم تكن تعرف شيئا من آثار الحقارة الإنسانية هذه . فكلما كان فكرهما وتطورهما يصبح واحدا ، كلما ظل كل منهما هوية منفصلة. وانسانا مستقلا .

كان مظهرهما من الخارج مختلفا جدا . فقد كان انفلز الالماني الاشقر الطويل القامة ، وكان سلوكه ، اخبرنا احد المراقبين ، انجليزيا ، وكذلك كان يعتني بملابسه ويحافظ على استقامة قامته نتيجة النظام في الخدمة العسكرية وفي عمله المكتبي . ولقد اعلن مرة انه يستطيع ان ينظم بستة كتبة فقط ادارة ابسط واكثر فعالية من ادارة تنتظم ستين مستشارا، لا يستطيعون حتى ان يكتبوا بشكل مقروء، وينظمون الدفاتر بشكل لا يستطيع معه احد من بعدهم ان يعرف لها راسا من ذيل لقد كان عضوا محترما في بورصة مانشستر ، ولامعا في التجارة وفي مسرات البرجوازية الانجليزية من صيد الثعالب الى حفلات عبد الميلاد . ولكن كان للقائد المفكر والمقاتل كنزه في بيت صغير بعيد في الجانب الاخر من المدينة ، ولم يكن المفكر والمقاتل كنزه في بيت صغير بعيد في احضانها قواه الروحية عندما كان يتعب من العيش الذي اضطر ان يحياه في وسط البرجوازية .

اما ماركس فقد كان قوي البنية ذا عينين سوداوين مشعتين وشعر كثيف اسود يتدلى على ظاهر عنقه ويشير الى اصله السامي . ولم يكن يهتم بمظهره كأي رب

عائلة ليس لها من نشاطات المدينة التجارية نصيب ، ولكنه كان يستنفد قواه في العمل الفكري الذي كاد لا يترك له وقتا لابتلاع وجباته والذي كان يستمر الى وقت متأخر من الليل ، فيحدث اثرا سلبيا على صحته . لقد كان مفكرا لا يكل ولا يمل، يشكل التفكير بالنسبة له اسمى الملذات ، كما كان خليفة حقا لكانط وفيخته وعلى الاخص لهيغل الذي كان يردد بسرور كلماته : «حتى تفكير الاوغاد الاجرامي اسمى وأرفع من كل تأملات السماء» ، هذا عدا عن ان فكر ماركس كان يناضل دائما للتحقق في الممارسة . لقد كان ماركس غير عملي في المسائل الصغيرة ، ولكنه كان اكثر من عملي في المسائل الكبيرة . فلم يكن يستطيع ادارة أمور بيت صفير ، ولكنه كان لا يجارى في قدرته العبقرية على حشد جيش وقيادته الى الامام ليغير بسه وحه الارض .

يقال ان الاسلوب ينبىء عن صاحبه ، وفي هذا المجال ايضا كان ماركس وانغلز مختلفين فقد كان كل منهما متمكنا من اللغة بطريقته الخاصة ، كما كان كل منهما لغويا لامعا متمكنا من كثير من اللغات وحتى اللهجات . وقد استطاع انغلز ان ينجز في هذا الحقل اكثر من ماركس ، ولكنه عندما كان يستعمل لغته الاصلية ، حتى في رسائله عدا عن كتبه ، كان يمسك بالقياد بصلابة فلا يسمح بالتعثر لا يسارا ولا يمينا ولا بالوقوع في فجوات غريبة ، بينما كان يتجنب في الوقت نفسه الوقوع في تزمت مصلحي اللغة . فقد كان يكتب ببساطة وبلمسات خفيفة ، فكان نثره واضحا في كل حين حتى ان القارىء يستطيع ان يرى عبر سيل كلماته الجاري واضحا حتى القاع .

اما ماركس فقد كان يكتب بقدر أقل من الاحتراز وبصعوبة أكبر . أذ يشعر المرء في رسائله الاولى ، مثل تلك التي ارسلها لهاينه ، انه يصارع من اجل الوصول الى الكمال ، وفي رسائله الاخيرة ، خاصة تلك التي كتبها بعد ذهابه الى انجلترا ، نجد انه يستعمل خليطا رهيبا من التعابير الالمانية والفرنسية والانجليزية . كذلك تحتوي كتاباته على عدد من الكلمات الاجنبية اكثر مما هو ضروري ، حتى ان كتابته بالالمانية تتخللها تعابير ذات جرس انجليزي او فرنسي . ولكنه مع ذلك كان متمكنا من اللغة الالمانية الى درجة أن ما كتبه بها لا يمكن أن يترجم دون أن يفقد الكثير . ولقد قال انفلز بعد أن قرأ مرة ترجمة فرنسية لاحد كتب ماركس ، كان ماركس نفسه قد نقحها بعناية بالغة ، أن قوة وحيوية وسلاسة النص الاصلي قد ذهب هباء منثورا . كتب غوته مرة الى السيدة فون شتاين : «انني في التشابيه اخوض سباقا مع اقوال سانشوبانزا المأثورة» ، وبالمثل كان ماركس في تعبيرية لفته يستطيع ان يخوض سباقا مع اعظم اسياد اللفة مثل ليسنغ او غوته او هيغل . فقد تمكن من المبدأ الذي وضعه ليسنغ من أن الشكل والمحتوى يجب أن يتفقا أتفاق حبيبين في زيجة سعيدة ، ولهذا السبب فقد تعرض للنقد من جانب كهنة الجامعات ابتداء من الاستاذ القديم فيلهلم روشر الى أصفر محاضر جامعي على اعتبار أنه لا ينجح في جعل نفسه مفهوما الا بصعوبة و «بنسيج من التشابيه» . لقد كان ماركس على على الدوام يعالج المسائل التي يكتب فيها بطريقة تترك للقارىء مجالا للتفكير ، وكانت

لفته تشبه لعب الامواج في اعماق المحيط الارجوانية .

ادرك انغلز دوما تفوق ماركس العبقري ، ولم يطمح ابدا الى لعب اي دور غير دور الشريك الثاني . غير انه لم يكن اطلاقا مجرد مفسر لماركس ومساعد له ، بل كان دائما معاونا مستقلا ، وقدرة فكرية مختلفة عن قدرة ماركس ولكنها تشكل قدرة مكملة لها . وفي بداية صداقة الرجلين ، كان انغلز يعطي اكثر مما يتلقى في احد حقول نشاطهما الهامة جدا ، وبعد ذلك بعشرين سنة ، كتب ماركس له يقول: «اتعلم انني اولا وقبل كل شيء اتوصل الى الاشياء ببطء ، وانني ثانيا اتبع خطاك على الدوام» . لقد كان انغلز يحمل اسلحة أخف ، ويستطيع الحركة بسرعة اكبر ، وكانت بصيرته حادة لدرجة تتيح له رؤية النقطة الحاسمة في اي مسألة او وضع فورا ، ولكنه لم يكن ينغذ الى عمق يكفي لرؤية كل جوانب المسألة فورا . ولا شك نورا ، ولكنه لم يكن ينغذ الى عمق يكفي لرؤية كل جوانب المسألة فورا . ولا شك سياسي دون ان يستشير انغلز ، الذي كان يستطيع على الدوام ان يصيب كبد المسألة .

ولذا ، وطبقا للعلاقة التي كانت قائمة بين الرجلين ، لم تكن النصيحة التي كان ماركس يسعى اليها ويلقاها عند انفلز مثمرة في المسائل النظرية قدر ما كانت تثمر في المسائل السياسية ، ذلك ان ماركس كان يتفوق على صديقه في المسائل الاولى . ولكن كانت هناك نصيحة واحدة لم يكن ماركس يعير لها أذنا صاغية ، تلك هي النصيحة التي كان انفلز يخص بها ماركس على انهاء بحثه العلمي بسرعة : « لا تثقل ضميرك كثيرا بعملك ، فهو سيكون جيد جدا بالنسبة للجمهور على اية حال، المهم في الامر ان تنهيه وتنشره . اما النقاط الضعيفة التي تستطيع ان تراها فلن يكتشفها الحمير مهما حدث» . كانت هذه النصيحة نموذجا لسلوك انفلز ، تماما مثلما كان رفضها نموذجا لسلوك ماركس .

من هذا كله ، نستطيع ان نرى ان انغلز كان اقدر على العمل الدعاوي اليومي من ماركس ، الذي وصف صديقه مرة بأنه «موسوعة حية ، مستعد للعمل في اي ساعة من ساعات الليل والنهار ، مليء بصفاء الذهن ، سريع في الكتابة ، ونشيط نشاط شيطان» . يبدو ان الصديقين عزما على مشروع جديد مشترك بعد ان توقفت «نيو راينيخه رفيو» عن الصدور في خريف . ١٨٥ . فعلى الاقل كتب ماركس لانغلز في كانون الاول ١٨٥٣ : «لو اننا بدانا مشروع المراسلات الانجليزية التجارية في كانون الاول ١٨٥٣ : «لو اننا بدانا مشروع المراسلات الانجليزية التجارية في كنت انا هنا في لندن تثقلني الديون» . ولربما كان انغلز قد فضل ان يتولى عملا في شركة والده بدلا من الاعتماد على «مشروع المراسلات التجارية» بسبب الحالة المزرية التي وجد ماركس نفسه فيها في ذلك الحين ، وليس بسبب اي نية في تكريس نفسه بشكل دائم «للتجارة الملعونة» . ففي ربيع ١٨٥٤ ، فكر انغلز مرة اخرى في ترك التجارة والعودة الى لندن للعمل في الكتابة ، ولكن هذه كانت المرة الاخيرة التي فكر فيها بذلك ، ولا بد انه في ذلك الوقت قرر الرزوح تحت النير الملعون بصورة دائمة كي يساعد صديقه وفي الوقت ذاته يحفظ للحزب اعظم قدرة اللعون بصورة دائمة كي يساعد صديقه وفي الوقت ذاته يحفظ للحزب اعظم قدرة الليون بصورة دائمة كي يساعد صديقه وفي الوقت ذاته يحفظ للحزب اعظم قدرة اللعون بصورة دائمة كي يساعد صديقه وفي الوقت ذاته يحفظ للحزب اعظم قدرة اللعون بصورة دائمة كي يساعد صديقه وفي الوقت ذاته يحفظ للحزب اعظم قدرة اللعون بصورة دائمة كي بساعد صديقه وفي الوقت ذاته يحفظ للحزب اعظم قدرة الميونة دائمة كي بساعد صديقه وني الوقت ذاته يحفظ بدور المراح المعلم ولا بد الميونة دائمة كي بساعد صديقه وفي الوقت ذاته يحفظ بدورة دائمة كي بساعد صديقه وفي الوقت ذاته وليس بورب الميرون الميرون الميرون الميرون الميرون الميرون الميرون الميرون الوقت ذاته وليس بسبب العطرون الميرون الميرو

فكرية لديه . ولم يكن انغلز ليقوم بهذه التضحية ، ولم يكن ماركس ليقبلها الا في ظل ظروف كهذه . ولا شك في ان العرض وقبوله يصدران عن درجة عالية من انكار الذات الرفيع .

استطاع انفلز أن يصبح في ما بعد شريكا في الشركة التي كان يعمل فيها ، ولكن وضعه المالي لم يكن حتى ذاك وكموظف بسيط في الشركة زاهرا ، ولكنه مع ذلك ساعد ماركس بأفضل ما يستطيع منذ الايام الاولى لاقامته في مانشستر ، وليتعب ابدا من مساعدته . فقد كانت أوراق الخمسة جنيهات وأوراق العشرة ، وحتى أوراق المائة فيما بعد ، تجد طريقها باستمرار من مانشستر إلى لندن ، ولم ينفد صبر انفلز أطلاقا ، حتى عندما كان صبره يتعرض لضغط هائل من ماركس وزوجته اللذين يبدو أن آراءهما في كيفية أدارة المنزل العائلي لم تكن متواضعة ، وحتى عندما نسي ماركس مرة أنه مدين بكمبيالة وأصيب بالدهشة والانزعاج عندما حان وقتها ، لم يبد أنفلز أي يأس تجاه الطبيعة غير العملية لصديقه . أو عندما رتب في مرة أخرى تمويل العائلة على أساس جديد ، فأخفت عنه السيدة ماركس ديون ألعائلة أملا في أن تستطيع دفعها بنفسها مما يتوفر من النقود التي رتب أنفلز أمر دفعها ، فكانت النتيجة أن بدأت المصاعب وأصناف الحرمان بالتتابع من جديد . فأما كان من أنفلز ألا أن ترك لصديقه أمر الاستمتاع بالرضى المرائي نوعا ما الذي أستمده من الشكوى من «حماقة النساء» ، وقنع لنفسه بتوجيه نصيحة خفيفة الوقع : «فلتأكدي من أن ذلك لن يحدث ثانية» .

لم يكدح انغلز من اجل صديقه في المكتب والبورصة خلال النهار فحسب ، بل كان كذلك يضحي بالجزء الاكبر من وقت فراغه ، اذ يعمل في المساء ، وفي احيان كثيرة حتى وقت متأخر من الليل . فكان في البداية يفعل ذلك كي يترجم رسائل ماركس الى «نيويورك تريبيون» لان ماركس لم يكن حينذاك متمكنا من اللفسة الانجليزية كفاية، وعندما بطل هذا السبب، استمر انغلز مع ذلك في تعاونه الصامت .

لكن كل هذه التضحيات تتضاءل اذا قورنت بتضحيته الكبرى: تخليه الطوعي عن كل امل في الوصول الى قدر من الانجاز العلمي كان بامكانه ان يحصله بالنظر الى قدرته العظيمة على العمل ومواهبه الفنية . وفي هذه الحالة ايضا ، تعطينا المراسلات بين الرجلين فكرة حقيقية عن الوضع ، حتى ولو اخذنا بالاعتبار فقط الدراسات العسكرية واللفوية التي كان انفلز يتابعها ، جزئيا «لميله» اليها ، وجزئيا بسبب الضرورات العملية لنضال البروليتاريا من اجل الانعتاق . وعلى الرغم من انه كان يكره «الوعظ الذاتي» \_ كتب مرة باحتقار انه هراء دائما \_ وعلى الرغم من ان طريقته في العمل العلمي كانت شاملة ، الا انه لم يكن ابدا من علماء الصالونات، مثله في ذلك مثل ماركس ، وكان يعتبر ان اية معلومات لها قيمة مضاعفة اذا كان يمكن وضعها فورا في خدمة النضال من اجل تحطيم قيود البروليتاريا .

ولهذا السبب بدأ بدراسة اللفات السلافية، معلنا انه عندما يحين الوقت للعمل السياسي ثانية «فعلى الاقل واحد منا» يجب ان يكون عالما بشيء عن لفة وتاريخ وادب تلك الامم التي سندخل في صراع معها فورا . وبالطريقة ذاتها دفعت د

الاشتباكات في الشرق الاقصى الى دراسة اللغات الشرقية . فأفزعته اللغة العربية بجذورها الاربعة آلاف ولم يتعلمها ، ولكنه وجد الفارسية «مجرد الهية لطفل» وعبر عن امله في ان يتعلمها ويتمكن منها في ثلاثة اسابيع . ثم حول انتباهه الى اللغات الجرمانية : «انني الان غاطس حتى قمة رأسي في اولفلاس (١) . وكان يتوجب على حقا أن أنهي هذا القوطى الملعون منذ وقت طويل ولكني متقطع في دراساتي . لقد دهشت اذ اكتشفت انني اعرف اكثر مما ظننت بكثير . يجب على "ان انتهى منه بمساعدة قاموس جيد خلال حوالي اسبوعين ، ثم انتقل الى اللغتين النوردية القديمة والسكسونية القديمة اللتين الفتهما بصورة عابرة منذ حين . انني اعمل حتى هذه اللحظة دون قاموس ، مستخدما النص وغريم فحسب ، ولا شك ان هذا الرجل العتيق رائع حقا . وعندما اصبحت مسألة سليزويغ \_ هولشتاين حادة في السبتينات وجه انغلز اهتمامه الى «القليل من فقه اللغة وعلم الآثار الفرنسي ــ الانكليزي \_ القوطى \_ السكندنافي وعندما اندلعت المسألة الايرلندية ثانية التفت الى «القليل من الايرلندية السلتية» وهكذا . وفيما بعد اكسبته سيطرته الرائعة على العديد من اللفات مكانة جيدة في المجالس العامة للاممية . فقال احدهم مرة: «أن انفلز يتأتى بعشرين لغة» ذلك أن انفلز كان يميل ألى التأتأة ميلا خفيفا عندما پهتاج ٠

وآكتسب انغلز لقب «الجنرال» بسبب دراسته الاكثر حماسة في العلـــم العسكري . وفي هذه الحالة ايضا شجعت الضرورات العملية للسياسة الثورية «ميلا قديما» لديه . فقد كان يعي «الاهمية العظمى التي ستكون للحزب العسكري في الحركة القادمة . كما ان اولئك الضباط الذين انحازوا الى الشعب خلال الثورة لم يبرهنوا عن انفسهم بشكل مرض . فقد قال انغلز في احدى المناسبات «ان هذا الجمع من العسكريين يملك روحا عسكرية مثيرة للتقزز بشكل فظيع فهم يكرهون بعضهم بعضا ويحسدون بعضهم لادنى امتياز ، ولكنهم يقفون كرجل واحد ضد (المدنيين) » . وكان هدفه ان يتمكن من العلم العسكري بقدر يسمح له ان يقول كلمة او كلمتين في المسائل العسكرية النظرية دون ان يجعل من نفسه اضحوكة .

ولم يكد انفلز يستقر في مانشستر حتى بدأ يبتلع المسائل العسكرية بادئا « بأكثر المسائل عادية كتلك التي تطلب في الامتحانات من مرشحي الضباط وصف الضباط » . فدرس التنظيم العسكري بكل تفاصيله التقنية : التكتيك الاولي ، نظام التحصينات من فوبان الى احدث نظام للقلاع المكتفية بذاتها ، بناء الجسور وحفر الخنادق ، استخدام الاسلحة ، مختلف انواع حاملات المدافع ، نظام التموين، نظام العناية الطبية ، وغير ذلك كثير من التفاصيل ، وفي النهاية ركز اهتمامه على التاريخ العسكري العام فدرس بحماسة الانجليزي نابيير والفرنسي جوميني والالماني كلاد زوفتز .

لم يضع انفلز يوما وقت قرائه محاولا ان يبين لهم لا عقلانية الحرب اخلاقيا ،

<sup>(</sup>۱) مطران قوطي ترجم التوراة والقوطيون هم شعب جرماني قديم ٠

بل سعى بدلا من ذلك الى الكشف عن الاسباب التاريخية للحرب ، وكثيرا ما جعلت هذه الجهود غضب الديماغوجيين الديمقراطيين يحل على راسه ، صب بايــرون تحقيره اللازع مرة على قادة الجيشين اللذين تحاربا في ووترلو بوصفهما حاملي لواء اوروبا الاقطاعية ، كما وجه ضربة قاضية الى وريث الثورة الفرنسيــة ، ولا شك في انها مناسبة سعيدة تلك التي دفعت انغلز الى رسم صورة تاريخية لولنفتون وبلوخر في واحدة من رسائله الى ماركس ، وعلى الرغم من أن اطار هــذه الصورة محدود الا انها واضحة ودقيقة الى درجة كبيرة ، حتى اننا لا نكاد نحتاج الى تغيير سطر واحد منها اليوم رغم التقدم العظيم الذي احرزه التقدم العسكري .

كذلك عمل انغلز بسرور وحماسة في حقل ثالث ، هو حقل العلوم الطبيعية . ولكن هنا أيضا لم يستطع أن يضع على استقصاءاته اللمسات الاخيرة خلال العقود الطويلة التي عمل فيها ليمهد الطريق أمام الجهود الفكرية لرجل يفوقه عظمة .

كان هذا مصيراً مأسويا لكن انغلز لم يحزن لذلك اطلاقا ، ذلك أن العاطفة كانت بعيدة عنه بعدها عن صديقه ماركس . فقد كان يعتبر دائما أن من حسن حظه انه استطاع أن يقف مع ماركس كتفا الى كتف طيلة أربعين عاما ، حتى ولو كان ذلك على حساب بقائه في ظل القامة التي تفوقه عظمة . وعندما لعب انغلز طيلة عقد واكثر بعد موت صديقه الدور القيادي في الحركة العالمية للطبقة العاملة ، وعندما كانت سلطته لا تنازع ، لم يبد له ذلك ابدا على أنه أمر مرض جاء متأخرا . بل على العكس من ذلك كان يقول دائما أنه يمنح هالة اكثر مما يستحق .

لقد أعطى الرجلين نفسيهما تماماً للقضية المستركة ، وقام كل منهما بتضحية مختلفة ولكنها تساوي الاخرى عظمة ، لمصلحة هذه القضية دون أن يبدو عليهما أثر لهمهمة مستاءة أو تفاخر مزهو . ولهذه الاسباب كانت صداقتهما تحالفا لا مثيل له، تحالفا لا يستطيع التاريخ أن يقدم له صنوا ولا نظيرا .

# الفصّل التّاسِع حرب القرم والازمة

#### ١ ـ السياسة الاوروبية

في نهاية عام ١٨٥٣ وعندما انهي ماركس صراعه مع « اوههام المهاجريسن الديمقراطيين وهوايتهم الثوروية » بسجاله ضد ويليش ، ابتدأت فترة جديدة في السياسة الاوروبية باندلاع حرب القرم ، وقد كانت هذه الفترة موضع اهتمامه الرئيسي في السنوات القليلة اللاحقة .

اعظى ماركس وجهات نظره في الموضوع في مقالاته في « نيويورك تريبيون » بصورة رئيسية . وعلى الرغم من أن محرري الصحيفة فعلوا كل ما بوسعهم ليجبروه على النزول الى مستوى المراسل الصحفي العادي ، فقد كان بامكانه أن يقول بكل صدق أنهم لم ينجحوا « الا في حالات استثنائية » . فقد ظل مخلصا لمبادئه ، حتى أن العمل الذي أضطر إلى القيام به لكسب عيشه اكتسب قيمة خالدة لكونه مبنيا على دراسات مستفيضة .

لا يزال الكثير من هذه الكنوز التي خطها قلمه مدفونا ، ولا شك أن الكشف عنها يتطلب قدرا معينا من المشقة . ذلك أن « نيويورك ترببيون » كانت تعامل مقالات كمادة خام الى هذا الحد أو ذاك ، فتلقي ببعضها الى سلة المهملات وتنشر البعض الآخر باسمها ، وكثيرا ما كانت تنشر موادا لا قيمة لها باسمه كما اشتكى مسرارا ، ولذا فلن يكون من الممكن ابدا اكتشاف كل اعماله للصحيفة ، كما أن من الضروري القيام بتفحص دقيق جدا لتعيين حدود هذه الاعمال بأي درجة من الدقة .

لقد قدم نشر مراسلات ماركس \_ انفلز حديثا مساعدة لا غنى عنها في هدا المجال . فهي تبين مثلا أن سلسلة من المقالات حول الثورة والثورة المضادة في المانيا ارتبطت سنوات عدة باسم ماركس ، كانت في الواقع بقلم انفلز ، وأن انغلز لم يكتب فحسب المقالات التي تتعلق بالمسائل العسكرية ، وهذا ما عرف منذ أمد بعيد ، ولكنه ايضا ساعد بصورة واسعة في مقالات ماركس للصحيفة في حقول اخرى .

وبالاضافة الى سلسلة المقالات عن الثورة والثورة المضادة في المانيا ، جمعت أيضا المقالات التي تبحث المسألة الشرقية والتي ظهرت في نيويورك تربيون ، مع أن الشك يحوم حول صحة ما تحتويه هذه المجموعة الاخيرة وما لا تحتويه ، اكثر مما يحوم حول المجموعة الاولى التي لم يصبها أي ضير غير نسبتها الى مؤلف غير مؤلفها .

ولكن هذا التفحص النقدي لاعمال ماركس في نيويورك تريبيون لن يمثل سوى جزء ضئيل من الجهد الضروري ، ذلك انه على الرغم من ان ماركس نجح بالتأكيد في رفع مستوى العمل الصحفي كثيرا ، الا أنه لم يكن يستطيع رفعه تماما فوق الظروف التي كان يتوجب عليه ان يكتب فيها . ان اعظم العقول في العالم لا يستطيع ان يقوم باكتشافات جديدة أو ان يخلق افكارا جديدة مرتين في الاسبوع وفي الوقت المناسب للحاق بالسفينة المبحرة الى نيويورك كل يوم ثلاثاء وجمعة . فمن المستحيل في ظل هذه الظروف ، كما اوضح انفلز تجنب « الارتجال المحض من وحي اللحظة والاعتماد على الذاكرة فقط » تجنبا تاما . اكثر من ذلك ، يعتمد العمل اليومي على الانباء اليومية والمزاج اليومي ، ولذا فانه لا يستطيع أن يحرر نفسه منها دون ان يصبح جافا ومملا . فمثلا ، ما قيمة مراسلات ماركس وانغلز ، التسبي تبلغ اربعة مجلدات كبيرة ، دون التناقضات الكثيرة التي نما من خلالها الخيط العام العظيم لافكارهما ونضالاتهما ؟

ولكن حتى بدون الكمية الضخمة من المواد التي لا تزال تنتظر بعثها ملقاة على صفحات « نيويورك تريبيون » ، فان الخطوط الرئيسية للسياسة الاوروبية التي بدا ماركس وانفلز بتبنيها مع حرب القرم واضحة تماما . ويمكن القول ان تبنيهما لهذه السياسة مثل الى حد ما نقطة تحول في نشاطاتهما. فقد ركز مؤلفا البيان الشيوعي ومحررا « نيو راينيخه تزايتونغ » اهتمامهما على المانيا . ودعمت « نيو راينيخه تزايتونغ » اهتمامهما على المانيا . ودعمت نيو راينيخه تزايتونغ » المنال البولنديين من اجل الاستقلال القومي ، ثم دعمت نضال الإيطاليين والمجريين ، وفي النهاية طالبت بشن الحرب ضد روسيا بوصفها قلعة الثورة المضادة في اوروبا . ولكن هذا الطلب تطور فيما بعد شيئا فشيئا الى المطالبة بحرب عالمية ضد انجلترا ، لانه لا يمكن للثورة الاجتماعية ان تنتقل من عالم الخيال الى عالم الحقيقة الا بعد تحطيم سلطة انجلترا العالمية .

كانت « العبودية الانكليزية الروسية » هي الاساس الذي وضع ماركس عليه سياسته الاوروبية وقت حرب القرم ، فقد رحب بالحرب لانها كانت تعد بتحطيم التفوق الاوروبي الذي احرزته القيصرية نتيجة لانتصار الثورة المضادة في اوروبا ، ولكنه لم يكن بالتأكيد موافقا على الطريقة التي شنت بها الدول الاوروبية الغربية الحرب ، وقد اتخذ انغلز الموقف ذاته ، وأعلن أن حرب القرم كلها كانت كوميديا ضخمة من الاخطاء لدرجة اصبح مستحيلا معها أن يحدد المرء من لحظة الى اخرى من هو الخادع ومن هو المخدوع ، وقد اعتبر ماركس وانغلز هذه الحرب حربا مزيفة بقدر ما يتعلق الامر بفرنسا وعلى الاخص بقدر ما يتعلق بانجلترا ، وذلك على الرغم من الارواح المليون وملايين الجنيهات التي كلفتها ،

لقد كان بالتأكيد على حق في ذلك ، اذ لم يكن لا بونابرت المزيف ولا اللـــورد

بالمرستون وزير الخارجية الانكليزي يرغبان اطلاقا في جرح الدب الروسي في أي منطقة حساسة من جسمه فما أن شعرا أن النمسا تستطيع أن توقف زحف الجيش الروسي على الحدود الفربية، حتى قاما بنقل مسرح القتال الى القرم، وبدآ يناطحان قلعة سيباستوبول، فلم ينجحا في الاستيلاء على نصفها بعد حملة طويلة مضنية وفي النهاية كانا عليهما أن يقنعا بهذا النصر الهزيل، ويرجوا « روسيا المهزومة » بالسماح لهما باخلاء قواتهما دون تدخلها .

كان من السهل أن يرى المرء لماذا كان بونابرت المزيف غيير راغب في دخيول صراع حياة او موت مع القيصر ، ولكن دوافع بالمرستون كانت أقل وضوحا . فقد كانت حكومات القارة الاوروبية تخشاه بوصفه ثوريا بينما كان الليبراليون معجبين به كمثال نموذجي للوزير الليبرالي - الدستوري . فجاء ماركس ليحل الاحجيــة بدراسة عميقة للوثائق الرسمية والتقارير المتعلقة بالنصف الاول من القرن ولعدد من التقارير الديبلوماسية كان قد وضع في المتحف البريطاني . وتتوجت جهوده بالمرهنة على أن هناك تعاونا سريا بين مجلسى الوزراء في لندن وسانت بطرسبرغ منذ ايام بطرس الكبير ، وأن بالمرستون على وجه الخصوص كان أداة طبعة بيد السياسة القيصرية . ولم تمض تأكيدات ماركس دون ان تواجه التحدي ، وهي لا تزال تواجهه حتى يومنا هذا على الاخص فيما يتعلق بدور بالمرستون . ليس هنساك من شك في أن ماركس قيم سياسة بالمرستون ، التي لا يقيدها وأزع من ضميير باحراءاتها المجزوءة وتناقضاتها ، تقييما أوضح من ذلك الذي قيمها به الليبراليون الاوروبيون او الحكومات الاوروبية ، ولكن لا ينجم عن ذلك بالضرورة أن روسيا كانت قد اشترت بالمرستون ، وليس من المهم كثيرًا أن يبحث المرء مسألة ما أذا كان ماركس قد ذهب بعيدا في تأكيداته ام لا ، فالمهم ان ماركس اكتشف منذ ذلك الحين ان من أهم المهام التي لا غنى عنها للطبقة العاملة مهمة تمحيص غوامض الديبلوماسية الدولية للوقوف في وجه المكائد الدبلوماسية التي تحيكها الحكومات ، أو تعريتها وشجيها اذا كان ذلك مستحيلا .

وفوق كل شيء كان ماركس مهتما بشن نضال صارم ودائب ضد القوة البربرية التي تقبع في سانت بطرسبرغ وتمد لنفسها يدا في كل وزارة أوروبية . فهو لم يكن يعتبر القيصرية اقوى قلعة للرجعية الاوروبية يشكل مجرد وجودها السلبي تهديدا وخطرا دائمين فحسب ، بل كان يعتبرها كذلك العدو الرئيسي الذي يؤدي تدخله المستمر في شؤون أوروبا الداخلية الى اعاقة وتحريف المسار الطبيعي للتطور ، كما كان يعتبر انها تهدف الى كسب موقع جغرافي يعطيها السيطرة على أوروبا ، مما يجعل تحرر البروليتاريا الاوروبية مستحيلا . ولقد احدث هذا التأكيد الذي وضعه على هذه المسألة أثرا كبيرا على سياسته منذ حرب القرم اكثر مما كان يفعل حتى خلال سنوات الثورة .

وبهذا فان ماركس يطور فكرة عبر عنها أولا في « نيو راينيخه تزايتونغ »، ولكن منذ ذلك الحين اصبحت نضالات تلك الامم التي دافعت عنها الصحيفة بحماسة بالفة تتراجع بالنسبة له ولانفلز الى الخلف، لم يكن الامر أن أيا منهما كف أبدا عن المطالبة

باستقلال بولندا والمجر وايطاليا كحق لهذه البلدان ولمصلحة المانيا واوروبا بشكل عام، لكن انفلز اعطى هذه الامم المفضلة لديه امرا بالتقدم الى الامام في وقت مبكر يعود الى عام ١٨٥١ : « يجب أن يقال بوضوح للايطاليين والبولنديين والمجريين أن عليهم أن يصمتوا عندما تبحث المسائل الحديثة ». وبعد ذلك ببضعة أشهر قال للبولنديين انهم انتهوا كأمة ، وأنه لم تعد لهم فائدة الا كوسيلة لغاية حتى تجتذب روسيا نفسها الى دوامة الثورة . فالبولنديون لم يفعلوا شيئًا عبر التاريخ غير التصرف بغباء شهم مشاكس . حتى أنهم لم يفعلوا ضد روسيا أي شيء ذي قيمة تاريخية ، بينما كانت روسيا على الاقل تقدمية تجاه الشرق . وكانت السيطرة الروسية برغم كل حقارتها وقذارتها السلاثية عاملا على التمدن بالنسبة للبلاد الواقعة حول البحر الاسود وبحر قزوين وآسيا الوسطى وبلاد البشكير وبلاد التتر ، كما أن روسيا تمثلت قدرا من الحضارة وعلى الاخص العناصر الصناعية اكبر من ذاك الذي تمثلته بولنـــدا ذات الطبيعة الكسولة الفروسية اساسا . لا شك في أن هذه الملاحظات تلونت بالهوى الذي كان يطبع الصراعات في صفوف المنفيين في ذلك الحين ، ففي السنوات التي تلت كان حكم انفلز على بولندا الطف بكثير ، بينما اعلن في السنوات الاخيرة مـــن حياته أن بولندا انقذت الحضارة الاوروبية مرتين على الاقل : بانتفاضية ١٧٩٢ \_ ۱۷۹۳ ویثورة ۱۸۳۰ \_ ۱۸۳۱ .

اما ماركس فقد اعلن مشيرا الى بطل الثورة الإيطالية الشهير: « لا يعسرف ماتزيني غير المدن بأرستقراطيتها الليبرالية ومواطنيها المتنورين . امسا الحاجات المادية للسكان الإيطاليين الريفيين بوصفهم مضطهدين ومخصيين باستمرار ومجبرين على الغباء مثل الايرلنديين فهي بالطبع احط من ان تهتم بها بياناته الايديولوجية الكوزموبوليتية الكاثوليكية للجديدة . غير ان المرء بحاجة الى الشجاعة كي يقول للبرجوازية وللارستقراطية أن الخطوة الاولى نحو استقلال ايطاليا هي التحريسر الكامل للفلاحين وتحويل نظام شبه الإجارة لديهم الى ملكية برجوازية حرة » . وفي رسالة مفتوحة الى صديقه ارنست جونز ، القائد الميثاقي (الشارتي) ، أخبر ماركس كوست ، الذي كان يلعب دور الاسد في لندن ، ان الثورات الاوروبية حمسلات صليبية يقوم بها العمل ضد راس المال ، وانها لا يمكن أن تحسط الى المستسوى طلبية يقوم بها العمل ضد راس المال ، وانها لا يمكن أن تحسط الى المستسوى ملتحقين بشبه حضارة القرن السادس عشر ، ولكنهم مع ذلك يتخيلسون انسهم مستطيعون التمكن من استنارة المانيا وفرنسا وتملق اعجاب سذاجة انجلترا .

غير أن ماركس أفترق أبعد من ذلك عن تقاليد « نيو راينيخه تزايتونغ » ، لا لانه لم يعد يركز اهتمامه الرئيسي على المانيا فحسب ، بل لانه في الواقع وضعها خارج اهتماماته السياسية تماما تقريبا . صحيح أن المانيا لعبت في ذلك الحسين دورا مؤسفا جدا في السياسة الاوروبية ، حتى أنه كان يمكن اعتبارها مجرد مقاطعسة بروسية . ولكن على الرغم من أن ذلك يفسر إلى هذا الحد أو ذلك موقف ماركس ، الا أن ماركس وانغلز معه كان عليهما مع ذلك أن يدفعا الثمن غاليا فيما بعد لانهما فقدا الصلة مع التطورات في المانيا سنوات عدة . لسوء الحظ تكثف الاحتقار الذي

كان كلاهما يشعر به ، كاثنين من ابناء الراينلاند وابنين لمقاطعة مقتطعة ، تجساه الدولة البروسية أيام مانتوفل \_ وستفالن الى درجة لم تعد تتناسب مع احاطتهما الشاملة المعتادة بالاوضاع السياسية .

ولا شك في أن الاستثناء الوحيد الذي لفت انتباه ماركس في تلك الايام الى بروسيا يقدم برهانا ناصعا على ذلك .

كان ذلك في نهاية ١٨٥٦ عندما اصطدمت بروسيا بسويسرا حول « مسألة نيو فشاتل » . فأدى ذلك الحادث بماركس ، كما كتب لانفلز في ٢ كانسون الاول ١٨٥٦ ، الى اكمال « معرفته الفقيرة جدا بالتاريخ البروسي » ولخص نتائج دراساته بأن اعلن أن التاريخ العالمي لم ينتج يوما شيئا اكثر سوءا . ولا شك أن الفقرات التي تتبع ذلك والمقالة التي ظهرت بعد ذلك بعدة ايام في « ذي بيبولز بيير » ، صحيفة المشاقيين ، معالجة المسألة نفسها بتفصيل اكبر ، تكشف انه كان بعيدا جدا عسن المستوى الرفيع الذي كان في العادة يعالج به المسائل التاريخية . فهو في الحقيقة يفوص بشكل خطر يقترب من المستوى المخفض للسباب الديمقراطي البرجسوازي واحدا من اهم خدماته الجليلة .

لا شك في ان الدولة البروسية مثلت طبقا يصعب على أي انسان أن يبتلعه ، ولكن وبرغم ذلك لم يكن بالامكان جعل هذا الطبق شهيا بواسطة السخرية اللاذعة من « ال الهوهنزلرن بمشيئة الله » ، و « الاقنعة الشخصية » للتاريخ البروسي التي ظهرت ثلاث مرات : التقي الورع وضابط الصف والمهرج ، بوصفها « تاريخ عائلي غير ممتع » بالمقارنة مع « الملحمة الشريرة » للتاريخ النمسوي ، وغير ذلك مسئل الملاحظات الشبيهة التي تفسر في أحسن الاحوال ما حدث ، ولكنها تترك مسألة للذا حدث ما حدث عامضة تماما .

#### ۲ ـ دیفید ادر کوهارت وهارنی وارنست جونز

بينما كان ماركس يساهم في « نيويورك تريبيون » ، ساهم كذلك بالطريقة ذاتها في صحف اوركوهارت والصحف الشارتيه .

كان ديفيد أدركوهارت دبلوماسيا انكليزيا ، ادى خدمات جليلة بفضل معرفته المفصلة بالخطط الروسية للسيطرة على العالم ونضاله المستمر الدائب ضدها وكنه قلص هذه الخدمات بكراهيته المتعصبة لروسيا وحماسته المتعصبة بقدر مساو لكل ما هو تركي . كثيرا ما اتهم ماركس بأنه اوركوهارتي ، ولكن هذا لم يكن مبررا على الاطلاق ، فالواقع أنه كان كانفلز يشعر بالضيق الشديد لمبالغات ادركوهارت على الاطلاق ، فالواقع أنه كان كانفلز يشعر بالضيق الشديد لمبالغات ادركوهارت الحمقاء الى حد يحول دونه وتقدير خدمات الرجل الحقيقية حق قدرها . يرد ذكر أوركدهارت في مراسلات ماركس \_ انفلز في رسالة كتبها انفلز في اذار ١٨٥٣ ، وهو يؤكد أن بالمرستون عميل لروسيسا .

وتفسير ذلك بسيط جدا فالرجل اسكتلندي سلتي تلقى تدريبا اسكتلنديا ـ انكليزيا، ميال الى الرومانسية ، مثقف ثقافة من يؤمنون بالتجارة الحرة . ذهب الى اليونان كمحب للهلنستية ، وبعد اشتباكات صفيرة مغ الاتراك استمرت ثلاث سنوات ذهب الى تركيا وهناك اخذته الحماسة للاتراك على الفور . وهو مليء بالحماسة للاسلام ، ويعلن انه لو لم يكن كلفانياً لكان مسلما فقط» . لقد وجد انفلز ان كتاب أوركوهارت كان بشكل عام مشوشا جدا .

كانت نقطة اللقاء بين ماركس واركوهارت هي نضالهما المشترك ضد بالمرستون فقد اعيد طبع احدى المقالات التي كتبها ماركس ضد بالمرستون لنيويورك ثريبيون في احدى صحف غلاسكو ، حيث لفتت انتباه اوركوهارت ، وفي شباط ١٨٥٤ تقابل الرجلان فتلقى اوركوهارت ماركس بتحية قال انه كان يمكن لتركي ان يكتب المقال لكن اوركوهارت أصيب بخيبة الامل عندما اخبره ماركس أنه ثوري ، فقل كانت احدى نزوات اوركوهارت هي اعتقاده بأن كل الثوريين الاوروبيين هم ادوات واعية الوكوهارت هي القيصرية لمضايقة الحكومات الاوروبيا ، فكتب ماركس الى انفلز بعد هذا الاجتماع يقول : « الرجل مصاب بمس حب السنات » مضيفا انه لم يتفق معه في شيء غير ما يتعلق ببالمرستون وحتى في تلك المسألة لم يكن الرجل ذا فائدة له .

بالطبع يجب ان لا تحمل هذه الملاحظات الخاصة على محمل الكثير من الجد . فقد اعترف ماركس علنا وعلى استمرار بخدمات اوركوهارت برغم كل تحفظاته النقدية تجاهه ، ولم يخف ابدا أنه على الرغم من عدم اقتناعه باوركوهارت الا أنه أوحى له بالكثير . ولهذا السبب بالذات لم يكن يتردد في المساهمة في صحف اوركوهارت وعلى الاخص صحيفة « ذي فري برس » في لندن ، كما أنه سمسح لاوركوهارت أن يطبع ويوزع عددا من مقالاته في « نيويورك ثريبيون » على شكل كتيب . كانت كتيبات بالمرستون هذه توزع في طبعات كبيرة جدا ، يبلغ عدد كل منها خمسة عشر الف نسخة الى ثلاثين الف نسخة ، وقد احدثت اصداء واسعة ، ولكن ماركس لم يكسب أي مكسب مادي من اوركوهارت السكتلندي يكبر ذاك الذي كان يكسبه من دانا الاميركي .

وفي الواقع كان أي ارتباط وثيق بين الرجلين مستحيسلا ، لان ماركس كان يدعم الشارتية ، في حين كان اوركوهارت يكره هذه الحركة بصورة مضاعفة كمدافع عن التجارة الحرة وكعدو لروسيا اذ كان يظن انه يستطيع أن يلمح الروبل في جيب كل حركة ثورية . ولم تشف الشارتية أبدا من الهزيمة القاسية التي اصابتها في ١٠ نيسان ١٨٤٨ ، ولكن ماركس وانفلز ظلا يدعمانها طيلة الوقت الذي ظلت فيه بقاياها تصارع من أجل الحياة ، وقد فعلا ذلك بصورة رئيسية بمساهمتهما بمقسالات لم يتلقيا عنها أجرا في الصحف التي كان يصدرها جورج جولين مارني وأرنست جونز في الخمسينات ، فقد أصدر هارني « ذي رد ريبليكان » و « ذي فريند أوف ذي بيبول » و « ذي ديمقراطيك رفيو » بتتابع سريع ، بينما أصدر جونز « ذي نوتس بيبول » و « ذي بيبولز بيبر » ، وقد عاشت « ذي بيبولز بيبر » مدة أطول

من أخواتها وظلت تصدر بانتظام حتى العام ١٨٥٨ .

كان هارني وجونز ينتميان الى الجناح الثوري من الحركة الشارتية ولربما كانا القل اعضاء هذه المجموعة تعصبا . كما كانا يعتبسران الشخصيتين القياديتين في الرابطة الاممية للديمقراطيين الاخويين . كان هارني ابن بحار نما وترعرع في محيط بروليتاري . وحصل على معارفه الثورية بنفسسه من الادب الثوري الفرنسي ، وكان مارا مثله الاعلى . وكان يكبر ماركس بسنة واحدة ، وبينما كان هذا الاخير يحرر « راينيخه تزاينونغ » كان هذا عضوا في هيئة تحرير « ذي نورثرن ستار » ، وهي الصحيفة الرئيسية للشارتية . وقد زاره انغلز في ١٨٤٨ ، فوصفه هارني بأنسه « شاب نحيل ، يتدفق حيوية وشبابا حتى انه يكاد يبدو صبيا ، ولكنه حتى في ذلك الحين كان يتكلم الانكليزية بشكل صحيح غير معتاد » وفي ١٨٤٧ تعرف هارني بماركس وانضم الى حلقته بحماسة .

نشر هارني ترجمة انجليزية للبيان الشيوعي في صحيفة «رد ريبلكان » مع هامش يقول انها اعظم وثيقة ثورية ظهرت على الاطلاق ، كما نشر في صحيفة «ديمقراتيك ريفيو» ترجمات انجليزية للمقالات التي ظهرت في « نيو راينيخه تزايتونغ » حول الثورة الفرنسية ، معلنا انها تمثل « النقد الحقيقي » للمسائدل الفرنسية . ولكنه في حضم صراعات المهاجرين عاد الى حبه القديم واصطدم بعنف مع ارنست جونز ، وبشكل لا يقل عنفا مع ماركس وانغلز ، وبعد ذلك بقليل ذهب ليعيش في جزيرة جيرسي فأقام هناك بعض الوقت ثم ذهب الى الولايات المتحدة ، حيث زاره انفلز في ١٨٨٨ . وبعد هذه الزيارة بقليل عاد هارني الى انجلترا ، حيث توفي بعد أن بلغ به العمر عتيا ، ولربما كان حين وفاته آخر مشاهد لفترة تاريخية عظممة .

وكان أرنست جونز من اصل نورماندي ، ولكنه ولد وتعلم في المانيا ، حيث كان والده مستشارا عسكريا لدوق كمبرلاند ، الذي أصبح في ما بعد الملك ارنست ولغست ، ملك هانو فر . وكان هذا الخليع المغالي في الرجعية عراب أرنست جونز ، ولكن ذلك بالاضافة الى روابط والدي جونز الصبي بالبلاط لم يترك عليه أي أثر ، فقد أبدى حتى عندما كان حديث السن التزاما صارما بقضية الحرية ، وعندما أصبح رجلا نجح في مقاومة كل الاغراءات التي وضعت في طريقه وكل المحاولات التي جرت لتقييد روحه الطليقة بسلاس من ذهب . وعندما عادت عائلته الى انجلترا ، كان قد بلغ قرابة عشرين عاما من العمر ، وحينئذ بدأ يدرس المحاماة التي نجح في نيل اجازتها فيما بعد . وقد ضحى جونز بكل آفاق المستقبل اللامعة التي كانت تماما للقضية الشارتية ، التي ذاد عنها بحماس ملتهب ادى الى الحكم عليه عام ١٨٤٨ ولكنه خرج من السجن في ١٨٥٠ ثوريا لا يهاب ، ومنذ صيف ذلك العام احتفظ بعلاقات وثيقة مع ماركس وانغلز طوال مدة تقرب من عشرين عاما (كان جونز يقف عمرا بين ماركس وانغلز تقريبا) .

ولا شك في أن هذه الصداقة لم تخل تماما من الغيوم . فقد تخللتها متاعب كتلك التي حدثت بين ماركس وانغلز من جهة وفريليفارت ؛ الذي كان جونز يشترك معه في الميول الشعرية ، من جهة اخرى ، وكتلك التي حدثت بينهما وبين لاسال ، الذي كان حكم ماركس عليه شبيها بحكمه على جونز وان يكن اقسى بكثير ، وقد اشار ماركس الى جونز في رسالة كتبها عام ١٨٥٥ بقوله : « أنه رغم كل الطاقة والاصرار والنشاط التي يجب أن يعترف المرء له بها ، يفسد كل شيء ببحثه الذي يفتقر الى الحذق عن اعذار يستخدمها في التحريض الذي يقوم به ، ونفاد صبره الدائم ورغبته في أن يسبق الاحداث » . وفيما بعد حدثت خلافات أكثر اهمية بينهما ، خاصة عندما بدأ التحريض الشارتي يبلى أكثر فأكثر وعندما بدأ جونز فغازل الراديكالية البورجوازية ،

غير أن صداقتهما ظلت في الاساس متينة ووثيقة . وقد عاش ارنست جونسز سنواته الاخيرة في مانشستر ، إلى أن توفي فجأة في ١٨٦٩ بينما كان لا يزال في ربيع العمر . فأرسل انغلز النبأ بسرعة إلى اندن : « واحد آخر من الحرس القديم يمضي ! » فأجاب ماركس : « لقد سبب النبأ بالطبع صدمة عميقة لنا جميعا ، ذلك أنه كان واحدا من اصدقائنا القلائل » . وبعد ذلك ببضعة أيام أرسل انغلز يقول أن جنازة ضخمة تبعث جونز إلى القبرة ، حيث يجثو واحد آخر من الحرس القديم هو فيلهلم ولف . وقال انغلز أنه لخسارة حقا ، فكلامه البورجوازي لم يكن في نهاية الامر غير رياء ، وكان الانجليزي المثقف الوحيد بين السياسيين اللي وقف في الحقيقة إلى جانب ماركس وانغلز ،

#### ٣ \_ العائلة والاصدقاء

ظل ماركس خلال هذه السنوات مترقعا عن كل الدوائر السياسية ، ولم يخض عمليا غمار اي حياة اجتماعية . فقد عزل نفسه تماما في غرفته ، التي لم يكن يخرج منها الا مع عائلته ، التي كبرت في عام ١٨٥٥ بولادة ابنة خامسة هي اليانور . كان ماركس ، مثل انغلز ، يحب الاطفال حبا جما . وعندما كان يترك غرفت ساعة او اثنتين ، كان يفعل ذلك كي يلعب مع اولاده ، الذين كانوا يعبدونه رغم أنه لم يحاول أبدا أن يمارس عليهم سلطة أبوية ، أو ربما كانوا يعبدونه لهسله السبب بالذات . وكانوا يعاملونه كرفيق في اللعب ، ويطلقون عليه لقب « المراكشي » بسبب شعره الاسود وبشرته الداكنة اللون . وكان من عادته أن يقول « يجب أن يربي الاطفال آباءهم » ، ولا شك في أن أطفاله كانوا يفعلون ، فقد حظروا عليه القيام بأي عمل أيام الآخاد ، التي كانوا يستأثرون به فيها تماما . وكانت النزهات التي تقوم بها العائلة في الريف وتتوقف خلالها في الفنادق الجانبية كي تشرب البيرة وتأكل الخبز والجبن ، شعاع الشمس الباهر الذي يخترق السحب التي كانت متلبدة فوق العائلة على الدوام .

كانت النزهات المفضلة لدى العائلة هي تلك التي تخرج فيها الى هامبستيد هيث ، وقد اورد لنا ليبكنشت وصفا ساحرا لهذه النزهات . تختلف هامبستيد هيث اليوم قليلا عما كانت عليه ذلك الحين ، ولكن المرء يستطيع اليوم ان يرى من قلعة جاك سترو ، التي كثيرا ما كان ماركس يؤمها ، منظرا رائعا خلف هيث بمناظر تلالها ووديانها الخلابة والناس السعداء الذين يذرعونها أيام الآحاد . والى الجنوب تقبع المدينة العملاقة ، لندن ، بغابة بيوتها المتراصة وعلاماتها المميزة من قبة سان بول الى ابراج وستمنستر . أما الى الشمال فالريف مغطى اليوم بالبيوت ، والى الغرب تقع تلة هاىغيت ، التي وجد ماركس فيها مثواه الاخير .

وفجاة اصابت الماساة سقادة العائلة وكانها قدر صاعق محتوم . ففي يسوم الجمعة العظيمة عام ١٨٥٥ ، مات ادغار ، ابن ماركس الوحيد الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام . وكان الصبي الذي أبدى منذ صفره موهبة عظيمة الطفل المفضيل للعائلة . وقد كتب فريليفارث في رسالة الى المانيا يقول : « انها لخسارة رهيبة ، حتى اننى لا أكاد استطيع وصف الاثر العميق الذي احدثته على » .

أما ألرسائل التي يصف فيها ماركس لانغلز مرض الصبي ووفاته فتفطر القلب حزنا . فقد كتب اليه في ٣٠ آذار يقول : « زوجتي مريضة منه اسبوع بسبب القلق وحده ، وهي في حالة أسوأ بكثير من أية مرة سابقة . انني أشعر ببسؤس شديد ، فقلبي مثقل ورأسي يدور في دوامة ، ولكن يجب علي بالطبع أن اتظاهر بالشبعاعة . أما الصبي فلا يزال حتى في حمى المرض يتمتع بالشخصية المستقلة الطيبة ذاتها » . وفي ٦ نيسان كتب ثانية يقول : « لقد ذهب العزيز الصغير . فقد نام أبين يدي بين الساعة الخامسة والسادسة . لن أنسى ما حييت صداقتك التي خففت من مصيبتنا في تلك الايام الرهيبة . ولا بد أنك تدرك مقدار حزني لوفاة ولدي » . وفي ١٦ نيسان كتب يقول : « يبدو البيت فارغا ومهجورا منذ أن مات الصبي . لقد كان حياة البيت وروحه . من المستحيل أن أصف كيف نفتقده في كل حين . لقد عانيت كل أنواع المصائب ، ولكنني الآن أعرف كيف تكون المصائب الحقيقية . . . ولم يبقني على قيد الحياة عبر العذاب والقلق الرهيبين اللذيرين عانيتهما غير التفكير بك وبصداقتك ، والامل في أننا لا نزال نستطيع أن نفعل شيئا له قيمته في هذا العالم » .

مضى وقت طويل قبل أن يلتئم الجرح . فقد أجاب ماركس في ٢٨ تموز على رسالة عزاء من لاسال يقول : « يقول باكو أن الرجال العظماء حقا يملكون اهتمامات كثيرة بالطبيعة والعالم وتحتل تفكيرهم مسائل كثيرة لدرجة أن أية خسارة مهما كبرت لا تعني لهم شيئا . أخشى أنني لست من أولئك الرجال العظام . فقد هزني موت ولدي بعمق ، ولا أزال أشعر بالخسارة بحدة كما لو أنها حدثت البارحة ، كما أن زوجتي المسكينة أنهارت تماما تحت وطأة الضربة » . وفي ٦ تشرين الاول نجد فريليغارث يكتب الى ماركس : «أنني آسف أشد الاسف لان خسارتك الكبيرة لا تزال تسبب لك كل هذا الالم الممض . ولسوء الحظ ليس هناك ما يستطيع الصديق أن يفعله أو يشير به . أنني أفهم وأحترم حزنك ، ولكن يجب أن تحاول السيطرة أن يفعله أو يشير به . أنني أفهم وأحترم حزنك ، ولكن يجب أن تحاول السيطرة

عليه لئلا يسيطر عليك . ولن يكون هذا خيانة منك لذكرى ولدك العزيز » .

كان موت ادغار ، ابن ماركس ، تتويجاً لسلسلة من الإمراض حلت بالعائلة خلال السنوات القليلة الماضية . ففي الربيع السابق ، وقع ماركس نفسه مريضا ، وفي الواقع لم يشف ثانية ابدا . وكان يشكو بصورة رئيسية من كبده ، الذي كان يظن انه ورث آلامه عن والده ، ولكن ليس هناك من شك في ان المرض تفاقسم بسبب الظروف السكنية السيئة والحي غير الصحي الذي كان يعيش فيه ماركس ، وفي صيف ١٨٤٥ اندلع وباء الكوليرا في المنطقة ، وقيل أن ذلك كان نتيجة مرور المجاري التي حفرت حديثا على قبور ضحايا الطاعون في ١٦٦٥ . وقد حضه طبيبه عسلى مغادرة سوهو التي كان قد تنفس هواءها دون انقطاع طيلة سنوات . وقد جعل موت أحد افراد العائلة ذلك امرا ممكنا . وفي صيف ١٨٥٥ ، ذهبت السيدة ماركس مع بناتها الثلاث الى تربير لتزور والدتها التي كانت تعاني مرضا خطيرا ، فوصلت في الوقت المناسب لتفمض عينيها بعد مرض لم يدم أكثر من احد عشر يوما .

لم تترك السيدة العجوز الكثير وراءها ، ولكن بضع مئة ثالر كانت من نصيب السيدة ماركس ، ويبدؤ أنها في حوالي ذلك الوقت ورثت أيضا مبلغا صغيرا مسن اقاربها السكوتلنديين . وعلى اية حال كانت النقود تكفي العائلة للانتقال في خريف المركس الى بيت صغير في هافرستول هيل قرب هامبستيدهيث التي يعشقها ماركس. كانت اجرة هذا البيت ستة وثلاثين جنيها في السنة . وقد كتبت السيدة ماركس الى احد الاصدقاء « بالمقارنة مع الجحور التي كان علينا أن نسكنها في السابق ، يمكن القول أن هذا البيت بيت امراء حقا . وعلى الرغم من أن كل ما نملك لا تزيد قيمته عن اربعين جنيها الا قليلا ، فقد شعرت بالعظمة في غرفة جلوسنا الجديدة في البداية . وقد استطعت تخليص كل الكتان وكل ما يذكرنا بالعظمة السابقة من بين ايدي ، العم ، ومرة اخرى استطعت أن أعد مناديل الحرير السابقة من بين ايدي ، العم ، ومرة اخرى استطعت أن أعد مناديل الحرير السابقة من بين العدي العربية التي املكها بسرور . لكن الهناءة لم تدم طويلا ، ذلك أن هذه القطع سرعان ما وجدت طريقها واحدة أثر اخرى الى دكان المسترهن . ولكنا مع ذلك لا نزال مسرورين في بيتنا الدافيء المريح البرجوازي » . ولكن لسوء الحظ ، لم مدا المتنفس طويلا .

كذلك حصد الموت بعض اصدقاء العائلة ، فمات دانيال في خريف ١٨٥٥ ، وويرث في كانون الثاني ١٨٥٦ في هايتي ، وكونراد شرام في بدايسة ١٨٥٨ في جزيرة جيرسي ، وقد فعل ماركس وانفلز كل ما بوسعهما لنشر حتى نبأ صغير عن وفاة كل من هؤلاء في الصحف ولكنهما لم ينجحا ، وكثيرا ما كانا يشكوان من أن صغوف الحرس القديم تتضاءل وأن الدم الجديد شحيح ، كانت عزلتهما محببة لهما في البداية ، وكانت قناعتهما بالنصر النهائي ثابتة لا تهتز تدفعهما الى النضال المستر ، ذلك النضال الذي شناه بثقة كما لو انهما كانا يمثلان دولة اوروبية كبرى ، ولكنهما رغم ذلك كانا مسيسين الى درجة لم يكن ممكنا معها أن لا يشعرا على المدى الطويل بافتقارهما الى حزب ، ذلك أن انصارها لم يكونوا يمثلون حزبا ، كما اعترف ماركس نفسه ، كما أن أيا منهم لم يرتفع في آراءه الى ما يقرب من مستوى آرائهما،

باستثناء واحد هو ألرجل الذي لم يستطيع ابدا أن يتغلب على شكهما به .

كان ليبكنشت يزور بيت ماركس في لندن يوميا ، على الاقل، حين كان البيت لا يزال في شارع دين ، ولكن كان على ليبكنشت في غرفته الصغيرة ان يصارع مصاعب الحياة المادية ، وهذا ينطبق على كل رفاق ماركس وانفلز ايام العصبية الشيوعية ، على لسنر ولوخنر وايكاريوس «والمذنب التائب» شابر ، اما الاخرون فكانوا مبعثرين : كان درونكي رجل اعمال في ليفربول وفيما بعد في جلاسكو ، وكان ايماندت استاذا في دندي وشيلي محاميا في باريس ، بينما كان راينهاردت ، سكرتير هاينه في السنوات الاخيرة في حياته ، واحدا من الحلقة المقربة .

غير أن النشاط السياسي بدأ بالأفول حتى في صفوف المخلصين . فلم يكن فلهلم وولف ، الذي كان يعيش في مانشستر ، يستطيع ان يبقى رأسه فوق الماء الا بأعطاء دروس خصوصية وظل ، كما كتبت السيدة ماركس ، «هو هو ، الشهم القدير ذا الطبيعة الخشينة» ، ولكن بمرور الوقت بدأت تظهر عليه نزوات العازب العجوز ، واصبحت «نضالاته الرئيسية» ضد صاحبة البيت الذي كان نزيلا فيه حول مسائل كالشباي والسكر والفحم ، وكف عن أن يعنى الكثير فكريا لاصدقائه في المنفى . كذلك ظل فريليغارث صديقا وفيا ، وبعد أن أصبح مديرا لفرع بنك سويسري في لندن في صيف ١٨٥٦ ، اصبح باستطاعته ان يقدم لماركس مساعدة اكبر من ذي قبل ، على الاخص استطاع ان يمنع اى تأخير في صرف النقود التي كانت ترسلها نيويورك تريبيون ، التي كانت تضيف الى نقائصها الاخرى التخلف عن الدفع في الوقت المحدد في كثير من الاحيان . كذلك ظل فربليفارث مخلصا لمعتقداته الثورية ، ولكنه ابتعد اكثر فاكثر عن نضالات الحزب . وعلى الرغم من أنه أعلن عن قناعته أنه ليس هناك ما يشرف الثوري أكثر من أن يدفن في المنفى ، ألا أنه لم يكن سعيدا في منفاه . وأدى حنين زوجته التي كان يحبها كثيرا ، ومنظر ابنائه يشعلون شموع عيد الميلاد مرة اثر اخرى على ارض اجنبية ، الى نضوب شعره . فتألم لذلك اشد الالم ، ولكنه تعزى ايما عزاء عندما اصبح وطنه يتذكر بالتدريج شاعره المشهور مرة اخرى .

وكانت هناك ايضا قائمة طويلة من «الإموات الإحياء» . فقد كان ماركس يقابل احيانا عددا من رفاق ايامه الفلسفية الاولى : ادوارد ماين ، الذي اثبت انه لا يزال التافه السام ذاته ، وفوشر الذي اصبح سكرتير كبدن والذي ظن انه قدر ، «كي يصنع التاريخ» في حركة التجارة الحرة ، وادغار باو الذي كان يلعب دور المحرض الشيوعي ، والذي كان ماركس يصفه على الدوام بأنه «مهرج» . كذلك قابل ماركس صديقه القديم برونو باور في مناسبات عدة عندما جاء هذا الى لندن ، ولكن لم يكن هناك اي اساس للقاء بينهما ، فقد كان برونو باور ممتلئا حماسة «القوة روسيا البدائية» ، ويعتبر ان البروليتاريا ليست الا «رعاعا» يجب ان يسيطر عليهم جزئيا بالعنف وجزئيا بالغداع وجزئيا بالقاء بضعة دراهم لهم عندما لا يمكن تجنب ذلك ، وجد ماركس ان باور يبدو عليه الكبر وأن جبهته قد اصبحت أعرض وأنه اكتسب سلوك الاستاذ الجامعي المتحذلق ، ولكنه نقل احاديثه مع «العجوز المرح» الى انغلز سلوك الاستاذ الجامعي المتحذلق ، ولكنه نقل احاديثه مع «العجوز المرح» الى انغلز

بالتفصيل •

غير ان قائمة «الاموات الاحياء» كانت اكبر من ذلك بكثير ، كما كانت تكبر سنة اثر اخرى . فمثلا كان هناك الاصدقاء القدماء في الراينلاند : جورج يونغ وهينريخ بيرغر وهيرمن بيكر وغيرهما . وقد حاول بعض هؤلاء ، مثل بيكر وفيما بعد ميكل ، ان يبرروا موقفهم «علميا» ، معلنين ان البرجوازية يجب ان تنتصر تماما على اليونكر الاقطاعيين حتى قبل ان تفكر البروليتاريا بالنصر . فقال بيكر : «ستشق المصالح المادية للرعاع طريقها ببطء عبر بنية اليونكرية المتفسخة التي تتحول الى غبار ، حتى أن التاريخ سيزيح ببساطة هذه البنية جانبا ويتقدم رابط الجأش الى البند التالي على جدول الاعمال» . لقد كانت تلك نظرية جميلة ، ولا شك في انها لا تزال تقدّم خدمة جليلة لكثير من المراوغين الحاذقين اليوم . ولكن عندما أصبح بيكر رئيسا لبلدية كولدن وميكل وزيرا لماليسة بروسيا ، وجدا انهما مرتبطين «بالمصالح المادية للرعاع» الى درجة حاربا معها بكل قواهما ضــــد كل المحاولات «للتقدم برباطة جأش نحو البند التالي لجدول الاعمال» . وفي ربيع ١٨٥٦ جاء رجل اعمال يدعى غوستاف ليفي من دوسلدورف الى لندن وقدم لماركس هدية كاملية جاهزة ان صح التعبير ، هي انتفاضة يقوم بها عمال المصانع في ايزلون وسولنفن ومكان اخر او اثنين . شجب ماركس المشروع الاحمق الخطر بشدة وقال لليفي ان عليه أن يخبر العمال الذين يمثلهم ، أو الذين يتظاهر بتمثيلهم ، أنهم ينبغي أن يظلوا على اتصال به وأن لا يفعلوا شيئًا دون أن يحصلوا على موافقته . لكن ماركس لسوء الحظ لم يتخذ الموقف ذاته من مهمة ثانية ادعى ليفي ان عمال دوسلدورف قسد أوكلوها له ، وهي بالتحديد تحذير ماركس ضد لاسال بوصفه شخصا غير موثوق يعيش بعد نجاح قضية هاتسفيلد تحت ربقة الكونتسة ، وأنه ينوي الذهاب الى برلين معها لتأسيس ناد للمثقفين ، وأنه القى بالعمال جانبا وكأنهم قفاز قذر كي ينحاز الى البرجوازية ، والكثير من الكلام الذي يندرج تحت هذا النوع . يحق للمرء أن يشك في أن عمال الراينلاند أرسلوا رسالة كهذه لماركس ، ذَلك أن هؤلاء العمال ذاتهم استقبلوا لاسال بعد بضعة سنوات بخطاب مشرف اعلنوا فيه ان بيته كان في الخمسينات خلال الحكم الارهابي الابيض «قلعة ثابتة شجاعة لساعـــدة الحزب» والامر الاكثر احتمالا هو أن ليفي اختلق هذه الرسالة كما يشبع حقده على لاسال لان هذا رفض أن يمنحه قرضا قيمته ٢٠٠٠ ثالر ، أذ لم يكن مستعدا لتقديم اكثر من خمسمائة .

لو عرف ماركس ذلك لكان قد عامل ليفي بالتأكيد بقدر كبير من التحفظ ، ولكن النبأ الذي نقله ليفي كان مصاغا بحد ذاته كي يثير في ماركس شكا قويا بلاسال . وكان ماركس يراسل لاسال وان لم تكن رسائلهما كثيرة ، كما كان يجد فيه دائما صديقا موثوقا ، من ناحية شخصية وسياسية معا ، ورفيقا حزبيا مخلصا . حتى أن ماركس وقف في وجه الشك الذي ثار حول لاسال ايام العصبة الشيوعية القديمة بين عمال الراينلاند بسبب اشتراكه بقضية هاتسفيلد ، وقبل مجيء النبأ الذي اتى به ليفي بسنة تقريبا ، رد ماركس على رسالة كتبها له لاسال من باريس

بلهجة ودية جدا: «انا مندهش بالطبع اذ اسمع انك بهذا القرب من لندن ومع ذلك لا تفكر بالمجيء الى هنا حتى لبضعة ايام . وانني آمل ان تعيد بحث المسألة لترى كم هي قصيرة ورخيصة الرحلة من باريس الى لندن . ولسوء الحظ فان فرنسا مفلقة في وجهي والا لاتيت بالتأكيد وفاجأتك في باريس» .

ولذا من الصعب ان يفهم المرء لماذا قبل ماركس كلام ليفي على علاته ، ونقله اللى انغلز في الحال في رسالة بتاريخ ٥ اذار ١٨٥٦ مضيفا : «ان هذا يعطيك فحسب تفاصيل المسألة بخطوطها العامة . ولقد أحدث الامر اثرا قاطعا على فريليفارث وعلى بقدر ما احب لاسال وبقدر ما اكره تقولات العمال قال ماركس لليفي ان من المستحيل الوصول الى نتيجة قاطعة على اساس نبأ من طرف واحد فقط ، ولكن الشك مفيد على اية حال . ولذا فان لاسال يجب ان يراقب ، ولكن يجب ان تتجنب اي فضيحة علنية في هذه المرحلة. وافق انغلز على ذلك واضاف عددا من الملاحظات لا تثير قدرا كبيرا من الدهشة لانه لم يكن على معرفة وثيقة بلاسال كما كان ماركس. وقال انغلز ان الامر مما يؤسف له لان لاسال يتمتع بلا شك بموهبة عظيمة . واضاف انه كان يجب ان يراقب على الدوام كما يراقب الشيطان ، لانه كيهودي حقيقي من الحدود السلافية مستعد باستمرار لاغتنام اي فرصة لاستغلال اي كان لاغراضه الحاصة مستخدما الحزب كوسيلة الى ذلك . توقف ماركس عندئذ عن مراسلة الرجل الذي كتب له بعد ذلك ببضعة سنوات قائلا وعن حق : «انا الصديق الوحيد الذي تملكه في المانيا» .

#### ٤ ـ ازمـة ١٨٥٧

عندما انعزل ماركس وانغلز عن النزاعات العلنية للمنفيين في خريف ١٨٥٠ اعلنا: «ان ثورة جديدة ليست ممكنة الا نتيجة لأزمة جديدة ، ولكن من المؤكد ان الثورة ستأتي قدر ما هو مؤكد ان الازمة ستأتي» ومنذ ذلك الحين لبثا براقبان الامور بحرص كي يلمحا أية اشارة لأزمة جديدة ، وبمرور السنين اصبح صبرهما ينفد شيئا فشيئا . يخبرنا ليبكنشت في ذكرياته ان ماركس تنبأ خطأ بقدوم الثورة مرة أو مرتين ، ليصبح ذلك مثاراً لمزاح اصدقائه ، وعندما اتت الازمة في النهاية عام ١٨٥٧ قال ماركس لفلهلم وولف عبر انفلز انه سيثبت ان الازمة كان يجب ان تأتي قبل ذلك بسنتين لو ان الامور سارت سيرا طبيعيا .

بدأت الأزمة في الولايات المتحدة ، واعلنت عن نفسها شخصيا لماركس عبر «نيويورك تربيون» التي انقصت راتبه بمقدار النصف فورا . كانت هذه الضربة ذات وقع شديد عليه ذلك ان صنوف الحرمان القديمة ظهرت مرة اخرى في البيت الجديد ، بل انها ظهرت هذه المرة بشكل اكثر حدة . ولم يعد ماركس في جرافتون تراس يستطيع العيش «عيش الكفاف كما كان يفعل في شارع دين» . اذ تبخرت كل آماله ، وكان انفاق عائلته يزداد باستمرار . وفي ٢٠ كانون الثاني ١٨٥٧ كتب

لانفلز يقول: «انني لا اعلم ماذا يتعين علي" ان افعل بعد ، فوضعي في الحقيقة اسوا مما كان عليه قبل خمس سنوات» .

حلت هذه الرسالة على انغلز كصاعقة من السماء فسارع الى مساعدة صديقه ولكنه شكا من انه لم يعرف الوضع على حقيقته في وقت مبكر . ويبدو ان انغلز كان قد اشترى لنفسه حصانا بنقود منحها له والده كهدية في عيد الميلاد: «انني اجد ان من المسيء ان احتفظ بحصان بينما تعاني انت وعائلتك من متاعب كهذه في لندن . وبعد ذلك ببضعة اشهر اغتبط انغلز عندما اقترح دانا على ماركس ان يساهم في اعداد موسوعة . وكان دانا يريد على وجه الخصوص مساهمة فسي المواضيع العسكرية ، فسر "انفلز سرورا بالفا ، لان ذلك سيخلص ماركس من متاعبه الابدية . وراى انه يجب على ماركس ان يتعهد بكتابة كل المقالات التي يمكن ان يعطوها له ، ثم ينظم بالتدريج مكتبا خاصا به .

لم ينجم شيء عن اقتراح انشاء مكتب ، ويعود ذلك بصورة رئيسية الى ان ماركس وجد ان من المستحيل العثور على عدد كاف من الاشخاص المناسبين للتعاون معه ، عدا ذلك لم تكن الامور كما توقع انفلز ، لان معدل الدفع لم يكد يصل الى بنس واحد للسطر الواحد ، وعلى الرغم من ان الجزء الاكبر من العمل لم يكن اكثر من حشو الا أن انفلز لم يكن ارهافة ضميره على استعداد لكتابته بسرعة . ولا شك في ان التقيم الذي اصدره انفلز على المقالات التي كتب هو بعضها وكتب ماركس البعض الاخر كان ، كما يتبين من مراسلاتهما، حكما جائرا وغير مبرر بالمرة : «مجرد تكسئب ، لا يهم اذا لم تقرأ ثانية» . وبالتدريج انتهى هذا العمل ايضا ، ويبدو ان تعاون الصديقين في اعداد الموسوعة لم يتخط حرف ج .

منذ البداية وقفت في طريق عملهما بعض المصاعب ، ففي صيف ١٨٥٧ اصيب انفلز بمرض في الفدد ، وكان عليه ان يعيش وقتا طويلا على شاطىء البحر ، اما حالة ماركس فلم تكن بأفضل ، فقد عادت اليه آلام الكبد عنيفة فلم يكن يستطيع القيام باكثر من الحد الادنى من العمل الضروري ، وكان يفعل ذلك بصعوبة كبيرة ، وفي تموز وضعت زوجة ماركس طفلا جهيضا في ظروف تركت انطباعا رهيبا على ماركس وجعلت ذكرى الحادثة مؤلة له جدا . كتب انغلز بفزع ردا على احسدى رسائل ماركس : «لا بد ان الضربة كانت قاسية حتى تكتب بالشكل الذي كتبت به»، ولكن ماركس اجاب ان من الافضل تأجيل بحث الموضوع الى ان يلتقيسا ، لانه لا يستطيع ان يكتب في أمور كهذه ،

غير أن كل المتاعب نسيت عندما امتدت الازمة إلى انجلترا في الخريف وانتشرت بسرعة إلى القارة كلها . فقد كتب ماركس إلى انغلز في ١٣ تشرين الثاني يقول : «على الرغم من انني أعاني متاعب مادية جدية ، الا انني لم اشعر بسعادة كهذه في وجه هذا الهيجان منذ ١٨٤٩» . وفي رده في اليوم التالي ، قال انغلز أنه لا يخشى الا أن تتطور الامور بسرعة أكبر مما يجب : «اعتقد أن من الافضل أن يحدث (التحسن) في الازمة المزمنة قبل أن تتبع ضربة ثانية حاسمة . فالضفط المزمن ضروري لبعض الوقت حتى يستثار الشعب . وحينئذ تستطيع البروليتاريا أن تقاتل بشكل أفضل

وبانسجام اكبر ، تماما كما ان هجوم سلاح الفرسان يكون اكثر حماسة واندفاعا اك خبت الجياد مسافة خمسمائة خطوة قبل ان تلتحم مع العدو . لا أود ان يحدث اي شيء في وقت قريب جدا ، قبل ان تصبح اوروبا كلها معنية بالامر تماما ، ذلك ان النضال اذ ذلك سيكون اكثر حدة واكثر صعوبة واكثر تذبذبا . ان ايار او حزيران مبكران جدا . اذ لا بد ان الجماهير اصبحت متبلدة بعد هذه الفترة الطويلة من الازدهار ... بالمناسبة انني اشعر تماما كما تشعر . فما ان انهار الفش والخداع في نيويورك حتى اصبحت لا اشعر بأي سلام في جيرسي ، وأنا الان اشعر انني في هيئة رائعة في خضم هذا الانهيار العام . فمهما كان من أمر ، التصق بي الى حد ما الوحل البرجوازي الذي لامسته في السنوات القليلة الماضية ، ولكن هذا الوحل سيفسل الان وسأشعر بأنني انسان جديد . وستفيد الازمة صحتي قدر ما تفيدها علماتنا على شاطىء البحر ، وأنا اشعر بذلك منذ الان . لقد ظننا في ١٨٤٨ ان وقتنا قد حان ، وهو بمعنى من المعاني قد فعل ، ولكنه قد حان حقا هذه المرة وصار كل شيء في الميزان» .

كان انغلز مخطئا بالطبع ، اذ لم يكن كل شيء في الميزان على الاطلاق . لقد كان الازمة فعلا آثارها الثورية ، ولكنها لم تكن تلك الآثار التي توقعها الصديقان ، على الرغم من انهما لم يصرفا وقتهما في هدهدة احلام طوباوية متفائلة بل في دراسة جادة لمسا الازمة يوما بيوم . ففي ١٨ كانون الاول كتب ماركس : «انني اقوم بقدر هائل من العمل ، حتى الرابعة صباحا في بعض الاحيان . وعملي مزدوج : (١) وضع المبادىء الاساسية للاقتصاد السياسي (فمن الضروري ضرورة مطلقة أن يعرف الجمهور اعماق المسألة ، وعلي ان أزيح الكابوس الجاثم على صدري) و(٢) الازمة الراهنة . وفي هذا المجال الاخير لا افعل بالاضافة الى مقالاتي الى التربيون اكثر من استجيل الاحداث ، ولكن ذلك يستنفد قدرا كبيرا من وقتي . وانني اعتقد انني سأقوم واياك في وقت ما في الربيع المقبل بكتابة كتيب عن المسألة كنوع من التذكير الاجمهور الالماني بأننا ما زلنا حيين واننا لا نزال عما نحن عليه» لم يتمخض هله الاقتراح عن شيء ، لان الازمة لم تحرك الجماهير في الواقع ، ولكن هذا على الاقل اعطى ماركس وقت فراغ كاف لانهاء الجانب النظرى من خطته .

كانت السيدة ماركس قد كتبت قبل ذلك بعشرة ايام الى كونراد شرام المحتضر في جيرسي تقول: «على الرغم من اننا نشعر بوطأة الازمة الاميركية على جيوبنا ، لان كارل يكتب مقالة واحدة للتربيون في الاسبوع بدلا من اثنتين ، بعد ان استغنت التربيون عن كل مراسليها الاوروبيين عدا بايارد وتايلور وكارل ، الا انك تستطيع ان تتخيل كم اصبح المراكشي مغتبطا . فقد عادت اليه قدرته على العمل جنبا الى جنب مع سرور لم يعرفه من سنوات عدة منذ ان حل بنا الحزن الاكبر عندما فقدنا طفلنا الصغير الذي ستظل خسارته تثقل قلبي الى اخر الزمن ، ان كارل يعمل خلال النهار لكسب عيشنا ، وفي الليل يعمل كي ينهي كتابه في الاقتصاد السياسي ، ولا شك في انه سيجد له ناشرا تعيسا بعد ان اصبح كتاب كهذا ضرورة ملحة» . ولقد عثر على الناشر بفضل جهود لاسال . ففي نيسان ١٨٥٧ ، كتب لاسال بطريقته ولقد عثر على الناشر بفضل جهود لاسال . ففي نيسان ١٨٥٧ ، كتب لاسال بطريقته

الودودة المعتادة ، معبرا عن الدهشية لانه لم يسيمع من ماركس مدة طويلة من الزمن، مع انه بالطبع لم يكن يعرف السبب . ورغم أن انفلز نصح ماركس بأن يجيب على الرسالة ، الا انه لم يفعل . وفي كانون الاول من السنة ذاتها كتب لاسال مسرة اخرى ، بهدف محدد هذه المرة ، فقد اقترح عليه ابن عمه ماكس فريدلاندر ان يتصل بماركس ويقنعه بالكتابةالي صحيفة «داي برس» في فيينا التي كان فريدلاندر رئيس تحريرها . اجاب ماركس هذه المرة ، رافضا عرض فريدلاندر قائلا انه وان يكن «ضد الفرنسيين» فانه لا يقل «عداء للانكليز» وهو لذلك غير راغب على الاطلاق في الكتابة من أجل بالمرستون . ثم شكا لاسال من أنه قد تأثر بأن ماركس لم يجب على رسالته في نيسان ، رغم ان العاطفية لم تكن واحدة من رذائله . فأجاب ماركس «بایجاز وبرود» آنه لم یفعل ذلك لاسباب يصعب وصفها على الورق . وعلى الرغم من أن الرسالة كانت قصيرة ، ألا أن ماركس أخبر لاسال فيها أنه ينوي أن ينشر كتابًا في الاقتصاد السياسي . وفي كانون الثاني ١٨٥٨ وصلت الى لنَّدن نسخة من كتاب لاسال «هر قليط» مصحوبة ببضعة ملاحظات عن الاستقبال الحار الذي لاقاه في الدوائر المثقفة في برلين . وكان لاسال قد ذكر في رسالته التي ارسلها في كانون الاول نيته في ارسال الكتاب . كان لا بد لثمن البريد وقدره شلنان من ان «يضمن للكتاب استقبالا سيئا» من جانب ماركس ، ولكن تقيم ماركس لمحتويات الكتاب كان سلبيا ايضا . فلم يعجبه «العرض المتعمد» لقدرة الكاتب الاكاديمية ، ولاحظ أن من السهل على المرء أن يراكم استشهادا فوق أخر أذا كأن لديه مسن الوقت والمال ما يكفي كي يرسل في طلب كل الكتب الضرورية من مكتبة جامعة بون. وقال أن لاسال يتبختر في ثوب فلسفي مبهرج كمن يلبس بذلة أنيقة للمرة الاولى ٠ كان تقييم ماركس مجحفاً بحق لاسال ، لكنه كره الكتاب للسبب ذاته الذي احبه له نجوم حلقات الاساتذة الجامعيين ، وهذا السبب بالتحديد هو ابداء قدر كبير جدا من الحكمة العتيقة البالية من جانب شاب معروف بأنه ثوري كبير . على أية حال كان الجزء الاكبر من الكتاب قد كتب قبل اكثر من عشر سنوات من نشره . لم يدرك لاسال أن هناك أمرا جديا يقف خلف رسالة ماركس «الموجزة الباردة»، ويبدو انه اساء ـ بنية طيبة مع ان ماركس شك في ان ذلك امر متعمد ـ اشارة ماركس الى ان من الضروري ان يجري نقاش شخصي بينهما ، وافترض ان لــدى ماركس امرا او اثنين لا اهمية ملحة لهما يريد ماركس ان يبحثهما معه عندما تحين الفرصة . فكتب ثانية في شباط ١٨٥٨ دون ان يبدي اي اثر للضيق واصفا النشوة الغامرة التي اصابت البرجوازية في برلين لزواج ولي عهد بروسيا بأميرة انكليزية. وفي الوقت ذاته عرض على ماركس ان يحاول ايجاد ناشر لكتابه في الاقتصاد السياسي . قبل ماركس هذا العرض ، ولم ينته اذار حتى كان لاسال قد عقد اتفاقا مع ناشره فرانز دنكر وضمن لماركس شروطا افضل من تلك التي طلبها . فقد كان ماركس يريد أن يظهر الكتاب في أجزاء وكان راغبا في تأجيل مسألة الدفع ألى ما بعد ظهور الاجزاء الاولى ، ولكن لاسال ضمن له مكافأة تفوق ما يتلقاه اساتذة الجامعات بمقدار النصف . غير ان الناشر احتفظ لنفسه بحق التوقف عن نشر

الكتاب اذا لم تبع الاجزاء الاولى بشكل مرض .

مست تسعة اشهر كاملة قبل ان يستطيع ماركس انهاء الحزمة الاولى مسن المخطوطة بسبب عودة آلام الكبد اليه وبسبب هموم منزلية اخرى . ففي عيد ميلاد عام ١٨٥٨ بدت الامور في بيت ماركس «أحلك واكثر اثارة لليأس من اي وقت مضى» . وفي ٢١ كانون الثاني ١٨٥٩ انتهت «المخطوطة التعيسة» ولكن لم يكن ماركس يملك اي نقود على الاطلاق كي يستطيع ارسالها بالبريد ويدفع رسسوم تسجيلها . فكتب ماركس الى انغلز طالبا منه ان يرسل اليه نقودا تكفي ارسالها بالبريد ، وقال «لا اعتقد ان احدا سبق ان كتب عن النقود وعانى الى هذا الحد من البريد ، وقال «لا اعتقد ان احدا سبق ان كتب عن النقود وعانى الى هذا العد من الافتقار اليها . فمعظم من كتبوا في الموضوع كانوا يحتفظون معه بأطيب العلاقات».

#### ه ـ نقد الاقتصاد السياسي

ان خطة كتابة كتاب شامل في الاقتصاد السياسي يكشف عن المبادىء الاساسية لنمط الانتاج الراسمالي كان لها من العمر قرابة خمسة عشر عاما عندما بدا ماركس يضعها موضع التنفيذ . فقد راودته الفكرة حتى قبل ثورة اذار ، وكان رده على برودون كدفعة على الحساب . وعندما انقضت نضالات السنوات الثورية ، خطرت له الفكرة ثانية على الفور ، فكتب الى انفلز في ٢ نيسان ١٨٥١ يقول : «لقد وصلت الى حد انهيت فيه كدحي في حقل الاقتصاد . وبعد ذلك ساعمل على كتابي في البيت وانقب في علم آخر في المتحف . لقد بدأ الملل يصيبني من الاقتصاد . فعلم الاقتصاد السياسي لم يحرز تقدما اساسيا منذ ايام آدم سميث وديفيد ريكاردو على الرغم من أن البحث الفردي قد أنجز الكثير» . سر أنفلز لذلك وأجاب : «أنني مسرور لانك أنتهيت من اقتصادك السياسي . فقد دام الامر طويلا حقا» ولكنه كرجل ذي خبرة أضاف : «ما دام امامك كتاب تعتبره هاما ولم تقرأه ، فأنك لن تضع القلم على الورق» . كان انغلز ميالا دائما الى الاعتقاد بأنه عدا كل الصعوبات تضع القلم على الورق» . كان انغلز ميالا دائما الى الاعتقاد بأنه عدا كل الصعوبات للخرى ، فأن «السبب الرئيسي في التأخير» يعود باستمرار الى «حيرة وتردد» صديقه .

لم تكن هذه الحيرة بالتأكيد مصطنعة ابدا ، ولم يشر انفلز اطلاقا الى انها كذلك. وبدلا من ان ينهي ماركس عمله في ١٨٥١ ، بدا باعادته من جديد ، وهو في مقدمته للجزء الاول يفسر لماذا : «الكمية الهائلة من المواد المخزونة في المتحف البريطانيي والمناسب لتاريخ الاقتصاد السياسي ، والموقع المشرف الذي تمنحه لندن على وجه الخصوص لدراسة المجتمع البرجوازي ، وفي النهاية مرحلة جديدة من تطهور للجتمع البرجوازي التي بدا انها قد افتتحت باكتشاف حقول الذهب في اوستراليا وكاليفورنيا» . وهو كذلك يشير الى ان عمله الذي استغرق ثمانية اعوام لنيويورك ربيون سبب انقطاعات مستمرة في دراسته ، وكان كذلك يستطيع ان يضيف ان مهذا العمل ادى به الى العودة بعض الشيء الى النضال السياسي ، الذي كانت له

على الدوام اهمية قصوى بالنسبة له . وفي النهاية كانت الآمال بانبعاث حركة الطبقة العاملة الثورية هي التي جعلته يجلس الى مكتبه ليضع في خطوط عريضة الامور التي شغلت تفكيره باستمرار سنوات عدة .

وتقدم مراسلاته مع أنغلز برهانا ساطعا على هذا، ذلك أن بحث المشاغل الافتصادية لا يتوقف اطلاقا ، وأحيانا يصبح هذا البحث مقالات منتظمة . أن بعض المقاطع تبين أننا تبادل الافكار الذي كان يحدث بين الصديقين . وفي أحد المرات يكتب أنغلز عن كسله الشهير في حقل النظرية ، ذلك الكسل الذي تثور نفسه عليه ، ولكن ليس بشكل حاد يجعله يغوص في أعماق الاشياء . وفي مرة أخرى يتنهد ماركس : «آه لو عرف الناس كم هو فليل ما أعرف عن هذه المسائل !» وكانت هذه الملاحظة الاخيرة قد جاءت نتيجة قول أحد الصناعيين أنه لا بد أن ماركس كان صناعيا ، هو ذاته ، في وقت أخر .

فاذا ما وضع المرء المبالغة الفكهة جانبا فان ما يبقى يدل على ان انغلز كان على معرفة افضل بالآلية الداخلية للمجتمع الراسمالي مما كان ماركس ، بينما كان ماركس بقدراته الحادة على الاستنتاج اقدر على تتبع قوانين تطوره ، وعندمسا ارسل ماركس الى انغلز خطة الجزء الاول من كتابه اجاب انغلز : «ان خطتك مجردة كثيرا ، واعتقد ان هذا كان امرا لا بد منه بالنظر الى ايجازها ، فقد صادفت قدرا كبيرا من الصعوبة في العثور على الانتقالات الجدلية ، ذلك انني اصبحت غير معتاد على الفكر المجرد كله» ، من جهة اخرى ، كثيرا ما كان ماركس يصادف صعوبة في فهم الاجوبة التي كان انفلز يقدمها على اسئلته حول الطريقة التي يحسب بهسا الصناعيون والتجار ذلك الجزء من الدخل الذي يستعملونه لانفسهم ، وحسول المتلك الآلات ، او طريقة حساب راس المال المتداول ، كذلك شكا ماركس من ان المسائل ذات الاهمية العملية تفترق كثيرا في علم الاقتصاد السياسي عن المسائل ذات الاهمية العملية تفترق كثيرا في علم الاقتصاد السياسي عن المسائل ذات الاهمية العملية تفترق كثيرا في علم الاقتصاد السياسي عن المسائل ذات الاهمية العملية تفترق كثيرا في علم الاقتصاد السياسي عن المسائل ذات الاهروة النظرية .

بدأ ماركس فعلاً في اعطاء كتابه شكله الاخير في سنتي ١٨٥٧ - ١٨٥٨ ، وهذا واضح من تغير خطة الكتاب بين يديه . ففي نيسان ١٨٥٨ كان لا يزال ينوي ان يعالج «رأس المال بشكل عام» في الجزء الاول ، ولكن على الرغم من ان هذا الجزء نما ليصبح ضعفي أو ثلاثة اضعاف الحجم الذي أراده له ، الا أنه لم يحتو شيئا عن رأس المال ، بل احتوى فصلين عن السلع والنقود ، وقد ظن ماركس أن ميزة ذلك ستكون أن النقد لن يكون قادرا على الاقتصار على مجرد السباب ، ولكنه غفل عن أنه بذلك اعطى للنقد سلاحا فعالا هو سلاح الصمت التام ،

يلخص ماركس في المقدمة مسار تطوره العلمي ، وتستحق الفقرة التي يلخص بها نظرية المادية التاريخية ان تثبت هنا : «لقد ادى بي تفحصي (لفلسفة الحق لدى هيغل) الى نتيجة هي انه لا يمكن فهم العلاقات القانونية او اشكال الدولة بحسد ذاتها ، او مما يسمى التطور العام للفكر الانساني ، وأن هذه جميعا تجد جذورها في شروط الحياة المادية التي اخص هيفل كليتها ، على غرار الاكاديميين الانجليز والفرنسيين في القرن الثامن عشر ، بمصطلح المجتمع البورجوازي ، وأن تشريح

المجتمع البورجوازي يجب ان يسعى اليه في الاقتصاد السياسي ... ويمكنن تلخيص النتائج العامة التي توصلت اليها ، والتي ما ان توصلت اليها حتى شكلت الخط الذي قاد دراساتي اللاحقة ، كما يلي : يدخل البشر بالانتاج الاجتماعي في علاقات محددة وضرورية مع بعضهم البعض باستقلال تام عن ارادتهم ، علاقات انتاجية تتفق مع مرحلة محددة من تطور قوى الانتاج المادية ، وتشكل كلية هذه الملاقات الانتاجية البنية الاقتصادية للمجتمع والاساس المادي الذي تقوم عليه البني الفوقية السياسية والقانونية ، والذي تتفق معه الاشكال المحددة للوعى الاجتماعي. ان نمط انتاج الحياة المادية هو الذي يقرر العملية الاجتماعية والسياسية للحياة بشكل عام . ليس وعي البشر هو الذي يحدد وجودهم ، بل على العكس من ذلك يحدد وجودهم الاجتماعي وعيهم . وفي مرحلة معينة من مراحل تطور قوى الانتاج المادية للمجتمع ، تتناقض هذه القوى مع العلاقات الانتاجية القائمة او مع علاقات الملكية القائمة ، التي ليست غير تعبير قانوني عن الشيء ذاته ، التي كانت تتحرك ضمنها سابقا . وعندئذ تتحول هذه العلاقات من اشكال لتطور القوى الانتاجية الى قيود على هذه القوى ، فتبدأ حقبة من الثورة الاجتماعية . ومع هذا التغير في الاساس الاقتصادي للمجتمع تتغير البنية الغوقية الهائلة كلها بسرعة كبيرة الى هذا الحد او ذاك . ويتوجب على المرء عند متابعة هذه التغيرات ان يميز بين التغيرات المادية في الشروط الاقتصادية للانتاج ، التي يجب أن تسجل بدقة علمية ، وبين الاشكال القانونية والسياسية والدينية والفلسفية، وبالاختصار الاشكال الايديولوجية التي يصبح البشر بها مدركين للصراع ويناضلون لحله . وكما أن ألمرء لا يستطيع ان يقيم فردا حسيما يظن هذا الفرد ذاته ، كذلك لا يستطيع المرء ان يقيم حقبة تحول كهذه من وعيها الماتها ، بل على المرء بدلا من ذلك أن يفسر هذا الوعى من التناقضات في الحياة المادية ، من الصدام القائم بين القوى الانتاجية الاجتماعية وبين شروط الانتاج . ليس هناك شكل من اشكال المجتمع يأفل قبل ان يطور كل قوى الانتاج التي تتفق مع مرحلة تطوره ، والعلاقات الانتاجية الجديدة الارفع لا تحل ابدا محل العلاقات القديمة قبل ان تتطور الشروط المادية لوجودها دأخل رحم المجتمع القديم ذاته . ولذا فان الانسانية لا تضع ابدا لنفسها مهاما غير تلك التي تستطيع أن تقوم بها ، ذلك أنه أذا درس المرء المسألة بشكل أكثر دقة ، فأنه سيجد في كل الحالات ان مهمة ما لا تقدم نفسها ابد! كي يقام بها الا اذا كانت الشروط المادية للقيام بها قد تطورت او هي على الاقل في طريقها الى التطور . ويمكن القول بشكل عام ان انماط الانتاج الآسيوي والكلاسيكي والاقطاعي والبورجوازي الحديث تمثل حقبات تقدمية من الاشكال الاقتصادية الاجتماعية. وعلاقات الانتاج البورجوازية تمثل الشكل المتناقض الاخير من عملية الانتاج الاجتماعي ، وهي ليست متناقضة بمعنى التناقض العدائي الفردي ، بل بمعنى تناقض عدائي يتطور مــن الشروط الاجتماعية لحياة الافراد . غير أن القوى الانتاجية التي تتطور ضمن أطار المجتمع البورجوازى نخلق في الوقت ذاته الشروط المادية لتصفية هذا التناقض العدائي . ولذا فإن التاريخ الاولي للمجتمع الانساني ينتهي بهذا الشكل مسن

اشكال المجتمع » •

خطا ماركس في هذا الكتاب ، الذي وضع له عنوان «نقد الاقتصاد السياسي»، خطوة حاسمة تتخطى حدود الاقتصاد السياسي البورجوازي كما طوره على وجه الخصوص آدم سميث ودافيد ريكاردو . فقد تتوج الاقتصاد السياسي البورجوازي بتعريف قيمة السلعة بانها مقدار وقت العمل الضروري لانتاجها ، ولكن بما ان هذا الاقتصاد السياسي اعتبر نمط الانتاج البورجوازي الشكل الطبيعي والخالد للانتاج الإجتماعي ، فقد افترض ان خلق القيمة سمة طبيعية من سمات قوة العمل الانساني كما هي معطاة في الفرد وفي قوة العمل العيانية للفرد ، وعلى اساس هذا الافتراض دخل الاقتصاد السياسي في سلسلة من التناقضات لم يستطع حلها . اما ماركس فلم يعتبر نمط الانتاج البورجوازي الشكل الخالد الطبيعي للانتاج الاجتماعي ، بل اعتبره شكلا تاريخيا محددا من اشكال الانتاج الاجتماعي يخلف سلسلة كاملة من الاشكال السابقة . ومن وجهة النظر هذه ، أخضع سمة قوة العمل المنتجة للقيمة لتفحص شامل . فبحث في اي نوع من قوة العمل ينتج القيمة ولماذا وكيف ، كما بحث لماذا لا تكون القيمة شيئا غير قوة العمل المتضمنة .

وبهذه الطريقة ، توصل ماركس الى «نقطة حيوية» يعتمد عليها فهم الاقتصاد السياسي ، وهي : الطابع المزدوج اقوة العمل في المجتمع البورجوازي . فقوة العمل العيانية المفردة تنتج القيمة الاستعمالية ، بينما تنتج قوة العمل الاجتماعية قيمة تبادلية . وقوة العمل توجد في كل الاشكال الاجتماعية بقدر ما تخلق القيمسة الاستعمالية . واستخدام قوة العمل كنشاط مفيد لاستثمار الموارد الطبيعية بشكل او بآخر شرط طبيعي للوجود الانساني ، شرط للتداخل الحيوي القائم بين الانسان والطبيعة باستقلال تام عن كل الاشكال الاجتماعية . وقوة العمل تتطلب مادة تعمل عليها ، وذلك كشرط اولي للعمل ، ولذا فانها ليست المصدر الوحيد لذلك الذي نتجه ، اي للثروة المادية . ومهما كانت العلاقة بين قوة العمل ومادته الخام في القيمة الاستعمالية تحتوي دائما قواما طبعيا .

اما القيمة التبادلية فمختلفة . اذ انها لا تحتوي اي عنصر طبيعي ، وقوة العمل هي مصدرها الوحيد ، ولذا فهي المصدر الوحيد لكل ثورة تتشكل من قيم تبادلية ، واي قيمة استعمالية الساوي اي قيمة استعمالية اخرى اذا اعتبرت قيمة تبادلية ، شرط ان تكون موجودة بنسبة صحيحة . «يمكن التعبير عن القيمة التبادلية لقصر ما بعدد معين من صفائح الدهان . ومن الجهة الاخرى ، عبر صانع الدهان عن القيمة التبادلية لصفائح دهان مضاعفة بقصور» . ولأن السلع تتبادل ببعضها البعض بغض النظر عن الشروط الطبيعية لوجودها ، وبصر ف النظر عن الحاجات التي قصد لها ان تشبعها ، فانها تمثل الوحدة ذاتها ، وهي رغم اشكال ظهورها المختلفة تمثل نتائج قوة عمل منتظمة ، «ولا يهم قوة العمل هذه ان تظهر بشكل ذهب او حديد او قمح او حرير او اكسجين ، او ان تكون موجودة في صدا الحديد او الجو او عصير العنب و دم الانسان » .

وينجم تنوع القيم الاستعمالية عن تنوع قوى العمل التي تنتجها ، ولكن قوة العمل التي تنتج قيما تبادلية لا علاقة لها بالمادة المحددة للقيمة الاستعمالية ، ولا علاقة لها بالشكل المحدد لقوة العمل ذاتها . فهي عمل عام مجرد منتظم ، وهي لم تعد تختلف في النوع ، ولكن في الكمية فحسب ، اي فحسب في الكميات المختلفة التي تتضمنها في قيم تبادلية بحجوم مختلفة . ولا تجد الكميات المختلفة من العمل العام المجرد ما تقاس به الا الوقت، الذي يقاس هو ذاته بالطريقة التقليدية: بالدقائق والساعات والايام والشهور الخ . ومن هنا فان وقت العمل هو الوجود الحي للعمل بصرف النظر عن شكله ومحتواه وفرديته . وليست السلع جميعا بوصفها قيما تبادلية غير كميات محددة من وقت العمل المتضمن . ولذا فان وقت العمل المتضمن في القيم الاستعمالية هو المادة التي تجعلها قيما تبادلية وسلعا ، وفي الوقت ذاته مقياس الحجم المحدد للقيمة الموجودة فيها .

ان هذا الطابع المزدوج شكل اجتماعي للعمل غريب عن انتاج السلع . ففي طل الشيوعية البدائية ، وهي شكل اجتماعي يوجد على عتبة تاريخ كل الشعوب الحديثة ، كان العمل الفردي متضمنا مباشرة في النسيج الاجتماعي. اما في القنانة والتبادل الذي كان سائدا في العصور الوسطى ، فقد كانت خصوصية العمل وليس عموميته هي التي تشكل الرابط الاجتماعي . وفي العائلة الريفية الابوية التي كانت النساء فيها تغزل والرجال ينسجون ليستخدم الناتج من جانب العائلة وحدها ، كانت المنسوجات منتجات اجتماعية ، وكان الفزل والنسبيج يمثلان عملا اجتماعيا ضمن حدود العائلة . كذلك اعطت الرابطة العائلية وما لازمها من تقسيم طبيعي للعمل لنتاج قوة العمل طابعه الخاص . ولم يكن النسيج يتبادل كتعبير منتظم عن وقت العمل العام ذاته . ولا يصبح العمل الفردي عملا اجتماعيا ، من حيث انه بأخذ شكل نقيضه المباشر ، اى شكل العمومية المجردة ، الا في ظل الانتاج السلعي. أن السلعة هي الاتحاد المباشر بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية ، وهي في الوقت ذاته ليست سلعة الا بالعلاقة مع السلع الاخرى . وتكمن العلاقة الحقيقية بين السلع ببعضها البعض في عملية التبادل . ففي هذه العملية ، التي يدخل فيها افراد مستقلون عن بعضهم البعض ، تمثل السلعة في الوقت ذاته قيمة استعمالية وقيمة تبادلية معا ، اي انها تمثل عملا مخصوصا يفي بحاجات مخصوصة وعملا عاما تمكن مبادلته بأي حجم اخر مساو من العمل العام . ويجب على عملية تبادل السلع ان تكشف وتصفى التناقض الناجم عن ان قوة العمل الفردية المتضمنة في سلعة معينة يحب ان يكون لها طابع عام مباشر .

وتصبح كل سلعة منفصلة بوصفها قيمة تبادلية مقياسا لقيمة كل السلسع الاخرى ، ومن جهة اخرى ، تصبخ كل سلعة مفردة ، تقاس بالنسبة اليها كل السلع الاخرى ، وجودا كافيا للقيمة التبادلية ، وهكذا تصبح القيمة التبادلية سلعة خاصة محددة تتضمن مباشرة وقت العمل العام وذلك بتحويل كل السلع الاخرى اليها ، وبذلك ، يحل في كل سلعة مفردة التناقض الذي تحتويه كل سلعة بذاتها : قيمة استعمالية محددة ، ولكن لها مساو عام كذلك ، ولذا قيمة استعمالية بشكل عام،

قيمة استعمالية عامة . وهذه السلعة هي النقود .

تبلور القيمة التبالالية للسلع نفسها في النقود بوصفها سلعة مخصوصة . وهذا التباور النقدى نتاج ضروري لعملية التبادل ، التي تصبح فيها المنتجات المتنوعة لقوة العمل منتظمة بعلاقتها مع بعضها ، ولذا فانها تتحول فعلا الى سلع . وقد تطور ذلك بالفريزة وعلى خطوط تاريخية . فقد مثل التبادل البسيط ، وهو الشكل البدائي لعملية التبادل ، بداية تطور القيم الاستعمالية الى سلع وليس تطور السلع الى نقود . وكلما تطورت القيمة التبادلية ، كلما تطورت القيمة الاستعمالية السي سلع ، اي انه كلما طورت القيمة التبادلية شكلا مستقلا عن القيمة الاستعماليــة المخصوصة لا يعود مرتبطا بها ، كلما اصبح تطوير النقود اكثر ضرورة . ففي البداية تلعب سلعة محددة دور النقود ، او ربما لعب ذلك الدور عدد من السلع ذات القيمة الاستعمالية العامة مثل الاغنام او القمح او العبيد . وقد لعبت دور النقود من حين لآخر سلم مناسبة بهذا القدر او ذاك . وفي النهاية اصبحت المعادن الثمينة تلعب هذا الدور ، لأن هذه المعادن تملك الصفات المادية الضرورية للسلعة المحددة التي يجب أن تبلور الطبيعة النقدية لكل السلع نفسها فيها ، وذلك بقدر ما تنجم هذه الصفات مباشرة عن طبيعة القيمة التبادلية ذاتها ، اى بالتحديد متانة قيمتها الاستعمالية ، وامكانية تقسيمها بلا حدود ، والطبيعة المنتظمة لكل اجزائها وانتظام كل صنوف سلعة كهذه .

ثم اصبح الذهب ، من بين المعادن الثمينة ، السلعة ــ النقدية . فهو يقوم بدور مقياس القيم ومقياس الاسعار ، ووسيلة تبادل لكل السلع الاخرى . وبفضل هذا التحول المصيري للسلعة الى ذهب ، يحتفظ بقوة العمل المحددة المتضمنة فــي السلعة كعام مجرد ، كعمل اجتماعي . واذا ما فشلت السلعة في تحقيق هذا التحول الى نقد ، فانها عندئذ لا تحقق هدف وجودها ، لا كسلعة فحسب بل كناتج ايضا، ذلك انها سلعة لانه ليست لها قيمة استعمالية لمالكها .

هكذا بين ماركس كيف ولماذا يجب بالضرورة على السلعة ، بسبب طبيعسة قيمتها الداخلية ذاتها ، وعلى تبادل السلع ان ينتجا نقيض السلعسة والنقود . فتعرف في النقود ، التي تقدم نفسها على انها شيء طبيعي له سمات خاصة ، على علاقة انتاجية اجتماعية ، وشرح التفسيرات المشوشة للنقود التي يقدمها علمساء الاقتصاد البورجوازيون بأن أوضح أن ما ظنوا أنهم تعرفوا عليه كشيء ، بدأ فجأة كلاقة اجتماعية ، وما ظنوا أنه علاقة اجتماعية بدأ شيئا .

في البداية ، اغشى فيض الضوء الذي احدثه هذا الكتاب اصدقاء الكاتب نفسه بدلا من ان يساعدهم على الرؤية . فاعلن ليبكنشت ان امله لم يخب يوما في كتاب كما خاب في هذا الكتاب، اما ميكيل فلم «يجد فيه شيئا جديدا غير القليل القليل». اما لاسال فقد امتدح الشكل الذي وضع به الكتاب ، واعطى له دون حسد قيمة تفوق قيمة كتابه هو نفسه (هر قليط) . ولكن ماركس شعر ان ما قاله لاسال يثير شكا في انه لا يفهم الا القليل عن المسائل الاقتصادية ، وقد كان على حق في ذلك ، اذ لم يمض وقت طويلحتى بيئن لاسال انه اخطأ «النقطة الحيوية» في الكتاب ، حين

لم يفهم الفرق بين قوة العمل التي تنتج قيما استعمالية وقوة العمل التي تنتج قيما تبادلية .

واذا كان هذا هو الاستقبال الذي لاقاه كتاب ماركس من اولئك الذين كان يتوقع ان يفهموه ، فماذا كان يتوقع من الاخرين ؟ في ١٨٨٥ قال انفلز ان ماركس وضع اول نظرية للنقود وانه قد تم تبني نظريته بصمت ، ولكن وبعد ذلك بسبع سنوات ظهرت «موسوعة الاقتصاد السياسي» لتنشر على خمسين عمودا اطروحة عسسن النقود تحيي فيها كل النظريات القديمة عن النقود ، ولا تذكر ماركس ابدا ، بل تعلن ان النقود لغز غير قابل للحل ، ولكن كيف يمكن لعالم اعتبر النقود الها له ان يطمح الى فهم الهه ؟

## الفصلالعاشِر

## تغيرات في السلالات الحاكمة

#### ١ \_ الحرب الايطالية

لم تتمخض ازمة ١٨٥٧ عن ثورة بروليتارية ، كما كان ماركس وانفلز يأملان . ولكنها بالتأكيد لم تكن لتمر دون آثار ثورية ، حتى ولو لم تتخذ هذه الآثار غير شكل تفييرات في السلالات المالكة . فقد ظهرت مملكة ايطاليا المتحدة ، وبعد ذلك بقليل ظهرت الامبراطورية الالمانية المتحدة ، بينما اختفت الامبراطورية الفرنسية القديمة .

اتخذت الاحداث هذا الخط لسبب مزدوج هو ان البورجوازية لا تحارب معاركها الثورية بنفسها اطلاقا ، كما انها منذ ثورة ١٨٤٨ لم تعد راغبة في ان تسمسح للبروليتاريا بخوض هذه المعارك عنها . وكانت المشكلة ان البروليتاريا في هسنه الثورة وفي نضالات حزيران في باريس على وجه الخصوص تخلت عن عادتها القديمة في السماح للبورجوازية باستخدامها وقودا للمدافسع ، وصارت تطالب بنصيب من نتائج الانتصارات التي احرزت بدمها وشجاعتها .

ونتيجة لذلك ، وحتى في السنوات الثورية ، راودت البورجوازية فكرة اقناع قوة اخرى غير البروليتاريا ، التي تزداد اثارة للشك وتصبح غير موثوقة اكثر فاكثر، بأن تقوم عن البورجوازية بالمهمة الشاقة . وكان هذا هو الحال على وجه الخصوص في المانيا وإيطاليا ، اي في تلك البلدان التي كانت فيها المهمة التي يطرحها التطور الى التاريخي هي خلق الدولة القومية التي تتطلبها قوى الانتاج كي تستطيع التطور الى اقصى مدى . كان الحل الواضح المشكلة هو ان تقدم الأحد الامراء الهيمنة الكاملة على البلاد لقاء وعد منه بمنح البورجوازية الفسحة التي تحتاجها لتطوير الاستغلال الراسمالي تطويرا كاملا . غير ان هذه الخطة اضطرت البورجوازية الى التخلي عن مثلها السياسية الخاصة بها لتقنع بالارباح المالية فحسب ، ذلك انها اذ طلبت عون الامراء ، انها اخضعت نفسها للسيطرة الامرية .

ولذا وحتى في السنوات الثورية بدأت البورجوازية تغازل أمراء الولايات بل انها غازلت اكثر هذه الولايات رجعية . فغازلت في ايطاليا مملكة سردينيا ، تلك الدويلة «العسكرية لليسوعية» التي قال الشياعر الالماني بمرارة «أن القساوسة والمرتزقة يمصون دم الشعب فيها حتى يجف» ، وفي المانيا غازلت مملكة بروسيا ألتي كانت تحت رحمة يونكر شرقي الألب الرجعيين الذين يريدون اعادة التاريخ الى الوراء . نجحت البورجوازية في البداية في ايطاليا والمانيا معا ، فوافق الملك البرت ملك سردينيا على أن يجعل نفسه «سيف ايطاليا» ، ولكن الجيش النمسوي هزمه في ساحة المعركة فمات لاجئا على ارض اجنبية . أما في بروسيا فقد رفض ملكها فريدريك ويليام الرابع التاج القيصري الالماني الذي عرضته عليه البورجوازية الالمانية ، ذلك أن ينتزع بعض المكاسب الصغيرة على حساب الثورة ، مع أنه فشلل في ذلك فشلا ذريعا ، وكان ذلك بسبب السوط النمسوي في أولمتز اكثر منه بسبب السيف النمسوي .

غير أن الازدهار الصناعي الذي أوهن قوة الثورة في عام ١٨٤٨ اصبح رافعة قوية تدفع بالمصالح البورجوازية في ايطاليا والمانيا الى الامام ، كما أنه جعل الوحدة القومية في كلا البلدين أكثر الحاحا وضرورة من أي وقت مضى .

وفي ١٨٥٧ ، نشبت الازمة لتذكر البورجوازية بأن كل عظمة رأسمالية ليست الا عظمة سريعة التلاشي والانحلال ، لكن الامور بدأت تتحرك في النهاية ، في ايطاليا اولا . ولا يعني ذلك أن التطور الرأسمالي تقدم في أيطاليا أكثر منه في المائيا . على العكس من ذلك لم تكن الصناعة الكبيرة موجودة في أيطاليا أبدا ، ولذا لم يكن التناقض العدائي بين البورجوازية والبروليتاريا قد نمى الى حد يوقيظ الشبك المتبادل بين الطرفين . ولا يقل عن ذلك اهمية أن تفتت أيطاليا كان نتيجة السيطرة الاجنبية ، وأن الاطاحة بهذه السيطرة كان هدفا مشتركا لكل طبقات المجتمع . فقد كانت النمسا تحكم لمبارديا ومقاطعة البندقية ، كما كانت تحكسم بصورة غير مباشرة أيطاليا الوسطى ، التي كانت أماراتها الصغيرة تتلقى أوأمرها من فينا . وكان النضال ضد النير الاجنبي مستمرا بلا انقطاع طيلة عشرين سنة ، مما ادى من جهة الى أجراءات قمع وحشية ، وألى أعمال انتقامية يائسة من الجهة الاخرى : لقد كان الخنجر الإيطالي هو الجواب الحتمي على السيف النمسوي .

غير ان الارهاب كله وكل الانتفاضات والمؤامرات اثبتت عقمها تجاه سلطسة آل هابسبرغ المتفوقة ، ففشلت الانتفاضات الايطالية جميعا حتى في السنوات الثورية، وثبت ان الامل في ان تحرز ايطاليا استقلالها بذاتها ليس غير وهم ، فقد كانت ايطاليا تحتاج الى مساعدة خارجية كي تستطيع التخلص من ربقة السيطرة النمسوية، ولذا استدارت نحو شقيقتها فرنسا ، كان الحفاظ على التفتت القومي في ايطاليا والمانيا مبدأ تقليديا من مبادىء السياسة الخارجية الفرنسية ، لكن المفامر الذي كان يتربع على عرش فرنسا ابدى استعداده للمساومة حول المسألة ، فقد كانت الامبراطورية الثانية مجرد مهزلة ما دامت محصورة ضمن الحدود التي رسمتها

لفرنسا الدول الاوروبية الكبرى بعد الاطاحة بالامبراطورية الاولى . ولذا فقد كانت فرنسا بحاجة الى مكاسب اقليمية ، ولكن بونابرت المزيف لم يكن يستطيع احراز هذه المكاسب كما فعل بونابرت الحقيقي . ولذا فقد كان على بونابرت المزيف ان يقنع باقتراض ما يدعى «مبدأ القومية» من عمه المزعوم ، ويصور نفسه مسيح الامم المضطهدة ، بشرط واحد هو بالطبع ان يجازى على خدماته الودية بالارض والسكان .

في الوقت ذاته لم يكن وضعه العام يسمح له بالمخاطرة كثيرا . اذ لم يكن في وضع يمكنه من شن حرب اوروبية ، عدا عن حرب ثورية ، وكان كل ما يستطيع فعله هو ضرب كبش فداء اوروبا بموافقة متواطئة من الدول الاخرى . كان كبش الفداء في بدأية الخمسينات هو روسيا ولكنه اصبح في نهايتها النمسا ، فقد اصبح نظام الحكم الذي اقامه الممثلون النمسويون في ايطانيا فضيحة اوروبية، وفي الوقت ذاته تشاجر آل هابسبرغ مع شركائهم القدماء في التحالف المقدس ، مع بروسيا بسبب اولمتز ومع روسيا بسبب حرب القرم ، ولذا كان بونابرت متأكدا تماما من انه سيتلقى مساعدة روسيا اذا هاجم النمسا .

كان الوضع الداخلي في فرنسا يتطلب بالحاح عملا سياسيا خارجيا ليرفع من منزلة النظام البرنابرتي . أذ كانت الازمة التجارية ١٨٥٧ قد شلت الصناعــــة الفرنسية ، وبفضل المناورات التي حاولت بها الحكومة منع اندلاع الازمة اصبح الشر مزمنا ومستحكما ، وقبعت التجارة الفرنسية راكدة سنوات عدة . ونتيجة لذلك بدأت البورجوازية والبروليتاريا معا تبديان تمردهما ، حتى ان الفلاحين ، وهم الدعامة الاساسية لنظام الانقلاب بداوا يتململون . فقد جعل الهبوط الكبير في اسعار الحبوب الذي حدث من عام ١٨٥٧ – ١٨٥٩ الفلاحين يعلنون ان زراعة الارض تصبح مستحيلة باضطراد بسبب الاسعار المنخفضة التي يتلقونها لقاء انتاجهــم والاعباء الثقيلة الموضوعة على عاتق الزراعة .

في ظل هذا الوضع ، غازل كافور ، كبير وزراء مملكة سردينيا ، بونابرت بحماسة . وكان كافور قد اتبع تقليد الملك البيرت ، ولكنه اختط سياسته بقدر اكبر بكثير من المهارة ، ولكنه مع ذلك لم يكن يستطيع ان يحرز الكثير من التقدم بالوسائل الدبلوماسية العقيمة التي في متناول يده ، ذلك ان شخصية بونابرت المتذبذة والمترددة جعلت من الصعب عليه ان يتخذ قرارا سريعا . غير ان حزب العمل الايطالي ادلى بدلوه في اللعبة ، ونتيجة لذلك اضطر بطل الحرية الى الرسو على قرار بسرعة . وفي ١٤ كانون الثاني ١٨٥٨ قام أورزيني والمتواطئون معه بالقاء قنابلهم على العربة الامبراطورية ، فأصيبت بما لا يقل عن ستة وسبعين شظية . لم يصب راكبو العربة بأذى ، ولكن كما هي العادة في حالات من هذا القبيل ، اجاب بونابرت على المحاولة باقامة حكم الارهاب . غير ان الاهتياج الذي فعل به ذلك اشار الى ان نظامه ، الذي كان قد استمر طيلة سبعة اعوام حتى ذلك الحين ، كان في سجنه المزيد من الرعب . فقد قال أورزيني : «تذكر أن سلام أوروبا وهدوءك سجنه المزيد من الرعب . فقد قال أورزيني : «تذكر أن سلام أوروبا وهدوءك

وسكينتك ستظل جميعا وهمية محضة ما دامت ايطاليا لم تحرز استقلالها» . ويقال ان اورزيني تكلم حتى بقدر اكبر من الصراحة في رسالة ثانية . وكـان بونابرت خلال تسكعه ايام حياته المفامرة قد وقع في شبكة متآمرين ايطاليين ، فكان يعرف جيدا ان نقمتهم ليست امرا يؤخذ ببساطة . ولذا دعا بونابرت كافور لقابلته في صيف عام ١٨٥٨ في بلوبيير ، وهناك رتبا معا حربا صفيرة ضد النمسا. واتفقا ان تأخذ ساردينيا لنفسها لومباردي ومقاطعة البندقية وتشكل مملكة ايطاليا العليا ، وبالمقابل تمنح سافوي ونيس لفرنسا . كانت تلك صفقة دبلوماسية ليس لها غير القليل من العلاقة باستقلال ايطاليا وحريتها ، ولم تذكر ايطاليا الجنوبية والوسطى ، رغم أنه كان للطرفين بلا شك افكارهما حول الموضوع . فقد كـان بونابرت غير راغب في التخلى تماما عن السياسة الخارجية الفرنسية التقليديسة والعمل على توحيد الطالبا . على العكس من ذلك ، كان يرغب في الحفاظ علي السلطة الزمنية للبابوية وخلق رابطة للسلالات المالكة الايطالية بحيث يمكن لعب الواحدة منها ضد الاخرى ، مما يؤمن الهيمنة الفرنسية ، وبالاضافة الى ذلك ، كانت تراوده فكرة تكوين مملكة لايطاليا الوسطى ، ينصب عليها ابن عمه جيروم . اما كافور ، فكان من جهة اخرى يعتمد على نمو حركة قومية قوية في ايطاليا تسمم له بالسيطرة على كل النزعات الاقليمية الملكية حالما تصبح ايطاليا العليا دولة قوية . وفي يوم رأس السنة عام ١٨٥٩ ، استقبل بونابرت السفير النمسوى ، واخبره بالنوايد الفرنسية ، بينما اعلن ملك ساردينيا بعد ذلك ببضعة ايام انه ليس أصما تجاه نداءات الشعب الايطالي التي تفطر القلب . لاقت هذه التهديدات فهما كاملا في فينا . واقترب اندلاع النزاع المسلح بسرعة ، وكانت الحكومة النمسوية بليدة الى درجة انها سمحت بان تدفع الى لعب دور المهاجم . فوضعت نفسها في موقف صعب ، خاصة وانها كانت نصف مفلسة ، تهاجمها فرنسا وتهددها روسيا ، ولم تكن صداقتها الفاترة مع المحافظين الانجليز ذات عون كبير ، ولذا سعت الى كسب دعم الجامعة الالمانية . ولم تكن الجامعة ملزمة باي اتفاق للدفاع عن الممتلكات غير الالمانية لاي من اعضائها ، ولكن الحكومة النمسوية كانت تأمل في ان تدفعها الى فعل ذلك بشيعار سياسي \_ عسكري هو أن نهر الراين يجب أن يدافع عنه على نهر البو، اي انها ، بكلمات اخرى ، حاوات ان تقنع الجامعة ان الحفاظ على ممتلكات النمسا امر ذو اهمية حيوية قومية اللانيا .

كانت حركة قومية قد تطورت في المانيا ايضا منذ ازمة ١٨٥٧ ، ولكنها كانت مختلفة عن الحركة القومية في ايطاليا ، ولم يكن هذا الاختلاف ميزة لها . لم تكن المحركة القومية الالمانية مدفوعة بالضيق من السيطرة الاجنبية . وبالاضافة الى ذلك ، كانت البورجوازية الالمانية ، منذ ١٨٤٨ ، فزعة من البروليتاريا ، على الرغم من ان البروليتاريا لم تكن قد اثبتت انها خطرة الى هذا الحد على الاطلاق . ولكن ايام حزيران في باريس ، كانت تمثل مع ذلك تحذيرا رهيبا . فقد كانت فرنسا حتى عام ١٨٤٨ المثل الاعلى للبورجوازية الالمانية ، ولكنها بعد ذلك استدارت نحو انجترا لتتخذ منها مثلا ، انجلترا التي كان يبدو ان بورجوازيتها والطبقة البروليتارية الاجترا لتتخذ منها مثلا ، انجلترا التي كان يبدو ان بورجوازيتها والطبقة البروليتارية

فيها قادرتان على تسوية خلافاتهما سلميا . وقد احدثت زيجة ولي العهد البروسي من اميرة انجليزية نشوة غامرة لكل البورجوازيين الالمان . وعندما تخلى ملك بروسيا المصاب في عقله عن مقاليد الحكم لشقيقه في خريف ١٨٥٨ ، فقام هذا بتنصيب حكومة ليبرالية مطواعة ، لاسباب يمكن أن تكون أي شيء ولكنها لا يمكن أن تكون أسبابا ليبرالية ، « اندلعت احتفالات تتويج بليلة » ، كما عبر لاسال على ذلك بمرارة . ولكي لا تزعج البورجوازية النبيلة الوصي على العرش ، شجبت ابطالها عام ١٨٤٨ ، وبدلا من أن تحتج عندما تركت الحكومة الجديدة الامور على حالها عمليا ، تبنت الشعار الشهير «لنفعل ذلك بلطف !» خوفا من آثارة استياء الحاكم الجديد، الذي يمكن حينئذ أن يطيح « بالحقبة الجديدة » التلي كانت تحت رحمة نزواته وكانها مجرد ظل على حائط .

اخذت الموجة القومية ترتفع في المانيا ، كلما ازداد تلبد غيوم الحرب . فقد كانت الطريقة التي كان كافور يعمل بها من اجل الوحدة الإيطالية مفرية جدا للبورجوازية الالمانية ، التي كانت قد اختارت قبل ذلك بزمن طويـل بروسيا لتلعب في المانيا دور ساردينيا في ايطاليا . ولكن هجوم فرنسا ، عدو المانيا التقليدي ، على النمسا ، حليفة المانيا ، اثار المخاوف في قلب البورجوازية الالمانية وايقظ فيها ذكريات غير سارة . ربما كان بونابرت المزيف ينوي ان يبعث تقاليد بونابرت الحقيقي؟ ربما تعود ايام اوسترلتز و بينا لتقعقع قيود السيطرة الاجنبية ثانية في المانيا ؟ جهد الكتبة الذين يتلقون رشوات من الحكومة النمسوية في اقناع البورجوازية الالمانية بان مخاوفها حقيقية ، وفي الوقت ذاته رسموا صورة زاهية « لدولة وسط اوروبية كبرى » بقيادة النمسا وتضم الجامعة الالمانية وهنفاريا واراضي الدانوب الرومانية والسلافية والالزاس واللورين وهولندا ويعلم الله ماذا ايضا . من جهة اخرى اطلق بونابرت المزيف بالطبع العنان لكتبته ايضًا ، فراحوا يحلفون بكل الآلهة أن سيدهم لا تراوده أية فكرة خبيثة كالرغبة في الاستيلاء على ضفاف الراين ، وأن هجومه على النمسا لا سبب له الا اعتبارات رفيعة هي مصالح الحضارة الاوروبية . وبالطبع ، وجد الفلستيون الالمان ان من الصعب عليهم تكويس راي محدد في خضم فوضَى الدعاية المتناقضة ، ولكنهم بداوا يعيرون اذنا صاغية بالتدريج لصوت الساحر الهابسبرغي ، مما الحق الاذي بمنافسه البونابرتي . لقد كانت حجج آل هابسبرغ تدغدغ وطنية الفلستيين الالمان ، وفي الوقت ذاته كان كثيرا ان يطلب من اي كان أن يؤمن بالرسالة الحضارية لبونابرت المزيف . غير أن الوضع ، بسبب ذلك كله ، كان معقدا الى درجة كبيرة ، حتى ان رجالا معتادين على معالجة دقائق الامور السياسية ، وبينهم الثوريون ، رجالا كانوا متفقين تماما على كل المسائل الاساسية، لم يستطيعوا الاتفاق على السياسة العملية التي يجب لالمانيا ان تتبعها تجاه الحرب الاطالية .

### ٢ \_ النزاع مع لاسال

دخل انفلز الحلبة أولا ، بالاتفاق مع ماركس ، بكتيبة « البو والراين » ، ورتب

لاسال امر نشره عبر فرانز دانكر . كان هدف انغلز هو دحض حجة آل هابسبرغ بان الراين يجب ان يدافع عنه على البو . فأوضح ان المانيا لا تحتاج الى بوصة من التراب الإيطالي للدفاع عن نفسها ، وقلل انه اذا كانت الاعتبارات العسكرية هي العامل القرر فان لفرنسا حق في ضفاف الراين اكبر من حق المانيا في البو . واضاف ان السيطرة النمسوية على ايطاليا العليا يمكن من وجهة النظر العسكرية المحضة ان تكون ضرورية لالمانيا ، ولكنها من الناحية السياسية مؤذية جدا ، لان القمع الشيطاني الذي يمارسه المضطهدون النمسويون على الوطنيين الإيطاليين يسبب في إثارة كراهية وعداء متعصب ضد المانيا على امتداد الطاليا كلها .

وقال أنه مهما يكن من أمر فأن مسألة ملكية لمباردنا أمر نخص المانيا وأنطاليا ، وليس لوى بونابرت والنمسا ، اما فيما بتعلق بطرف ثالث مثل بونابرت ، الذي كان يتدخل لمصالحه الخاصة وضد مصلحة المانيا، فان الموقف الوحيد الذي تستطيع المانيا اتخاذه هو ان تحتفظ بالمقاطعة ولا تستسلم الا رغما عنها، وأن تحتفظ بمواقعها العسكرية ولا تخليها الا اذا اصبح ذلك متعذرا . ولذا فان شعار آل هابسبرغ مبرر تماما فيما يتعلق ببونابرت ، ذلك أنه أذا كان لوى بونابرت قد حعل من البو عذرا له ، فإن الراين هو هدفه الحقيقي بالتأكيد ، فالاستيلاء على ضفاف الراين هــو وحده الذي يمكن أن يضع أساسا لتعزيز نظام الانقلاب في فرنسا . لقد كان ذلك مثلا كلاسيكيا على وضع القول المأثور القديم موضع التطبيق العملي: هاجـــم بونابرت البرذعة ولكنه كان يريد الحمار . ويمكن ان تغرى أيطاليا بلعب دور البرذعة ولكن هذا ليس سببا يدفع المانيا الى لعب دور الحمار على الاطلاق. واذا كانت المسألة في نهاية الامر هي مسألة من يجب أن يملك الضفة اليسري للراين ، فأن المانيا لا تستطيع ان تحلم بالتخلي عن البو ، اي التخلي دون قتال عن واحد من اقوى مواقعها ، أن لم يكن أقواها على الاطلاق . ففي عشبية الحرب كما في الحرب ذاتها، يحتل المرء كل موقع يمكن أن يشكل منه خطرا على عدوه أو أن يحمى به نفسه ، دون أن يسبق ذلك تفكير اخلاقي عما أذا كان عمل كهذا يتفق مع العدالة الابدية ومبادىء القومية . فعندما يكون المرء محشورا في زاوية ضيقة ، فانه يدافع عن نفسه بكل الاسلحة التي يستطيع وضع يده عليها .

كان ماركس متفقاً تماما مع وجهة النظر هذه ، فقد كتب الى انغلز بعد ان قرأ مخطوطة الكتيب يقول: «قدرة غير عادية: وكذلك الجانب السياسي الذي كان صعبا للغاية . سيحرز الكتيب نجاحا باهرا» . اما لاسال فقد اعلن انه لا يستطيع ان يفهم موقف انغلز اطلاقا ، وبعد ذلك بقليل ، اصدر من جانبه كتيبا من وضعه بعنوان «الحرب الايطالية ومهمة بروسيا» ، وقد نشره دنكر كذلك . انطلق لاسال من افتراضات مختلفة تماما ، فتوصل بالتالي الى نتائج مختلفة تماما ، وصفها ماركس بأنها «خاطئة خطأ مربعا» .

اعلن لاسال ان الحركة القومية التي قامت في المانيا بتأثير خطر الحرب كانت «كراهية محضة لفرنسا ولا شيء غير ذلك (استخدم نابليون كذريعة ، ولكن السبب الحقيقي هو كراهية التطور الفرنسي الثوري) » . وقال ان الحرب الفرنسية ــ

الالمانية ، التي سيتصارع فيها اعظم شعبين اوروبيين بسبب أوهام قومية لا غير ، ستكون حربا شعبية حقا لا تسببها اي مصلحة قومية حيوية ، بل تغذيها قومية حساسة مرضية ووطنية متأججة وعداء طفولي للفرنسيين . ولذا فانها ستشكل خطرا على الحضارة الاوروبية وعلى كل المصالح الوطنية والثورية حقا ، كما انهسا ستمثل ابشع واخطر نصر يحرزه المبدأ الرجعي منذ ايار ١٨٤٨ . ولذلك فهو يرى ان على الديمقراطية ان تعارض حربا كهذه بكل السبل المكنة .

واوضح لاسال بالتفصيل ان الحرب الإيطالية لا تشكل تهديدا جديا لالمانيا ، التي من صالحها ان يتوج النضال الإيطالي من اجل الوحدة القوميسة بالنجاح . فالقضية الحقة لا تصبح باطلة اذا ما دافع عنها رجل سيء . وقد يأمل بونابرت في كسب القليل من الشعبية من خلال الحرب الإيطاليسة ، ولكن من واجب الديمقراطية في هذه الحالة ان تعمل على افشال ذلك ، وبذلك تجعل ما قام بسه لمصلحته الخاصة غير ذي نفع في تنمية هذه المصلحة ذاتها . كيف يمكن للمرء ان يعارض الان بسبب نابليون فحسب ما كان يرغب فيه في السابق أن فمن جانب كان هناك قضية حقة ورجل سيء ، وفي الجانب الاخر هناك قضية سيئة وهناك «الرجل أن . ثم ذكر لاسال قراءه باغتيال بلوم وباولمتز وهولشتاين وبرونزل وبكل الجرائم التي لم يقتر فها ضد المانيا بونابرت بل اقتر فها الطغيان الهابسبرغي ، وقال الماني ليس مهتما على الإطلاق بالحفاظ على قوة النمسا ، بل علمي العكس من ذلك ، ان تحطيم النمسا هو الشرط الاولي لتحقيق الوحدة الالمانية ، ففي اليوم الذي تحرز فيه الطاليا وهنغاريا استقلالهما سيعود الاثني عشر مليون ففي اليوم الذي تحرز فيه الطاليا وهنغاريا استقلالهما سيعود الاثني عشر مليون الماني - نمسوي الى الشعب الالماني ، وعندئذ فقط يمكن لهم ان يشعروا انهم المان وتصبح الوحدة الالمانية ممكنة .

وحلل لاسال موقف بونابرت وبيئن ان هذا الرجل الضعيف ، الذي يقدر بأكبر مما يستحق ، ليس في موقف يستطيع معه ان يفكر جديا بمكاسب اجنبية حتى في ايطاليا ، فكيف بألمانيا ، وحتى لو افترضنا ان المجنون يهدهد احلام غسزو خيالية ، فهل هذا سبب يدعو المانيا الى ابداء هذا الخوف المشين ؟ وسخر من الوطنيين الرعاديد الذين يعتبرون يينا المقياس الطبيعي لقوة المانيا القومية، فيدفعهم الى اليأس خوفهم ذاته . ثم أنب الشجعان الذين يخشون هجوما غير متوقع من فرنسا فيطالبون بأن تقوم المانيا بالهجوم ، وأوضح ان من الواضح تماما انه اذا كانت المانيا ستصد غزوا فرنسيا ، فانها ستكون قادرة على حشد قوة اكبر بكثير مما لو قامت هي بالهجوم على فرنسا ، بالإضافة الى ان هجوما كهذا سيجعسل الفرنسيين يلتفون حول بونابرت مما يقوي موقفه .

ولا يجب ان تشن الحرب ضد فرنساً الا اذا حاول بونابرت ان يحتفظ بمكاسب الحرب مع النمسا لنفسه ، او حتى اذا لم يفعل شيئًا غير محاولة خلق مملكة ايطالية وسطى لابن عمه جيروم . واذا لم يحدث اي من هذين الاحتمالين ، وأبدت الحكومة البروسية مع ذلك ميلا الى تحريض الشعب للحرب ضد فرنسا ، فان الديمقراطية يجب ان تفعل كل ما يمكن لمعاكسة تحريض كهذا . غير ان الحياد ليس

كافيا ، فالمهمة التاريخية لبروسيا لمصلحة الامة الالمانية هي ارسال جيشها لمقاتلة الدنمارك معلنة « اذا كان بونابرت يصر على تغيير خارطة اوروبا في الجنوب باسم مبدا القومية ، فاننا سنفعل الشيء ذاته في الشيمال ، واذا كان بونابورت سيحرر ايطاليا فاننا سنحرر سليزويغ للهنايية لم تعد قادرة على القيام بعمل قوميعظيم ، صامتة فانها بدلك تبرهن أن الملكية الالمانية لم تعد قادرة على القيام بعمل قوميعظيم ، نتيجة لهذا البرنامج ، مجد لاسال بوصفه نبيا قوميا تنبأ بسياسة بسمارك فيما بعد ، ولكن الواقع أن حروب الغزو الملكية التي شنها بسمارك في الممال في سليزويغ له هولشتاين لا تشبه في شيء الحرب الثورية التي حث عليها لاسال في العرش لن يقوم بالمهمة التي حددها له ، وهذا وحده هو الذي أعطاه الحق في تقديم اقتراح كان يتفق مع مصالح المانيا القومية ، حتى ولو تحول هذا الاقتراح في الحال الى تأنيب للحكومة ، لقد كان لاسال محقا في اجتذاب الجماهير المهتاجة بعيدا عن السبيل الخاطيء بتبيان السبيل القويم لها ،

غير ان لاسال بفض النظر عن الحجج التي اوردها في كتيبه كان مدفوعا «بدوافع سامية» ، كما شرح ذلك لماركس وانفلز في رسائله . فقد كان يعرف ان الوصي على العرش على وشك ان يدخل الحرب الإيطالية المسلى جانب النمسا ، ولم يكن منزعجا كثيرا لذلك ، لانه افترض ان الحرب ستخاض بصورة سيئة ، وأنها ستمكن الحركة الثورية من الاستفادة من الاوضاع المتغيرة التي لا بد ان تنجم عنها ، ولكن بشرط واحد هو ان تقنع الحركة القومية منذ البداية بأن حرب الوصي على العرش مسألة تخص العائلة المالكة وليس لها اي مبرر قومي . وكان لاسال يرى ان حربا غير شعبية ضد فرنسا ستكون «ضربة حظ» الى جانب الثورة ، بينما قد تؤدي حرب شعبية بقيادة الملكية الى كل النتائج المضادة للثورة التي وصفها في كتيبه وصفا فصمحا .

ولذا كان التكتيك الذي اقترحه انفلز في كتيبه غير مفهوم الى هذا القدر او ذاك من وجهة نظره . فقد اثبت انفلز بشكل واضح ان المانيا ، من وجهة النظر العسكرية ، لا تحتاج البو للدفاع عن نفسها ، ولكنه مع ذلك اكد ان البو يجب ان يحافظ عليه في حال نشوب الحرب ، اي ان الامة الإلمانية ملزمة بواجب الدفاع عن النمسا ضد هجوم فرنسي . فبدا ذلك للاسال قابلا للنقاش الى حد بعيد ، ذلك انه كان من الواضح تماما ان أية هزيمة لهجوم بونابرت من جانب النمسا لا يمكن الا ان تكون لها نتائج مضادة للثورة . واذا نجحت النمسا ، تدعمها في ذلك الجامعة الالمانية ، فان من الواضح انه ليس هناك ما يمنعها من الاحتفاظ بسيطرتها على الطاليا العليا ، وهذا ما شجبه انفلز بعنف . وبالاضافة الى ذلك ستقوى هيمنة آل هاسبرغ في المانيا وستحقن سياسات الجامعة الالمانية بدم جديد . وحتى لسو افترضنا ان النمسا المنتصرة ستطيح بالمفتصب الفرنسي ، فانها لن تفعل ذلك الا التستبدله بنظام حكم البوربون القديم ، وهذا امر لا يخدم لا المصالح الالمانية ولا المصالح الفرنسية ، هذا اذا ضربنا صفحا عن مصالح الثورة .

لكي يفهم المرء وجهة النظر التي قدمها ماركس وانغلز فان عليه ان يدرك ان دوا فعهما لم تكن تقل سموا عن دوا فع لاسال ، وقد اتخذ كلاهما هذا الموقف للسبب ذاته ، وهو كما اشار انغلز في رسالة الى ماركس : «ان من المستحيل ان يدا فع المرء في المانيا نفسها عن مصالح حزبنا سواء سياسيا ام سجاليا» ، غير ان «الدوا فع السامية» للصديقين في لندن ليست واضحة وضوح دوا فع لاسال ، ذلك انه على الرغم من رسائله اليهما لا تزال موجودة ، فان رسائلهما اليه ليست كذلك ، ولكن مع ذلك يمكن التعرف على دوا فعهما بخطوطها العامة من خلال نشاطاتهما الدعاوية العامة في ذلك الحين ، ففي نشرة ثانية بعنوان «سافوي ونيس والراين» اصدرها انغلز بعد ذلك بسنة ضد اقتطاع بونابرت لسافوي ونيس ، نجده يصف بوضوح الوقف الذي كتب منه كتيبه الاول ،

اولا وقبل كل شيء كان كل من ماركس وانفلز يعتقد ان الحركة القومية في المانيا حركة اصيلة حقا . وكانا يعتقدان انها تطورت «بصورة طبيعية وغريزية ومباشرة» وانها كانت تعد بجرف الحكومات غير الراغبة معها . وأن السيط ومباشرة النمساوية على ايطاليا العليا والحركة الايطالية الاستقلالية ليسا معا مسألة تهم هذه الحركة القومية في الوقت الراهن . فما يهم هو أن غريزة الشعب طالبت بالحرب ضد لوي بونابرت بوصفه ممثل تقاليد الامبر اطورية الفرنسية الاولى، وكانت هذه الغريزة على حق .

ثانيا افترض ماركس وانفلز ان المانيا مهددة حقا بالتحالف الفرنسي - الروسي، وقد بين ماركس في «نيويورك تريبيون» ان الوضع السياسي الداخلي في ولامبراطورية الثانية قد وصل مرحلة حرجة ، وانه لا يمكن الا لحرب اجنبية ان تطيل حياة الانقلاب في فرنسا وفي الوقت ذاته حياة الثورة المضادة في اوروبا ، وكان ماركس يخشى ان يكون التحرير البونابرتي لايطاليا مجرد ذريعة لابقاء فرنسا نفسها رازحة في الاغلال ، ولاخضاع ايطاليا لنظام الانقلاب ونقل «الحدود الطبيعية» لفرنسا الى داخل المانيا وتحويل النمسا الى اداة في يد روسيا ودفع شعوب اوروبا الى حرب نيابة عن الثورة المضادة المشروعة وغير المشروعة . وكان يعتبر ، كما يبيئن ان حمل الجامعة الالمانية للسلاح نيابة عن النمسا سيكون اللحظة الحاسمة لروسيا كي تظهر على المسرح فتكسب ضفة الراين اليسرى لفرنسا مقابل اطلاق يدها في تركيا .

وفي النهاية ، أفترض ماركس وانفلز ان الحكومات الالمانية ، وعلى الاخسص مفروري برلين ، التي رحبت بفرح بصلح بازل الذي اعطى الضفة اليسرى للراين الى فرنسا ، والتي سرت سرا عندما هزم النمسويون في أولم واوسترليتز ، ستترك النمسا في موقف حرج . وكانا يريان ان الحكومات الالمانية بحاجة الى ان تدفع من جانب الحركة القومية ، وقد وصف انفلز في مقطع من رسالة بعثها الى لاسال ، واوردها هذا كاملة في رده ، ما الذي توقعاه بعد ذلك : «لتعش حرب نهاجم فيها من الفرنسيين والروس في وقت واحد ، ذلك ان وضعا يائسا كهذا تلوح فيسه الكارثة في الافق سيدفع كل الاحزاب الى استنفاد نفسها ، وعندئذ ستلتفت الامة

في النهاية الى اكثر الاحزاب نشاطا كي يخلصها» . اجاب لاسال انه يوافق على ذلك تماما ، وانه يبدل كل قواه في برلين كي يبرهن انه اذا اعلنت الحكومة البروسية الحرب ، فانها بذلك تخدم الثورة ، ولكن بشرط واحد هو ان يعتبر الشعب الحرب منذ البداية خطة مضادة للثورة وضعها «التحالف المقدس» . واذا انتهت الامور كما توقع انغلز فان نظام الجامعة الالمانية والسيطرة النمسوية على ايطاليا العليا ونظام الانقلاب الفرنسي ستدمر جميعا . لقد وجد لاسال انه لا يمكن فهم تكتيك انغلز الا من وجهة النظر هذه .

يبين كل هذا بوضوح انه لم تكن هناك خلافات اساسية في الرأي بين المتنازعين، بل فقط «تقييمات متعاكسة لاوضاع معطاة» ، كما قال ماركس بعد ذلك بسنة ، لم يكن هناك خلاف في الرأي بينهم لا في وجهات النظر الثورية ولا القومية . ذلك ان الهدف النهائي لهم جميعا كان انعتاق البروليتاريا ، والشرط الضروري بصورة مطلقة لتحقيق هذا الهدف هو تشكيل دول قومية كبيرة . وهم كالمان كانوا جميعا مهتمين بتحقيق الوحدة القومية الالمانية ، وكان الشرط الضروري بصورة مطلقة لذلك هو الفاء نظام السلالات المالكة المتعددة في المانيا . ولانهم جميعا كانت لهم مصالح قومية ، لم يدعم اي منهم الحكومات الالمانية وكانوا جميعا يتمنون هزيمتها . ولم يخطر ببال اي منهم ان على الطبقة العاملة في حالة نشوب حرب بين الحكومات ان تتخلى عن سياستها المستقلة الخاصة بها وتسلم مصيرها للطبقات الحاكمة ، فقد كانت روحهم القومية حقيقية ومتجذرة بعمق ، ولذا فلم يكونوا ليخدعوا بالشعارات الملكية .

غير ان الوضع كان معقدا ، فقد بدأ تراث السنوات الثورية يصفي نفسه عبر التغيرات الملكية ، وأصبحت مسألة التوصل الى موقف صحيح في خضم هله الخليط من الاهداف الرجعية والثورية مسألة حقائق اكثر منها مسأللة مبادىء الساسية . لم توضع اي من وجهتي النظر موضع الاختبار ، ولكن التطور ذاته الذي منع ذلك يبين بوضوح كاف ان لاسال استطاع تقييم «الظروف المعطاة» بشكل ادق مما فعل ماركس وانفلز . كان على الصديقان ان يدفعا ثمن فقدانهما للصلة بالاوضاع في المانيا طوال هذه المدة الكبيرة . لقد اعطيا تقديرا مبالغا فيه ان لم يكن لشهوة القيصرية الى الغزو فعلى الاقل للامكانات العملية التي تستطيع بها اشباع هله الشهوة . وقد يكون لاسال مبالغا حين قال ان الحركة القومية في المانيا لم تكن الحركة ثورية تعود لشيء غير الكراهية التقليدية لفرنسا ، ولكن على اية حال لم تكن الحركة ثورية بالتأكيد ، كما اثبت ذلك النتاج المزري لاعمالها للجهيض المعروف باسم الجمعية الوطنية الالمانية .

ولربما كان لاسال قد قلل من اهمية الخطر الروسي ، فهو يعامله في كتيبه كمسألة ذات اهمية ثانوية ، ولكن على اية حال لم يكن هذا الخطر ماثلا ، كما بان عندما عمد الوصي على عرش بروسيا ، تماما كما تنبأ لاسال ، الى اعلان التعبئة في الجيش البروسي ودعا الجامعة الالمانية الى تعبئة قوات الدول الاصغر ايضا . فقد اثبتت هذه التظاهرة العسكرية انها كافية لان تجعل بونابرت المزيف والقيصر يأخذان

موقفا يقوم على التهدئة . وفي الحال ظهر جنرال روسي في مقر قيادة الجيش الالماني ، وشجع بونابرت على عرض السلام على امبراطورية النمسا المهزومة ، ففعل بونابرت ذلك وتخلى عن نصف برنامجه الرسمي ، موافقا على ان يقنع لنفسسه بلمبارديا ، بينما ظلت مقاطعة البندقية تحت السيطرة النمسوية . لم يكن بونابرت في موقف يستطيع معه شن حرب اوروبية وحده ، ووقفت في وجه روسيا المتاعب في بولندا والصعوبات التي كانت تعاني منها في مسألة تحرير الاقنان والضربات التي كانت قد تلقتها في حرب القرم ، تلك الضربات التي لم تكن قد شفيت مسن آثارها بعد .

وفي الوقت ذاته سوى صلح «فيلا فرانكا» النزاع حول التكتيك الثوري تجاه الحرب الإيطالية ، ولكن لاسال ظل يعود المرة تلو الاخرى الى المسألة في رسائله الى ماركس وانفلز ، ويصر على انه كان محقا وعلى ان سير الاحداث اثبت صحة وجهات نظره ، وبما اننا لا نملك ردود ماركسوانفلز عليه ، وأيضا بما انهما لم يضعا وجهات نظرهما في بيان كما كانا ينويان ، فان من المستحيل ان يزن المرء الحجج والحجج المعاكسة . غير ان لاسال كان يستطيع ان يشير عن حق الى الخط الذي سارت به الاحداث في الواقع ، الى التطهور الواقعي لحركة الوحدة الإيطالية ، والفها السلالات المالكة في ايطاليا الوسطى بفعل ثورة «رعاياها» الذين اسيئت معاملتهم ، وغزو غريبالدي ومتطوعين لصقليا ونابلولي ، والعصا الكبيرة التي وضعها كل ذلك في عجلة بونابرت ، مما حطم كل خططه ، ولكن كانت السلالة المالكة في سافوي هي التي جنت في نهاية الامر الثمر ،

تفاقم النزاع لسوء الحظ بسبب عدم قدرة ماركس على التغلب على شكسه بلاسال ، على الرغم من انه كان يتوق بصدق الى كسبه تماما ، معلنا انه « رجل نشيط» لا يمكن ان يساير الحزب البرجوازي . وعلى الرغم من ان كتابه «هير قليط» كان خاما قليلا ، الا انه كان افضل من اي شيء يتفاخر به الديمقراطيون . ولكن على الرغم من ان لاسال كان باستمرار يتقدم الى ماركس بقلب مفتوح ويد ممدودة ، الا ان ماركس كان يشعر دوما ان الدبلوماسية ضرورية في تعامله معه . وقد قال ان «الادارة الذكية» ضرورية لابقاء لاسال وفق ما يرام ، وكان اقل حادث كافيا لبعث الشكوك القديمة في نفس ماركس من جديد .

فمثلا جدد فريدلاندر عرضه بأن يكتب ماركس الى «داي برس» في فيينا . ومرة اخرى جاء العرض عبر لاسال ، وبدون شروط هذه المرة . لكن فريدلاندر صرف النظر عن ذلك في النهاية ، فما كان من ماركس الا ان شك فورا في ان لاسال تعمد افساد الامر . وأيضا عندما تأخر طبيع كتاب ماركس في الاقتصاد السياسي من بداية شباط الى نهاية ايار ، كان ماركس متأكدا ان هذه واحدة اخرى من «الاعيب» لاسال ووعد انه لن ينسى ذلك ابدا . وفي الواقع كان السبب الوحيد للتأخير هو الناشر البطيء ، الذي كان له عذر جيد في ذلك ، اذ اشار انه قد اجل الطبع كي يصدر كتيبي انغلز ولاسال اللذين كانا اكثر الحاحا لانهما يعالجان مسائل راهنة .

#### ٣ \_ صراعات جديدة في المنفى

جدد الطابع الفامض للحرب الايطالية المداوات القديمة في صفوف المنفيين وسبب تشوشا جديدا بينهم .

فبينما كان اللاجئون الفرنسيون والايطاليون يعارضون خلط الحركة الايطالية الاستقلالية بنظام الانقلاب في فرنسا ، كان كثيرون من اللاجئين الالمان تواقين الى تكرار الحماقة التي كانت قد كلفتهم عشر سنوات من الابعاد . غير انهم كانوا بعيدين جدا عن وجهة نظر لاسال ، بل انهم كانوا يقفون باصرار الى جانب «الحقبة الجديدة» التي كانوا يعتقدون ان افضال الوصي على العرش قد افتتحتها في المانيا ، والتي كانوا يأملون في ان يكون لهم منها نصيب . لقد كانوا كما قال فريليغارث باحتقار يتحرقون رغبة في العفو عنهم ويتوقون الى القيام بأي عمل وطني لو ان «صاحب السمو الملكي» يحقق نبوءة كنكل ويستل السيف ليقيم به الوحدة الالمانية .

قفز كنكل هذا الى حلبة الصراع وجعل من نفسه الناطق باسم هذه النزعة . وفي الاول من كانون الثاني ١٨٥٩ ، بدأ اصدار مجلة اسبوعية هي «هيرمان» (المحارب) التي كان اسمها العتيق يكشف فورا عن الافكار التي تبشر بها . وعلى حد تعبير فريليغارث ثانية ، اصبحت المجلة في الحال المجلة المفضلة لكل اولئك «الابطال المرضى بالحنين الى الوطن» الذين كانوا يرتعدون بنفاد صبر وينتظرون تلقى السماح لهم بالاندفاع الى «ليبيرالية العنابر العسكرية» التي كانت تسود المانيا في ذلك الحين . ولكنها لهذا السبب بالذات اصبحت مجلة شعبية جدا ، لدرجة انها قتلت «داي نيو زايت» وهي صحيفة عمالية صغيرة كان يصدرها ادغار باور نيابة عن رابطة العمال التثقيفية . فقد كانت «داى نيو زايت» تعيش بصورة رئيسية على الدبون التي كان يمنحها لها صاحب المطبعة التي تطبع فيها ، فكان من الطبيعي ان يذهب ذلك عندما عرض كنكل على صاحب المطبعة عرضا مربحا اكثر وموثوقا اكثر هو ان يطبع «در هيرمان» . غير ان حيلة كنكل القذرة لم تلق قبولا اجماعيا حتى بين اللاجئين البورجوازيين ، حتى ان فوشر داعية التجارة الحرة شكل لجنسة تمويلية لانقاذ «داي نيو زايت» . ونجحت هذه الجهود ، فاستمرت «داى نيو زايت» في العيش تحت اسم جديد هو «داس فولك» ، ورئس تحريرها ايلارد بسكامب ، الذي كان لاحبًا من هس ، وكان قد ساهم في داي نيو زايت من القاطعات ، ولكنه الان تخلى عن وظيفته كمعلم ليكرس وقته كله للصحيفة .

بعد ذلك بقليل ، اصطحب ليبكنشت ايلارد لزيارة ماركس في محاولة لاقناعه بالمساهمة في الصحيفة . وكان ماركس قد قطع علاقاته مع رابطة العمال التثقيفية منذ نزاع عام ١٨٥٠ ، حتى انه عبر عن استيائه عندما اعاد ليبكنشت علاقاته مع الرابطة ، مع ان حجة ليبكنشت في ان حزب عمال دون عمال امر متناقض في حد ذاته كان فيها الكثير من الصحة . غير انه ليس من الصعب ان يفهم المرء ان ماركس لم ينجح في التغلب على ذكرياته غير السارة فورا ، و«أذهل وفدا من الرابطة عندما قال لهم انه وانفلز لم يتسلما تفويضا بتمثيل الحزب البروليتاري من احد غسير

نفسيهما ، وأن ذلك ما اكدته الكراهية العامة الشاملة التي خصتهما بها احزاب العالم القديمة» .

لم يكن ماركس في البداية متعاطفا مع الطلب كثيرا ، ولكنه ادرك انه لا يمكن السماح لكنكل بأن يرتب الامور على هواه ، ولذا فقد وافق على ان يساعد ليبكنشت بسكامب في تحرير الصحيفة ، على الرغم من انه رفض ان يساهم في صحيفة صغيرة بنفسه ، او في الواقع في اي صحيفة حزبية لا يحررها هو وانغلز . غير انه وعد مع ذلك بالمساعدة على توزيع الصحيفة ، كما وعد بان يضع المقالات المطبوعة في «نيويورك تريبيون» تحت تصرفها وان يساعد محرريها بالاقتراحات والملاحظات الشفوية والمكتوبة . وكتب ماركس الى انغلز يقول انه يعتبر داس فولك «صحيفة حائط» مثل صحيفة «فوروارتس» في باريس ومثل «دويتشه بروسللر تزايتنغ»، ولكن قد يأتي الوقت الذي يصبح من المفيد فيه ان يجدا تحت تصرفهما صحيفة في لندن ، كما ان بسكامب يستحق الدعم ، لانه في نهاية الامر يعمل بدون مقابل .

وعندما بدأت «صحيفة الحائط» تضايق كنكل ، كانت روح ماركس القتالية اكبر من ان تبقيه بعيدا عن الصراع ، فرمى بثقله الى جانبها بكل اندفاع . وصرف الكثير من الوقت والجهد كي ينقذها من الفرق ، ولم يفعل ذلك بمساهماته التي لم تكن تتعدى حسب روايته بضع ملاحظات قصيرة ، بل بجهوده لتزويد الصحيفة التي كانت تصدر في اربع صفحات من القطع الكبير ، بوسائل عيش الكفاف على الاقل ، فعبأ اعضاء حزبه وانصاره الذين يستطيعون ان يوفروا بعض النقود ، وخاصة انغلز الذي كان بالإضافة الى ذلك يدعم الصحيفة بقلمه ، اذ كتب فيها مقالات عسكرية فنية حول الحرب الإيطالية ونقدا قيما لكتاب صديقه العلمي الذي صدر حديثا ، على الرغم من ان المقالتين الثالثة والرابعة من هذه المراجع لله ي تنشرا ابدا لان الصحيفة لم تعد تستطيع الصدور في نهاية آب . وكان من احدى النتائج العملية لجهود ماركس في الإبقاء على الصحيفة حية هي ان صاحب الطبعات التي كانت تطبعها اعتبره مسؤولا عن المبلغ الذي كانت مدينة له به . كان ذلك مجحفا بالطبع، ولكن «بالنظر الى ان عصابة كينكل كلها تنتظر فرصة لاثارة فضيحة عامة ، ولان الكثيرين من المرتبطين بالمسألة لا يستطيعون مواجهة المحكمة» سودى ماركس ألدين بدفع مبلغ خمسة جنيهات .

وكان هناك امر اخر اورثته اياه «داس فولك» وسبب له قدرا اكبر من التضحيات والمتاعب . ففي ١ نيسان ١٨٥٩ ، ارسل كارل فوخت ، الذي كان يعيش في جنيف ، برنامجا للاشتراكية الديمقراطية الالمانية تجاه الحرب الايطالية الى عدد من اللاجئين الالمان في لندن ، ومن بينهم فريليغارث ، طالبا في الوقت ذاته ان يتعاونوا معه على اصدار مجلة اسبوعية في سويسرا تتبنى روح البرنامج . كان فوخت ابن الم الاخوين فولن ، اللذين لعبا دورا بارزا في حركة «بورشن شافتن» ، كما كان ، مع روبرت بلوم ، واحدا من قادة الجناح اليساري في جمعية فرانكفورت ، وفي الواقع كان من آخر القرارات التي اصدرها البرلمان المحتضر تعيين فوخت واحدا من الاوصياء الخمسة على الرايخ . وعندما ارسل برنامجه السياسي ، كان قـد

اصبح استاذا للجيولوجيا ، وكان يمثل جنيف في البرلمان السويسري الى جانب فازي الذي كان قائد الراديكاليين في جنيف . حافظ فوخت على ذكراه حية في المانيا بتحريضه النشيط لصالح مادية تقوم على العلم الطبيعي ، ذلك الشكل المحدود من المادية الذي يقع في افدح الاخطاء لحظة ان يغامر بالدخول الى الحقل التاريخي . وكان ينشر آراءه بطريقة وصفها روغه عن حق بانها «خام كطريقة طلاب المدارس»، كما كان يسعى الى الاستيلاء على مخيلة الفلسطينيين بجمل ساخرة، ومن اشهر هذه الجمل قوله «علاقة الافكار بالعقل هي ذاتها علاقة الصفراء بالكبد والبول بالكلية» . لكن هذه الجمل كانت اكبر من ان يبتلعها حتى اصلب انصار فوخت ، لكن هذه الجمل كانت اكبر من ان يبتلعها حتى اصلب انصار فوخت ، لودفيغ بوخنر ، فكف عن هذا النوع من «العمل التثقيفي» .

اتصل فريليفارث بماركس للحصول على تقييمه للبرنامج ، فتلقى الجــواب اللاذع: «كلام فارغ» ، ولكن ماركس عالج البرنامج بقدر اكبر من التفصيل فـــى رسالة بعث بها الى انفلز: «تتخلى المانيا عن ممتلكاتها غير الالمانية ، لا تدعم المانيا النمسا . الطفيان الفرنسي مؤقت ، اما الطفيان النمسوي فدائم . يسمح للطاغيتين ان يتقاتلا حتى يفنيا بعضهما (وبذلك تبدو نزعة الى جانب بونابرت الى حد ما) . الحياد المسلح لالمانيا. لا يمكن التفكير بحركة ثورية في المانيا طيلة حياتنا (كما علم فوخت من اوثق المصادر) . بالتالي يدمر بونابرت النمسا فورا ، ويبدأ تطـــور ليبرالي \_ قومي معتدل في الوطن تحت رعاية الوصى على العرش ، حتى ان فوخت يمكن أن يصبح مستشار البلاط» . أصبح الشبك الذي تبديه هذه الرسالة بأن فوخت يتعاطف مع بونابرت حقيقة مؤكدة ، عندما كتب فوخت ، رغم أنه لم بصدر محلته الاسبوعية ، عددا من الدراسات حول الوضع الاوروبي تكشف بوضوح علاقته الفكرية بالشعارات البونابرتية . ارسل فوخت برنامجه كذلك الى كادل يلايند ، وهو لاجيء من بادن كان على علاقة ودية مع ماركس منذ السنوات الثورية ونشر مقالة في «نيو راينيخه رفيو» ، ولكنه لم يكن يوما من حلقة الاصدقاء والانصار السياسيين المقربين الى ماركس . وفي الواقع كان بلايند واحدا من اولئك الوطنيين المحليين المنتفخين زهوآ والجمهوريين اللاين يعتبرون بلدتهم الصغيرة بادن مركز الكون ، والذين كثيرا ما كان موضع هزء وسخرية انغلز ، الذي كان يجد ان آراء هؤلاء «السياسيين» تتمخض رغم كل عظمتها ورفعتها عن مجرد اعجاب بالسغ بذواتهم . اتصل بلايند بماركس واخبره ان فوخت يتلقى الاموال من بونابرت وأنه يستطيع ان يقدم البراهين على هذه النشاطات الخؤون . واضاف أن فوخت حاول رشوة صاحب مطبعة الماني جنوبي كما قام بمحاولات رشوة في لندن . وأضاف ان مؤتمرا عقد في صيف عام ١٨٥٨ في جنيف بين فازي واصدقائه والامير جيروم بونابرت لبحث الحرب الايطالية ، وأن المؤتمر قرر أنه يجب أن ينصَّب الدوق الأكبر الروسى قسطنطين ملكا على المجر .

ذكر ماركس هذه الاقوال لبسكامب عندما زاره هذا ليبحث امر «داس فولك» مضيفا ان احدى نقاط ضعف الالمان الجنوبيين هي انهم يميلون الى المبالفة . وبدون ان يحصل على اذن من ماركس ، استخدم بسكامب بعض هذه المعلومات في مقالة

ساخرة في «داس فولك» شجب فيها «الوصى على الرايخ» واصفا اياه بأنه «خائن للرايخ» وأرسل نسخة من الصحيفة التي ظهرت فيها المقالة الى فوخت . فما كان من هذا الاخير الا ان اجاب على الهجوم في صحيفة بايلر هاندلسكوريير «محذرا» العمال من «زمرة من اللاجئين» عرفوا فيما مضى في المنفى السويسري بأوصاف مقلعة منها «المتشردون» ، وقال أن هذه الزمرة تجمعت في لندن بقيادة رئيسها ماركس لتحيك المؤامرات بين العمال الالمان، تلك المؤامرات التي يعرفعنها البوليس الاوروبي منذ البداية والتي توقع العمال في المصيدة . لم يسمح ماركس لهملذا «الهجوم القدر» بأن ينغص عليه كثيرا وقنع بأن يبدى احتقاره له في «داس فولك». وفي بداية حزيران ذهب ماركس الى مانشستر ليجمع نقودا من اصدقائسه المتعاطفين معه لدعم «داس فولك» . وخلال غيابه اكتشف ليبكنشت مسودة كتب يهاجم فوخت ويحتوي على المعلومات التي ادلى بها بلايند . وعلم أن بلايند نفسه هو الذي اودع مخطوطة الكتيب في المطبعة ، وأنه صحح النسخة الطباعية الاولى بخط يده . وبعد ذلك بيضعة ايام تسلم ليبكنشت نسخة من الكتيب مطبوعة ، فأرسلها الى «الغماينه تزايتونغ» في اوغسبرغ ، التي كان مراسلها منذ عسسدة سنوات . وارسل مع الكتيب رسالة يخبر رئيس التحرير فيها ان الكتيب من وضع لاجيء الماني شهير وأن الاتهامات الواردة فيه يمكن البرهنة عليها .

نشرت «الغماينه تزايتونغ» المواد ، فما كان من فوخت الا ان قاضاها بتهمة القذف والتشهير ، وعند ذلك طلبت الصحيفة من ليبكنشت أن يزودها بالبراهين الموعودة . فاتصل ليبكنشت بدوره ببلاند ، ولكن هذا اعلن ان لا علاقة له بمتاعب «الغماينه تزايتونغ» ، حتى انه انكر ان يكون مؤلف الكتيب ، ولكنه اضطر الـــى الاعتراف بأنه ادلى لماركس بالمعلومات الواردة فيه ، وأنه هو نفسه سبق أن نشر بعضها في صحيفة «ذي فري برس» . بالطبع لم يكن ماركس يتحمل أية مسؤولية تجاه الامر ، واعتقد ليبكنشت ان ماركس سيتنصل من كل علاقة بالموضوع ، لكن ماركس رأى ان من واجبه ان يفعل كل شيء ممكن لتعرية فوخت خاصة وأن فوخت ورطه في المسألة دون اي مبرر . ولكن جهوده للحصول على اعتراف من بلايند بأنه مؤلف الكتاب لم تنجح بسبب عناد بلايند ، فكان عليه أن يقنع ببيان مكتوب من صاحب المطبعة يفيد بأن المخطوطة الاصلية كانت بخط يد بلايند الذي يألفه تماما وأن الكتيب قد طبع في مطابعه . لكن هذا بالطبع لم يكن ليبرهن شيئًا ضد فوخت. وقبل ان تعرض القضية على المحكمـة في اوغسبرغ ، بدأت الاستعدادات لاحتفالات شيلر ، التي كانت ستجري في ١٠ تشرين الثاني ١٨٥٩ بمناسبة العيد المئوى للشباعر الكبير ، فأدت الى نزاع جديد في صفوف المنفيين في لندن ، كان الالمان جميعا ، على حد قول لاسال ، يحتفلون بهذا اليوم في الوطن والخارج كدليل على «الوحدة الثقافية» للشعب الالماني «وكوعد مأمول بالبعث القومي» . أعدت الاحتفالات في لندن ايضا وتقرر أن يعقد اجتماع كبير في كريستال بالاس تخصص عائداته لتأسيس المعهد التذكاري لشيلر بالاضافة الى مكتبة ودورة من المحاضرات تبدأ سنويا في عيد ميلاد الشاعر . غير ان جناح كنكل نجح لسوء الحظ فـــي

السيطرة على الاستعدادات واستغلها بأبشع واحقر طريقة لمصالحه الخاصة الضيقة. فقام بدعوة احد رسميي السغارة البروسية بلندن ليشرف الاحتفالات بحضوره على الرغم من ان الرجل كان قد احرز شهرة لا يحسد عليها ايام محاكمة الشيوعيين في كولون ، وفي الوقت ذاته فعل هذا الجناح ما وسعه من جهد كي يبعد العناصر البروليتارية عن الاجتماع . وقام رجل يدعى بدزيش ، كان يكتب باسم فيينا ، ويلعب دور الوجه الادبي لجماعة كنكل فاطنب لهذا الاخير قصائد المديح المثيرة للتقزز على صفحات «داي غارتنلوب» ، شاتما في الوقت ذاته اعضاء رابطة العمال التثقيفية الذين كانوا ينوون الاشتراك في الاحتفالات .

في ظل هذه الظروف فوجيء ماركس وانغلز عندما وافق فريليغارث على حضور الاحتفالات والقاء قصيدة بعد ان يلقي كنكل افتتاح الخطاب الرئيسي . حسذر ماركس صديقه من ان يشارك بأي شكل فيما وصفه به «تظاهرة كنكل» ، فاعترف فريليغارث ان له شكوكه حول الامر وأن الاحتفالات ربما كانت تستغل لدغدغة غرور كنكل الشخصي ، ولكنه مع ذلك يعتقد انه لا يستطيع كشاعر الماني ان يتغيب عن الاحتفالات ، وأنه حتى لو كانت جماعة كنكل تحاول اساءة استخدام المسألسة لاغراضها الخاصة ، فان ذلك ليس هدف الاجتماع . غير ان عددا من « الحوادث الغريبة» حدث خلال التحضيرات الاولية ، مما جعل فريليغارث (رغم ميله الشديد لرؤية افضل ما في الناس والاشياء من افضل الزوايا المكنة) يشعر ان ماركس يمكن ان يكون على حق ، ومع ذلك صمم على الاستمرار لانه اعتقد انه يستطيع بحضوره ان مقف ضد «بعض النوايا» اكثر مما يستطيع ذلك بغيابه .

لم يوافق ماركس على ذلك ، وذهب انفلز في معارضته له ابعد من ماركس ، فعبر عن مشاعره بكلمات غاضبة حول «غرور فريليغارث الشعري وطريقته في ابراز نفسه ، مقترنة بتملقه» ، على الرغم من ان هذا القول كان فيه الكثير من التجني . وعندما حدثت احتفال شيلر في النهاية ثبت ان فيه اكثر من الاحتفالات المصطنعة التي اعتاد الجهلة الادعياء الالمان اقامتها في ذكرى المفكرين والشعراء العظام ، ووجد الاحتفال صدى له حتى في صفوف الجناح اليساري الاكثر تطرفا .

وعندما شكا ماركس فريليفارث للاسال ، رد لاسال : «ربما كان من الافضل له لو لم يحضر الاجتماع ، ولكن على اية حال كانت القصيدة التي نظمها جيدة ، بل انها كانت افضل ما ظهر في هذه الاحتفالات» . وفي زيورخ نظم هيرويغ قصيدة خاصة بالمناسبة ، اما في باريس فقد القي شيلي الكلمة الرئيسية . وفي لندن شاركت رابطة العمال التثقيفية في اجتماع كريستال بالاس بعد ان اراحت ضميرها باقامة احتفال تذكاري خاص لروبرت بلوم في اليوم السابق تحدث فيه ليبكنشت. وفي مانشستر نظم الاحتفالات شاعر شاب يدعى سيبل وهو يمت بصلة قرابية بعيدة الى انفلز ، ولم ير انفلز ما يشير معارضته في نشاطات هذا الرجل ، كتب انفلز لماركس معلنا ان لا علاقة له بالمسألة وان سيبل ينوي ان يلقي خطاب الافتتاح «النوع المعتاد من الخطابات بالطبع ولكنه مشرف تماما . كما انه ينظم عرضا لمسرحية معسكر فالنشتاين . وقد شاهدت اثنين من التمارين ، واعتقد انها ستنجح اذا

استطاعوا استجماع قدر كاف من الجهد» وفيما بعد اصبح انفلز رئيسا لمعهد شيلر التذكاري الذي انشىء في مانشستر خلال الاحتفالات هناك ، وخصه فلهلم وولف بمبلغ لا بأس به من المال في وصيته .

بينما كان ذلك كله يجري ويتنامى قدر معين من التوتر بين ماركس وفريليغارث، انعقدت محكمة اوغسبرغ لتنظر في دعوى فوخت ضد «الغماينه تزايتونغ» . فرفضت المحكمة الدعوى وحملت نفقاتها للمدعي ، لكن هزيمة المدعي القانونية كانت نصرا اخلاقيا له . اذ لم يستطع محررو وناشرو «الغماينه تزايتونغ» المدعى عليهم ان يقدموا اي دليل يدعم اتهاماتهم ضد فوخت ، فقنعوا بدفاع وصفه ماركس وصفا ملطفا بأنه «رياء بغيض سياسيا». وفي الواقع، كان موقفهم يستحق اقسى الشجب، لا سياسيا فحسب بل واخلاقيا كذلك ، اذ كانت حجته الاساسية هي ان الشرف الشخصي لمنفي امر غير ذي بال . فقد تساءل الدفاع : كيف يمكن لقضاة بافاريين ان يصدروا حكما لمصلحة رجل هاجم الحكومة البافارية بعنف واضطر الى العيش في الخارج بسبب نشاطاته السياسية ؟ واذا اصدرت المحكمة حكما ضد المدعمي عليهم ، فان كل العناصر الاشتراكية الديمقراطية ستهتز فرحا ، تلك التي سعت في البداية الى تحقيق احلامها بالحرية قبل ذلك بأحد عشر عاما بقتل الجنرالات لاتور وغاغرن واورزوالد والأمير لشنوسفكي . واذا ربح فوخت قضية فليس هناك ما يمنع من ان يظهر كلابكا وكسوث وويلسكي وماتزيني امام المحكمة ليطالبوا باصدار حكم ضد خصومهم السياسيين .

تأثر القضاة بهذا الدفاع ، على الرغم من خبثه وحقارته ، أو ربما بسبب هذا الخبث وتلك الحقارة . غير ان ضمائر القضاة لم تكن مطاطة بما فيه الكفاية لتسمح لهم ان يصدروا حكما لصالح متهمين فشلوا تماما في اثبات اتهاماتهم ، ولكن هذه الضمائر لم تكن كذلك قوية كفاية كي تجعلهم يعدلون تجاه رجل تكرهه الحكومـــة البافارية والشعب البافاري . فما كان من المدعي العام الا أن وجد حلا للمشكلة امسك به القضاة بشوق، وحولوا القضية الىمحلفين منتحلين لذلك أعذارا شكلية. كان ذلك يعنى الهزيمة المؤكدة الكاملة لفوخت لأن محاكمة كهذه لا تطلب اية أدلة لاثبات حقيقة الاتهامات ضده، ولأن المحلفين لا يطلب منهم تقديم اياسباب لقرادهم . لم يتابع فوخت التحدي اليائس ، وهو لا يلام على ذلك . ولكن على أية حال لم يكن وضعه سيئًا ، ذلك أنه أصبح الآن يستطيع أدعاء شهادة مزدوجة : أتهم ظلما ولم يستطع متهموه اثبات اتهاماتهم ضده ، وليس ذلك فحسب بل أن المحاكم رفضت ان تمنحه العدل . كما ان حادثة او اثنتين رافقتا المحكمة جعلت انتصاره اعظم ، فمثلا دهش الرأي العام عندما قرئت في المحكمة رسالة بسكامب الى «الغماينه تزايتونغ» . فقد كان بسكامب المتهم الرئيسي لفوخت ، ولكنه اعترف في رسالته بأنه لا يملك براهين على اتهاماته ، وعمد بدلا من ذلك الى تقديم عدة افتراضات غامضة ، ثم انتهى الى الطلب من «الغماينه تزايتونغ» ان تنظر في امر تعيينه مراسلا لها في لندن بالإضافة الى ليبكنشت ، بالنظر الى أن داس فولك ستتوقف عــن الصدور . استمرت «الغماينه تزايتونغ» ، حتى بعد المحاكمة في تهجماتها الغامضة

على فوخت معلنة ان جماعته ذاتهم ، ماركس وفريليغارث ، قد شجبوه ، والكل يعلم ان ماركس مفكر أعمق وألمع من فوخت كما ان فريليغارث يتفوق عليه فيما يتعلق بالاخلاقية السياسية .

كان الدفاع قد تقدم من المحكمة بشهادة مكتوبة ادلى بها المحرر الصحفي كولب وأعلن فيها أن فريليفارث يساهم في «دأس فولك» وأنه وأحد ممن يتهمون فوخت، وكانت هذه الشهادة مبنية في الواقع عن سوء تفاهم نجم عن احدى رسائل ليبكنشت التي لم يوضح نفسه فيها . وعندما وصل تقرير «الغماينه تزايتونغ» حول المحاكمة الى لندن ، ارسل فريليغارث فورا بيانا قصيرا يقول فيه انه لم يكن ممن ساهموا في «داس فولك» ابدا وان اسمه قد استخدم ضد فوخت دون علم او اذن منه . ولما كان فوخت وفازي صديقين حميمين وكان عمل فريليغارث في البنك السويسري يعتمد على فازي ، فسر هذا العمل من جانب فريليفارث تفسيرات مسيئة ، لـم تكن هذه التفسيرات بالطبع مبررة الا اذا كان من واجب فريليفارث أن يهاجم فوختُ علنا ، ولكن الامر لم يكن كذلك ، اذ لم يكن لفريليغارث أية علاقة بالمسألة ، وكان من حقه ان يحتج ضد استخدام كولب لاسمه ملجأ له عندما بدأت الامور تسوء . غير ان الصيغة الحادة اللاذعة التي صاغ بها فريليغارث بيانه فتحت الباب أمام احتمال تفسيره بأنه تنكر لماركس ايضاً ، ووجد ماركس ان من الغريب ان لا يحتوي البيان على ادنى اشارة يمكن أن تصحح الانطباع بأنه قصد بالبيان أن يكون انشقاقا شخصيا عن ماركس وتنصلا علنيا من الحزب . ولربما كانت صياغة بيان فريليفارث تعود الى ضيق شعر به لأن ماركس اراد ان يمنعه باسم الحزب من نشر قصيدة لا ضرر فيها تمتدح شيلر ، بينما كان يتوقع منه هو ان يقف الى جانب ماركس عندما يبدأ هذا الاخير شجارا لا ضرورة له .

ساءت الامور اكثر عندما نشر بلايند تصريحا في «الغماينه تزايتونغ» يشجب فيه سياسة فوخت بلا تحفظ ، ويعلن في الوقت ذاته ان الادعاء بأنه هو الذي كتب الكتيب ضد فوخت كذبة متعمدة .

تفاقمت الخلافات بين ماركس وفريليغارث نتيجة حادث مشؤوم ، فقد نشر بيتا ، داعية كنكل الادبي ، مقالة في «داي غارتنلو» يمتدح فيها الشاعر فريليغارث ويرفعه الى السماء ينتهي بهجوم مقذع على ماركس ، اذ وصفه بأنه حقود ينشر الكراهية السامة ، وانه سلب فريليغارث قدرته الفنائية وحريته وشخصيته ، ومنذ ان وقع الشاعر في شبكة ماركس لم يفن الا قليلا .

غير أن الامور بدت وكأنها سويت بين ماركس وفريليفارث بعد رسالة أو أثنتين حادثين متبادلتين . كما بدأ أنها دفنت مع عام ١٨٥٩ ألى أن أنسحبت على العام الجديد بسبب فوخت الذي فعل كل ما بوسعه ليثبت صحة المثل القائل : عندما يشعر الحمار بالاستقرار ، فأنه يغامر بالمشي على جليد ذلق .

## ٤ - فصول اضافية

في رأس سنة عام ١٨٦٠ نشر فوخت كتابا بعنوان «قضيتي ضد الفماينسه تزايتونغ» . احتوى الكتاب تقريرا عن محاضر جلسات المحكمة ونسخا عن كسل الشهادات المكتوبة والوثائق التي تتعلق بالقضية ، وقد اوردت هذه الوثائق كاملة وبدقة تامة .

عدا ذلك احتوى الكتاب على تكرار مفصل للهراء القديم عن «المتشردين» ، الذي كان فوخت قد نشره سابقا في «بايلرهاندلسكوريير» . فوصف ماركس بأنه قائد عصابة ممن يمارسون الابتزاز ، ويعيشون على «تهديد اناس في الوطن» مضطرين لشراء سكوت العصابة . وقال «لقد ارسلت مئات الرسائل الى أناس في الوطن تهددهم بشجب اشتراكهم في هذا النشاط الثوري او ذاك ، الا اذا أرسل مبلغ معين من المال الى عنوان محدد بتاريخ محدد» . كانت هذه اسوا فرية افتراها كتاب فوخت على ماركس ، ولكنها لم تكن الوحيدة ، وعلى الرغم من ان رواية فوخت كانت مزورة تماما ، الا انها كانت ممزوجة بأنواع مختلفة من انصاف الحقائق المتعلقة بالحياة في المنفى ، لدرجة ان ادراك كذبها فورا كان يتطلب معرفة دقيقة بالتفاصيل ، وبالطبع كان الجهلة الادعياء الالمان آخر من يمكن ان يملك معرفة مفصلة كهذه .

لذلك اثار الكتاب اصداء واسعة في المانيا ورحبت به الصحافة الليبرالية بحماس، فقامت «ناشونال تزايتونغ» بنشر مقالتين رئيسيتين طويلتين على اساس اقوال فوخت . وعندما وصلت نسخة من الصحيفة الى لندن نحو نهاية كانون الثاني ، احدثت هياجا بالغا في بيت ماركس ، وتأثرت السيدة ماركس على وجه الخصوص تأثرا عميقا ، وحين لم يستطع ماركس الحصول على نسخة من الكتاب في لندن ، سارع الى سؤال فريليفارث عما اذا كان قد تلقى نسخة منه من «صديقه» فوخت شعر فريليفارث بالاهانة البالغة لذلك وأجاب أن فوخت ليس صديقه وأنه لم يتسلم شعر فريليغارث بالاهانة البالغة لذلك وأجاب أن فوخت ليس صديقه وأنه لم يتسلم نسخة من الكتاب .

وعلى الرغم من إن ماركس كان على الدوام لا يعير كبير اهتمام للاجابة على التهجمات البذيئة مهما بلغت بها الخسة ، الا أنه أدرك هذه المرة أن الرد ضروري بصورة مطلقة ، فقرر حتى قبل أن يصل كتاب فوخت الى لندن أن يقاضي ناشونال تزايتونغ بتهمة القدح والتشهير . فقد اتهمته الصحيفة بعدد من الاعمال الاجرامية المشيئة أمام جمهور يجعله تحامله السياسي ميالا الى تصديق أي شيء ضده مهما بدا بشعا ، مع أن هذا الجمهور لا يملك أية حقائق يمكن أن يقيم بها سلوكست الشخصي ، وذلك بسبب غيابه عن المانيا طيلة أحد عشر عاما . شعر ماركس أن عليه بغض النظر عن الاعتبارات السياسية أن يقاضي «ناشونال تزايتونغ» من أجل زوجته وأولاده ، ولكنه احتفظ لنفسه بمتعة أعداد رد أدبي على فوخت ، مضى

الحقيقة اكثر عندما قال ان بلايند اختلق تفاصيل محاولات الرشوة التي اتهم بها فوخت كي يجعل من نفسه شخصا مهما ، ولكنه عندما تعقدت المسألة قرر ان ينكر كل شيء على الاطلاق ، مما اوقعه في التناقض اكثر فأكثر . وفي } شباط نشر ماركس بيانا بالانجليزية في «ذي فري برس» قال فيه ان كارل بلايند كاذب حين انكر نسبة الكتيب اليه ، مضيفا انه اذا كان يشعر ان في هذا البيان الحاق للضرر به ، فان عليه ان يتقدم بالامر الى المحاكم الانجليزية . ولكن بلايند لم يكن احمق فيقبل هذا التحدي ، وبدلا من ذلك حاول ان يدافع عن نفسه بنشر بيان طويل في «الفماينه تزايتونغ» يشبحب فيه فوخت بعنف ويعزو اليه الرشوة مرة ثانية ، وينكر في الوقت نفسه انه قد كتب الكتيب موضع البحث .

لم يقنع ماركس بهذا ، بل نجح في الحصول امام قاض ، على شهادة من احد عمال المطبعة بأنه قد أعد أحرف الكتيب لاعادة طبعها في «داس فولك» وأنه تعرف على خط يد بلايند في التصحيحات التي كانت واضحة على النسخة التجريبية . وكان هذا العامل قد تقدم بشهادة في محكمة اوغسبرغ يبرأ فيها بلايند من كتابة الكتيب ، ولكنه في شهادته هذه أقر بأن شهادته الاولى الى محكمة أوغسبرغ كانت ملفقة ، وأن بلايند وصاحب المطبعة قد حرضاه عليها ، اذ وعده بلايند بأن يقدم له خدمات في المستقبل ووعده صاحب المطبعة ان يعطيه نقودا . بهذه الشهادة اصبح بلايند يقع تحت طائلة القانون الجنائي الانجليزي ، فمرض ارنست جونز ان يعمل على القاء القبض عليه على اساس هذه الشهادة ، ولكنه اوضح انه ما ان تقدم هذه المعلومات الى القضاء فان من المستحيل العودة عن القضية ، وأنه اذا جرت بعد ذلك اية محاولة لتسوية المسألة فانه هو (جونز) كمحام سيرتكب بذلك جنحة يعاقب عليها. لم يكن ماركس يريد أن تصل المسألة إلى هذا الحد حرصا على عائلة بلايند ، فأرسل نسخة من الشهادة الى لوى بلانك الذي كان صديق بلايند ، وأرسل معها رسالة يشرح فيها انه سيأسف جدا من اجل عائلة بلايند لوضع هذه المعلومات امام القضاء ، مع أن بلايند يستحق ذلك . فعلت الرسالة فعلها ، ففي ١٥ شباط نشرت «الديلي تلفراف» ، التي كانت اثناء ذلك قد كررت افتراءات «ناشونال تزايتونغ» الخسيسة ، ملاحظة تقول أن شايبل ، وهو أحد أصدقاء عائلة بلايند ، وليس بلايند نفسه هو الذي كتب الكتيب . كانت المناورة واضحة بما فيه الكفاية ، ولكن ماركس فضل أن يدعها تمر لانه وصل الى ما يريد وتخلص من كل مسؤولية تجاه الكتيب . قبل أن يشن ماركس هجومه المعاكس ضد فوخت ، حاول أن يتصالح مسع فريليغارث الذي كان قد ارسل له نسخة من بيانه ضد بلايند ونسخة من شهادة عامل المطبعة ، ولكنه لم يتلق منه ردا . ورغم هذا الصدود قام ماركس بمحاولــــة اخرى لاقناع فريليفارث بأهمية قضية فوخت من اجل تبرئة الحزب تاريخيا ومن اجل موقفه فيما بعد في المانيا . وحاول كل ما في وسعه لازالة كل جفاء يمكن ان يكون فريليغارث قد حمله له معلنا «اذا كنت قد اسأت اليك بأى شكل فاننى سأكون مسرورا لاصلاحه ، فما من شيء انساني غريب على" وقال انه يستطيع ان يفهم أن المسألة كلها لا بد أنها كانت مزعجة جدا لفريليفارث في وضعه الراهن ، ولكنه يأمل ان يدرك فريليفارث على الاقل انه لم يكن بالامكان الابقاء على اسمه خارج المسألة تماما . «اننا نحن الاثنين معا ندرك جيدا ان كلا منا بطريقته الخاصة وبدوافع غير انانية على الاطلاق اخضع كل مصالحه الخاصة ورفع راية طبقة العمال والبائسين عاليا فوق رؤوس الجهلة الادعياء . ولا شك اننا سنرتكب جريمة ضد التاريخ اذا ما افترقنا بسبب مسائل تافهة لم يكن سببها في اي حال غير سوء تفاهم » . واختتم ماركس الرسالة بالتعبير عن أحر مشاعر الود تجاه فريليغارث .

صافح فريليغارث يد الصداقة التي امتدت اليه ولكن ليس بالحرارة التي مدها يها ماركس «الذي لا قلب له» ، فقد أعلن أنه سيظل في المستقبل كما في الماضي مخلصا لطبقة العمال والتعساء وانه سيحتفظ بسرور بعلاقاته القديمة مع ماركس كصديق ورفيق ، ولكنه اضاف «ام تكن لي علاقة بالحزب منذ سبع سنوات (منذ حل العصبة الشيوعية) . فلم احضر اجتماعاته ، واتخذت قراراته واجراءاته دون مشاركتي . ولذا فان ارتباطاتي بالحزب انقطعت منذ امد بعيد . لم يكن لدى اي منا شك في ذلك ابدا فقد كان بمثابة اتفاق صامت بيننا، وأنا لا استطيع الا أن أقول ا انني لا ازال اشعر انني على حق ، فطبيعتي كطبيعة اي شاعر تحتاج الى الحرية . والحزب قفص ايضا ، فمن الاسهل ان يغني المرء خارج الحزب ، حتى من اجل الحزب. لقد كنت شاعرا للبروليتاريا والثورة قبل أن أصبح عضوا في العصبة الشيوعية وفي هيئة تحرير «نيو راينيخه تزايتونغ» . وأنا أريد في المستقبل ان اظل مستقلا وأن انتمي لنفسي وحدها وأن اقوم باعمالي كما ارى مناسبا» . عبر فريليغارث في هذه الرسالة عن امتعاضه القديم من روتين التحريض السياسي مرة اخرى ، حتى ان هذا الامتعاض جعله يرى اشياء لم يكن لها وجود في الواقع . فالاجتماعات الحزبية التي لم يحضرها ابدا ، والقرارات والاجراءات الحزبية ألتي اتخذت دون مشاركته لم تحدث على الاطلاق .

اوضح ماركس ذلك في رده ، وبعد ذلك ، فعل كل ما في وسعه ثانية للقضاء على كل سوء تفاهم ، وأشار الى قول شهير لفريليفارث: «أن يكون الجهلة الإدعياء اعداء لنا افضل على الدوام من أن يكونوا في صفوفنا . لقد شرحت موقفي بكل صراحة ، وأنني آمل أن تكون متفقا معه بشكل عام . كذلك حاولت أن أزيل سوء الفهم لاشارتي الى الحزب ، فأنا عندما أشير اليه لا اعني منظمة ماتت منذ ثماني سنوات ولا هيئة تحرير تبعثرت قبل أثني عشر عاما ، عندما أشير الى الحزب ، فأنني افعل ذلك بمعنى تاريخي» . كانت كلمات ماركس مهدئة ودقيقة في وقت واحد ، ذلك أن الرجلين كانا بمعنى تاريخي ينتميان لبعضهما رغم كل خلافاتهما . ولقد كان موقف ماركس مشرفا له ، فقد كان من حقه ، بالنظير الى التهجمات ولقد كان موقف ماركس مثرفا له ، فقد كان من حقه ، بالنظير الى التهجمات ما قد يبدو وكأنه تضامن مع المفتري . غير أن فريليغارث أكتفى بتجديد علاقاتهما الودية واتخذ موقفا متحفظا سهئله له ماركس بتجنبه أي ذكر لفريليغارث في المئالة . انتهى نقاش ماركس مع لاسال بصدد قضية فوخت نهاية مختلفة . كان ماركس أنهي نقاش ماركس مع لاسال بصدد قضية فوخت نهاية مختلفة . كان ماركس قد كتب الى لاسال في تشرين الثاني من السنة المنصرمة حول خلافهما حول المسألة .

الايطالية ، مستخدما في رسالته لهجة «فظة» ، على حد تعبيره هو ، لم يجب لاسال على الرسالة ، وافترض ماركس انها جرحت مشاعره ، ولكنه عندما هاجمته «ناشيونال تزايتونغ» شعر بالحاجة الى اقامة اتصالات مع برلين ، فطلب من انفلز ان يسوي الامر مع لاسال ، الذي كان على اية حال «رجلا من الدرجة الاوليي» بالمقارنة مع الاخرين ، وكانت هذه اشارة غير مباشرة الى محام بروسي يدعى فيشل قدم نفسه لماركس على انه من اتباع اوركوهارت ، وعرض خدماته فيما يتعليق بالصحافة الالمانية ، فارسل ماركس معه تحياته الى لاسال ، لكن لاسال رفض ان يتعامل اطلاقا مع «الرجل التافه الجاهل» ، الذي ينتمي بغض النظر عن الطريقة التي تعرف بها في لندن الى الجوقة الادبية المحيطة بالدوق كوبرغ في المانيا ، ذلك الرجل الذي يستحق بالفعل سمعته السيئة .

وقبل ان يمتثل انغلز لرغبة ماركس، كتب لاسال نفسه شارحا ان صمته الطويل كان لضيق الوقت ، ومطالبا بشدة ان يفعل شيء ما بخصوص «مسألسة فوخت المؤسفة» ، التي وصفها بأنها احدثت اصداء واسعة في المانيا . وقال ان اولئسك الذين يعرفون ماركس لم تخدعهم رواية فوخت بالطبع ، لكن اولئك الذين لا يعرفونه يمكن ان يتأثروا بهذه الرواية لانها مدعمة بانصاف حقائق يمكن لن لا علاقة حميمة له بالامر ان يظنها حقائق كاملة . واضاف انه ليس على استعداد لتبرئة ماركس من كل مسؤولية تجاه المسألة ، لانه قبل اتهامات خطيرة ضد فوخت دون اي برهان غير كلام كاذب تعيس مثل بلايند . واذا كان ماركس لا يملك براهين ثابتة على الاتهامات لفوخت بانه يتعاطى الرشوة ، فان عليه ان يبدأ دفاعه عن نفسه بسحب هسده الاتهامات . ولاسال يعرف بالطبع ان احقاق الحق تجاه رجل اقترف افتراءات بشعة ولكن يتوجب على ماركس مع ذلك ان يعطي برهانا على صدق نواياه ، الا اذا اراد ولكن يتوجب على ماركس مع ذلك ان يعطي برهانا على صدق نواياه ، الا اذا اراد بشدة من نفسه ان يكون ضعيفا منذ البداية . وبعد ذلك عبر لاسال عن استيائه بشدة من نفسه ان يكون ضعيفا منذ البداية . وبعد ذلك عبر لاسال عن استيائه بشدة من نشاطات ليبكنشت احساب صحيفة رجعية مثل «الغماينه تزايتونغ» لانها تسبب الدهشة في صفوف الرأي العام والغضب تجاه الحزب .

عندما تسلم مآركس الرسالة ، لم يكن قد اطلع بعد على كتاب فوخت ، فلم يكن بالتالي قادرا على ادراك الوضع بكافة أبعاده . ولكن ليس من الصعب أن يدرك المرء أن اقتراح لاسال بأن عليه أن يبدأ دفاعه عن نفسه بتبرئة فوخت لم يرضه ، خاصة وأنه كان يملك براهين على دسائس فوخت البونابرتية أكثر ثقة من كلام بلايند . كذلك لم يستطع ماركس أن يوافق على استياء لاسال من علاقة ليبكنشت مع «الفماينه تزايتونغ» . ولم يكن ماركس بالطبع صديقا لهذه الصحيفة ، كما أنه هاجمها بشدة أيام كان يحرر «راينيخه تزايتونغ» ، ولكنه كان يعتقد أنها برغم كونها مضادة للثورة في كثير من المجالات ، ألا أنها على الأقل تفتح صفحاتها لوجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ، وهي لذلك تتمتع في هذا المجال بمنزلة رفيعة متميزة في الصحافة الالمانية .

ولذا اجاب ماركس بسخرية نوعا ما أن «الغماينه تزايتونغ» في جودة «فولكس

تزايتونغ». وانه سيقاضي «ناشيونال تزايتونغ» بتهمة القدح والتشهير وسيكتب ردا على فوخت ، ولكنه سيوضح في المقدمة انه لا يعير للرأي العام الالماني ، اي اهتمام . فما كان من لاسال الا ان حمل بدوره كلمات ماركس الفاضبة اكثر مما تحتمل ، واحتج على ذكر صحيفة ديمقراطية مثل «فولكس تزايتونغ» على قلم المساواة مع اكثر صحف المانيا سوء سمعة وقلة حياء» . وحذر ماركس من ان يبدأ برفع قضيته ضد «ناشيونال تزايتونغ» ، او على الاقل ان لا يبدأها قبل ان ينشر رده على فوخت . وختم لاسال رسالته معبرا عن امله في ان لا يشعيب ماركس بالضيق لرسالته ومؤكدا له «صداقته الخالصة» .

كان امل لاسال في غير محله . فغي رسالة الى انغلز ، استخدم ماركس اقسى التعابير ضد رسالة لاسال ، حتى انه استعاد «التهم الرسمية» التي حملها ليفي الى لندن ، مع انه لم يفعل ذلك الا ليبين انه لا يكن للاسال اي شك به ، وأنه رغم هذه «الاتهامات الرسمية» لم يغير رأيه في لاسال . غير أن لاسال لم يستطع بالنظر الى ضخامة هذه الاتهامات أن يرى لماركس أي فضل في تجاهلها ، وأنتقم لنفسه بكتابة وصف جميل ومقنع للتضحيات التي قدمها لعمال الراينلاند والخدمات التي اداها لهم في اسوأ أيام الرجعية .

لم يعامل ماركس لاسال كما عامل فريليغارث ، وكان رد لاسال مختلفا . فقد قدم لماركس افضل نصيحة يستطيع تقديمها ، ولم يسمح لرغبته في مساعسدة ماركس بأن تتأثر بتجاهل ماركس لنصيحته .

# ه ـ امور شخصية وعائلية

لم يمض زمن طويل حتى ثبتت صحة تحذير لاسال من اللجوء الى المحاكسم البروسية . فقد اناط ماركس باحد المحامين مهمة رفع دعوى على فوخت بتهمة القدح والذم ، ولكنه صادف من النجاح اقل مما صادف فوخت الذي نجح على الاقل في حمل المحكمة على سماع دعواه . اذ رفضت المحكمة ، في حالة ماركس ، سماع الدعوى على اساسان الاقوال الموصوفة بانها قدح وذم لم تصدر عن «ناشيونال تزايتونغ» التي لم تفعل شيئا سوى «نقل اقوال اشخاص آخرين» . لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الهراء لتتقدم بقدر اكبر من الهراء هو ان وصف ماركس بأنه «الرأس المفكر» لعصابة من مبتزي الاموال لا يشكل اهانة له ،

كان كل ما بقي أمام ماركس بعد ذلك هو أن يكتب رده على فوخت واستغرق ذلك منه قرابة السنة . فقد كان عليه ، كي يستطيع دحض افتراءات فوخت ، أن يقوم باتصالات مضنية على امتداد بقاع الارض . وفي النهاية انتهى الرد في ١٧ تشرين الثاني عام ١٨٦٠ ، ووضع ماركس له عنوانا بسيطا هو «السيد فوخت» . فكان هذا الرد هو الكتاب الوحيد من بين كتب ماركس الذي لم يعد طبعه ، فهو طويل يبلغ ١٩٢ صفحة مطبوعة بكثافة ، وهو ثانيا يحتاج الى تعليقات كثيرة كي يصبح مفهوما للقارىء المعاصر . هذا بالاضافة الى أنه لا يستأهل اعادة طباعته ،

لان معظم المادة التي يعالجها ماركس فيه فرضت عليه فرضا وهي تتعلق بأمور اتى عليها النسيان مذ ذاك . ولا شك ان المرء يشعر اليوم بالامتعاض حين يقرأ الكتاب فيجد ماركس يدافع عن نفسه ضد اتهامات مشيئة لم تمسه بسوء ولا حتى من بعيد . ولكن من جهة اخرى يشكل الكتاب مادة شهية لمتذوق الادب .

كانت السيدة ماركس متعلقة بزوجها قلبا وروحا ، وقد تأثرت «بالفيظ الرهيب الذي سببه هجوم فوخت المشين» اكثر مما تأثر ماركس . فأرقها ذلك ليالي طويلة، وعلى الرغم من انها احتفظت بشجاعتها وكتبت المخطوطة الضخمة بخط يدها لتصبح جاهزة للطبع ، الا انها لم تكد تنهي ذلك حتى انهارت . استدعي الطبيب وشخص المرض بأنه جدري وامر ان ينقل الاطفال من البيت حالا .

تبعت ذلك ايام رهيبة . فاعتنى ليبكنشت بالاطفال ، بينما اعتنى ماركس وخادمة العائلة المخلصة لينشن ديموث بالسيدة ماركس ، التي كانت تعاني من الم ممض وارق وقلق على زوجها ، الذي لم يفارقها لحظة ، كما عانت من افتقاد يكاد يكون كاملا لقواها الجسدية ، رغم انها ظلت محتفظة بوعيها طيلة الوقت . وبعد ذلك باسبوع شفيت من مرضها ، بفضل كونها قد تلقت طعما ضد الجدري مرتين مين قبل .

لم تكد السيدة ماركس تشفى حتى وقع ماركس مريضا بفعل القلق المتراكم والهموم التي عانى منها طويلا . فقد اتخذت آلام الكبد المزمنة التي كان يشكو منها شكلا حادا ، وأعلن الطبيب ان السبب يعود الى التوتر المستمر المضني الذي عاناه . ولم يكن كتاب «السيد فوخت» قد عاد بقرش واحد ، وفي الوقت ذاته انقصت «نيويورك تريبيون» راتبه بمقدار النصف ، فعاد الدائنون ليحاصروا البيت . فقرر ان يعمد بعد شفائه الى «الذهاب الى هولندا ، ارض اجداده ، وارض التبغ والجبنة» ليرى ما اذا كان يستطيع اقناع عمه باعطائه بعض المال ، كما قالت السيدة ماركس في رسالة بعثت بها الى السيدة وايدماير .

كانت هذه الرسالة تحمل تاريخ ١١ اذار ١٨٦١ ، وتبرهن روح الفكاهة التي تتخللها برهانا ناصعا على «الحيوية الطبيعية» التي كانت تتمتع بها السيدة ماركس بطريقتها الخاصة وبقدر لا يقل عن زوجها . بعد سنوات طويلة من الصمت كتبت عائلة وايدماير ، التي كانت قد لاقت في المنفى الاميركي نصيبها من متاعب هله العالم ، مرة ثانية . فردت السيدة ماركس فورا ، فاتحة قلبها «للرفيق الشجاع المخلص ، والمقاتل المهاسي» ، وقالت ان ما يمنحها شجاعة الصمود والاستمرار رغم كل التعاسة والبؤس هو حبها وزوجها لاطفالهما الذين يمثلون «النقطة المضيئة الوحيدة في وجودنا ونور حياتنا» . فالصغيرة ييني التي تبلغ من العمر سبسع سنوات تشبه والدها «بشعرها الاسود الكث اللامع وعينيها اللامعتين الرقيقتين السوداوين وبشرتها الداكنة» . اما لورا البالغة من العمر خمسة عشر عاما فهلي تشبه والدتها اكثر «بشعرها المجعد المتماوج العسلي اللون وعينيها الخضراويسن المتأججتين . وهما تملكان بشرة جميلة حقا ، كما انهما في الوقت ذاته ليستا مغرورتين ، مما ببعث في الدهشة سرا ، خاصة وان هذا لم يكن حال والدتهما مغرورتين ، مما ببعث في الدهشة سرا ، خاصة وان هذا لم يكن حال والدتهما

عندما كان لها من العمر ما لهما وكانت لا تزال تلبس السراويل والتنانير القصيرة» . ومع ان الفتاتين الكبريين كانتا مبعث سرور عظيم لوالديهما ؛ الا ان الابنـــة الصغرى اليانور كانت «معبودة البيت كله» . «ولدت هذه الطفلة عندما توفى ولدنا الصغير المسكين ادغار ، فانتقل كل الحب والحنان الذي كنا نكنه له الى شقيقته الصغرى ، فصارت الاختان الكبيرتان ترعيانها باهتمام يكاد يكون أموميا . وعلى كل حال من الصعب أن يجد المرء طفلا أحلى ، فهي جميلة جمال صورة ولها مزاج رائق رائع . انها على الاخص تهذر بشكل رائع . وقد تعلمت ذلك من الاخوة غريم ، الذين لا تفارقهم ليلا نهارا . اننا جميعا نقرآ لها قصص الساحرات حتى تخور قوانا ؟ والويل لنا ان قفزنا عن سطر واحد او اثنين . وبفضل هذه القصص تعلمت الالمانية، وهي تتكلمها بدقة وبشكل صحيح ، وبالطبع تعلمت الانجليزية كذلك . انها المفضلة لدى كارل ، وضحكها وحديثها المرح يذهبان بالكثير من همومه» . ثم تنتقل السيدة ماركس الى امتداح خادمة العائلة وصديقتها الوفية لينشن: «اسألي زوجك عنها > فسيقول لك اي كنز هي . لقد عاشت معنا منذ ستة عشر عاما ، وتحملت بشجاعة كل عواصف حياتنا» . وتنتهي الرسالة الساحرة بوصف اصدقاء كادل ، وتلعن السيدة ماركس بطريقتها الانثوية اولئك الاصدقاء الذين ثبت ضعف اخلاصهم الى حد ما كان ليحتمله حتى ماركس نفسه . فهي تقول «انني اكره الإجراءات المجزوءة» ٤ مفسرة بذلك لماذا قطعت كل علاقاتها بعائلة فريليغارث .

اثناء ذلك ، صادفت رحلة ماركس القصيرة الى هولندا نجاحا لا بأس به ، وبعد ان زار عمه فيليبس ذهب الى برلين ليرى ما اذا كان بالإمكان انشاء صحيفة للحزب هناك ، وكان ذلك اقتراحا كرره لاسال باستمرار . كان الافتقار الى صحيفة كهذه قد جعل نفسه محسوسا خاصة خلال الازمة . وبفضل العفو الذي اعلنه الملك ويليام في كانون الثاني ١٨٦١ عند اعتلائه العرش ، اصبح من المكن تعويض هذا النقص لقد كان العفو تعيسا بالفعل وملينًا بالمصائد والتحفظات ، ولكنه على اية حال سمح لمن كانوا يوما محرري «نيو راينيخه تزايتونغ» بالعودة الى المانيا .

استقبل لاسال ماركس في برلين استقبالا وديا خالصا ، ولكن «المدينة» ظلت غير «متعاطفة معه» . اذ لم يكن فيها اي نشاط سياسي على الاطلاق ، بل مجرد مشادات مع الشرطة ونزاع بين العسكريين والمدنيين : «الجو في برلين متغطرس وتافه . ومجالس النواب تعامل باحتقار بالغ» . لقد وجد ماركس أن مجلس النواب البروسي ، حتى لو قورن بمجالس ١٨٤٨ التي لم يكن التسوويون فيها جبابرة على اية حال ، لا يعدو كونه «مزيجا من البيروقراطية وصفوف التلاميذ» . والاشخاص الوحيدون الذين يمكن اعتبارهم نصف شرفاء في جمع الاقرام هذا هم فالديك من جهة وفاغنر والدون كيشوت فون بلاكنبرغ من جهة اخرى . غير أنه لمس ميلا نحو الإستنارة ، وضيقا واضحا تجاه الصحافة البورجوازية لدى قطاع واسع مسن الجمهور ، والناس من جميع الطبقات يعتبرون أن الكارثة أمر لا بد منه . أما في الانتخابات القادمة التي ستجري في الخريف ، فمن المؤكد أن ينتخب التسوويون السابقون الذين يعتبرهم الملك جمهوريين حمرا ، وحينئذ يمكن أن يثور الشقاق

حول الموازنة العسكرية . ولذا اعتبر ماركس رغبة لاسال في انشاء صحيفة امرا ستحق البحث ، على الاقل من حيث المبدأ .

غير انه لم يكن على اتفاق مع لاسال حول التفاصيل . فقد اقترح لاسال ان يتولى تحرير الصحيفة ثلاثي مكون من ماركس وانغلز ومنه ، بشرط ان يكون لماركس وانغلز صوت واحد حول المسائل السياسية ، والا فانه سيجد نفسه في الاقلية كل مرة . كان لا بد لهذا الاقتراح من أن يعنى أثارة المتاعب منذ البداية ، ولربما كان لاسال قد اشار اليه عفو آخلال حديثه . ولكن ذلك لم يكن امرا هاما أذ لم يكن ماركس ميالا على اية حال الى اعطاء لاسال اى قول فيما يتعلق بالصحيفة على الاطلاق . فقد كتب الى انغلز يقول ان لاسال قد اصابه الفرور بسبب الشهرة التي احرزها في بعض الاوساط المتعلمة بفضل كتابه «هرقليط» ، وفي بعض الاوساط الطفيلية بفضل مائدته المضيافة ونبيذه الجيد ، ولذا فانه لا يدرك أن سمعته ليست جيدة في اوساط الرأي العام: «ثم هناك اصراره الدوغماتي على انه محق دائما ، وارتباطه الذي لا ينفك ، بالمفهوم التأملي ، (حتى انه يحلم بنظام هيغلى جديد مرفوع السي الدرجة الثانية وسيكتب عن ذلك بنفسه) ، والعدوى التي أصابته بالليبراليـــة الفرنسية القديمة ، واسلوبه المتفاخر في الكتابة ، وفرضه لذاته وافتقاره السمى التصرف السليم الخ . انه يستطيع ان يكون مفيدا كواحد من المحررين ، ولكن فقط في ظل انضباط حازم ، اما فيما عدا ذلك فيسبب الكثير من الضرر» . كان هذا هو التقرير الذي ارسله ماركس الى انغلز عن مفاوضاته مع لاسال ، وأضاف انه تجنب جرح مشاعر مضيفه ، فأجل اتخاذ قرار الى ان يبحث المسألة مع انفلسز وفيلهلم وولف . كانت الشكوك ذاتها تساور انفلز ، فعارض هو ايضا مقترحات لاسال .

على اية حال ، انتهى المشروع قصرا في الهواء ، كما تنبأ لاسال . فقد كان من خبث العفو البروسي ، انه سمح للمنفيين منذ السنوات الثورية بالعودة السبي بيوتهم في ظل ظروف نصف محتملة ، ولكنه لم يعد اليهم حقوقهم المدنية وجنسيتهم ، التي كانوا قد خسروها حسب القانون البروسي الذي يقضي بان كل من يقضي في المخارج مدة تزيد على عشر سنوات يفقد جنسيته . ومن هنا كان الذين عادوا في ظل ظروف كهذه معرضين لالقاء القبض عليهم في اية لحظة تسول فيها للبوليس نفسه ان يفعل . وكانت حالة ماركس اسوا من ذلك ، لانه كان قد تخلى قبل الثورة بسنوات عن جنسيته البروسية طواعية واختيارا . صحيح انه فعل ذلك تحت ضغط دسائس البوليس ، ولكن هذا لم يكن ليفير من الامر شيئا . لعب لاسال دور ممثل ماركس في هذه القضية ، وشق عنان السماء مطالبا باعادة الجنسية الى ماركس . فراجع باستمرار ونشاط رئيس شرطة برلين ووزير الداخلية الذي كان واحدا من ابرز دعاة «العهد الجديد» ، ولكن عبثا . فقد اعلن رئيس الشرطة ان الاعتراض الوحيد على اعادة الجنسية الى ماركس هو «معتقداته الجمهورية او على الاقل غير الملكية» . اما وزير الداخلية فقد حضته لاسال ان لا ينغمس في «التفتيش عن الضمائر واضطهاد الناس بسبب معتقداتهم» ، وهي امور كان قد شجبها بشدة عن الضمائر واضطهاد الناس بسبب معتقداتهم» ، وهي امور كان قد شجبها بشدة

ذهب ماركس بعد مفادرته برلين الى كولون لزيارة اصدقائه ، وعلى الاخص ليرى والدته التي كانت في اخر إيامها . وفي بداية إيار ، كان قد عاد الى لندن آملا ان يستطيع التخلص من الحياة الشياقة التي كان يحياها ، وان يجد من الوقت والهدوء ما يسمح له بانهاء كتابه . وكان قد نجح عندما كان في برلين في عقد اتفاق مع صحيفة «داي برس» في فيينا ، رغم فشله في ذلك سابقا . ووعدته الصحيفة ان تدفع له جنيها واحدا مقابل كل مقال وعشرة شلنات مقابل كل تقرير . وفي الوقت ذاته ، ابدت علاقاته مع «نيويورك تريبيون» دلائل تحسن ، فصارت تشر له مقالاته باستمرار وتعبر عن اعجابها بها . وقد كتب ماركس يقول : « ان هؤلاء اليانكيين معتادون عادة غريبة هي اعطاء شهادات لصالح مراسليهم» . كذلك صارت «داي برس» تنشر الكثير من مقالاته ، ولكنه مع ذلك لم يستطع تسديد كافة ديونه القديمة لانه لم يكسب شيئا من المال خلال مرضه ، مضافا الى ذلك نفقات رحلته الى المانيا . وفي رسالته الى انغلز بمناسبة راس السنة الجديدة ، قال ان بوسع هذه السنة ان تذهب الى الشيطان ان لم تكن افضل من سابقتها .

لم تكن سنة ١٨٦٢ في سوء السنة التي سبقتها ، بل كانت اسوا بالفعل ، فعلى الرغم من ان «داي برس» كانت تحتفي بمقالاته وتطبل لها وتزمر ، الا انها لم تعامله بأفضل مما كانت تعامله الصحيفة الاميركية . فكتب الى انفلز في اذار يقول: «ليس ما يهمني انهم لا ينشرون افضل مقالاتي (مع انني اكتبها بطريقة تسمح لهم بنشرها) ، فالامر في غاية السوء من الناحية المالية عندما لا ينشرون الا واحدة من كل اربع او خمس مقالات ارسلها ثم لا يدفعون الا لقاء هذه الواحدة» . وخسلال السنة انقطعت كل علاقة لماركس مع «نيويورك تربيون» ، ولكن يبدو ان ذلك كان بسبب الحرب الاهلية الاميركية بصورة رئيسية .

ولكن على الرغم من ان هذه الحرب جلبت لماركس المصائب على الصعيسة الشخصي ، الا انه رحب بها بتعاطف كبير . فقد كتب بعد ذلك بعدة سنوات في مقدمة رائعته العلمية يقول : «لا يخطئن احد . فكما ان حرب الاستقلال الاميركية دقت ناقوس الخطر للطبقة الوسطى الاوروبية في القرن الثامن عشر ، كذلك دقت الحرب الاهلية الاميركية للطبقة العاملة في القرن التاسع عشر». وتدل رسائله لانفلز على انه تتبع الحرب باهتمام حاد بالغ . وكان ماركس يعتبر نفسه عاميا في المسائل العسكرية ، فكان يصغي بسرور الى ما يقوله انفلز في الموضوع ، ولا تزال ملاحظات انفلز بهذا الخصوص تحتفظ بقيمتها حتى يومنا هذا ، لا من الناحية العسكرية فحسب ، بل ومن الناحية السياسية ايضا . فمثلا اصاب كبد المسألة العسكرية ومسألة الميليشيا عندما قال : «ان مجتمعا يقوم على الشيوعية ويربى على اساسها، هو وحده الذي يستطيع ان يقترب اقترابا وثيقا من مسألة الميليشيا ، ولكن حتى

مجتمع كهذا لن يستطيع تحقيقها تماما» . ان كلمات الشاعر غوته «اليد الحازقة تبدي مهارتها اوضح ما تبديها في ظل الظروف المعيقة» ، تنطبق هنا وان يكن بمعنى غير ذاك الذي قصده الشاعر .

جعل تمكن انفلز من المسائل العسكرية أفقه العام محدودا ، فجعلته القيادة العسكرية التعيسة التي كانت على رأس القوات الشمالية يشك في ان تستطيع هذه القوات احراز النصر النهائي . فكتب في ايام ١٨٦٢ يقول : «ان ما يجعلني اشك بانتصار اليانكيين ليس الوضع العسكري بحد ذاته ، فهو فحسب نتيجة التراخي واللامبالاة اللذين يسمان الشمال ، ولكن اين هي الطاقة الثورية بين الشعب ؟ انهم يدعون انفسهم يتلقون الركلات ، وهم في الواقع فخورون بها ، اين يمكن للمرء ان يجد في الشمال كله اشارة واحدة الى انهم يحملون الامر على محمل الجد ؟ لم ار قط شيئا كهذا ، ولا حتى في المانيا في اسوأ اوقاتها ، يبدو ان اليانكيين يجدون لذة في قدرتهم على غش دائنيهم » . وفي تموز خشي انغلز ان يكون الشمال قد فقد كل امل ، وفي ايلول اعلن ان الجنوبيين ، الذين يعرفون على الإقل ما يريدون ، يبدون له ابطالا بالمقارنة مع تراخي الشماليين ،

غير ان ماركس كان يثق ثقة مطلقة بانتصار الولايات الشمالية في النهاية ، فأجاب على انفلز في اللول: «فيما يتعلق بالبانكيين ، لا زلت مقتنعا تماما بانهم سيحرزون النصر في النهاية ... والطريقة التي يخوضون بها الحرب امر طبيعي بالنسبة لجمهورية بورجوازية حكمت مدة طويلة بالخداع . اما الولايات الجنوبية فتحكمها اوليغاركية ، والاوليغاركية مؤهلة بشكل افضل لشن الحرب ، خاصة اذا كانت اوليفاركية من النوع الذي يحكم الولايات الجنوبية ، حيث يقوم الزنوج بكل العمل الانتاجي ويقوم البيض الذين يبلغ عددهم اربعة ملايين بدور قطاع الطرق المحترفين ، ولكنني مع ذلك مستعد للمراهنة بحياتي على ان هؤلاء سيلاقون اسوا مصير في النهاية ...» . لقد كان ماركس على حق ، وثبتت صحة ما ذهب اليه من ان الحرب تتقرر في نهاية الامر بالشروط الاقتصادية التميي يعيش في ظلها المتحاربون .

لا شك في ان هذا الوضوح الرائع الذي يتحدث به ماركس مثير للاعجاب ، خاصة وأن الرسالة ذاتها تكشف الضائقة المالية الحادة التي كان يعانيها ماركس حينذاك . فقد بلغ به الضيق حدا جعله يقرر امرا ما كان قد فعله من قبل ولم يفعله من بعد . فقد أخبر انفلز انه يسعى جهده للحصول على وظيفة ، وأن هناك احتمالا في ان يعمل في مكاتب احدى شركات السكك الحديدية الانجليزية . ولكنه في النهاية فشل لان حظه لم يكن جيدا ، ولم يستطع وقتذاك ان يقرر ما اذا كان فشله سوء حظ او حسن حظ . ازداد فقر ماركس وعائلته اكثر فاكثر ، وساء الامر لانه كان يقع صريع المرض المرة تلو الاخرى . فقد بدا بالاضافة الى متاعب الكبد يعاني من الانتفاخات والدمامل ، وقد لازمه هذا المرض بشكل متقطع سنوات عدة . كذلك اصبح سوء الحالة يتهدد ربة البيت بانهيار اخر في صحتها ، ولم يكن الاطفال يملكون ملابس مناسبة ولا حتى احذية للذهاب الى المدرسة . فعانت الابنة

الكبرى التي كان لها من العمر ما يجعلها تدرك الوضع ، معاناة رهيبة ، فحاولت دون علم والديها ان تدرب نفسها على العمل المسرحي .

استمر الحال يزداد سوء آ، وفي النهاية عزم ماركس على خطوة كان قد فكر فيها كثيرا، ولكنه كان دائما يتخلى عنها من اجل ابنائه، قرر ان يترك اثاثه لمالك البيت، الذي كان قد جلب المسترهنين بالفعل، ويخبر كل دائنيه بأنه مفلس، ويحصل لابنتيه الكبريين على عمل كمربيتين بواسطة اصدقاء العائلة من الانجليز، ويجد للخادمة عملا اخر، ثم ينتقل مع زوجته وابنته الصفرى الى تلك البنايات التي بنيت لمواجهة احتياجات الطبقات الاكثر فقرا،

في النهاية ، لم تنفذ بادرة اليأس هذه بفضل انفلز . كان والد انفلز قد توفي في ربيع عام ١٨٦٠ ، وعندئذ منح انفلز وظيفة افضل في شركة ايرمن وانغلز ، على امل ان يصبح شريكا فيما بعد ، مع ان هذا التحسين كان يعني ان على انغلز أن يعيش في مستوى أرفع من ذي قبل . وبالاضافة الى ذلك كانت الازمة الاميركية قد اصابت عالم التجارة والاعمال بضرر بالغ ، وادى ذلك الى تناقص دخل انغلز الى حد كبير . وفي بداية عام ١٨٦٣ حلت بانفلز مصيبة شخصية كبيرة . فقد توفيت ماري بيرنز ، الفتاة الايرلندية التي عاش معها عشر سنوات دون مباركـــة المجتمع ، فكان ذلك ضربة موجعة رهيبة له . وكتب الى ماركس يقول : «انسي ببساطة لا استطيع ان اصف مشاعري . لقد كانت الفتاة المسكينة تحبني بكــــل قلبها» . لكن ماركس اجاب بقدر من التعاطف اقل مما كان يتوقع انفلز ، وهذا يدل اكثر من اي شيء اخر على الحالة المزرية التي كان هو يعاني منها . فقد اشار ببضع كلمات باردة نوعا ما الى الخسارة الكبيرة التي لحقت بانفلز ، ثم انتقل الى وصف وضعه البائس قائلا انه اذا لم يتلق مبلفا كافيا من المال فانه لن يستطيع أن يتدبر امره اكثر من اسبوعين . صحيح انه يجد ان «من الانانية المثيرة للتقزز» ان يجعل صديقه يعاني من متاعب الاخرين في لحظة كهذه ، «ولكن ماذا استطيع ان افعل ؟ انني لا اجد في لندن كلها من استطيع ان اتحدث اليه بصراحة ، اما في البيت فيجب عليي أن العب دور الحكيم الصامت كي اتجنب حدوث انفجار فيي الجانب الاخر » .

غير ان انغلز تألم «للاستقبال البارد» الذي تلقته مصيبته من ماركس ، ولـم يحاول في رسالته التي اخرها بضعة ايام ان يخفي مشاعره . ولكنه في الوقت ذاته تقدم بعدد من الاقتراحات لمساعدة ماركس على الخروج من ورطته ، معلنا انه ليسى اللحظة في موضع يستطيع معه توفير مبلغ كبير من المال . كذلك اخر ماركس رده ، ولكنه لم يفعل ذلك الا ليعطي انغلز فرصة تهدا فيها ثائرته ، وليس اصرارا منه على الخطأ الذي وقع فيه بابداء عدم تعاطفه . انكر ماركس ان يكون «بلا قلب»، ولكنه اعترف بصراحة انه لم يعبر عن التعاطف الواجب . ووصف في هذه الرسالة وفي رسالة ثانية الوضع الذي جعل راسه يدور في دوامة . واللهجة التسيي يستخدمها حاذقة ولطيفة ، ولان من المحتمل ان تكون مشاعر انغلز قد جرحت لان السيدة ماركس لم ترسل له حتى كلمة تعزية بو فاة محبوبته ، قال ماركس : «النساء

مخلوقات طريفة ، حتى اكثرهن ذكاء . ففي الصباح انتحبت زوجتي لوفاة مساري والخسارة التي عانيتها بفقدها حتى نسيت تماما مصيبتنا نحن ، التي وصلت أوجها في ذلك اليوم بالذات ، ولكنها في المساء شعر تان احدا في العالم لا يستطيع ان يعرف معنى العذاب الا اذا كان الدائنون يقفون بباب بيته ، في حين لا يستطيع فيه ان طعم اطفاله » .

هدات كلمات الأسى الاولى ثائرة انفلز فورا ، فكتب يقول : «لا يستطيع المرء ان يعيش مع امراة سنوات عدة ولا يشعر بعذاب رهيب لوتها. لقد شعرتان شبابي وورى التراب معها . عندما تسلمت رسالتك ، لم تكن قد دفنت بعد . وبصراحة ظلت رسالتك تطن في رأسى طيلة اسبوع كامل ولم استطع أن انساها . ولكن لا بأس ، لقد سوت رسالتك الامر ، وأنا أشعر بالسرور البالغ لأنني لم أخسر مع ماري اقدم وافضل صديق لدي ". كانت هذه اول وآخر اشارة تو تر بدت بين الرجلين . نجح انفلز «بفضل انقلاب جريء جدا» في تأمين مبلغ مئة جنيه ، وبهذا المبلغ استطاع ماركس أن يتدبر أمره دون أن ينتقل الى مسكن أرخص ، وظل يتدبر الأمر طيلة عام ١٨٦٣ ، وفي نهاية العام توفيت والدته . ومن المستبعد أن يكون قد ورث عنها الكثير ، وفي الواقع لم يستطع ماركس أن يتنفس الصعداء الا بعد أن تلقى ثمانمائة او تسعمائة جنيه بوصفه الوريث الرئيسي الذي اوصى له فيلهلم ولف بشروته. توفي فيلهلم ولف في ١٨٦٤ ، فبكاه ماركس وانغلز بكاء مرا . ولم يكن له من العمر حين توفي غير خمسين عاما ، ولكنه لم يكن يأبه في حياته العاصفة المغامرة لنفسه ، حتى أن انفلز شكا من أن تكرسه العنيد لواجباته كمدرس عجل في وفاته. وكان ولف قد استطاع ، بفضل شعبيته في صفوف اللاجئين الالمان في مانشستر ، ان يؤمن لنفسه عيشاً مريحا ، رغم ان سنواته الاولى في المنفى كانت شاقة بما فيه الكفاية . ويبدو أن والده ترك له قبل وفاته بقليل ميراثا صغيرا . وفيما بعد أهدى ماركس المجلد الاول من كتابه الخالد الى «صديقه الذي لا ينسى ، ذلك الرائـــد الشبجاع المخلص النبيل من رواد البروليتاريا» ، ولا شك في ان بادرة الصداقة الاخيرة التي ابداها ولف فعلت الكثير لتأمين الهدوء والسكينة اللتين كان يحتاجهما ماركس للعمل في كتابه .

لم تنته هموم ومتاعب حياة ماركس الى الابد ، ولكنها لم تعد ابدا بالحدة التي كانت عليها في السنوات السابقة . ففي ايلول ١٨٦٤ وقع انغلز عقدا مع ايرمن اصبح بموجبه شريكا له في الشركة ، ومنذ ذلك الحين اصبح يستطيع الاستمراد في مساعدته الدائمة لماركس وبقدر اكبر من الكرم .

#### ٦ ـ تحريض لاسال

في تموز ١٨٦٢ ، وفي وقت كانت عائلة ماركس تعاني فيه اقسى ضائقة عرفتها ، قام لاسال بزيارة لندن ،

كتب ماركس لانغلز يقول: «لكي تحافظ زوجتي على بعض المظاهر الخارجية

تجاه لاسال ، قامت بالتصرف بكل ما لم يكن مسترهنا» . ولم يكن لاسال يعرف حقيقة الوضع ، فقبل المظاهر التي ابداها تجاهه ماركس وعائلته كما تبدو ، فكان ان لينشن ، خادمة البيت ، لم تنس ابدا شهيته الجامحة . وهكذا نشأ « وضع رهيب» ، وفي الواقع لا يمكن لوم ماركس على انه لم يستطع ان يتغلب على مشاعره تجاه لاسال ، خاصة وأن هذا لم يكن متواضعا يوما ، تلك المشاعر التي تشبيسه مشاعر شيلر تجاه غوته ، حينما قال : «كم يحصل هذا الرجل على الاشياء بسهولة، وكم يتعين على ان أصارع حتى احصل على اي شيء!»

لم يدرك لاسال الوضع الاحين مفادرته بعد اقامـــة استمرت عدة اسابيع وحينداك عرض مساعدته ، معلنا انه يستطيع توفير ١٥ جنيها في نهاية السنة وان ماركس يستطيع ان يسحب عليه حوالات باي مبلغ شرط ان يكفلها انغلز او شخص اخر . عندئد حاول ماركس بمساعدة بورخايم الحصول على ٠٠٤ ثالر بهذه الطريقة ولكن لاسال كتب رسالة جعل فيها موافقته معتمدة على تعهد خطي يقدمه انغلز بأن يوافيه بالمبلغ الضروري قبل ان يحين موعد الحوالة بثمانية ايام على الاقل «احتياطا لحدوث ظروف غير متوقعة» . وبالطبع جرحت مشاعر ماركس تجاه الافتقار الى الثقة الذي ابداه لاسال حياله ، لكن انغلز حث ماركس على ان لا يغضب بسبب «هذه الحماقة» واعطى التعهد المطلوب على الفور .

ليس التطور اللاحق لهذا الاتفاق المالي واضحا . ففي ٢٩ تشرين الاول ، كتب ماركس الى انغلز ان لاسال «غاضب جداً» عليه وانه طلب ان يرسل مبلغ التغطية الى عنوانه الخاص . وفي } تشرين الثاني كتب ماركس ان فريليغارث مستعسد لارسال مبلغ ال ٤٠٠ ثالر الى لاسال ، وفي اليوم التالي اجاب انفلز انه سيرسل مبلغ .٦ جنيها الى لاسال «غدا» ، ولكن كلا منهما اشار في الوقت نفسه المدى «تأجيل» الحوالة . ولا بد أن خطأ ما قد حصل ، ففي ٢٤ نيسان ١٨٦٤ قال لاسال لطرف ثالث انه لم يكتب لماركس طيلة سنتين، لان علاقاتهما متوترة «لاسباب مالية». وكان في الواقع قد كتب اخر مرة الى ماركس في نهاية ١٨٦٢ ، مرسلا له نسخة من كتيبه «ماذاً الان ؟» . وليست هذه الرسالة موجودة الان ، ولكن ماركس يذكر في رسالة بعث بها الى انفلز في ٢ كانون الثاني ١٨٦٣ انها تطلب منه اعادة احد الكتب . وفي رسالة اخرى الى انفلز بتاريخ ١٢ حزيران ، ينتقد ماركس تحريض لاسال في المآنيا ويقول: «ومنذ بداية السنة لم استطع ان اجبر نفسي على الكتابة اليه». وإذاً، تدل هذه الرسالة ان ماركس قطع علاقاته معلاسال لاسباب سياسية. ولكن على اية حال ليس هناك اي تناقض بين الروايتين ، فلربما حصل الامران في وقت واحد . ويمكن ان تكون الظروف السيئة التي تقابل الرجلان فيها اخر مرة قد ادت الى تفاقم خلافاتهما السياسية التي لم تضق شقتها بأي شكل منذ زيارة ماركس لبرلين •

وفي خريف ١٨٦١ ، زار لاسال سويسرا وابطاليا . فتعرف الى روستوف في زوريخ وعلى غاريبالدي في جزيرة كابريرا ، بينما كان قد زار ماتزيني وهو في لندن . ويبدو انه ابدى بعض الاهتمام بخطة خيالية نوعا ما وضعها حزب العمل

الايطالي وتقضي بأن ينزل غاريبالدي ومتطوعيه في دالماتيا ، ومن هناك يتقدمون لرفع راية الثورة في المجر . لكن هذه الخطة لم تنفذ ، ولا يشير لاسال اليها اشارة مكتوبة في اي مكان . ولربما كانت تلك مجرد فكرة عابرة ، ذلك ان رأس لاسال كان مشغولا بقضايا اخرى ، فحتى قبل ان يزور لندن ، كان قد بدا وضع خطط خاصة به موضع التنفيذ .

كان كسب ماركس الى صف لاسال ، يعنى لهذا الاخير اكثر مما تعنيه المفاهيم الإيطالية جميعا ، ولكن ماركس ابدى انه اقل ميلا اليه مما كان في السنة الماضية . كانت فكرة تأسيس صحيفة لا تزال تراود لاسال ، ولكن ماركس اعلن انه ، مسع استعداده لان يكون مراسلها في انجلترا لقاء مبلغ محتــرم من المال ، لا يريد أن يشارك في تحمل اي قسط من المسؤولية السياسية او غير السياسية تجاهها ، لانه يختلف مع لاسال حول كل شيء عدا بعض اهداف نهائية بعيدة . وكذلك ابدى معارضته للخطط التي عرضها عليه لاسال للتحريض بين العمال ، وقال ان لاسال يتأثر اكثر مما يجب بالاوضاع الراهنة المباشرة ، ولذا فهو يريد ان يجعل معارضة قزم مثل شولز محور تحريض : مساعدة الدولة ضد المساعدة الذاتية ، وبهذا لا يفعل شيئا غير احياء الشعار الذي استخدمه الاشتراكي الكاثوليكي بوشيز ضد حركة الطبقة العاملة الحقيقية في فرنسا في الاربعينات . وعندما يتبنى المطلب الشارتي ، مطلب الاقتراع العام قانه يتفاضى بذلك عن الفوارق ما بين اوضاع الطبقة العاملة الالمانية وأوضاع الطبقة العاملة الانجليزية ، وينسى الدرس الهام الذي قدمته الامبراطورية الثانية للعالم فيما يتعلق بمسألة الاقتراع . كما انه بتنكره لكل الروابط الطبيعية مع الحركة السابقة في المانيا ، انما يقع في خطأ العصبوية ، خطأ برودون ، وبدلا من أن يبحث عن الاساس الحقيقي للحركة في العناصر الحقيقية ضمن الحركة الطبقية ، يسعى الى وضع خطوط تطور هذه الحركة طبقا لوصفة دغماتية معينة .

غير ان همة لاسال لم تثبط بفعل هذه الانتقادات ، واستمر في تحريضه على الساس حركة محضة الطبقة العاملة منذ ربيع ١٨٦٣ . وكان لا يزال يأمل في اقناع ماركس بقيمة عمله ، وظل حتى بعد ان كف ماركس عن مراسلته يرسل له بانتظام المواد التحريضية التي كان يعدها ، مع انه كان يأمل في اكثر من مجرد ان يتسلم ماركس هذه المواد . لكن ماركس يشجب في رسائله الى انفلز نشاطات لاسال بقسوة تصل احيانا الى حد الظلم المرير . وليس من الضروري هنا ان نعود الى التفاصيل المؤسفة هنا وهناك ، اذ يمكن العثور عليها في مراسلات ماركس وانغلز . ولكن يكفي القول ان الكتابات التي اعادت الامل لمثات الالوف من العمال الالمان وبعثت فيهم حياة جديدة ، كانت تلقى الاحتقار على يد ماركس بوصفها سرقات ادبية يقوم بها تلميذ صغير ، او تهمل على اساس انها لا تستحق القراءة حتى لمجرد قتل الوقت ليس هناك غير المنافقين الضحلين من سيحاول اخفاء هذه الحقائق بالقول انه ليس هناك غير المنافقين الضحلين من سيحاول اخفاء هذه الحقائق بالقول انه ماركس لم يكن فوق انساني ولم يحاول ابدا ان يتظاهر بأنه اكثر من انسان ، معلنا ماركس لم يكن فوق انساني ولم يحاول ابدا ان يتظاهر بأنه اكثر من انسان ، معلنا

انه ليس هناك من شيء انساني غريب عنه . كما ان ترديد آراء الاخرين دون تفكير كان احد الامور التي تبعث فيه ضيقا شديدا . ولا شك ان من العدل له ان يصحح الظلم الذي اوقعه بالاخرين كما يصحح الظلم الذي الحقه الاخرون به . وفي الواقع يكسب شخص ماركس اذا اخضعت علاقاته مع لاسال لنقد غير منحاز اكثر مما لو اقتفينا اثر اتباعه الاورثوذكسيين وسرنا على الطريق الذي شقه دون ان نلتفت لا يمنة ولا يسرى .

كان ماركس بالتأكيد استاذا للاسال بمعنى من المعاني ، ولكنه لم يكن كذلك بمعنى اخر . فقد كان يمكن لماركس ان يقول في لاسال ما قاله هيغل وهو على فراش الموت في تلامذته : لم يفهمني منهم غير واحد ، ولكنه هو ايضا اساء فهمي لقد كان لاسال المع الاتباع الذين كسبهما ماركس وانغلز خلال حياتهما ، ولكنه لم يستطع ابدا ان يفهم نظرتهما الجديدة للعالم ، المادية التاريخية ، من الالف حتى الياء . ولا شك في ان ماركس كان على حق عندما قال ان لاسال لم يكن قادرا على التحرر من «المفهوم التأملي» للفلسفة الهيغلية ، فعلى الرغم من انه تفهم بشكل كامل التفكير اللهمية التاريخية للصراع الطبقي البروليتاري ، الا انه لم يفهم الا باشكال التفكير الفلسفية المثالية التي تخص فوق كل شيء الحقبة البورجوازية ، اشكال التفكير الفلسفية والقانونية .

ونتيجة لذلك لم يقترب لاسال كاقتصادي من حجم ماركس ، فكان لا يدرك الاهمية الكاملة لتعاليم ماركس الاقتصادية ، أو انه اساء فهمها كلية ، وفي بعض الاحيان كان ماركس يصدر عليه حكما رقيقا في هذا المجال ، مع ان تأنيبه له كان في احيان اكثر قاسيا بشدة . فقد لاحظ ماركس بلطف مشيرا الى تفسير لاسال لنظرية القيمة الماركسية انه وقع ضحية «سوء فهم كبير» ، بينما كان اقرب للحقيقة ان يقال انه فشيل في فهمها فشيلا كاملا . ذلك ان لاسيال لم يتبن سوى جانب واحد من نظرية ماركس في القيمة ، ذلك الحانب الذي يناسب طريقته الفلسفي .....ة والقانونية في التفكير: البرهان على أن وقت العمل الاجتماعي العام ، الذي يحدد القيمة ، يجعل الانتاج الاجتماعي العام ضروريا كي يضمن للعامل النتاج الكامــل لكدحه . غير أن نظرية القيمة كانت ، بالنسبة لماركس ، تمثل حلا لكل غوامض نمط الانتاج الرأسمالي ، فقد كانت مفتاح فهم تكون القيمة وفضل القيمة كعملية تاريخية لا بد أن تغير نظام المجتمع الراسمالي الى نظام اشتراكي . كذلك غفل لاسال عن ألفارق بين قوة العمل التي تنتج قيمة استعمالية وقوة العمل التي تنتج قيمسة تبادلية ، اي غفل عن الطبيعة المزدوجة للعمل المتضمن في السلع ، وكانت تلك بالنسبة لماركس «نقطة حيوية» يعتمد عليها فهم الاقتصاد السياسي . ولا شك في ان الفارق الحقيقي بين لاسال وماركس يتكشف عند هذه النقطة الحاسمة ، انه الفارق بين النظرة الفلسفية - القانونية والنظرة الاقتصادية المادية .

كذلك اصدر ماركس حكما قاسياً على نقاط ضعف لاسال في المسائل الاقتصادية الاخرى ، وعلى الاخص العمودين الاقتصاديين الاساسيين للتحريض الذي كان يقوم به لاسال : «القانون الحديدي للاجور» ، كما أسماه لاسال ، والجمعيات الانتاجية

التي تعمل بقروض من الدولة . فقد اعلن ماركس ان لاسال سرق الاولى مسن الاقتصاديين الانجليزيين مالتوس وريكاردو ، وسرق الثانية من الاشتراكسي الكاثوليكي الفرنسي بوشيه ، على الرغم من ان لاسال اخذهما في الواقع عن البيان الشيوعسى .

تقول نظرية مالتوس ان عدد السكان يزداد باستمرار بأسرع مما يزداد انتاج المواد الفذائية ، وعلى اساس هذه النظرية طور ريكاردو قانونه الذي يقول ان معدل الاجر يجب ان يقصر نفسه على المقدار الضروري بشكل عام لمجرد العيش في البلد المعني مقترنا بامكانية التناسل . لكن لاسال لم يقبل ابدا هذا التبرير لقاندون الاجور بجعله قانونا طبيعيا ، وعارض نظرية مالتوس السكانية بالشدة التي عارضها بها ماركس وانغلز . ولم يصر على الطابع «الحديدي» لقانون الاجور الا فيما يتعلق بالمجتمع الرأسمالي «في ظل الظروف القائمة ، وتحت حكم العرض والطلب» ، وبهذا لم يكن يفعل شيئا غير اقتفاء خطوات البيان الشيوعي .

توفي لأسال قبل ان يثبت ماركس الطابع المرن لقانون الأجور كما يعبر عن نفسه في قمة المجتمع الراسمالي ، اذ يجد حده الاعلى في ضرورة استخدام راس المال وحدة الادنى في اعماق الفقر الذي يستطيع العامل ان يتحمله دون التعرض لخطر الموت جوعا . وضمن هذين الحدين ، لا تتحدد حركة الاجور بالتقلبات الطبيعية في عدد السكان ، بل بدرجة المقاومة التي يبديها العمال تجاه الميل المستمر لراس المال الى اعتصار اكبر قدر ممكن من العمل بلا مقابل من قوة عملهم ، وبعد هذا ، اصبح لتنظيم الطبقة العاملة في نقابات اهمية اكبر بكثير من تلك التي كان لاسال على استعداد ليمنحها .

ولذا ، لم يكن يعيب لاسال في هذا المجال غير تخلفه عن ماركس في المسائل الاقتصادية . ولكنه وقع في خطأ جسيم بالنسبة لجمعياته الانتاجية . غير ان لاسال لم يسرق فكرة هذه الجمعيات عن بوشيه ، كما انه لم يعتبرها حلا لكل الشرور الاجتماعية ، بل اعتبرها مجرد خطوة نحو تشريك الانتاج . وفي هذا المجال ، يذكر البيان الشيوعي نفسه تركيز التسليف في يد الدولة وتأسيس مصانع تملكها الدولة، بالاضافة الى عدد من الاجراءات الاخرى ، ولكنه في الوقت ذاته يعلن ان هسد الاجراءات «تبدو غير كافية ومتعذرة اقتصاديا ، ولكنها تتخطى نفسها خلال الحركة، كما انها لا غنى عنها كوسيلة لتثوير نمط الانتاج تثويرا كاملا» . من جهة اخرى ، اعتبر لاسال ان الجمعيات الانتاجية «بذور عضوية تدفع حتما كل تطور ابعد» . ولا شك في انه ابدى دلائل «عدوى بالاشتراكية الفرنسية» عندما افترض ان قوانين ولا تشك في انه ابدى دكائل «عدوى بالاشتراكية الفرنسية» عندما افترض ان قوانين

كان لا بد لنقاط ضعف لاسال في المجال الاقتصادي، التي لا تمكن الاشارة لها هنا الا بخطوطها العامة ، ان تثير حنق ماركس الذي كان يراقبه وهو يشوش ثانية ما كان ماركس نفسه قد حله بعد طويل عناء . ولو قنع ماركس بالاحتجاج النشيط وحتى الغاضب على لاسال ، فان موقفه مفهوم تماما ، ولكنه فشل في حمية ضيقه المبرر ان يرى ان سياسة لاسال هي في الاساس سياسته هو رغم اخطاء لاسال

النظرية . لقد كان ماركس ذاته يقف دائما الى جانب الامسالة بالطرف الاقصى لحركة قائمة واستخدامه كرافعة لاجبارها على المزيد من التقدم ، وهذا هو ما فعله في عام ١٨٤٨ . ومن هنا لم يكن لاسال «متأثرا بالظروف المباشرة» اكثر مما كان ماركس في السنوات الثورية . وكذلك يتهم ماركس لاسال بالعصبوية وبالتنكر لكل الروابط الطبيعية مع الحركة السابقة في المانيا ، غير ان هذا ليس صحيحا الا بمعنى ان لاسال لم يذكر لا العصبة الشيوعية ولا بيانها في تحريضه ، ولكن صحيح ايضا ان صفع مئات الاعداد من «نيو راينيخه تزايتونغ» لم تشر الى اي منهما .

وبعد موت ماركس ولاسال ، برر انفلز تاكتيكات لاسال ، بطريقة غير مباشرة وان يكن بوضوح كامل . ففي عامي ١٨٦٦-١٨٦٧ ، نمت في الولايات المتحدة حركة جماهيرية بروليتارية ببرنامج مشوش جدا ، فكتب انغلز الى صديقه سورج : «ان الخطوة العظيمة الاولى التي يجب ان تتخذ في اي بلد يدخل الحركة حديثا هي تنظيم العمال في حزب سياسي مستقل ، ولا يهم كيف ، المهم ان يكون حزب عماليا بصورة قاطعة» . ومضى ليقول انه اذا كان البرنامج الذي يتبناه حزب كهذا مشوشا وناقصا جدا ، فان ذلك شر لا بد منه ولكنه شر مؤقت . وكتب باللهجة ناتها الى اصدقاء اخرين في اميركا ، معلنا ان النظرية الماركسية لا تدعي الكمال كما تفعل الكنيسة الكاثوليكية ، وانها ليست عقيدة جامدة ، بل عرض لعملية تطور وكشف عنها . ويجب على المرء ان لا يزيد في تشوش الفصائل العمالية الاولى باجبار العمال على ابتلاع افكار لا يستطيعون هضمها في هذه اللحظة ، ولكنه سم سيكونون راغبين في قبولها فيما بعد .

واشار انغلز ، كي يدعم حجته ، الى الموقف الذي اتخذه وماركس في السنوات الثورية في المانيا : «عندما عدنا الى المانيا في ربيع ١٨٤٨ انضممنا الى الحـــزب الديمقراطي ، لأن ذلك كان الوسيلة الوحيدة التي نستطيع بها جعل الطبقة العاملة تصفي لنا . لقد كنا اكثر اجنحة الحزب تقدما ، ولكننا كنا مع ذلك جزءا منه» . وكما أن «نيو راينيخه تزايتونغ» تجنبت كل ذكر للبيان الشيوعي ، كذلك حذر انفلز الاميركيين من جعله عقيدتهم الفورية المباشرة ، موضحا انه ككلّ كتابات ماركس الصغيرة الاخرى اصعب من ان يستوعبه العمال الاميركيون في اللحظة الراهنة . فهم قد دخلوا الحركة للمرة الاولى ولا يزالون متخلفين كثيرا في المسائل النظرية : «علينا أن نستخدم الحركة العملية اليومية كرافعة ، ونحن نحتاج الى أدبيات جديدة كل الجدة لهذا الفرض . وعندما يبدأ العمال الاميركيون بالسير على الطريق الصحيح بهذا القدر او ذاك ، فان البيان لن يفشيل في احداث اثره ، ولكنه في المرحلة الراهنة لن يؤثر الا في عدد قليل من العمال» . وعندما اعترض سورج قائلا ان البيان احدث فيه اثرا عظيما عندما قرأه للمرة الاولى ، على الرغم من أنه لم يكن غير صبي في تلك الايام ، رد انفلن : «لقد كنتم المانا قبل اربعين سنة وكانت لديكم المقدرة النظرية الالمانية ، ولذا احدث البيان اثره فيكم ، ولكنه لم يحدث اي اثر على الاطلاق في الشعوب الاخرى رغم انه ترجم الى الانجليزية والفرنسية والفلامية والدنماركية الخ». عندما حل عام ١٨٦٣ ، لم تكن سنوات القمع الحديدي الطويلة قد تركت من هذه

المقدرة النظرية لدى العمال الالمان غير القليل ، فكان من الضروري انقضاء سنوات من التثقيف قبل ان يعودوا ثانية الى فهم البيان . لقد كان تحريض لاسال ، اذن ، امرا لا يرقى اليه اللوم ، بالمقارنة مع ما وصفه انغلز بأنه «الخطوة العظيمة الاولى» . ولا شك في ان لاسال كان متخلفا جدا عن ماركس كاقتصادي ، ولكنه كان ندآ له كثوري ، الا اذا اراد المرء ان يلومه على اساس ان رغبته الحارة في العمل الثوري طفت على صبر الباحث العلمي. فقد كان يكتب كل كتاباته ، عدا «هر قليط» ، بقصد احداث اثر عملي مباشر و فوري .

اقام لاسال تحريضه على الاساس الصلب والعريض للصراع الطبقي وجعل استيلاء الطبقة العاملة على السلطة السياسية هدفا لهذا التحريض لا يحيد عنه . اما اتهام ماركس له بأنه كان يسمى الى وضع خطوط تطور الصراع الطبقى طبقــا الوصفة دغماتية معينة فاتهام ظالم ، ذلك ان لاسال انطلق في الواقع وبالضبط من تلك «العناصر الحقيقية» التي انتجت بالطبع حركة بين العمال الالمان: مطلب الاقتراع العام ومسألة الجمعيات الانتاجية . فقد كان تقديره للاقتراع العام كرافعة للصراع الطبقي البروليتاري اكثر صحة من تقدير ماركس وانفلز ، على الاقل فيما يتعلق بالظرف الذي كان يجابهه . ومهما قيل في جمعياته الانتاجية ، المعتمدة على تسليف من الدولة ، فانها مع ذلك كانت قائمة على الفكرة الاساسية الصحيحة ، التي عبر عنها ماركس نفسه بعد ذلك ببضعة أعوام بقوله : «اكي يتم انقاذ العاملين ، يجب ان ينمو العمل التعاوني الى حدود قومية ، ولذا فانه يجب منطقيا ان يدعم بوسائل الدولة» . ولربما كان لاسال قد بدا على السطح «عصبويا» ، ولكن ذلك لم يكن الا نتيجة الاعجاب العظيم الزائد الذي كان اتباعه يبدونه نحوه ايضا . والمسؤولية في ذلك لا تقع على عاتقه اطلاقا ، فقد تجشم الكثير من العناء ليتجنب «اتخاذ الحركة طابع عرض يقوم به رجل واحد بسبب الاغبياء» . ولهم يحاول لاسال ان يكسب ماركس وانفلز فحسب الى صفه ، بل حاول ذلك ايضا مع بوشيه ورودبيرتس ، ولكنه لم يجد ندآ له يشاركه العمل . ولذا فقد كان من الطبيعي ان يأخذ عرفان العمال لجميله شكل عبادة شخصية له . من جهة اخرى ، صحيح ايضا انه لم يكن من ذلك النوع من الرجال الذي يخفي تألقه الشخصي ، ولم يكن يملك فضيلة نكران الذات التي جعلت ماركس يضع نفسه خلف القضية دائما .

تبقى نقطة هامة اخرى تستحق الالتفات ، هي بالتحديد صراع البورجوازية الليبرالية العنيف ظاهرا ضد الحكومة البروسية ، فقد نما التحريض الذي قام به لاسال من هذا الصراع . كان ماركس وانفلز منذ ١٨٥٩ قد عادا مسرة اخسرى الى تركيز اهتمامهما على الشؤون الالمانية ، ولكنهما لم يتمكنا حتى العام ١٨٦٦ مسن تكوين صورة صحيحة عن الوضع ، كما يتبين بوضوح من رسائلهما . فعلى الرغم من تجربتهما خلال السنوات الثورية ، كانا لا يزالان يعتقدان بامكانية نشوب ثورة بورجوازية وحتى ثورة عسكرية ، وكما انهما بالغا في تقدير البورجوازية الالمانية ، كذلك قللا من اهمية سياسة «بروسيا الكبرى» . ولم ينجحا ابدا في التغلب على انطباعاتهما ايام الشباب ، عندما كان وطنهما الراينلاند ، المدرك بفخار لحضارته

الحديثة ، ينظر باحتقار الى المقاطعات البروسية القديمة . وكلما كانا يركيزان انتباههما على الخطط القيصرية للسيطرة على العالم ، كلما كانا يميلان اكثير الى اعتبار الدولة البروسية مجرد مقاطعة روسية . حتى انهما كانا يميلان الى اعتبار بسمارك مجرد أداة في يد أداة روسيا ، العوبة في يد « الرجل الفامض في قصر تويليري » الذي كانا قد أعلنا حتى في ١٨٥٩ أنه لا يرقص الا على أنفام الدبلوماسية الروسية ، ولم يخطر ببالهما أن السياسة البروسية ، مع كل سماتها البغيضة ، تؤدي الى نتائج غير سارة بالنسبة لباريس كما بالنسبة لبطرسبرغ بالتساوي . وظلا يعتبران أن من المكن قيام ثورة بورجوازية في المانيا ، ولذا اعتبرا أن تحريض وظلا يعتبران أم الطور .

غير أن لاسال كان يرى الامور عن كثب ، وكان تقييمه لها أسلم . فقد أقام سياسته على افتراض أن حركة البورجوازية التقدمية لن تؤدي الى شيء «حتى ولو انتظرنا قرونا بل وحقبا جيولوجية » ، وكان على حق . وحالما استثنى امكانيسة نشوب ثورة بورجوازية ، أدرك محقا أن توحيد المانيا ، أذا كان ممكنا على الاطلاق ، لا يمكن أن يتم الا عبر تغييرات في السلالات المالكة ، ورأى أن حزب العمال الجديد يجب أن يلعب دور القوة الدافعة لذلك . ولذا تفاوض مع بسمارك محاولا دفعه الى اقتحام المخاطر بسياسة بروسيا الكبرى التي كان يتبناها . ولكن لاسال غامر بنفسه بعيدا ، وعلى الرغم من أنه لم يخرق مبادئه الا أنه خرق بالتأكيد اعتبارات الفطنة السياسية ، مما جعل ماركس وانفلز يعترضان على ذلك بشدة وعن حق .

يمكن القول في التحليل الاخير ، أن ما جعل ماركس وانفلز يفترقان عن لاسال في عامي ١٨٦٣ – ١٨٦٤ لم يكن سوى « تقييمات متعارضة لاوضاع معطاة » ، وهكذا يجب أن يستثنى ما يبدو وكأنه ضغينة شخصية تتخلل الاحكام القاسية التي أصدرها ماركس على لاسال خلال تلك السنوات . غير أن ماركس لم يستطع أبدا أن يتغلب على تحيزه ضد الرجل الذي لن ينساه تاريخ الاشتراكية الديمقراطية الالمانية وسيظل يذكره معه ومع انفلز جنبا الى جنب ، حتى أن قوة الموت المهدئة لم يكن لها أثر دائم .

تلقى ماركس نبأ وفاة لاسال من فريليغارث ، فأبرق بالنبأ الى انغلز في ٣ أيلول ١٨٦٤ ، وفي اليوم التالي رد انغلز قائلا : « تستطيع أن تتخيل كم فاجأني النبأ فهمما كان لاسال شخصيا ومن وجهة نظر علمية وأدبية ، الا أنه كان سياسيا من أفضل العقول في ألمانيا بالتأكيد . لقد كان بالنسبة لنا صديقا غير موثوق أبدا ، وكان سيصبح عدوا أكيدا لنا في المستقبل ، ولكن المرء يتأثر مع ذلك أذ يرى كيف تدمر المانيا رجال الحزب المتطرف القديرين الى هذا الحد أو ذاك . كم سيغتبط الصناعيون والخنازير التقدميون - لقد كان لاسال الرجل الوحيد الذي يخشونه في المانيا » .

تأخر ماركس بضعة أيام ، وفي ٧ أيلول رد قائلا : « لقد اقلقتني مصيبة لاسال قلقا مضنيا خلال الايام القليلة الماضية . فقد كان على أية حال واحدا من الحرس القديم وعدوا لاعدائنا . . . ولكن مع ذلك كله ، اشعر بالاسف لان علاقاتنا كانت

متلبدة الى هذا الحد خلال السنوات الماضية ، رغم ان ذلك كان خطأه . ومن جهة أخرى ، اشعر بالسرور البالغ لانني قاومت تحريض دوائر مختلفة وامتنعت عصن مهاجمته خلال سنة يوبيلة . يا للعنة ، المجموعة تصغر وتصغر وليس هناك مصن امدادات » . وقال في رسالة تعزية بعث بها الى الكونتيسة هاتز فيلدت : «لقد مات شابا ، في المعركة ، مثل أخيل » . وعندما حاول بلابند بعد ذلك بقليل أن يجعل نفسه مهما على حساب لاسال ، سحقه ماركس بكلمات ملؤها الاحتقار : « ليست لدي أية نية في أن أحاول شرح شخصية رجل كلاسال والاهمية الحقيقية للتحريض الذي قام به لمهرج غريب لا يخلف وراءه غير ظله . ولكنني على أية حال أشعصر أن السيد كارل بلايند لا يفعل غير اطاعة ما تمليه عليه طبيعته ذاتها عندما ينخز الاسد الميت » . وبعد ذلك ببضعة اعوام ، امتدح ماركس في رسالة الى شفايتزر « خدمة لاسال الخالدة » التي أداها ، رغم « الاخطار الكبيرة التي وقع فيها في تحريضه » ، عندما بعث الحياة في حركة الطبقة العاملة بعد سبات دام خمسة عشر عاما .

ولكن لسوء الحظ ، جاءت أيام حكم فيها ماركس على لاسال الميت بقدر أكبر من المرارة والاجحاف يفوق ما كان قد أبداه نحوه خلال حياته . وهكذا تتبقى رواسب مؤسفة لا تجد حلا لها الا بالفكرة الملهمة ، فكرة أن حركة الطبقة العاملة الحديثة أكبر بكثير من أن يستوعبها بكليتها أي عقل فرد ، حتى أقوى العقول .

# الفصاليحا ديعتشر

# السنوات الاولى للأمية

## ١ ـ تأسيس الاممية

تأسست الرابطة الاممية للرجال العاملين في اجتماع كبير عقد في قاعدة سان مارتن بلندن في ٢٨ أيلول ١٨٦٤ ، أي بعد وفاة لاسال ببضعة أسابيع .

لم تكن الاممية عملا من صنع رجل واحد ، ولا كانت « جسما صغيرا براس كبير » . وفوق كل شيء لم تكن ظلا لا أهمية له ولا كانت تهديدا رهيبا ، كما وصفها خيال الكتاب الراسماليين ، مجافاة منهم للواقع . لقد كانت الاممية الاولى مرحلة انتقالية في النضال البروليتاري من أجل الانعتاق ، وكانت مرحلية بقدر ما كانت ضرورية .

ان الانتاج الراسمالي ، وهو تناقض متضمن بحد ذاته ، ينتج الدول الحديثة ويدمرها معا . فهو يزيد حدة كل التناقضات العدائية القومية الى أبعد الحدود وفي الوقت ذاته يخلق كل الامم على صورته ومثاله، وما دام نمط الانتاج الراسمالي قائما، فلن تجد هذه التناقضات حلالها ، ولذا فقد هزمت مرة تلو الاخرى أخوة الانسان ، تلك الاخوة التي غنت لها كل الثورات البورجوازية أحلى الاغاني وأرقها . ففي الوقت الذي بشرت فيه الصناعة الكبيرة بحرية الامم وسيادة السلام بينها جميعا ، حولت العالم كله الى معسكر مسلح كما لم يحدث في التاريخ من قبل .

غير أن تناقضات نمط الانتاج الرأسمالي سوف تختفي باختفائه . صحيح أن النضال البروليتاري من أجل الانعتاق يجب أن ينمو ويتطور على أساس قومي لان عملية الانتاج الرأسمالي تنمو وتتطور ضمن الحدود القومية ، ولذا تجد البروليتاريا في كل بلد نفسها وجها لوجه مع بورجوازية هذا البلد . ولكن البروليتاريا رغم ذلك يجب أن لا تخضع للمنافسة القاسية التي حطمت كل أحلام البورجوازية بالسلام العالمي والحرية . وحالما يدرك العمال ذلك ، يتعين عليهم أن يتخلصوا من التنافس

بين صفوفهم اذا ارادوا أن يقاوموا قوة رأس المال المتفوقة مقاومة فعالة \_ وهـــذا الادراك يتطابق مع أول يقظة لوعيهم الطبقي \_ وعندئذ يصبح ذلك مجرد خطوة نحـو الادراك الاعمق بأن التنافس بين الطبقات العاملة في مختلف البلدان يجب أن يتوقف كذلك ، وأكثر من ذلك يجب أن تتعاون الطبقات العاملة في مختلف البلدان تعاونا أمميا أذا كان لها أن تطيح بالسيطرة العالمية للبورجوازية .

لذا ، جعلت النزعة الاممية نفسها محسوسة في وقت مبكر من تاريخ حركة الطبقة العاملة الحديثة . ان ما تعتبره البورجوازية ، بفعل ضيق الافق الذي ينجم عن مصالحها ، غير وطني وجهلا وافتقارا الى الفهم ، ليس في الواقع غير شرط حيوي لوجود النضال البروليتاري من أجل الانعتاق بحد ذاته . وعلى الرغم من أن هذا النضال يستطيع حل التناقض العدائي بين القومية والاممية ، بينما يحكم على البورجوازية أن تظل تتلوى تحت وطأته ما دامت تعيش ، الا أن العمال لا يملكون حلا سحريا في هذا المجال كما في أي مجال آخر ، فهم لا يستطيعون أن يحولوا الطريق الصاعد الشاق الى طريق سهل سوي . اذ يتعين على الطبقة العاملة الحديثة أن تخوض معاركها في ظل شروط خلقها التطور التاريخي ، وهي لا تستطيمان تتغلب على هذه الشروط بهجوم صاعق سريع ، بل فحسب بفهم هذه الشروط ، بالمعنى الهيغلي : الفهم هو الانتصار .

كان هذا الفهم صعبا جدا لان بدايات حركة الطبقة العاملة وبدايات الاممية فيها، جاءت في وقت واحد متداخلة ومتقاطعة مع بدايات عدد من الدول القومية الكبيرة، التي كانت تؤسس نتيجة لنمط الانتاج الراسمالي . أعلن البيان الشيوعي أن العمل الموحد من جانب البروليتاريا في كل البلدان شرط ضروري للانعتاق ، وجاءت ثورة ١٨٤٨ بعمد هذا البيان ببضعة اسابيع . ووضعت همده الثورة البروليتاريا والبورجوازية في انجلترا وفرنسا مقابل بعضهما ، ولكنها في المانيا وايطاليا اطلقت النضال في سبيل الاستقلال القومي . غير أن البروليتاريا أدركت ، بقدر ما ظهرت على المسرح كقوة مستقلة ، وعن حق أن هذه النضالات من أجل الاستقلال القومي لا تستطيع أن تحقق غايتها النهائية ، ولكنها مع ذلك مرحلة على الطريق نحو تحقيقها . فأمدت البروليتاريا الحركتين القوميتين في المانيا وايطاليا بأشجع مقاتليهما ، ولم تجد هاتان الحركتان نصيحة تقدم لهما أفضل من تلك التي كانت تقدمها «نيو راينيخه تزايتونغ » التي كان يصدرها مؤلفا البيان الشيوعي . غير أن الصراعات القومية دفعت فكرة الاممية الى الخلف، خاصة عندما بدأت بورجوازية المانيا وايطاليا تحتمى بالحراب الرجعية . شكل العمال في ايطاليا انفسهم في جمعيات تحت راية ماتزيني الذي لم يكن اشتراكيا ولكنه كان على الاقل جمهوريا . أما في المانيا ، التي كانت أكثر تطورا من ايطاليا والتي أدرك عمالها المضامين الاممية لقضيتهم حتى في أيام ويتلينغ ، فقد نشبت حرب أهلية استمرت عشر سنين حول هذه المسألة القومية باللذات .

كان الوضع في انجلترا وفرنسا مختلفا تماما عندما بدأت الحركة البروليتارية الحديثة ، فقد تحققت الوحدة القومية في هذين البلدين قبل ذلك بوقت طويل ،

وكانت فكرة الاممية فيهما حية حتى قبل أيام ثورة آذار ، وكانت باريس تعتبر عاصمة الثورة الاوروبية ولندن عاصمة السوق العالمي ، ولكن فكرة الامميسة عانت انحسارا ، حتى في الجلترا وفرنسا ، بعد الهزائم التي لحقت بالبروليتاريا ،

انهك نزيف الدم في ايام حزيران الطبقة الماملة الفرنسية ، واعاقت يسد الاستبداد البونابرتي الحديدية التنظيم السياسي والتنظيم النقابي على حد سواء ، ونتيجة لذلك عادت حركة الطبقة الماملة في فرنسا لتقع في فئوية فتسرة ما قبسل الإيام الثورية ، ومن تشوش الحركة وتخبطها ، بدأت نزعتان رئيسيتسان تتطوران لتفصلا ما بين العناصر الثورية والعناصر الاشتراكية . تبلورت احدى هاتين النزعتين حول بلانكي ، الذي لم يكن يملك برنامجا اشتراكيا حقيقيا والذي كان يهدف الى الاستيلاء على السلطة السياسية بانقلاب جريء تقوم به الاقلية المصممة الحازمة . الما النزعة الاخرى ، وكانت اقوى بما لا يقارن بالاولى ، فقد كانت تحت التأثير الفكري لبرودون الذي سعى الى ابعاد العمال عن النضال السياسي بمخططاته لانشاء بنوك التبادل من اجل ادخال التسليف الحر وغير ذلك من التجسارب العقديسة السيهة . وكان ماركس قد اوضح من قبل في « الثامن عشر من برومير » ان هذه الحركة تخلت عن كل محاولة لتحويل العالم القديم بالوسائل الكثيرة التي يقدمها هذا العالم ذاته لهذا الغرض، بينما تسعى الى الخلاص بطرق خلفية وبوسائل خاصة وضمن شروط وجودها المحدودة .

وبعد أنهيار الحركة الشارتية ، بدأت عملية تطور شبيهة في كثير من الوجوه في انجلترا أيضا . كان الطوباوي الكبير روبرت أوين لا يزال حيا ، مع أنه كان قد شاخ كثيرا ، وانحطت مدرسته الى نوع من الجمعية الدينية ذات التفكير المتحرد ، وألى جانب مدرسة أوين ، كانت هناك اشتراكية كينفسلي وموريس المسيحية ، وعملى الرغم من أن هذه الاستراكية يجب أن لا تقارن بالاشتراكيات التي لم شكن غسير كاريكاتور لها في القارة الاوروبية ، الا أنها مثلها سعت الى أهداف تثقيفية وتعاونية ورفضت أن تكون لها أية علاقة بالنضال السياسي ، حتى النقابات ، التي كانت أنجلترا تنفوق بها على فرنسا ، ظلت لا مبائية سياسيا تقصر نشاطها على تحقيسق المصالح المباشرة الفورية ، وتلك سياسة سهلتها النشاطات الصناعية المحمومة في الخمسينات في أنجلترا ، كما سهلها موقع أنجلترا المسيطر في السوق العالمي ،

ورغم ذلك كله ، لم تغط حركة الطبقة العاملة العالمية على الارض الانجليزية في السبات الا ببطء شديد ، ويمكن تنبع آثارها حتى نهاية الخمسينات . فقد استمر الديمقراطيون الاخويون يجرجرون انفسهم في ايام حرب القرم ، حتى انهم عندما اختفوا في النهاية شكلوا لجنة اممية وبعد ذلك رابطة اممية ، بغضل الجهود التي بذلها ارنست جونز ، لم يكن لهاتين المنظمتين اهمية كبيرة ، ولكنهما على الاقلى بينتا أن فكرة الاممية لم تمت تماما وان ثيرانها لم تخب وانها يمكن أن تندلع ثانيسة بفعل ربح قوية .

هبت هذه الربح على شكل الازمة التجارية في ١٨٥٧ والحرب في ١٨٥٩ وعلى الاخص الحرب الاهلية التي اندلعت بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية في

اميركا عام ١٨٦٠. كانت الازمة التجارية عام ١٨٥٧ الضربة القوية الاولى التي توجه للحكم البونابرتي في فرنسا ، ولم تصادف محاولة التفلب على آثارها بالقيام بمفامرة سياسية اجنبية أي نجاح ، فقد خرجت اللعبة التي بداها بونابرت المزيف من بين بديه ، اذ نمت حركة الوحدة الإيطالية وصارت اقوى من أن يستطيع ضبطها بينما لم تجد البورجوازية الفرنسية سوى القليل من الميل الى السماح بخداعها وارضائها بأكاليل غار ماجتا وسولفرينو القليلة نوعا ما ، وفي ظل هذه الظروف ، اصبحت فكرة لجم البورجوازية الوقحة باعطاء الطبقة العاملة قدرا من حرية الحركة فسكرة واضحة ، وفي الواقع اعتمد وجود الامبراطورية الثانية ذاته على نجاح بونابرت في حل المشكلة بجعل البورجوازية والبروليتاريا تتقارعان بينما يبقي هو على اعنسة القياد في يديه .

وبالطُّبع ، كان بونابرت ينوي أن يمنح البروليتاريا تنازلات نقابية فحسب وليس تنازلات سياسية . وكان برودون ، الذي مارس تأثيرا كبيرا على حركة الطبقسة العاملة ، يعارض الامبراطورية الثانية ، رغم أن بعض أقواله المتناقضة يمكن أن تعطى انطياعا معاكسنا ، ولكنه كان كذلك يعارض الاضرابات ، غير أن هذه كانت هي المسألة التي بدأ العمال الفرنسيون ينفلتون فيها ، فرغم تحذيرات بسرودون ورغم القوانين التي تحظر الانتظام النقابي ، حكم على ما لا يقل عن ٣٩٠٩ عمــال بين عامي ١٨٥٣ و١٨٦٦ لمخالفتهم هذه القوانين ، وكان عدد النقابات التي جرت محاولة تشكيلها لا يقل عن ٧٤٩ ، وعندلذ بدا بونابرت المزيف يصدر العفو عن المحكومين ، كما أنه دعم ارسال العمال الفرنسيين الى المعرض الكبير في لندن عام ١٨٦٢ ، وينبغي الاعتراف بأنه فعل ذلك بشكل أكمل وأفعل مما فعلت الجمعية الوطنية الالمانية ، التي طبقت الفكرة الساذجة ذاتها . انتخب المندوبون من جانب رفاقهم العمال في كل صناعبة على حدة ، فاقيم مئة وخمسون صندوقا التخابيا في باريس والتخب مئتا مندوب ارسلوا الى لندن . وتأمنت مصاريف الرحلة عن طريق الاستكتاب الطوعيي وعبين طريق معونة دفعتها الخزيئة الامبراطورية والخزينة البلدية ، اللتان قدمت كل منهما . ٢ الف قرنك . وعندما عاد المندوبون سمع لهم أن ينشروا تقارير مفصلة ، وكانت هذه النقارير بشكل عام تعالج امورا تتخطى حدود الشؤون النقابيــة . كان هـــــذا العمل في ظل الظروف السائدة في فرنسا حينذاك يمثل عملا من الطراز الاول من جانب الدولة ، وجمل ذلك رئيس شرطة باريس يتنهد ويقول أنه كان على الامبراطور ان يلغي القوانين التي تحظر الانتظام النقابي جميعا قبل ان يبدأ باجراء تجارب مسن هذا القبيل .

والواقع أن العمال الفرنسيين جازوا الامبراطور الذي حاول أن ينصب نفسه وصيا عليهم بالطريقة التي كان يستحقها لا بالطريقة التي كان يتوقعها . . فخسلال انتخابات ١٨٦٣ لم يحصل مرشحو الحكومة في باريس الا على ٨٢ الف صوت مقابل ١٥٣ الف صوت حصلت عليها المعارضة ، بينما كان مرشحو الحكومة قد حصلوا في انتخابات عام ١٨٥٧ على ١١١ الف صوت ، ولم يحصل مرشحو المعارضة الا على ١٢٠ الف صوت . وقد افترض بشكل عام أن ذلك بعود بدرجة بسيطة الى تغسير

موقف البورجوازية ، وبشكل رئيسي الى تفير موقف الطبقة العاملة ، التي أعلنت استقلالها في اللحظة ذاتها التي بدا فيها بونابرت المزيف يفازل العمال ، مع أنها كانت لا تزال تسير تحت راية الراديكاليين البورجوازية . تأكد هذا الافتراض بالانتخابات الفرعية في باريس عام ١٨٦٤ عندما رشح سنون من العمال نحاتا يدعى تولين واصدروا بيانا يعلنون فيه ولادة الاشتراكية، أعلن البيان أن الاشتراكيين تعلموا من التجربة الماضية ، ففي ١٨٤٨ نم يكن العمال يملكون برنامجا واضحا وتبنوا هسده النظرية الاجتماعية أو نلك بدافع من غريزتهم وليس بدافع من تفكيرهم ، أما اليوم فانهم يرفضون ثل المبالغات العنوباوية ويسعون الى الخلاص عبسر الاصلاحسات الاجتماعية مثل حرية الصحافة وحق التنظيم ونقسض القوانين التي تحظر الانتظام النقابي والتعليم العام المجاني وألغاء الموازنة الدينية .

غير أن تولين لم يحوز في الانتخابات غير بضع مات من الاصبوات ، وكان برودون متفقا مع محتويات البيان ولكنه عارض الاشتراك في الانتخابات معتبرا أن وضع أوراق بيضاء في صناديق الاقتراع بشكل احتجاجا أثر فعالية ضبد نظام الامبراطورية الثانية ، أما البلايكيون فقد وجدوا أن البيان معتدل جدا بالنسبة لهم بينما هاجمت البورجوازية بكل ظلالها الليبراليةوارادينالية ، عدا استثناء وأحد أو اثنين ، تولين هجوما ساخر الاذعا ، مع أنه لم يكن في برنامج تولين ما بسبب لهم في الواقع قلقا . وكانت تلك ظاهرة تشبه ما كان يحدث في المائيا في الوقت ذاته ، شجع ذلك بونابرت على القيام بخطوة أخرى ، فاصدر في أيار ١٨٦٤ قانونا جديدا وعلى الرغم من أن هذا القانون لم يلغ الخطر المفروض على النفابات (حدث ذلك بعد أربع سنوات) ، ألا أنه على الاقل نعض فقرات قانون العقوبات التي تنص على معاقبة العمال الذين يتثبت مشاركتهم في هيئات تهدف ألى تحسين ظروف عملهم .

اما في المجلترا فقد الغيت القوانين التي تحظر الانتظام النقابي في ١٨٢٥ ، ولكن وجود التقابات كان ما يزال غير آمن سواء قانونيا او واقعيا ، بينما لم تكن جماهير اعضائها تملك حق الاقتراع الذي يمكن ان يسمح لها بالفاء العوائق القانونية التي تقف في وجه نضالها من اجل ظروف عمل افضل ، وكان تطور الراسماليسة القارية قد دمر عدة نقابات وخلق للعمال الانجليز منافسة خطرة ، ففي كسل مسرة حاول العمال فيها الحصول على اجور أعلى ، كان الراسماليون الانجليز يهددون باستيراد عمل اجنبي ارخص من فرنسا وبلجيكا والمانيا وبلدان اخرى ، وفي ظلل هذا الوضع ، اثارت الحرب الاهلية الاميركية العمال وسببت ازمة قطن نجم عنها انتشار تعاسة رهيبة بين عمال النسيج ،

بهذه الطريقة ، استيقظت النقابات الانكليزية من سباتها المريح ونمت « النقابية المجديدة » التي تمثلت بعدد من القادة المجربين النقابات القديمة : آلاف مسس المهندسين وابليارت من النجارين ولوكروفت من عمال اللحام وكريمر من البنائيين واودغر من عمال الاحذية وغيرهم . ادرك هؤلاء الرجال ضرورة النضال السياسي من أجل النقابات وحولوا انتباهم الى مسألة اصلاح الاقتراع ، وكان هؤلاء هم الذين حركوا اجتماعا ضخما حدث في قاعة سانت جيمس برئاسة القائد الراديكالي جون

رايت وسجل احتجاجا شديد اللهجة ضد نية بالمرستون التدخل في الحرب الاهلية الاميركية الى جانب الولايات الجنوبية، وعندما زار غاريبالدي لندن في ربيع ١٨٦٤٠ نظموا له استقبالا ضخما حافلا ،

كذلك بعث الاستيقاظ السياسي للطبقتين الماملتين الفرنسية والانكليزية فكرة الاممية . فقد عقد « احتفال مؤاخاه » في عام ١٨٦٢ في المعرض الكبير في لندن بين العمال الانكليز والمندوبين الفرنسيين . وتقوت هذه الرابطة اكثر بفعل الانتفاضية البولندية عام ١٨٦٣ . نائت القضية البولندية تلاقي دائما شعبية بـــين العناصر الثورية في بلدان أوروبا الغربية . فقد جعل أضطهاد بولندا وتجزئتها من الدول الاوروبية أنشر فيه الثلاث كتله رجمية وأحده، وكان لا بد لفودة يولندا إلى الاستقلال من أن يشكل ضربة قاصمة ضد الهيمنة الروسية في أوروبا . وكان الديمقراطيون الاخويون يحتفلون دائما بذئري الثوره البولندية عام ١٨٢٠ ، ولم تكن هذه الاحتفالات غير تظاهرات حماسية تطالب ببولندا مستقله موحده ، وكان يعف خلفها دائما فكرة اساسية هي أن بولندا ديمقراطية حرة شرط ضروري للنضال البروليتاري من أجل الانعتاق . بان هذا هو الحال أيضا في عام ١٨٦٣ . فبرزت اللهجـة الاشتراكيــة بوضوح تام في الاحتفالات التي جرت في لندن بحضور ممثلي العمال الفرسيين ، كدلك دانت المسألة الاجتماعية اساس خطاب ارسلته لجنة من العمال الانجليز برئاسة أودغر الى العمال الفرسيين لتشكرهم لارسال مندوبين الى احتفالات لنسلان . وأوضحت الرسالة على وجه الخصوص أن رأس المال الانجليزي يكبح جماح العمال الانجليز باستيراد العمل الاجنبي الرخيص ، وان ذلك لم يكن ممكنا لولاان الطبقات العامد، في البلدان المختلفة لم تنشىء بعد علاقات وثيقة اخوية بين بعضها البعض ، ترجم هذا الخطاب الى الفرنسية البروفيسور بيسلي ، وهو استاذ للتاريسخ بجامعة لندن كان قد اسدى للعمال خدمات كثيرة ، ولافي الخطاب صدى قويا في مصانع باریس حیث قرر العمال ارسال ردهم الی لندن مع وقد خاص . وفي ۲۸ اللول ١٨٦٤ عقد اجتماع في قاعة سانت مارتن برئاسة البروفيسور بيسلي للترحيب بهذا الوفد الفرنسي . أزدحمت القاعة حتى أبوابها وسمع العمال الانجليز تولسين يقرأ رد العمال الفرسسيين ، الذي أشار إلى الانتفاضة البولندية بالكلمات التاليسة : « مرة اخرى تفرق بولندا بدماء ابنائها ونحن نشهد ذلك بلا حول » ومضى ليطالب بأن يكون صوت الشعب مسعوعا في كل المسائل السياسية والاجتماعية الهامة وقال ان سلطة راس المال الاستبدادية يجب أن تحطم ، فقد تحول العامل بسبب تقسيم العمل الى اداة ميكانيكية ولا بد أن تتحول التجارة الحرة في غيساب التضامسين البروليتاري الاممي الى شكل من القنائة الصناعية اقسى وأرهب من القنائة التسبي حطمتها الثورة الغرنسية الكبرى . ان على عمال العالم أن يتحدوا كي بواجهوا نظاما رهيما كهذا بمقاومة حازمة ،

وبعد مناقشة نشيطة تحدث فيها ايكاريوس نيابة عن العمال الالمان تبنى الاجتماع اقتراحا تقدم به النقابي ويلر لانتخاب لجنة لها صلاحية اضافة اعضاء جدد لها ، وتكليفها بوضع نظام داخلي لرابطة اممية للعمال يستخدم حتى ينعقد مؤتمر أممي في

بلجيكا لاقراره نهائيا . انتخبت اللجنة من عدد من النقابيين وممثلي العمال الاجانب ومن بينهم ممثل عن العمال الالمان هو كارل ماركس ، الذي ذكرت تقارير الصحف اسمه في ذيل القائمة .

#### ٢ \_ خطاب الافتتاح

لم يكن ماركس قد لعب دورا فعالا في الحركة حتى هذا الاجتماع ، ولكنه دعي اليه ليمثل العمال الالمان وليسمي خطيبا يتحدث باسمهم . فسمى أيكاريوس بينما ظل هو مراقبا صامتا . كان ماركس يقدر أهمية عمله العلمي حق قدرها فلم يكن ليفضل عليه أية مجهودات تنظيمية طائشة أو لا رجاء فيها ، ولكنه كان يضع هــذا العمل جانبا عندما يبدر عمل مفيد حقا لقضية البروليتاريا ، وقد أدرك هذه المرة أن «أمورا لها أهميتها» تجري ، فكتب باللهجة ذاتها الى وأيد ماير وغيره من الاصدقاء يقول : « ليست اللجنة الاممية للعمال غير هامه . فاعضاؤها الانجليلز يتألفلون بصورة رئيسية من رؤساء النقابات أي من حماة العمل الحقيقيين في لندن ، أولتك الرجال الذين نظموا الاستقبال الهائل لغاريبالدي وذلك الاجتماع الضخم في قاعة سانت جيمس ( برئاسة برايت ) الذي منع بالمرستون من اعلان الحرب على الولايات الشيمالية كما كان ينوي . اما فيما يتعلق بالفرنسيين من أعضاء اللجنة فانهم ليسوا على قدر كبير من الاهمية ولكنهم الممثلون المباشرون للعمال في باريس. كذلك أقيمت اتصالات مع الجمعية الايطالية التي عقدت مؤتمرها في نابولي مؤخرا وعلى الرغم من انني رفضت باستمرار سنوات عدة الاشتراك في أية منظمة الا انني قبلت هــذه المرة لأن هناك امكانية عمل جيد حقا » . وكتب الى انغلز يقول : « من الواضح ان هناك انبعاثا للطبقات العاملة » واعتبر أن واجبه الاساسي قيادة هذا الانبعاث على خطوط صحيحة .

لحسن الحظ اعطته الظروف القيادة الفكرية اوتوماتيكيا . اضافت اللجنة الى نفسها اعضاء جددا حتى بلغ عدد الاعضاء قرابة الخمسين ، نصفهم من الانجليسز بينما كانت اكبر مجموعة بعد الانجليسز هي المجموعسة الالمانيسة وضمت ماركس وايكاريوس ولسنر ولوخنر وفاندر وكلهم قد كان عضوا في العصبة الشيوعية . اما فرنسا فقد كان لها تسعة ممثلين وايطاليا ستة وكل من بولندا وسويسرا اثنان وبعد ان شكلت اللجنة نفسها ، عينت لجنة فرعية لوضع البرنامج والنظام الداخلي، انتخب ماركس ايضا لهذه اللجنة الفرعية ولكنه لم يستطع أن يحضر الكثير من اجتماعاتها بسبب مرضه ولان الدعوات كانت تصل متأخرة أحيانا . وفي تلك الاثناء حاول الميجور وولف ، السكرتير الشخصي لماتزيني ، والانكليزي وستون والفرنسي حاول الميجور وولف ، السكرتير الشخصي لماتزيني ، والانكليزي وستون والفرنسي ماتزيني كان يتمتع بشعبية كبيرة بين العمال الانجليز في ذلك الوقت الا أن معرفته ماتركة الطبقة العاملة الحديثة كانت أقل بكثير من أن تجعل قادة اللجنة الفرعية من

النقابيين المجربين يقتنعون بالمسودة التي وضعها . انه ببساطة لم يفهم النضال الطبقي البروليتاري ولذا فقد كرهه . وكان برنامجه يحتوي على بضعة جمال اشتراكية ولكن من النوع الذي كانت البروليتاريا في الستينات قد تخلت عنه وكذلك كان النظام الداخلي الذي تقدم به موضوعا بروح حقبة قد مضت وانقضت اذ كان ينص على درجة عالية من المركزية كتلك التي تفرضها متطلبات المؤامسرات السياسية . ونتيجة لذلك لم تكن محاولة مانزيني غريبه تماما عن الظروف النقابية بشكل عام فحسب ، بل وغريبة إيضا عن اهداف الرابطة الاممية للعمال بشكل خاص . اذ لم يكن هدف الرابطة خلق حركة جديده ، بل فحسب ربط حركسات الطبقات العامئة التي كانت موجودة في البلدان المختلفة . كذلك لم تكن المسودات التي تقدم بها لوبيه ووستون تمثل احتر من حشد لجمل عامة .

لذا ظل الوضع ميئوسا منه حتى تقدم ماركس وأخذ الامر بيده. كان ماركس مصمما على العاء بل الجهود السابقه جانبا ن امكن ، ولكي يحرر نفسه منها تماما وضع خطابا موجها الى الطبقة العاملة \_ وتلك فكرة لم تكن قد خطرت لاجتماع سانت مارتن ـ يشكل نوعا من المراجعة لتاريخ حركة الطبقة العاملة منذ عام ١٨٤٨ ليكون مقدمة للنظام الداخلي للمنظمة الجديده ، الذي يمكن حينئذ أن يكون أكثر اختصارا ووضوحا. وافقت اللجنة الفرعية على اقتراحات ماركس وكان كل ما طلبته اضافة بضع جمل عن «الحق والواجب والحقيقة والاخلاق والعدالة» ، ولكنن ماركس نجح ، كما قال في رسالة الى انفلز ، في وضعها بطريقة لا تجعلها مضرة . وبعد دلك تبنت اللجنة بالاجماع وبحماسة « الخطاب الافتتاحي والقواعد المؤقتة ». قال البروفسور بيسلي فيما بعد مشيرا الى هذه الوثيقة أنها ربما كانت أشمل وأقوى عرض لقضية الطبقة العاملة ضد الطبقة الوسطى وضع في حجم لا يزيد كثيرا عن عشر صفحات . تبدأ الوثيقة بتسجيل حقيقة مؤثرة هي أن تعاسة الطبقة العاملة لم تنقس في السنوات ما بين ١٨٤٨ و ١٨٦٤ ، رغم أن هذه الغترة كانت فترة تطور صناعي وتجاري لم يعرف لها التاريخ مثيلًا ، وتثبت الوثيقة ذلك بمقارنة الاحصائيات المرعبة المنشورة في المصادر الرسمية عن تعاسة البروليتاريا الانجليزية، وبارقام رسميه أخرى استخدمها وزير الخزانة ، جلادستون ، في خطاب موازنة اراد أن يبين فيه « الازدياد المذهل للثروة والقوة » الذي حصل في الفترة ذاتها والذي « اقتصر كليا على الطبقات المالكة » . وقد عرى الخطاب هـ ذا التناقـ ف الصارخ على أساس الاحوال في انجلترا ، لان انجلترا كانت أقوى بلد في أوروبا صناعياً وتجاريا، ولكنهاوضح أنظروفا شبيهة تقوم على نطاق أصغر نوعاً ما، بسبب الاختلافات المحلية، في كل الاقطار الاوروبية حيث بدأت الصناعة الكبيرة تنمو وتتطور. كان هذا « الازدياد المذهل في الثروة والقوة » مقتصرا في العالم كله « عـــلى الطبقات المالكة » باستثناء واحد وحيد هو أن قطاعا صغيرا من العمال ، كما في انجلترا ، يمكن أن يتلقى أجورا أعلى نوعا ما ، مع أن هذا التحسن يلفيه الارتفاع العام في الاسعار . « وفي كل مكان ، غاصت جماهير الطبقات العاملة الى أعماقً البؤس على الاقل بالقدر الذي ارتفعت به الطبقات العليا على السلم الاجتماعي ، ان

هناك في اقطار اوروبا جميعا حقيقة دامغة لا يستطيع انكارها أي باحث متجرد ولا ينكرها الا اولئك الذين يجدون أن من مصلحتهم ايقاظ آمال خداعة في الآخرين ، هذه الحقيقة هي أنه لا وصول الصناعة الى حد الكمال ولا تطبيق العلم على الصناعة والزراعة ، لا وسائل المواصلات والاتصالات ولا المستعمرات الجديده والهجرة ، لا غزو اسواق جديدة ولا التجارة ، ولا هذه الامور مجتمعة نجحت في محو بوسؤس الجماهير العاملة . بل على العكس من دبك ، يؤدي بل تطور جديد في قوه العمل الخلاقة على الاسس الزائقة للاوضاع الراهنة الى زياده حده التناقضات العدائية الاجتماعية ومفاقمة الصدام الاجتماعي . فخلال فترة التقدم الاقتصادي المذهبل ، البريطانية . ان هذه الفترة تتسم في سجلات التاريخ بالعودة المتسارعه والمسدى المتسع والآثار القاتلة للوباء الاجتماعي المسمى الازمة الصناعية والتجارية » .

ثم القى الخطاب نظرة على هزيمة حركة الطبقة العاملة في الخمسينات، وتوصل الى نتيجة هي أن هذه الفتره كان لها سماتها الحسنة . وألد على وجه الخصوص حقيقتين : أولهما الاقرار الفانوني ليوم العمل من عشر ساعات بنتائجه الطيبة على البروليتاريا الانجليزية . فقد كان النضال من أجل التحديد القانوني ليوم العمل تدخلا مباشرا في الصدام الكبير بين القوى العمياء لقانون العرض والطلب ، اللذي يتلخص به الاقتصاد السياسي للبورجوازية ، وبين الانتاج المعكوم بالرفاه الاجتماعي عظيما ، وليس ذلك فحسب بل أيضا انتصارا لمبدأ ، فللمرة الاولى ينتصر الاقتصاد السياسي للطبقة العاملة على الاقتصاد السياسي للبورجوازية » .

كذلك احرز الاقتصاد السياسي للبروليتاريا انتصارا أعظم عبر الحركة التعاونية وانشاء مصانع تقوم على مبدأ التعاون عبر العمل الجاد الذي قام به بضعة اشخاص دون مساعدة خارجية . غير أنه لا يمكن عزو أهمية أكثر مما يجب لهذه التجارب الاجتماعية العظيمة . يمكن القول أنها « أثبتت بالممارسة بدلا من المنطق أن الانتاج على نطاق واسع وطبقا لقوانين العلم الحديث ممكن دون وجود طبقة من الموظفين توظف طبقة من العمال ، كما أثبتت أنه يمكن انتاج الثروة دون احتكار ادوات العمل كوسائل للسيطرة الاستفلالية على العمال ، وكذلك أثبتت أن العمل المأجسود ، كالعبودية والقنانة ، ليس الا مشكلا مؤقتا لا بد أن يختفي أمام العمل التعاوني ، الذي يقوم بالمهمة الصعبة برضى وروح مرحة وقلب مفعم بالسعادة. » . غـــير أن العمل التعاوني لن يستطيع كسر احتكار رأس المال اذا ما اقتصر على محساولات متفرقة « وربما كان هذا بالذات هو السبب في أن الارستقراطيين ، الذين يبدون رفيعي التفكير ، وخطباء البورجوازية المحسنين وحتى الاقتصاديين العنيدين بداوا فجأة يطرون نظام العمل التعاوني اطراء مثيرا للتقزز، ذلك النظام الذي حاولوا خنقه في المهد وسخروا منه بوصفه احلاما طوباوية وشجبوه بوصفه جنونا اشتراكيا » . ولا يمكن أن ينقذ الطبقة العاملة غير نمو العمل التعاوني الى حدود قومية ، ولكن ملاك الارض وراس المال سيعبئون دائما امتيازاتهم السياسية لتكريس احتكارهم

الاقتصادي الى ما لا نهاية ، ولذا فان الواجب العظيم الملقى على عاتق الطبقة العاملة هو الاستيلاء على السلطة السياسية .

ويبدو أن العمال ادركوا ضرورة هذا ، كما ثبت بعودة حركة الطبقة العاملة الى الحياة في انجلترا وفرنسا والمانيا والطاليا في وقت واحد ، وكذلك بالجهود التي تمت في وقت واحد لاعادة تنظيم العمال سياسيا . « وهم يملكون عنصرا واحدا من عناصر النجاح هو العدد ، ولكن العدد لا يصبح ثقلا في الميزان الا اذا توحدوا في منظمه وساروا نحو هدف واع » . لقد انبتت التجربه السابقة أن تجاهل الاخوة التي يجب ان توجد بين عمال كل البلدان وتحثهم على الوقوف جنبا الى جنب في كل نضالاتهم من اجل الانعتاق ، يؤدي دائما الى فشل الجهود المتناثرة فشلا عاما . وهذا هو الاعتبار الذي دفع اجتماع فاعة سان مارتن الى تاسيس الرابطة الاممية للرحال العاملين .

كما أن هناك قناعة أخرى دفعت الاجتماع هي أن انعتاق العمال يتطلب علاقات اخوية بين عمال كل البلدان ، ولكن كيف يمكن تحقيق هذا الهدف الرفيع في وجسه السياسة الخارجية التي تتبعها مختلف الحكومات ، سياسة السعى وراء غايات اجرامية واستفلال التحيرات القومية وسفك دم الشعوب في حروب ضارية ؟ ان الشبجاعة البطولية التي قاومت بها البروليتاريا الحماقات الاجرامية ، وليس حكمة الطبقات الحاكمة ، هي التي انقذت بلدان اوروبا الغربية من شن حملة عنيفة مشينة لتكريس العبودية على الجانب الآخر من الاطلنطي . كمــا أن التصفيف المخــزي والتعاطف النفاقي أو اللامبالاة الغبية التي واجهت بها الطبقات الحاكمة غزو روسيا القيصرية لجبال القفقاس الشاسعة وذبح الشعب البولندي البطل جعلت الطبقة العاملة تدرك أن واجبها يحتم عليها أن تستكشف أسرار السياسة الدولية وتراقب الحيل الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومات مراقبة وثيقة ، كي تعارضها بكل وسيلة ممكنة ، حتى اذا ثبت أن من المستحيل الوقوف في وجهها نظمت الطبقة العاملة تظاهرات ضخمة لتطالب بأن تسود العلاقات بين الامم قوانين الاخلاق والعدالسة البسيطة التي تحكم علاقات الافراد . لقد كان النضال من أجل سياسة خارجيــة كهذه جزءا لا يتجزأ من نضال الطبقة العاملة العام من أجل الانعتاق. ثم اختتم الخطاب كما اختتم البيان الشيوعي من قبل بكلمات : « يا عمال العالم اتحدوا! » . اما القواعد المؤقتة فقد بدأت بخواطر يمكن تلخيصها كما يلي : ينبغي أن يكون انعتاق الطبقة العاملة مهمة العمال انفسهم . ان نضال الطبقة العاملة من اجــل الانعتاق ليس نضالا لاقامة امتيازات طبقية جديدة ، بل لالغاء الحكم الطبقي كله . ان خضوع العمال اقتصاديا لن استولوا على ادوات العمل ، اي على منبع الحياة ، يؤدي الى العبودية بكل اشكالها: البؤس الاجتماعي والضمور الثقافي والفكري وانعدام الاستقلال السياسي . ولذا فان الانعتاق الاقتصادي للطبقة العاملة هــو الهدف العظيم الذي يجب أن تستخدم كل الحركات السياسية وسيلة له . لم تنجح كل المحاولات لتحقيق هذا الهدف حتى الان بسبب الافتقار الى الوحدة بين جماعات الطبقة العاملة المختلفة في كل بلد وبين الطبقات العاملة في مختلف البلدان . ان

تحرير العمال ليس مهمة محلية ولا مهمة قومية ، انه مهمة اجتماعية ، انه مهمة تشمل كل البلدان التي يوجد فيها مجتمع حديث ، ولا يمكن تحقيقها الا بالتعاون المستمر المنهجي بين كل هذه البلدان ، وبعد ذلك ، انتقل ماركس الى الملاحظات الاخلاقية المبتدلة عن العدالة والحقيقة والحقوق والواجبات ، فضمنها للنص دون رغمة في ذلك والصقها بالفقرات الواضحة العميقة السابقة ،

نصت القواعد المؤقتة على أن يرئس الرابطة الجديدة مجلس عام يتكون من عمال من البلدان المختلفة الممثلة فيها ، وتقوم البجنة التي التجها اجتماع فاعة سان مارتن بمهام المجلس العام الى حين انعقاد المؤتمر الاول ، والمهمات الملقاء على عاتق المجلس اخبار عمال كل بلد بانتظام بنشاطات العمال في البلدان الاخرى ، جمع احصانيات اخبار عمال كل بلد بانتظام بنشاطات العمال في البلدان الاخرى ، جمع احصانيات عن وضع الطبقات العاملة في البلدان المختلفة ، بحث المسائل التي تهم لل منظمات الطبقة العاملة ، ضمان قيام كل المنظمات الرتبطة بالاممية بعمل متناسق في حالة نشوب خلافات دولية ، نشر تعارير منتظمة عن عمل الرابطة ، وغير ذلك من المهام المشابهة .

وينتخب المجلس العام من جانب المؤتمر الذي يعقد مرة كل سنة ويحدد مقر المجلس وموعد ومكان المؤتمر الفادم . ويحق للمجلس العام ان يضيف اعضاء جددا له ، وأن يبدل مكان المؤتمر اذا كان ذلك ضروريا ، ولكن لا يحق له تاجيله . وتحتفظ المنظمات العمالية المرتبطة بالاممية باستقلالها التنظيمي التام ويمكن لاي منظمة محلية مستقلة ان تقيم علاقات مباشرة مع المجلس العام ، برغم ان من المرغوب فيه ان تتوحد المنظمات المختلفة في البلد الواحد الى اقصى حد ممكن على اساس قومي وبقيادة هيئات مركزية ، وذلك حرصا على الفعالية .

على الرغم من ان من الخطأ وصف الاممية بأنها من صنع «عقل واحد عظيم» ، الا انه يصح القول انها وجدت تحت تصرفها عندما نشأت عقلا عظيما وقر عليها احتمال التيه في مسالك وعرة خاطئة اذ اشار الى الطريق الصحيح منذ البداية . ان ماركس لم يفعل اكثر من هذا ، ولم يكن ينوي ابدا ان يفعل . اما الروعة التي لا مثيل لها التي يبديها الخطاب الافتتاحي فسببها انه يقوم على اساس الوضيعة المعطى ، وانه كما اوضح ليبكنشت عن حق ، يحتوي على المضامين النهائية للشيوعية بقدر لا يقل عما احتواه البيان الشيوعية .

غير أن الخطاب الافتتاحي والقواعد المؤقتة لم تختلف عن البيان الشيوعي في الشكل فحسب كتب ماركس لانفلز يقول: «من الضروري أن يمر وقت قبل أن تسمح الحركة المنبعثة من جديد لنفسها باستخدام اللغة القديمسة الجريئة ، أن الحاجة الراهنة تدعو الى: جرأة في المضمون واعتدال في الشكل» – بل كان لها هدف مختلف جدا كذلك . لقد كان هدف الاممية توحيد كل بروليتاريا أوروبسا والولايات المتحدة في جيش واحد عظيم ، واعطاءها برنامجا يترك الباب مفتوحا سال على حد تعبير انغلز – لدخول النقابات الانجليزيسة والبرودونيين الفرنسيين والإيطاليين والاسبان واللاساليين الالمان ، ولقد اعتمد ماركس اعتمادا

كليا على تطور الطبقة العاملة فكريا نتيجة عملها الموحد لضمان النصر النهائسسي للاشتراكية العلمية كما اوردها البيان الشيوعي .

ولكن لم يمض وقت طويل حتى واجهت آماله امتحانا قاسيا ، فما كادت الاممية تبدأ عملها الدعاوي حتى وجدت نفسها في صدام حاد مع ذلك القطاع من الطبقة الماملة الاوروبية الذي يفهم مبادىء الاممية افضل من كل من عداه .

### ٣ \_ الخلاف مع شفايتزر

انها لأسطورة تلك التي تقول ان اللاساليين الالمان رفضوا الارتباط بالامميسة واتخذوا منها موقفا عدانيا منذ البداية . ولكن هذه الاسطورة ليست صحيحة ولا مستساغية .

في المقام الاول ، من المستحيل ان يجد المرء اي سبب ربما كان قد دعاهم الى اتخاذ هذا الموقف . صحيح أنهم دانوا يعلقون اهمية كبرى على الانضباط الصارم في صفوفهم ، ولكن القواعد المؤقتة للاممية لم تكن تعني اي تدخل في شؤونهم ، وفوق ذلك كانوا يستطيعون تبني خطاب الافتتاح من بدايته حتى نهايته ، وعلى الاخص ذلك القسم الذي يعلن انه ليس هناك ما ينقذ الطبقة العاملة غير نمسو التعاونيات الى حدود قومية ومساعدتها بوسائل الدولة .

الحقيقة ان اللاساليين في المانيا اتخذوا من الاممية موقفا ودودا منذ البداية ، رغم انهم كانوا وقت تأسيسها منفمسين في متاعبهم الذاتية . فبعد موت لاسال انتخب برنهارد بيكر ، طبقا لما اوصى به لاسال على فراش الموت ، رئيسا لـ «الفماينه دويتشر اربايترفيرن» ، ولكنه سرعان ما اثبت ضعفه مما ادى الى فوضى رهيبة ، فلم يعد يربط المنظمة ببعضها شيئا غير صحيفتها «سوسيال ديمقراط» ، التي كانت قد بدأت تظهر في نهاية ١٨٦٤ بقيادة فون شفايتزر ، وهو رجل قدير ونشيط فعل كل ما في وسعه لتأمين تعاون ماركس وانفلز . فجعل ليبكنشت عضوا في هيئة التحرير ونشر خطاب الافتتاح في العددين الثاني والثالث من الصحيفة ، دون ان يتعرض الى اي ضغط يجبره على ذلك .

شكك موسى هس ، مراسل الصحيفة في باريس ، بتولين قائلا انه صديق للقصر الملكي حيث كان جيروم بونابرت يلعب دور الديماغوجي الاحمر ، ولكن شفايتزر لم ينشر رسالة هس الا بعد ان حصل على موافقة ليبكنشت . وعندما اشتكسى ماركس من ذلك ، فعل كل ما وسعه من جهد لتسوية المسألة وديا وأمر أن ينظر ليبكنشت اولا في كل ما تنشره الصحيفة من أمور تتعلق بالاممية . وفي ١٥ شباط كتب شفايتزر رسالة الى ماركس يخبره فيها انه ينوي التقدم باقتراح يقضي بأن تعلن منظمته موافقتها الكاملة على مبادىء الاممية وترسل مندوبين الى مؤتمراتها . غير أن المنظمة لن ترتبط رسميا بالاممية بسبب وحيد هو أن القوانين الفيدرالية غير أن المنظمة أية صلات بين منظمات الطبقة العاملة . لكن شفايتزر لم يتلق الالمانية تحظر اقامة أية صلات بين منظمات الطبقة العاملة . لكن شفايتزر لم يتلق

اي رد على رسالته هذه ، وبدلا من ذلك عمد ماركس وانغلز الى نشر بيان يعلن فصم كل علاقاتهما مع «سوسيال ديمقراط» .

تبين هذه الحقائق ان الشقاق المؤسف لم تكن له علاقة على الاطلاق بأي خلافات لها علاقة بالاممية ، ويوضح البيان الذي اصدره ماركس وانفلز الاسباب الحقيقية بصراحة تامة . فقد اعلنا انهما لم يفشلا يوما في اخذ الوضع الصعب الذي تواجهه «سوسيال ديمقراط» بعين الاعتبار ، وانهما لم يتقدما ابدا منها بمطالب لا تتفق مع الاوضاع في برلين ، ولكنهما طالباها باستمرار ان تتخذ موقفا تجاه الحكومة والحزب الاقطاعي لا يقل جرأة عن موقفها تجاه «التقدميين» . ولذا فان التاكتيكات التي نتبعها الصحيفة جعلت من المستحيل عليهما الاستمرار في المساهمة فيها . فهما لا يزالان يتمسكان حرفيا بما كتباه مرة في «دويتشه بروسلر تزايتونغ» حول الاشتراكية الحكومية البروسية الامبراطورية والموقف الذي يجب ان يتخذه حزب الطبقه العاملة تجاه خداع حقير كهذا ، وذلك عندما ردا على «راينيخه بيوباختر» التي اقترحت «تحالف البروليتاريا مع الحكومة ضد البورجوازية الليبرالية» .

في الواقع ، لم يكن للتاكتيكات التي اتبعتها «سوسيال ديمقراط» اي علاقة بتحالف كهذا أو بأي «اشتراكية حكومية بروسية امبراطورية» . فعندما خاب امل لاسال الاول في أن يستطيع استثارة الطبقة العاملة الالمانية لتشكل حركة وأحدة. قوية ، وجدت «الغماينه دويتشر اربايترفيرن» ، بقرائها الذين يبلغ عددهم بضعة اللاف ، نفسها محشورة بين خصمين ، كل منهما يملك من القوة ما يكفي لسحقها . فلم يكن حز بالعمال الشباب يتوقع من البورجوازية غير الكراهية الغبية ، ومن الدبلوماسي الخبيث بسمارك غير أن لا يستطيع تنفيذ سياسته في أقامة بروسيا الكبرى دون القيام بتنازلات معينة لجماهير الشعب . ولم يكن لدى شفايتزر أية اوهام حول قيمة او هدف تنازلات كهذه ، ولكن في وقت كانت الطبقة العاملة الالمانية محرومة من حق التنظيم ولا تتمتع بحق الاقتراع العام ، وقت كانت فيه حربة الصحافة والانتظام والاجتماع تحت رحمة التدابير البيروقراطية الاعتباطية ، في وقت كهذا لم تكن الاشتراكية الديمقراطية تستطيع احراز تقدم بمهاجمة خصميها معا في وقت واحد وبالقوة ذاتها ، ولكن فقط بلعب احد الخصمين ضد الاخر . على الرغم من أن هناك شرطا ضروريا ضرورة مطلقة لنجاح سياسة كهذه هو بالطبع استقلال حزب العمال الشباب تجاه الجانبين ووعي صارم لهملذا الاستقلال بين الجماهير العاملة .

اتبع شفايتزر هذه السياسة بنشاط ونجاح ومن المستحيل ان يجد المرء اي شيء على صفحات «سوسيال ديمو قراط» يشتم منه وجود «تحالف» مع الحكومة ضد التقدميين . ولا شك في ان دراسة لنشاطاته على الخلفية السياسية العامة لتلك الايام تكشف عن بعض الاخطار \_ التي اعترف بها هو نفسه \_ ولكن سياسته كانت بشكل عام سياسة منطقية متماسكة لا يهديها غير مصالح الطبقة العاملة ، ولم تكن بالتأكيد سياسة أملاها بسمارك او اي رجعي اخر .

وعلى الرغم من ان شفايتزر لم يكن نبداً لماركس وانغلز في كثير من المجالات ،

الا انه كان يملك ميزة واحدة عليهما الا وهي المعرفة الشاملة للاوضاع في بروسيا . اذ لم يكونا على معرفة مباشرة بالوضع بينما لم يقم ليبكنشت ، الذي وقعت على عاتقه بالطبع مهمة سد هذا النقص . بهذه المهمة على شكل مرض . عاد ليبكنشت الى المانيا عام ١٨٦٨ ليؤسس مع الجمهوري الالماني براس صحيفة «نورد دويتشه الغماينه تزايتونغ» ، ولكنه ما كاد يبدأ العمل على تحريرها حتى اكتشف ان براس باع الصحيفة من بسمارك . فانفصل عن الصحيفة في الحال ، ولكن تجربته الاولى هذه على الارض الالمانية لم تكن مؤسفة بمعنى انها تركته مرة اخرى في وضع مالي حرج يذكر بأيامه في المنفى فحسب ، مع ان هذا لم يكن ليشير فيه قدرا زائدا من القلق لانه اعتاد على وضع القضية فوق مصالحه الشخصية ، ولكن ايضا لانها منعته من التوصل الى فكرة غير متحيزة عن الظروف الجديدة التي وجدها في المانيا .

عندما عاد ليبكنشت كان لا يزال مشبعا بروح عام ١٨٤٨ القديمة ، روح «نيو راينيخه تزايتونغ» ، التي كانت تعلق على النظرية الاشتراكية وحتى على الصراع الطبقى اهمية اقل مما علقت على النضال الثوري للأمة ضد حكم الطبقات الرجعية . وعلى الرغم من انه كان متمكنا من الافكار الاساسية للنظرية الاشتراكية الا انه لم يكن ابدا منظرا اشتراكيا عميقًا . وكان الامر الرئيسيي الذي تعلمه من ماركس خلال سنوات المنفى هو ميل هذا الاخير الى تمحيص الحقول الواسعة للسياسة الدولية بحثا عن اي اشارات لوجود تطورات ثورية . كان ماركس وانغلز ، كاثنين من ابناء الراينلاند يميلان الى احتقار كل ما يمت بصلة الى شرقي الألب ولذا فقد قللا من اهمية الدولة البروسية . اما ليبكنشت فقد كان اسوأ ، ذلك انه ولد في المانيا الجنوبية ، وقضى السنوات الاولى للحركة اما في بادن او في سويسرا وكلّ منهما قلعة من قلاع الاقليمية . فاعتبر أن بروسيا لا تزال ذلك التابع لروسيا كما في ايام ما قبل آذار ، اعتبرها دولة رجعية تكافح التقدم التاريخي بسلاح الفسساد الحقير ، دولة يجب ان تهزم قبل ان يصبح ممكنا التفكير بأي صراع طبقي حديث في المانيا . وفشل في ان يدرك ان التطورات الاقتصادية في الخمسينات غيرت الدولة البروسية الى حد كبير وخلقت ظروف جعلت انفصال الطبقة العاملة عن الديمقراطية البورجوازية ضرورة تاريخية ٠

وبالتالي كان أي تفاهم دائم بين ليبكنشت وشفايتزر مستحيلا ، وجاءت القشة التي قصمت ظهر البعير في نظر ليبكنشت عندما نشر شفايتزر سلسلة من خمس مقالات حول وزارة بسمارك ، مقارنا بصورة رائعة بين سياسة بروسيا الكبرى وبين السياسة البروليتارية الثورية بصدد مسألة الوحدة الالمانية ، ولكنه اقترف «خطأ» هو وصف الطاقة الخطرة لسياسة بسمارك بفصاحة بالفة كادت تبدو تعظيما له ، من جهة اخرى اقترف ماركس في رسالة بعث بها الى شفايتزر في ١٣ شباط «خطأ» هو قولهان الحكومة البروسية على الرغم من انها تتبنى مختلف اشكال التجارب الطائشة لفكرة التعاونيات الانتاجية ، الا انها لن تنقض القوانين التي تحظر الانتظام النقابي ولن تحد من البيروقراطية والاعتباط البوليسي ، غير ان ماركس كان بذلك ميالا الى الففلة عما هاجم هو برودون لاجله ، وذلك بالتحديسة ان الحكومات لا

تستطيع السيطرة على الظروف الاقتصادية بل الظروف الاقتصادية هي التي تسيطر على الحكومات ، وبعد ذلك ببضعة سنوات اضطرت وزارة بسمارك السي الفاء القوانين التي تحظر الانتظام النقابي . كتب شفايتزر رده في 10 شباط ، ووعد في هذا الرد أن يعمل في صحيفة «الفماينه دويتشر أربايترفيرن» من أجل الاممية وأخبر ماركس ثانية أن ليبكنشت كلف بتحريد كل المسائل المتعلقة بالاممية . وأعلن شفايتزر أنه سيصفي بسرور إلى أي نصيحة نظرية يمكن أن يقدمها له ماركس ، أما بالنسبة لتقرير المسائل العملية فأن على المرء أن يكون في مركز الحركة نفسها وأن يملك معرفة كاملة بالظروف القائمة . عندئذ اختلف ماركس وانغلز معه .

لا يمكن فهم سوء التفاهم هذا والتعقيدات التي رافقته الا بالعلاقة مع النشاطات المؤسفة التي قامت بها الكونتسه هاتز فيلد ، التي ارتكبت خطيئة بحق الرجل الذي انقذ اسمها مرة من العار؛ فقد سعت الى تحويلما فعله لاسال الى شيعة ارثوذوكسية تعتبر كلمة المعلم قانونا اعلى لها ، بل ان القانون الاعلى لم يكن كلمة المعلم قدر ما كان التفسير الذي اعطته الكونتسه لها . ويمكن رؤية الاساءة التي ارتكبتها من رسالة بعثها انفلز الى وايدماير في ١٠ اذار ، وفيها يقول بعد بضعة كلمات عن تأسيس «سوسيال ديمقراط»: «لقد نمت في الصحيفة عبادة لاسال الشخصية الى حد لا يمكن التغاضي عنه ، وفي هذه الاثناء علمنا بشكل قاطع (اخبرت الكونتسه العجوز هاتز فيلد ليبكنشت بذلك وطلبت اليه أن يتصرف بالروح ذاتها) أن السال كان على ملاقة ببسمارك اوثق مما ظننا فقد كان هناك تحالف رسمي بين الرجلين ووصل الحد الى امر الاتفاق بينهما الى ان يذهب لاسال الى سليزويغ \_ هولشتاين ليدعم اقتطاع الدوقيتين بينما اعطى بسمارك بالمقابل وعدا غامضا بتحقيق نوع من الاقتراع العام كما اعطى وعدا اكثر تحديدا بقليل بمنح حق التنظيم والقيام بتنازلات اجتماعية ومنح دعم الدولة لمنظمات العمال ٠٠٠ الخ . ولم يكن لدى لاسال الاحمق اية ضمانات بأن بسمارك سيلتزم بجانبه من الاتفاقية ، ولا بد أن بسمارك كان سيتخلص منه حالما يشعر بأي ازعاج من جانبه . ان محرري «سوسيال ديمقراط» يعرفون ذلك جيدا ، ومع ذلك فهم يحافظون على نزعة عبادة لاسال بقوة اكثر من أي وقت مضى وبالاضافة الى ذلك يدعون فاغنر (صاحب صحيفة كروز تزايتونغ) يرهبهم فيقدمون فروض الولاء لسمارك ويفازلون افكاره . لقد اصدرنا بيانا قطعنا فيه كل علاقاتنا معهم و فعل ليبكنشت الامر ذاته» . كان من الطبيعي بعد ذلك ان يقطع ماركس وانفلز كل علاقتهما مع الحركة التي انشأها لاسال . غير ان عملهما لم تكن له آثار عملية على الحركة حتى أن أعضاء قدامي في العصبة الشيوعية مثل روزر ، الذي كان قد دافع عن مبادىء البيان الشبيوعي دفاعا رائعا امام محكمة كولون ، اعلنوا انهم يقفون الى جانب تكتيكات شفايتزر .

### ٤ ـ المؤتمر الاول في لندن

هكذا 1 قصي اللاساليون الالمان عن الاممية منذ البداية ، وكانت الدعاية بين النقابيين الانجليز والبرودونيين الفرنسيين تحرز في البداية تقدما بطيئا جدا .

على اية حال لم يكن قد ادرك ضرورة النضال السياسي غير دائرة صغيرة من القادة النقابيين ، وحتى هؤلاء انفسهم كانوا يعتبرون الاممية وسيلة لتحقيق غايات نقابية اكثر منها اي شيء اخر ، لكنهم كانوا على الاقل يملكون قدرا كبيرا من التجربة العملية في المسائل التنظيمية بينما لم يكن البرودونيون الفرنسيون يملكون لا هذا ولا اية معرفة بالطابع التاريخي للحركة العاملة ، لقد وضعت المنظمة الجديدة لنفسها في الواقع مهمة عظيمة ، فكانت تحتاج طاقة عظيمة وجلدا عظيما للقيام بها ،

وعلى الرغم من ان ماركس كان يقع المرة تلو الاخرى صريع المرض المؤلم ، وايضا على الرغم من انه كان يتوق الى انهاء عمله العلمي ، فانه لم يوفر طاقة ولا جلدا في سبيل قضية الاممية ، وقد تنهد ذات مرة قائلا : «اسوا ما في تحريض كهذا هو انه يزعج عمل المرء» ، وفي مرة اخرى اعلن ان الاممية وكل ما يتصل بها يثقل عليه «ككابوس» وأنه سيكون مسرورا لو انزاح عن صدره ، غير انه ادرك انه ما ان وضع يده على المحراث حتى لم يعد يستطيع سحبها ، وفي الواقع لم يكن ماركس ليشعر لو تخلى عن العبء بالسعادة التى اشعره بها حمله له .

سرعان ما اصبح واضحا ان ماركس هو «الراس» الفعلي للحركة . لا لانه دفع بنفسه الى المقدمة باي شكل ، فقد كان يكن احتقارا بالفا للشعبية الرخيصة . وكان على عكس اولئك الديمقراطيين ، الذين جعلوا انفسهم يظهرون بمظهر هام علنا بينما هم في الواقع لا يفعلون شيئا ، يقوم بقدر هائل من العمل خلف الاستار بينما هو يبقي نفسه بعيدا عن نظر الجماهير غير انه لم يكن في المنظمة رجل اخر يملك الصفات غير العادية الضرورية لمهماتها العظيمة : البصيرة الواضحة النفاذة في قوانين التطور التاريخي ، القدرة على متابعة ما يلزم بلا تردد ، الصبر الذي يحمل القناعة ضمن حدود ما يمكن ، تحمل الاخطاء غير المقصودة والقسوة تجاه الجهل العنيد . لقد اصبح ماركس الان في موقع يستطيع معه ان يمارس موهبته التي لا تجارى في السيطرة على الرجال بقيادتهم وتعليمهم .

لقد كلفته النزاعات والشجارات الشخصية التي لا بد أن تشكل جزءا لا يتجزأ من بدايات حركة كهذه «الكثير من الوقت» ، كما سبب له الاعضاء الايطاليون وعلى الاخص الفرنسيون مصاعب لا ضرورة لها . فقد كان يوجد في باريس منذ السنوات الثورية كراهية عميقة بين «العمال اليدويين والعمال العقليين» . فقد كسان البروليتاريون يجدون من الصعب عليهم أن ينسوا خيانة المثقفين المتكررة ، وكان المثقفون يشجبون كل حركات الطبقة العاملة التي لا تريد اقامة علاقات معهم . هذا في وقت أصبحت الخديعة البونابرتية منتشرة فيه حتى في صفوف الطبقة العاملة في ظل ظروف الاستبداد العسكري البونابرتي . وقد كان من نتائج هذه المسألة الفرنسية أن قضى المجلس العام للاممية الكثير من الامسيات القيمة وتبنى الكثير

من القرارات الطويلة المقدة .

كانت نشاطات ماركس بالعلاقة مع الفرع الانجليزي للاممية اكثر مواتاة واكثر فائدة . وكان العمال الانجليز قد عارضوا بصلابة نية حكومتهم التدخل في الحرب الاهلية الاميركية الى جانب الولايات الجنوبية المتمردة ، وعندما اعيد انتخساب ابراهام لينكولن رئيسا ارسلوا له رسالة تحية وتهنئة . وضع ماركس هذه الرسالة الى «ابن الطبقة العاملة» الذي وقعت على عاتقه مهمة قيادة بلده في النضال من اجل تحرير العرق المستعبد . وطالما فشل عمال اميركا البيض في ادراك ان وجود العبودية الانسانية خزي للجمهورية وعار عليها ، وما داموا يتفاخرون امام الزنجي، الذي يباع دون موافقته المسبقة ، بامتيازهم الذي لا يقارن بقدرتهم على بيع انفسهم واختيار سيدهم ، فانهم لا يستطيعون ان يحرزوا الحرية الحقيقية ولا ان يدعموا اطاح بهذا الحاجز ،

كان ماركس ، مثل ليسنغ ، معتادا على التحدث عن اعماله سلبا ، ولكن من الواضح انه وضع في هذه الرسالة جماع قلبه ، على الرغم من انه كتب لانغلز يقول انه اعطي مهمة منح الرسالة شكلها ، وتلك مهمة اصعب بكثير مما لو كان مسؤولا عن المضمون كذلك ، وقال انه ما فعل ذلك الا لكي يجعل الجمل المعهودة في وثائق كهذه تختلف على الاقل عن الكلام المديمقراطي المبتدل . لم يفشل لينكولن في ان يلاحظ الفارق ، وادهش صحف لندن عندما اجاب على الرسالة بلهجة ودية دافئة، فقد كان من عادة «الرجل العجوز» الرد على كل التهاني التي يتلقاها من الاوساط البورجوازية الديمقراطية ببضعة جمل رسمية .

كان لخطاب القاه ماركس في المجلس العام للاممية في ٢٦ حزيران ١٨٦٥ اهمية اكبر بكثير من حيث المحتوى . وكان بعنوان «القيمة والسعر والربح» ، وهدف الى دحض ما قاله عدد من اعضاء المجلس من ان الارتفاع العام في الاجور لا يعود بفائدة حقيقية على العمال ولذا فان النقابات مضرة. وكان هذا القول يقوم على افتراض خاطىء هو ان الاجور تحدد قيمة السلع وأنه اذا دفع الراسمالي خمسة شلنات من الاجور بدلا من اربعة فانه سيبيع سلعته غدا بخمسة شلنات بدلا من اربعة نتيجة ازدياد الطلب . اعلن ماركس أنه على الرغم من أن هذا تفكير ضحل جدا لا يأخذ بالاعتبار غير المظاهر السطحية للامور ، الا أن من الصعب تفسير كل المسائل الاقتصادية المتعلقة بالوضوع للجهلة . أذ أن من المستحيل تكثيف الاقتصاد السياسي كله في ساعة واحدة . لكنه في الواقع نجح في ذلك بشكل يثير الاعجاب فشكرته النقابات على الخدمة القيمة التي اداها لها .

كانت الحركة المتنامية من أجل اصلاح الاقتراع العام هي التي حققت للاممية اول نجاحاتها ، وفي الاول من أيار عام ١٨٦٥ كتب ماركس ألى انغلز قائلا : « أن عصبة الاصلاح من صنعنا . ففي اللجنة الداخلية الكونة من أثني عشر شخصيا (ستة يمثلون الطبقة الوسطى وستة يمثلون الطبقة العاملة) ينتمي كل ممثلي العمال الى المجلس العام ومن بينهم ايكاريوس . لقد احبطنا كل محاولات الطبقة الوسطى

لخداع العمال ... واذا نجحت هذه المحاولة لبعث الحركة السياسية للطبقة العاملة في انجلترا ، فان رابطتنا تكون قد صنعت للطبقة العاملة الاوروبية اكثر مما يمكن ان تصنع بأي طريقة اخرى ، ودون ان تحدث ضجيجا حول الامر . وهناك احتمالات كبيرة للنجاح» . وفي ٣ أيار رد انغلز : «لقد كسبت الرابطة الاممية الكثير حقا في وقت قصير جدا وبامكانيات ضئيلة فعلا . انه لأمر حسن ان تكون الرابطة في مشغولة الان في انجلترا بدلا من ان تتعب راسها بالعصبوية الفرنسية . انك على الاقل تلقى ما يعوض عن وقتك المفقود» . غير ان وقتا طويلا لم يمض حتى تبين ان لهذا النجاح جانبه السيء ايضا .

كان ماركس يعتبر ان الوضع السياسي ليس ناضجا بشكل عام لعقد المؤتمر العام الاول الذي كان مقررا عقده في بروكسل عام ١٨٦٥ ، فقد خشي لاسباب مبررة ان ينحط المؤتمر الى مجرد معركة كلامية ، فاستطاع بصعوبة كبيرة ، اثارتها على وجه الخصوص معارضة فرنسية ناشطة ، ان يحصل على اتفاق يقضي بعقله اجتماع داخلي في لندن ، بدلا من المؤتمر العام العلني في بروكسل ، يحضره فقط ممثلو اللجان القيادية ويكون مجرد تمهيد للمؤتمر القادم ، وبين ماركس الاسباب التي تدعم موقفه : ضرورة الاتفاق والنقاش المسبق ، حركة الاصلاح في انجلترا ، موجة الاضرابات في فرنسا ، وفي النهاية التشريع الذي اقر في بلجيكا ضلك الاجانب والذي يجعل عقد المؤتمر مستحيلا .

انعقد الاجتماع في لندن من ٢٥ الى ٢٩ ايلول ١٨٦٥ . ومثل المجلس العام فيه رئيسه اودغر وسكرتيره العام كريمر ، وعدد من الاعضاء الانجليز وماركس ومساعداه الرئيسيان في شؤون الاممية ايكاريوس ويونغ ، وهو ساعاتي سويسري كان يعيش في لندن ويتكلم الانجليزية والفرنسية والالمانية جيسلدا . ومثل فرنسا تولين وفرايبورغ وليموزين وكلهم تركوا الاممية فيما بعد ، وشيلي صديق ماركس القديم منذ ١٨٤٨ ، وفارلان الذي اصبح فيما بعد واحدا من ابطال وشهداء كومونة باريس، وارسلت سويسرا مندوبين هما دوبليكس عن العمال السويسريين الفرنسيين ولوب؛ الايطاليين ، ويوهان فيليب بيكر ، وهو صانع فراش سابق ومحرض ثوري دؤوب، عن العمال السويسريين الالمان . اما بلجيكا فقد مثلها سيزار دو بيب الذي بسدا دراسة الطب وهو منضد حروف في مطبعة ونجح في ان يصبح طبيبا .

بحث الاجتماع اولا في مسائل تمويل الرابطة ، فتبين أن الدخل الكلي للسنة الاولى كان قرابة ٣٣ جنيها . ولم يتم التوصل الى اتفاق حول اقرار اشتراكات منتظمة للعضوية ، ولكن اتفق على جمع مبلغ ١٥٠ جنيها لاغراض الدعاية وتغطية نفقات المؤتمر القادم : ثمانين جنيها تجمع في انجلترا ، واربعين جنيها في فرنسا وعشرة جنيهات في كل من بلجيكا وسويسرا . لم تكن ميزانية الاممية يوما واحدا من ملامحها البارزة ولا مثلت النقود ابدا مصدر قوتها . وبعد ذلك بسنوات قال ماركس بفكاهة مريرة أن أموال الاممية كانت تنمو سلبا باطراد ، وبعد حين قال أنغلز أن «ملايين الاممية» الشهيرة كانت بصورة رئيسية ديونا ، وأنه ربما لم يحدث من قبل أن تحقق شيء كبير كهذا بهذا القدر القليل من النقود .

ثم القى السكرتير العام كريمر تقريرا عن الوضع في انجلترا ، فأعلن انه على الرغم من ان الناس في القارة الاوروبية يعتقدون عموما ان النقابات الانجليزية غنية جدا وتستطيع ان تدعم قضية تشعر انها قضيتها ، الا انها في الواقع خاضعة لانظمة داخلية حقيرة تبقي انفاقها ضمن حدود ضيقة جدا . واضاف ان النقابات الانجليزية ، استثناءات قليلة ، لا تعرف شيئا عن السياسة ومن الصعب تنويرها . ومع ذلك ، فقد تم بعض التقدم . فقبل بضعة سنوات ما كان بمقدور ممثلي الاممية ان يجدوا من يصغي اليهم ، بينما يقابلون اليوم بالترحاب وتلقى مبادئهم الموافقة . وهذه هي المرة الاولى التي تنجح فيها منظمة لها علاقة بالسياسة في اقامة علاقات كهذه مع النقابات .

وابلغ فرايبورغ وتولين المؤتمر ان الاممية تلاقي استقبالا حسنا في فرنسا . فقد تم نسب اعضاء في روين ونانت والبيوف وكاين وغيرها ، هذا عدا باريس ، وبيع عدد ضخم من بطاقات العضوية بسعر ١٠٢٥ فرنك للاشتراك السنوي ، لكن العائدات استهلكت لسوء الحظ لاقامة مكتب في باريس وتأمين نفقات المندوبين الى الاجتماع . غير ان المندوبين الفرنسيين عزوا الاجتماع عن ذلك ووعدوا ببيع البطاقات الاربعمائة المتبقية . ثم انتقلوا الى القول ان تأجيل المؤتمر كان عائقا ضخما في وجه تطور الحركة . فالعمال الفرنسيون يرهبون النظام البوليسي البونابرتي ويقولون باستمرار : دعونا نرى ما تستطيعون اولا ، ثم ننضم اليكم .

ويمون بالتقارير التي تقدم بها دوبليكس وبيكر من سويسرا فكانت مؤاتية جدا ، الما التقارير التي تقدم بها دوبليكس وبيكر من سويسرا فكانت مؤاتية جدا ، رغم ان التحريض هناك لم يبدأ الا قبل ذلك بستة اشهر . كما حدد الاشتراك اربعمائة عضو ومئة وخمسون عضوا في كل من لوزان وفيفي . كما حدد الاشتراك الشهري بمبلغ خمسين بنسا ، ولكن الاعضاء سيدفعون بسرور ضعف هذا المبلغ الشهري بمبلغ خمسين بنسا ، ولكن العضاء ماليا أيضا . ومع ذلك لم يأت المندوبون لانهم معتنعون بضرورة دعم المجلس العام ماليا أيضا . ومع ذلك لم يأت المندوبون السويسريون هم أيضا بأية نقود ، ولكنهم قدموا بعض العزاء للاجتماع بالقول أن مبلغا محترما من المال كان سيتوفر لو لم يكن على المندوبين أن يدفعا نفقات رحلتهما من سويسرا الى لندن .

اما التحريف في بلجيكا فقد بدا قبل شهر واحد فقط ، ولكن دوبيب ابليغ الاجتماع انه تم كسب ستين عضوا وانه تم الاتفاق على اشتراك سنوي قدره ثلاثة فرنكات ، يذهب ثلثها الى المجلس العام .

اقترح ماركس باسم المجلس العام ان يعقد المؤتمر في جنيف في ايلول او تشرين الاول ١٨٦٦ . فووفق على مكان المؤتمر بالاجماع ، ولكن موعده قدم بناء على الحاح المندوبين الفرنسيين الى الاسبوع الاخير من ايار . كذلك طالب المندوبون الفرنسيون بأن يعطى كل من يحمل بطاقة عضوية في الاممية مقعدا وصوتا في المؤتمر قائلين ان تلك مسألة مبدأ وهي المعنى الحقيقي للاقتراع العام . ولم يتم التوصل الى قراد يقضي بأن يقتصر المؤتمر على المندوبين ، كما اقترح كريمر وايكاريوس ، الا بعد مناقشة حامية .

اعد المجلس العام جدول اعمال ضخم للمؤتمر: العمل التعاوني ، تقليص يوم

العمل ، عمل النساء والاطفال ، ماضي ومستقبل النقابات ، تأثير الجيش على مصالح الطبقات العاملة الخ ، ولكن لم يكن هناك سوى مسألتين حولهما خلاف على الآراء ، وواحدة منهما لم يطرحها المجلس العام بل طرحها المندوبون الفرنسيون . فقد طالبوا بأن تجعل «الافكار الدينية وتأثيرها على الحركة الاجتماعية والسياسية والثقافية» نقطة خاصة في جدول الاعمال . اما كيف اتفق ان تقدم المندوبسون الفرنسيون بهذا الاقتراح وما هو الموقف الذي اتخذه ماركس حياله فيمكن فهمه من بضعة جمل وردت في مقالة رثاء كتبها ماركس لبرودون بعد ذلك ببضعة اشهــر ونشرت في صحيفة شفايتزر «سوسيال ديمقراط» ، فكانت بالمناسبة مساهمته الوحيدة في هذه الصحيفة . قال ماركس : «ادى هجوم برودون على الديسن والكنائس الخ خدمة جليلة محلية في وقت وجد فيه الاشتراكيون الفرنسيون ان من الضروري ان يثبتوا تفوقهم على الفولتيرية البورجوازية التي تعود الى القرن الثامن عشر والالحاد الالماني في القرن التاسع عشر بتدينهم . لقد هزم بطرس الاكبر البربرية الروسية ببربرية ، وفعل برودون كل ما في وسعه كي يهزم الكلام الفرنسي بالكلمة» . حدر المندوبون الانجليز هم ايضا من اثارة هذه المسألة التي تبعث على الشيقاق ، لكن المندوبين الفرنسيين أصروا ، فتم تبنى اقتراحهم باغلبية ١٨ صوتا مقابل ١٣٠٠

اما النقطة الاخرى على جدول الاعمال التي اثارت خلافا فقد تقدم بها المجلس العام . عالجت هذه النقطة مسألة من مسائل السياسة الاوروبيسة كان ماركس يعتبرها ذات اهمية خاصة ، وهي بالتحديد «ضرورة مجابهة تأثير روسيا المتنامي في الشؤون الاوروبية وذلك باعادة الاستقلال لبولندا علمى اسس اشتراكيسة وديمقراطية طبقا لمبدأ حق تقرير المصير لكل القوميات» . كان المندوبون الفرنسيون خاصة معارضين لذلك : لماذا نخلط المسائل السياسية بالمسائل الاجتماعية ؟ لماذا نذهب بعيدا اذا كان هناك الكثير من القهر الذي يتوجب علينا ان نصارعه في الداخل؟ لماذا نهتم بهذا القدر بتأثير الحكومة الروسية بينما تأثير الحكومات البروسية والنمسوية والانجليزية والفرنسية لا يقل شرا ؟ وكان المندوب البلجيكي دوبيب على وجه الخصوص نشيطا في معارضته قائلا ان اعادة الاستقلال الى بولندا سيفيد طبقات الخصوص نشيطا في معارضته قائلا ان اعادة الاستقلال الى بولندا سيفيد طبقات الخصوص نشيطا في معارضته قائلا ان اعادة الاستقلال الى بولندا سيفيد طبقات المن فقط : الارستقراطية العليا والارستقراطية الدنيا ورجال الدين .

هنا جعل تأثير برودون نفسه محسوسا بوضوح . فقد عارض برودون باستمرار اعادة الاستقلال لبولندا ، وكانت اخر مرة فعل فيها ذلك في وقت الانتفاضية البولندية عام ١٨٦٣ ، عندما انغمس ، كما اوضح ماركس في مقالته التي رثاف فيها ، في شكية غبية لم يستفد منها سوى القيصر وفي الوقت ذاته ايقظت الانتفاضة العواطف القديمة التي ظل ماركس وانفلز يكنانها للقضية البولندية منذ السنوات الثورية ، فعزما على اصدار بيان مشترك حول الانتفاضة ، ولكن هذا البيان لم يصدر في النهاية .

لم يكن تعاطف ماركس وانفلز مع بولندا تعاطفا غير نقدي . ففي ٢١ نيسان١٨٦٣ كتب انفلز الى ماركس : «اجد لزاما على ان اقول ان استجماع حماسة كافية لبولاق

عام ١٧٧٢ يقتضي ان يتصرف المرء كالنعامة . فقد هوت الارستقراطية حينذاك في الجزء الاكبر من اوروبا بشرف وحتى بذكاء ، على الرغم من ان حكمتها العامة كانت ال المادية تمثل ما يأكله المرء وما يرقد عليه وما يحصل عليه على موائد الميسر ، ولكن لم تكن هناك ارستقراطية في غباء الارستقراطية البولندية حين باعت نفسها للقيصر» . ولكن ما دام احتمال قيام ثورة في روسيا نفسها غير قائم ، فان اعادة الاستقلال لبولندا تمثل الامكانية الوحيده للوقوف في وجه النفوذ الروسي في اوروبا ، ولذا اعتبر ماركس ان القمع الوحشي للانتعاضة البولندية وغزو روسيا للقفقاس يشكلان اهم حدثين في اوروبا منذ ١٨١٥ . فوضع اكبر قدر من التأكيد في الجزء الذي يبحث السياسة الخارجية للبروليتاريا على المسألية البولندية ، وجعلته المقاومة التي ابداها تولين وفرايبورغ وغيرهم لهذه النقطة بالذات يشير وجعلته المعارضة بمرارة طوال فترة طويلة من الزمن بعد ذلك . غير انه نجح بمساعدة المندوبين الانجليز في التغلب على هذه المعارضة وظلت المسألة مدرجة فسي

كان الاجتماع يعقد جلسات مغلقة في الصباح برئاسة يونغ ، وجلسات شبه علنية في المساء بقيادة اودغر . فتطرح في الجلسات المسائية أمام جمهور اكبر يتألف بصورة رئيسية من العمال تلك المسائل التي بحثت وتم الاتفاق حولها في جلسات الصباح . وعندما عاد المندوبون الفرنسيون الى باريس ، نشروا تقريرا عن الاجتماع وعن جدول الاعمال الذي اعد للمؤتمر ، فلاقى ذلك أصداء واسعة في الصحافة الفرنسية . ولاحظ ماركس برضى واضح «أن باريسيينا دهشوا بعض الشيء أذ وجدوا أن الفقرات المتعلقة بروسيا وبولندا التي ارادوا شطبها هي التي احدثت اكبر الإثر» . وظل بعد ذلك بسنوات عديدة يذكر برضى بالغ «الملاحظات الحماسية» التي ابداها المؤرخ الفرنسي هنري مارتن على تلك الفقرات بشكل خاص وعلى جدول اعمال المؤتمر بشكل عام .

## ه \_ الحرب النمسوية \_ البروسية

ادى الوقت والطاقة اللذين كرسهما ماركس لقضية الاممية الى نتيجة مزعجة هي توقف جهوده لكسب العيش ، فعادت متاعبه المالية الى الظهور مرة اخرى . ففي ٣١ تموز اضطر ثانية الى الكتابة الى انفلز ليخبره ان العائلة تعيش طيلة الشهرين الاخيرين على رهن اشيائها : «أو كد لك انني افضل ان اقطع اصبعي على ان اكتب هذه الرسالة . فمن المؤسف حقا ان يعيش المرء نصف حياته معتمدا على الاخرين . لكن عزائي الوحيد هو انني واياك شريكين وأن مهمتي هي ان اعطي وقتي للمسائل النظرية والحزبية . أخشى ان يكون هذا البيت الذي نعيش فيه افضل مما تسمح به مواردنا ، وأن نكون قد عشنا هذه السنة افضل من العادة ، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة لاعطاء الاولاد فرصة اقامة علاقات قد تمنحهم بعض الامان في المستقبل ، هذا اذا لم نقل انه كان في ذلك بعض التعويض عن كل ما عانوه .

اعتقد انك توافق معي انه حتى من وجهة النظر العملية المحضة ليس العيش في بيت بروليتاري تماما امرا مناسبا ، رغم ان ذلك لا يضيرنا انا وزوجتي ومن الممكن ان يكون مناسبا لو كانت الفتيات صبيانا» . مد انفلز يد العون الى صديقه فورا ، لكن متاعب وهموم تحصيل مجرد العيش بدأت تقلق ماركس وعائلته وظلت تقلقهم طوال عدد من السنوات .

بعد ذلك ببضعة اشهر ، وفي ه تشرين الاول ١٨٦٥ ، اتاحت رسالة من لوثار بوشيه باركس فرصة غير متوقعه لكسب المال وبطريقة غريبة جدا . كان بوشيه يعيش مهاجرا في لندن ، ولكن لم تقم بينه وبين ماركس علاقات ودية او حتى مجرد علاقات . وحتى عندما بدا بوشيه يتخذ موقفا مستقلا من نزاعات المهاجرين وانضم الى اوركوهارت نصيرا متحمسا ، ظل موقف ماركس منه موقفا انتقاديا ، ولكن بوشيه امتدح امام بوركهايم رد ماركس على فوخت واراد ان يقوم بعرضه في «الفماينه تزايتونغ» . غير ان عرضا كهذا لم يظهر ، ولا يستطيع المرء ان يقرر ما اذا كان ذلك لان بوشيه لم يكتبه او لان «الغماينه تزايتونغ» رفضت ان تنشره . عاد بوشيه الى برلين بعد صدور العفو البروسي وهناك صادق لاسال ، وحضر معه الى لندن ليزور المعرض الكبير ، فتعرف من خلاله على ماركس الذي وصفه بانه «شباب جيد ولكنه مشوش الى حد ما» وقال انه لا يظن انه متفق مع لاسال في «سياسته الخارجية» . وبعد موت لاسال ، انخرط بوشيه في خدمة الحكومة البروسية ، فانهال ماركس عليه وعلى رودبرتس بالسباب في احدى رسائله لانفلز: «مجموعة تعيسة ، كل اولئك الرعاع من برلين وبراندنبرغ وبوميرانيا» .

والآن كتب بوشيه يقول: «الى العمل اولا: تريد صحيفة ستاتسنزيفر» تقريرا شهريا عن حركة السوق النقدي (وكذلك بالطبع سوق السلع بقدر ما لا يمكن فصل السوقين) ، وقد سئلت ما اذا كان باستطاعتي ان أزكي احدا . فاجبت انني لا أعرف من هو افضل منك لهذه المهمة . ولذا فقد طلب ألى الاتصال بك . لن تكون مقيدا بأية حدود فيما يتعلق بطول مقالاتك، وكلما كانت أشمل كلما كان ذلك افضل. اما بالنسبة الى المحتوى فان لك بالطبع الحق في اتباع ما تمليه عليك معتقداتك الملمية . غير ان اخذ القراء وليس هيئة التحرير بعين الاعتبار يجعل من الافضل ترك الجوهر الداخلي للمسألة باديا للخبراء فقط وتجنب الدخول في مساجلات» . ثم اتبع بوشيه ذلك ببضعة ملاحظات عن العمل واشارة الى نزهة مشتركة قام بها مع ماركس ولاسال ، الذي ستظل نهايته «لغزا سيكولوجيا» لكاتب الرسالة ، ثم ابدى ملاحظة هي ان ماركس يعرف بلا شك ان الكاتب قد عاد الى حبه الاول ، الملفات . «لم اشارك لاسال ابدا في آرائه ، وقد كنت اعتقد دائما انه يرى الامور تتطور باسرع مما هي في الواقع . أن التقدم سينزع جلده عدة مرأت قبل أن يموت، ولذا فان على كل من يريد العمل داخل الدولة خلال حياته أن يدعم الحكومة» . وبعد بضعة تمنيات للسيدة ماركس وتحيات للسيدات الصغيرات وعلى الاخص الصغرى منهن ، تختتم الرسالة بالجملة التقليدية «خادمكم المطيع» .

رفض ماركس العرض ، ولكن ليست هناك معلومات مفصلة عما كتبه في رده

وعما انتهى اليه تفكيره بشأن رسالة بوشيه . ذهب ماركس الى مانشستر فور ان تسلم الرسالة ولا شك في انه بحث المسألة مع انفلز ، ولكن ليس هناك اي ذكر للامر في رسائلهما المتبادلة . وبعد ذلك باربعة عشر عاما ، وعندما تسببت محاولات هودل ونوبيلينغ الارهابية في انطلاق حملة عنيفة ضد الاشتراكيين ، نشر ماركس رسالة بوشيه فأحدثت دويا بالغا في معسكر اعداء الاشتراكية ، فقد كان بوشيه وقت نشر رسالته سكرتيرا المؤتمر برلين ، ويقول واضع سيرته شبه الرسمية انه هو الذي وضع القانون الاول المعادي للاشتراكية الذي تم التقدم به بعد اعمال هودل ونوبيلينغ الى الرابشتاغ ، الذي قابله بالرفض .

مند دلك الحين دار الكثير من النقاش حول رسالة بوشيه وما اذا كانت محاولة من بسمارك لشراء ماركس . أن من المؤكد على الاقل أن بسمارك أصبح في خريف ١٨٦٥ ، وبعد ان وقعت معاهدة غاستين فسوت من دون فعالية الشقاق المحتمل مع النمسا ، ميالا الى «اطلاق كل كلب يريد ان ينبح» ، على حد تعبيره الساخر . لقد كان بسمارك نفسه يونكرا متاصلا لدرجة لا يستطيع معها ان يغازل الطبقة العاملة بالطريقة التي فعل بها دزرائيلي وحتى اوي بونابرت ذلك ، والافكار المضحكة التي كونها عن لاسال بعد أن التقاه شخصيا عددا من المرأت معروفة تماما . ولكنه كان على الاقل يملك في حاشيته المباشرة رجلين مؤهلين لمعالجة هذه المسألة الحساسة وهما لوثار بوشيه وهيرمان فاغنر . والواقع ان فاغنر كان في ذلك الحين يبذل كل ما في وسعه من جهد للايقاع بحركة الطبقة العاملة الالمانية ، وقد نجح في ذلك بقدر ما كان للكونتيسة هاتزافيلدت من علاقة بالمسالة . ولا شك في أن هيرمان بوصفه القائد الفكري لليونكر وصديقا قديما لبسمارك منذ ايام ما قبل اذار كان يتمتع بموقع اقوى من موقع بوشيه بكثير . فقد كان بوشيه يعتمد الى حد بعيد على نُوايا بسمارك الطيبة تجاهه ، ذلك ان البيروقراطية كانت تنظر اليه بعين الشبك وتعتبره دخيلا ، بينما كان الملك يرفض ان يقيم معه اية علاقة بسبب احداث١٨٤٨٠ . وعلى اية حال، كان بوشيه ضعيفا، «سمكة بلا عظام»، كما وصفه صديقه رودبرتس. اذا كانت رسالة بوشيه حقا محاولة لشراء ماركس ، فانها ما كانت لترسل دون معرفة بسمارك ، ولكن من المشكوك فيه أن تكون كذلك فعلا . أن الطريقة التي استخدم بها ماركس الرسالة في ١٨٧٨ خلال الحملة المعادية الاشتراكية لا يطالها النقد ، فقد كانت بالفعل خطوة ذكية ، ولكنها لا تشبت أن ماركس نفسه اعتقد أن الرسالة محاولة لشرائه ، كما لا تثبت انها كانت كذلك بالفعل . لقد كان بوشيه يعى ان اللاساليين الالمان لا ينظرون الى ماركس بعين الاحترام بعد ان قطع علاقاته مع شفايتزر . اكثر من ذلك لا يمكن أن يكون تقرير شهري عن حركة سوق النقد في اكثر الصحف الالمانية اثارة للملل وسيلة فعالة لتهدئة الاستياء العام الذي تواجهه سياسة بسمارك ، فكيف بكسب دعم العمال لهذه السياسة ، وفي ظل ظروف كهذه ، لا يجد المرء شيئًا ليضيفه الى ما قاله بوشيه من أنه أوصى بصديقه القديم في المنفى الى القيم على صحيفة «ستاتسنزيفر» دون اي دافع سياسي بعيد ، الا ربما حقيقة واحدة هي ان هذا القيم كان قد رفض قبول احد ممثلي مدرسية مانشستر . وبعد ان تلقى بوشيه ردا سلبيا من ماركس ، اتصل بدوهرنغ ، الذي وافق على العمل ولكنه سرعان ما تخلى عنه عندما اتضح ان القيم على «ستاتسنزيغر» لا يكن اى احترام «للمعتقدات العلمية» .

وكان هناك ما هو اسوا من المصاعب المالية المتزايدة التي كان على ماركس ان يجابهها نتيجة عمله الفعال في الاممية ونتيجة بحثه العلمي ، فقد بدأت صحته تتدهور اكثر فاكثر . ففي . ا شباط ١٨٦٦ كتب له انغلز يقول : «يجب عليك فعلا ان تفوم بشيء للتخلص من الدمامل . . . توقف عن العمل في الليل ونظم حياتك اكثر» . و في ١٣ شباط اجاب ماركس : «أمس استلقيت على ظهري ثانية بسبب دمل خبيث طهر في فخذي الايمن . او كنت املك من النقود ما يكفي عائلتي وكان كتابي فد التهى لما اهتممت أدنى اهتمام بما أذا كنت أذهب الى القبر اليوم ام غدا، ولكن ما دامت الاحوال على ما هي عليه ، فانني اشعر بالاهتمام» . وبعد ذلك باسبوع تلقى انغلز الاخبار المفزعة : «لفد نانت المسالة قاسية هذه المرة . لم تعرف العائلة كم نان الأمر خطرا . أذا أصابني المرض مرتين أو ثلاث مرات أخرى بهذا الشكل في محقون بالطبع عندما يقولون أن العمل الطويل في الليل هو السبب في والاطباء محقون بالطبع عندما يقولون أن العمل الطويل في الليل هو السبب في ولو استطعت لما كان في ذلك أي نفع» . غير أن انغلز أصر هذه المرة أن يرتاح صديقه ولو استطعت لما كان في ذلك أي نفع» . غير أن انغلز أصر هذه المرة أن يرتاح صديقه بضعة أسابيع ، فذهب ماركس إلى مارغيت .

سرعان ما استعاد ماركس نشاطه ومعنوياته في مارغيت ، فكتب رسالة مرحة الى ابنته لورا ، يقول فيها : «انني سعيد حقا لانني حللت في بيت خاص وليس في فندق ، حيث كان لا بد ان تزعجني السياسة المحلية والفضائح العائليسة والتقولات ، ولكنني مع ذلك لا استطيع القول انني لا اهتم باحد ولا احد يهتم بي ، فهناك صاحبة البيت ، وهي صماء كالحجر ، وابنتها التي تعاني من بحة مزمنة في الصوت . غير انهم أناس طيبون ، يعتنون بي ولا يتدخلون في شؤوني . . . انني اقضي الجزء الاكبر من النهار في الهواء الطلق ، وآوي الى الفراش في العاشرة مساء . كما انني لا اقرأ شيئا ولا اكتب الا القليل ، وادخل بالتدريج حالة النيرفانا التي يعتبرها البوذيون غاية البركة الانسانية» . وفي نهاية الرسالة ترد ملاحظة قصد بها ماركس اغاظة ابنته ، ولا شك انها كانت تنبىء باحداث قادمة : «ان ذلك الشيطان الصغير لافارغ لا يزال يغيظني ببرودونيته . واعتقد انني لن اصيب راحة الشيطان الصغير النفكير السليم الى جمجمته» .

وبينما كان ماركس لا يزال في مارغيت ، شقت البروق الاولى سحب الحرب التي كانت قد تلبدت في سماء المانيا . ففي ٨ نيسان عقد بسمارك حلفا هجوميا مع ايطاليا ضد النمسا ، وفي اليوم التالي طلب من المجلس الالماني عقد برلمان الماني على اساس الاقتراع العام لبحث اصلاح الجامعة الالمانية وتقديم نتائج البحث الى الحكومات الالمانية . ولا شك ان الموقف الذي اتخذه ماركس وانغلز حيال هـنه الاحداث يبين مقدار عزلتهما عن الوضع الالماني ، اذ كان تقييمهما للامور متذبذبا .

فقد كتب انفلز في ١٠ نيسان مشيرا الى اقتراح بسمارك بعقد برلمان الماني يقول : «كم هو حمار ذلك الرجل! انه يظن ان ذلك سيساعده . اذا بلغت الامور مداها حقا ، فان تطورات المستقبل ستعتمد لاول مرة في التاريخ على الوقف في برلين واذا استطاع البرلينيون توجيه ضربتهم في اللحظة المناسبة فان الامور قد تسير سيرا حسنا \_ ولكن من ذا الذي يستطيع الاعتماد عليهم ؟»

وبعد ذلك بثلاثة ايام ، كتب تانية ولكن هذه المره ببصيرة نفاذة واضحة : «يبدو أن البورجوازية الالمانية ستوافق على الاقتراح (١١ فتراع العام) بعد قليل من المقاومة ، ذلك أن البونابرتية هي بعد كل شيء دين البورجوازية الحقيقي . لقد بدأت أدرك أكثر فأكثر أن البورجوازية ليس من طبيعتها أن تحكم مباشرة . والذا فان شبه \_ ديكتاتورية بونابرتيه هي الشكل الطبيعي من الحكم البورجواذي في البلدان التي لا توجد فيها اوليفاركية (كما في انجلترا) مستعدة للحدم طبعا لمصالح البورجوازية مقابل مكافآت طائلة . فهذا الشكل البونابرتي من الحكم يحقق المصالح المادية الكبرى للبورجوازية حتى ضد البورجوازيه ذاتها ً، ولذنه يرفض ان يعطي للبورجوازية اي نصيب في الحكومة . من جهة اخرى تجد هذه لديكتاتورية نفسها مجبرة ضد رغباتها على تعزيز المصالح المادية للبورجوازية ، ولذا فاننا نرى السيد بسمارك يتبنى برنامج الجمعية الوطنية . غير ان تنفيذ هذا البرنامج مسالة اخرى بالطبع ، ولكن ليس من المحتمل ان يتجسم بسمارك العناء بسبب البورجوازيسة الالمانية» . وظن انفلز ان بسمارك سيعتمل بسبب الجيش النمسوي . فبينديك على اية حال جنرال افضل من الامير فريدريك كارل . والنمسا قوية بما فيه الكفاية كي تجبر بروسيا على التماس السلام ، ولكن بروسيا ليست قوية بما يكفي لاجبار النمسا على ذلك ، ولذا فان كل نجاح بروسي سيكون دعوة تفري بونابرت بالتدخل. ووصف ماركس الوضع بالكلمات ذاتها تقريبا في رسالة بعث بها الى صديقه الجديد الطبيب كوغلمان في هانوفر . كان كوغلمان هذا من انصار ماركس وانغلز منذ ان كان صبيا في عام ١٨٤٨ ، ولكنه لم يتعرف الى ماركس الا في عام ١٨٦٢ وبفضل توسط فريليغارث ، ولكنه بعد ان تعرف عليه سرعان ما اصبح واحدا من المقربين اليه . لقد كان ماركس يخضع نفسه تماما لكل أحكام انغلز بصدد المسائل العسكرية دون أن يتخذ من الامر موقفه النقدي المعتاد .

لكن الفكرة التي كان يحملها انغلز عن الجيش البروسي تبعث على الدهشسة اكثر من مبالفته في تقدير قوة الجيش النمسوي . ذلك انه كان قد عالج مسألة اصلاح الجيش ، التي كانت السبب في نشوب النزاع الدستوري البروسي ، وابدى في هذه المهالجة بصيرة اكبر وأكثر نفاذا بكثير مما ابداه المهرجون الديمقراطيون البورجوازيون . ففي ٢٥ ايار كتب انغلز : «اذا ابدى النمسويون ذكاء كافيا ولم يهاجموا ، فان المتاعب ستبدأ في الجيش البروسي دون اي شك . اذ لم يبسد الرجال من قبل اي تمرد شبيه بما ابدوه خلال التعبئة الحالية . ان ما نسمعه عن الوضع قليل لسوء الحظ ، ولكن حتى هذا القليل يكفي ليبين لنا ان شن حرب هجومية بجيش كهذا امر مستحيل» . وفي ١١ حزيران كتب يقول : «ستشكل هجومية بجيش كهذا امر مستحيل» . وفي ١١ حزيران كتب يقول : «ستشكل

قوات الاحتياط (اللاندفهر) خطرا على بروسيا في هذه الحرب كما كان البولنديون في حرب ١٨٠٦ عندما كانوا يشكلون ثلث الجيش واوقعوا الفوضى في كل شيء ولكن هناك فارقا واحدا هو ان قوات الاحتياط لن تنحل بعد الهزيمة بل ستثور»، لقد كتب هذا قبل اسابيع ثلاثة من وقوع معركة كونيغراتز الفاصلة .

قضت معركة كونيفراتز على كل الاوهام في الحال ، وبعد المعركة بيوم واحد كتب انفلز : «ماذا تقول في البروسيين ؟ لقد احرزوا النصر بقوة عظيمة . معركة كهذه تنتهي في ثماني ساعات امر لم يسبق له مثيل ، لقد كان يمكن لها في ظروف اخرى أن تستمر يومين ، لكن بندقية الكبسولة سلاح رهيب ، وكذلك حارب الجنود بشيجاعة نادرا ما نراها فيهم ايام السيلام» . كان يمكن لماركس وانغلز ان يخطنا ، ولقد اخطآ مرارا بالفعل ولكنهما لم يفشلا ابدا في ادراك الحقيقة عندما تفرضها الاحداث . لقد كان النصر البروسي شرابا مرا بالنسبة لهما ، ولكنهما لم يحاولا تجنبه . وفي ٢٥ تموز كتب انفلز ، الذي كان لا يزال يلعب الدور القيادي في هذه المسألة ، ملخصا الوضع بقوله : «يبدو لي الوضع في المانيا الان بسيطًا جدًا . فمنذ اللحظة التي نفذ فيها بسمارك خطته بشأن الجيش البروسي وصادف فيها نجاحا عظيما ، اتخذ التطور في المانيا وجهة محددة هي وجهة بسمارك ، وعلينا كما على غيرنا الاعتراف بالحقائق الثابتة سواء احببناها ام كرهناها ... ان هناك على الاقل جانب واحد جيد في المسألة هو انها ستبسط الوضع وتجعل الثورة اسهل بقضائها على منازعات رأس المال الصغير ، وهي على اية حال ستسمارع التطور . فالبرلمان الالماني يختلف في نهاية الامر عن المجلس البروسي ، وستجر كل اقليمية الدويلات الصفرى الى الحركة ، ويدمر النفوذ المحلى وتصبح الاحزاب حقا احزابا قومية بدلا من أن تظل محلية» . وبعد يومين أجاب ماركس برباطة جأش : «اوافقك تماما على اننا يجب ان نقبل الوضع المشوش كما هو . ومع ذلك فــان البقاء بعيدا خلال الفترة الاولى لهذا الحب الجديد امر سار» .

وفي الوقت ذاته كتب الغلز يقول: «ان الآخ ليبكنشت يجهد نفسه منتصرا للنمسا بتعصب» ولم يكن يعني بذلك امتداح ليبكنشت ، وكان مسن الواضح ان ليبكنشت مسؤول عن «فورة غضب» ظهرت في «فرانكفورتر تزايتونغ» ، فقد نشرت هذه الصحيفة اشرعتها الى حد تأنيب بروسيا على معاملتها المشينة «لاميرهس النبيل» وكان قلبها ينبض شفقة على غويلف الاعمى المسكين ، وفي الوقت ذاته كان شفايتزر يتخذ في برلين الموقف ذاته الذي اتخذه ماركس وانفلز ، وبالكلمات ذاتها تقريبا ، ولهذا بالذات لا يزال الرجل السيء الحظ موضع الغضب الاخلاقي بسبب هذه «السياسة الانتهازية» من جانب اولئك «السياسيين» الثقيلي الظل الذيسن يقسمون بماركس وانفلز ولا يفهمون منهما شيئا ،

### ٢ \_ مؤتمر جنيف

لم يعقد المؤتمر الاول للأممية حسب الخطة الاصلية ، عندما قررت معركة

كونيفراتز مصير المانيا . فقد اصبح من الضروري تأجيل المؤتمر الى ايلول ، رغم ان الاممية احرزت في سنتها الثانية تقدما اسرع بكثير مما احرزته في سنتها الاولى . بدات جنيف تصبح اهم مركز للحركة في القارة الاوروبية ، وانشأ كل من فرعي الاممية السويسري – الالماني والسويسري الفرنسي – الايطالي صحيفة ناطقة بالسمه . فأصدر الفرع السويسري – الالماني صحيفة «در فوربوت» ، وهي صحيفة شهرية اصدرها وكان يحررها الثوري العديم بيكر ، ولا تزال صفحاتها حتى يومنا هذا من اهم مصادر المعلومات فيما يتعلق بالامميه الاولى . وقد ظهرت هلك الصحيفة اولا في كانون الثاني ١٨٦٦ ووصفت نفسها بانها «الصحيفة المركزيسة للمجموعة الناطقة بالالمانية» ، ذلك أن الاعضاء الالمان في الاممية كانوا هم ايضالي يعتبرون جنيف مركزا لهم ، لان القوانين في المانيا كانت تحول دون تأسيس فرع الماني للاممية ، وللسبب داته كذلك امتد تأثير الفرع السويسري الفرنسي – الايطالي الى فرنسا ايضا .

كذلك اصدرت الحركة في بلجيكا صحيفة خاصة بها بعنوان «لو ترببيون دو بيبول» ، وقد اعترف ماركس بها صحيفة رسمية للاممية على قدم المساواة مع صحيفتي جنيف ، ولكن كانت هناك في باريس صحيفة او اثنتان تمثلان قضية العمال بطريقتهما الخاصة ، ولكنه لم يكن يعترف بهما ناطقتين رسميتين باسمه الاممية . كذلك احرزت قضية الاممية تقدما جيدا في فرنسا ، ولكنها كانت كنار تجتاح هشيما اكثر منها شعلة ثابتة . وقد كان من الصعب تأسيس اية مراكر حفيفية للحركة بسبب الافتقار الكامل لحرية الصحافة أو حق الاجتماع ، كما ان التسامح الغامض الذي كان يبديه البوليس البونابرتي ادى الى خبو طاقة العمال بدلا من تشجيعها . اكثر من ذلك ، كان النفوذ الحاسم الذي تتمتع به البرودونية غير مؤات لاي تطوير في القوة التنظيمية للطبقة العاملة .

وكان اعضاء «فرنساً الفتاة» ، كما كان اللاجئون الفرنسيون في بروكسلو ولندن يسمون انفسهم ، يثيرون الكثير من المتاعب والضجيج . ففي شباط ١٨٦٦ عارض فرع فرنسي للاممية ، كان قد انشىء في لندن ، المجلس العام بعنف لانه وضع مسألة بولندا على جدول اعمال المؤتمر . فقد تساءل ممثلو هذا الفرع ، بتأثير من البرودونية ، كيف يمكن للمرء ان يفكر بمعارضة نفوذ روسيا باعادة توحيد بولندا في وقت تحرر فيه روسيا الاقنان وترفض الارستقراطية البولندية ورجال الدين البولنديون بعناد ان يفعلوا ذلك . وعند اندلاع الحرب البروسية للمسوية، سبب الاعضاء الفرنسيون في الاممية متاعب جمة للمجلس العام بما اسماه ماركس شتيرنزيتهم المشوبة بالبرودونية» . فقد اعلنوا ان الامة قد عفى عليها الزمسن كفكرة . ولذا فان الامم جميعا يجب ان تنحل الى «جماعات» صغيرة تنكل بعد ذلك «رابطة» بدل الدولة. «وسيتقدم هذا التفتيت للانسانيةوما يلازمه من تبادلية، بينما يتوقف التاريخ في كل البلدان توقفا تاما وينتظر العالم كله حتى ينضج الافراد ويقوموا بالثورة الاجتماعية . وعندئذ يقومون بالتجربة ، فيشده العالم بقوة المثال الذي ضربوه ويتقدم ليفعل الشيء ذاته» . كانت سخرية ماركس اللاذعة هذه موجهة الذي ضربوه ويتقدم ليفعل الشيء ذاته» . كانت سخرية ماركس اللاذعة هذه موجهة الذي ضربوه ويتقدم ليفعل الشيء ذاته» . كانت سخرية ماركس اللاذعة هذه موجهة

الى «صديقين عزيزين» عليه هما لافارغ ولونفيت ، اللذين تزوجا ابنتيه فيما بعد ، ولكنهما كانا حتى ذا\_\_\_ك الحين لا يزالان يثيران المتاعب بوصفهما من «حواريبي برودون » .

كانت قوة الاممية الرئيسية تتركز في النقابات الانجليزية ، مما بعث الرضى في نفس ماركس ، فكتب رسالة الى كوغلمان في ١٥ كانون الثاني ١٨٦٦ يعبر فيها عن سروره لنجاح الاممية في اجتذاب هذه النعابات التي تمثل المنظمات العمالية الوحيد، الكبيره حقا . وقد سر على وجه الخصوص لاجتماع ضخم عقد بقيادة الاممية قبل ذلك ببضعة اسابيع في قاعة سان مارتن لمساندة اصلاح الاقتراع . ففي اذار ١٨٦٦ تقدمت وزارة غلادستون بقانون للاصلاح الانتخابي ، ولكن هذا القانون كان جدريا الى درجة لم يقبلها قطاع من حزب غلادستون بقسه ، فانحاز السسى المحافظين مما ادى الى سقوط الحكومة واستبدالها بحكومة من المحافظين وعلى رأسها دزرائيلي . وعندما حاول دزرائيلي تأجيل مسألة الاصلاح الانتخابي الى أجل غير مسمى تنامت الحركة المسائدة للاصلاح اكثر فاكثر . وقد كتب ماركس الى انغلز في ٧ تموز معلنا : «ان تظاهرات العمال في لندن ، الرائعة بالمقارنة مع اي شيء رايناه في انجلترا منذ عام ١٨٤٩ ، هي من صنع الاممية . فمثلا ، لوكرافت، الذي قاد مظاهرة ساحة الطرف الأغر ، عضو في مجلسنا» . وكان لوكرافت قد خطب في اجتماع ضم عشرين الفا في ساحة الطرف الأغر ، فاقترح القيام بتظاهرة في حدائق وايتهول (مقر الحكومة) «حيث اطحنا مرة برأس ملك» ، وبعد ذلك بقليل كادت تظاهرة من ستين الف شخص تصبح انتفاضة حقيقية .

ادركت النقابات الخدمات التي اسدتها الاممية لدفع الحركة التي كانت تجتاح البلاد ، وتبنى مؤتمر شفيلد حضره مندوبون عن النقابات الكبيرة جميعا القرار التالي : «إن هذا المؤتمر يعترف اعترافا كاملا بالخدمات التي ادتها الرابطة الاممية للرجال العاملين في تعزيز التضامن الاخوي بين العمال في كل البلدان ، وهـو يوصي بالحاح كل الهيئات التي تمثلت في مناقشاته بالانضمام الى هذه الرابطة ، قناعة من المؤتمر ان هذا الارتباط له اهمية كبرى لتقدم ورفاه الطبقة العاملة كلها». ونتيجة لهذا القرار ارتبط الكثير من النقابات بالاممية ، ولكن رغم ان ذلك كان نصرا سياسيا وادبيا عظيما الا انه لم يؤد الى نتائج مادية متناسبة معه . فقد ترك للنقابات أن تقرر الاشتراك الذي تراه مناسبا أو لا تدفع أشتراكا على الاطلاق . وعندما قررت أن تدفع ، كانت مساهماتها متواضعة للفاية . فمثلا تعهدت نقابة عمال الاحدية التي يبلغ عدد اعضائها خمسة آلاف بدفع خمسة جنيهات سنويا ، وتعهدت نقابة النجارين التي يبلغ عدد اعضائها تسعة آلآف بدفع جنيهين سنويا ، امــا البناؤون وعددهم يتراوح بين ثلاثة آلاف واربعة آلاف فقد تعهدوا بدفع جنيه واحد. غير ان ماركس سرعان ما اضطر الى الاعتراف بان «الطابع التقليدي الملعون للحركات الانجليزية» كان يجعل نفسه محسوسا في حركة الاصلاح ايضا . فقد اتصلت النقابات قبل تأسيس الاممية بالراديكاليين البورجوازيين بصدد حركسة الاصلاح ، وكلما وعد هؤلاء بتقديم مساعدات ملموسة كلما توثق التقارب، واصبحت

«الدفعات على الحساب» التي كانت من قبل ترفض وتقابل بالسخط تعتبر انجازات مقبولة . فافتقد ماركس الروح المتقدة التي كان يتسم بها الشارتيون القدامـــى وشعر بالاسف العميق لان الانجليز لا يستطيعون ان يفعلوا امرين في وقت واحد ، مشيرا الى انه كلما كانت حركة الاصلاح تتقدم كلما اصبح قادة النقابات اكثر برودا تجاه «حركتنا الخاصة بنا» وأن «حركة الاصلاح في انجلترا التي خلقناها نحن كادت تقتلنا» . ولا شك في ان القلعة الصامدة التي كانت تقف في وجه نزعة كهذه ازيحت من الطريق عندما مرض ماركس وقضى طور نقاهته في مارغيت فلم يستطع التدخل في سير الامور شخصيا .

وسببت صحيفة «ذي وركمانر ادفوكيت» قدرا كبيرا من المتاعب والقلق لماركس، وكانت هذه الصحيفة الاسبوعية قد اعتبرت صحيفة رسمية للاممية في الاجتسالدي عقد عام ١٨٦٦ ، ثم غيرت اسمها الى «ذي كومونويلث» في شباط ١٨٦٦ ، كان ماركس عضوا في ادارة الصحيفة التي كان عليها ان تناضل باستمرار ضحالات المالية مما جعلها تعتمد على مساعدة دعاة الاصلاح الانتخابي مسن البورجوازين . فكان على ماركس أن يفعل كل ما في وسعه للوقوف في وجه هذا النفوذ البورجوازي ، وفي الوقت ذاته تسوية الخلافات الحسود التي نشبت بصدد مسائل التحرير . وقد كان ايكاريوس رئيسا لتحريرها بعض الوقت ونشر فيها سجاله الشهير ضد جون ستيوارت ميلز (عامل بدحض جون ستيوارت ميلز)، الذي ساعده ماركس كثيرا في كتابته . غير أن ماركس لم يستطع في النهاية الحيلولة دون انحطاط الصحيفة الى «صحيفة تنطق باسم الاصلاح . . . وذلك جزئيا لاسباب القتصادية وجزئيا لاسباب سياسية» كما كتب لكوغلمان .

يفسر هذا الوضع العام لماذا ساورت ماركس النبكوك بصدد المؤتمر القادم للاممية ولماذا خشي ان «يعرضنا لسخرية اوروبا» . لكن الاعضاء الفرنسيين اصروا على التمسك بقرار المجلس العام عقد المؤتمر في ايار ، واراد ماركس أن يسافر الى باريس لاقناعهم باستحالة عقده في ذلك الموعد ، لكن انغلز أصر على ان المسألسة كلها لا تستأهل المخاطرة ، لأن ماركس بذهابه الى باريس يعرض نفسه لالقاء القبض عليه من جانب البوليس البونابرتي ، وليس من المهم ان يتوصل المؤتمر الى قرارات قيمة ، فالمهم ان يتم تجنب حدوث فضيحة علنية ، وهذا امر ممكن بشكل او بآخر، وبالطبع ستنتهي اية تظاهرة كهذه الى الفشل ، ولكنها لن تكون بالضرورة تظاهرة تجر عليهم سخرية اوروبا .

وفي النهاية ، حسمت منظمة جنيف المسألة، اذ انها لم تكن قد اتمت استعداداتها لحضور المؤتمر ، فقررت تأجيله حتى ايلول ، ووافق الجميع على ذلك باستثناء منظمات باريس ، ولم يكن ماركس ينوي حضور المؤتمر ، لان عمله العلمي لم يعد يسمح بأي انقطاع ، وكان يشعر ان ما يفعله للطبقة العاملة بهذا العمل اهم مما يمكن ان يعمله في المؤتمر ، ومع ذلك فقد كرس الكثير من وقته ليضمن للمؤتمر افضل نجاح ممكن ، فوضع لمندوبي لندن مذكرة جعلها تقتصر عمدا على النقاط التي يمكن ان «تسمح بتعاون مباشر وتفاهم بين العمال وتخدم الحاجات الملحة للصراع الطبقي

وتنظيم العمال كطبقة» . ولا شك في انه يمكن للمرء ان يمتدح هذه المذكرة بمسا امتدح به البروفسور بيسلي خطاب الافتتاح : انها تلخص في بضع صفحات المطالب الماشرة للبروليتاريا العالمية بشكل أشمل وأوضح من كل ما سبقها .

ذهب رئيس المجلس العام ، اودغر ، وسكرتيره العام كريمر الى جنيف كممثلين للمجلس ومعهما ايكاريوس ويونغ اللذين كان ماركس يعتمد عليهما بصورة رئيسية.

انعقد المؤتمر من ٣-٨ ايلول برئاسة يونغ وبحضور ستين مندوباً . ووجد ماركس ان المؤتمر كان «افضل مما توقعت» ولكنه عبر عن مرارته تجاه «السادة القادمين من باريس» . فرؤوسهم «مليئة بالجمل البرودونية الفارغة . انهم يشرثرون عن العلم ، لكنهم جاهلون تماما . وهم يحتقرون كل عمل ثوري ، اي كل عمل ينبثق من الصراع الطبقي ، كما يحتقرون كل الانجازات الاجتماعية المركزة ، تلك الانجازات التي يمكن تحقيقها بوسائل سياسية (مثلا ، التحديد القانوني ليوم العمل) . ان هؤلاء السادة الذين تحملوا طيلة ستة عشر عاما ، ولا يزالون يتحملون بخنوع ، دكتاتورية عمياء يعمدون تحت ستار الحرية الحكومية والتسلط الفردي الى التبشير بنظام اقتصادي بورجوازي مبتذل تشوبه مسحة من البرودونية المثالية» . وهكذا يمضي ماركس في الحديث عن هؤلاء حتى بكلمات اقسى .

لقد كان حكم ماركس قاسيا ، ولكن بعد ذلك بعدة سنوات تحدث جوهسان فيليب بيكر ، الذي كان احد المندوبين الى المؤتمر ، عن الفوضى التي كانت تطبع جلساته : «كم من التأدب كان علينا ان ننفق على هؤلاء السادة الطيبين كي نتجنب بشرف خطر ان يدمروا المؤتمر بحماستهم البالغة» . اما التقارير التي نشرتها في ذلك الحين صحيفة «در فوربوت» عن مباحثات المؤتمر فهي مكتوبة بلهجة مختلفة تماما ، ولذا فان على المرء ان يقراها محتفظا بكل ملكاته النقدية .

كان الفرنسيون اقوياء نسبيا في المؤتمر ، اذ كانوا يسيطرون على قرابة ثلث الاصوات ولكنهم، في نهاية المطاف لم يحرزوا الكثير ، رغم انهم لم يتركوا فنا من فنون الفصاحة الا وجربوه . فقد سقط اقتراح تقدموا به بأن تقتصر عضوية الاممية على العمال اليدويين ، كما سقط اقتراح اخر بان يعالج الاممية مسألة الدين . ومن جهة اخرى فاز اقتراح تقدموا به يقضي بدراسة مالية الاممية ، وكان هدفهم من هذا ضمان تأسيس بنك مركزي للاممية على اسس برودونية فيما بعد . كذلك تم تبني مشروع قرار مسيء تقدم به تولين وفرايبورغ ويقضي باعتبار عمل النساء «مبدا منحطا» وأن مكان المراة الطبيعي هو المنزل . غير ان مشروع القرار هذا واجه معارضة شديدة حتى من المندوبين الفرنسيين الاخرين مثل فارلان ، وفي النهاية تم تبنيه مع مشروع قرار اخر ينقضه عمليا تقدم به المجلس العام حول عمل النساء والاطفال . وفيما عدا ذلك نجح المندوبون الفرنسيون في تمرير القليل من البرودونية في القرارات هنا وهناك ، ولكن على الرغم من ان ماركس شعر بالضيق لهسله الشوائب التي شوهت نتاج عمله الطويل الدؤوب ، الا انه لم يفشل في ان يدرك ان نتائج المؤتمر كانت مرضية بشكل عام .

غير انه تلقى بصدد مسألة واحدة ضربة يمكن اعتبارها موجعة ، ولعلها كانت كذلك بالفعل ، تلك هي المسألة البولندية . وكان ماركس قد عمد بعد تجربته في اجتماع لندن الى صياغة هذه النقطة بحرص بالغ في مذكرته التي وضعها لمندوبي المدن . فأعلن انه يتعين على الطبقة العاملة ان تثير المسألة لان الطبقات الحاكمة تعمد الى اخمادها (رغم حماستها اكل نوع اخر من القومية) وذلك لان الارستقراطيسة والبورجوازية تعتبر القوة الاسيوية التي تلوح بالخطر (روسيا) القلعة النهائية التي تقف في وجه زحف الطبقة العاملة . ولا يمكن كبح هذه القوة الا باعادة الوحسدة البولندية على أسس ديمقراطية . كذلك فان بقاء المانيا مركزا اماميا للتحالسف المعدس او تحولها الى حليف لفرنسا الجمهورية يعتمد على حل هذه المسألة . وما دامت هذه المسألة الاوروبية الكبرى دون حل ، فان حركة الطبقة العاملة ستظل مقيدة باستمرار كما سيظل تطورها متقطعا .

دعم المندوبون الانجليز الاقتراح بقوة ، ولكنه جوبه بمعارضة لا تقل قوة من المندوبين الفرنسيين رعدد من المندوبين السويسريين الفرنسيين - الإيطاليين و وفي النهاية عمد بيكر ، الذي دعم مشروع القرار ولكنه كان حريصا على عدم انشقاق المؤتمر ، الى تقديم مشروع قرار يشكل حلا وسطا ويعلن ان الاممية تعارض كل اشكال الحكم بالقوة ، وانها لذلك ستناضل من اجل الفاء النفوذ الروسي الامبريالي في اوروبا ومن اجل اعادة استقلال بولندا على اسس ديمقراطية ، فتم تبني هذا الاقتراح المراوغ ، وفيما عدا ذلك ، نجحت المذكرة الانجليزية على طول الخط ، وتم تبني القواعد المؤقتة بعد ان ادخل عليها تعديلان طفيفان ، اما خطاب الافتتاح فلم تجر مناقشة حوله وصارت قرارات وبيانات الاممية منذ ذاك تشير اليه بوصفه وثيقة رسمية اساسية .

ثم اعيد انتخاب المجلس واقرت لندن مقرا له . وعهد اليه بجمع احصائيات عن وضع الطبقات العاملة في العالم كله واصدار تقارير بصدد كل المسائل التي تهم الاممية بقدر ما تسمح له وسائله بذلك . ولكي يتم تزويد المجلس العام بالاموال اللازمة له ، قرر المؤتمر ان يدفع كل عضو في الاممية ثلاثين سنتيما للسنة القادمة ، واوصى بان يدفع جميع الاعضاء اشتراكا سنويا منتظما قدره بنس واحد أو نصف بنس بالاضافة الى رسوم بطاقة العضوية .

وكانت أهمبيانات المؤتمر البرنامجية تلك المتعلقة بتشريع حماية العمل والنقابات. فقد قبل المؤتمر مبدأ النضال من أجل تشريع حماية العمل وأوضح أن « الطبقة العاملة بفرضها تبني قوانين كهذه أن تعزز وتقوي السلطات الحاكمة ، بل أنها على العكس من ذلك ستحول هذه السلطات التي تستخدم ضدها الان ألى أداة في يدها». أذ أنها ستتمكن بالتشريع العام من الحصول على ما لا يمكن الحصول عليه بالجهود الفردية المفتتة . وأوصى المؤتمز بتقصير يوم العمل على أساس أن ذلك شرط ضروري لا بد أن تفشيل بدونه كل الجهود التي تبذلها البروليتاريا من أجل الانعتاق، فهو ضروري لكي يستعيد العمال صحتهم وطاقتهم الجسدية وكي تصبح لديه مرصة النمو العقلي والتفاعل الاجتماعي والقيام بنشاطات سياسية واجتماعية .

واقترح المؤتمر ان يكون اقصى حد شرعي ليوم العمل هو ثماني ساعات على ان يتم ترتيب وقت العمل بحيث يتكون من ساعات العمل الفعلية فقط بالاضافة الى فترات استراحة معقولة للاكل . ويجب ان يطبق يوم العمل الاقصى المكون من ثماني ساعات على كل العمال البالغين من العمر ثمانية عشر عاما او اكثر ، رجالا ونساء . وشجب المؤتمر العمل الليلي بصورة مبدئية لانه يشكل خطرا على صحة العمال ، على ان يحدد القانون الاستثناءات التي لا يمكن الاستغناء عنها . ويجب ان تستثنى النساء العاملات من العمل الليلي ومن كل اشكال العمل الاخرى التي تضر بالتركيب الانثوي او التي لا تناسب الاناث اخلاقيا .

واعتبر المؤتمر ميل الصناعة الحديثة الى اجتذاب الاطفال وصفار السن من الجنسين الى عملية الانتاج الاجتماعي تقدما مشروعا يستحق التحية ، على الرغم من انه شجب الطريقة التي يحدث بها ذلك في المجتمع الرأسمالي واعتبرها مثيرة للتقزز . وقال المؤتمر في قراراته أن كل طفل في أي نظام اجتماعي معقول يصبح عاملا منتجا منذ بلوغه التاسعة من العمر ، وفي الوقت ذاته لا يستثنى اي شخص بالغ من القانون الطبيعي الذي يقضي أن على كُل أنسان أن يعمل كي يأكلُ ، وعدا ذلك يجب على الجميع أن يعملوا لا بعقولهم فحسب ، بل وبأيديهم أيضا . أما في النظام الاجتماعي السائد ، فمن المرغوب فيه ان يقسم الاطفال الى ثلاث فئات ويعاملوا طبقا لذلك . وهذه الفئات الثلاث هي الاطفال من ٩ الى ١٣ عاما ، والاطفال من ١٣ الي١٥ عاما ، والاطفال من ١٥ الى ١٧ عاما . ويجب أن لا تزيد ساعات العمل للفئة الاولى عن ساعتين في اليوم ، سواء اكان ذلك في البيت او في المشغل ، اما في الفئة الثانية فيجب أن لا تزيد ساعات عملها عن أربع ساعات في اليوم ، وكذلك يجب أن لا تزيد ساعات عمل الفئة الثالثة عن ست ساعات في اليوم ، كما يجب أن تكون هناك للجميع فترة استراحة مدتها ساعة واحدة لتناول الطعام . غير أن العمل الانتاجي من جانب الاطفال يجب أن لا يسمح به الا أذا كان مقترنا بالتدريب التربوي، بما فيه التدريب العقلي والجسدي والتقني الذي يجعلهم يتلقون المبادىء العلمية العامة لكل عمليات الانتاج وفي الوقت ذاته يعرفهم على الاستخدام العملي للادوات البسيطة .

اما بالنسبة للنقابات ، فقد قرر المؤتمر ان نشاطاتها ليست مشروعة فحسب ، بل وضرورية ايضا . فالنقابات وسيلة لاستخدام القوة الاجتماعية الوحيدة التي تمتلكها البروليتاريا ، وهي بالتحديد أعدادها الكبيرة ، ضد سلطة الراسماليسة المتمركزة ، وطالما ظل نمط الانتاج الراسمالي قائما فان من المستحيل الاستغناء عن النقابات . على العكس من ذلك ، يجب على النقابات ان تعمم نشاطاتها باقامة صلات اممية فيما بينها . ولا شك في ان النقابات ستصبح عبر معارضتها الواعية للفظاعات المستمرة التي ترتكبها الراسمالية المركز التنظيمي للطبقة العاملة كما اصبحت العاميات في القرون الوسطى مركزا تنظيميا للبورجوازية الصاعدة . وعندما تشن النقابات حرب عصابات دؤوب في الصراع اليومي بين العمل وراس المال ، فانها تصبح اكثر اهمية اذ تصير رافعة تعمل في سبيل القضاء على العمل المأجور . ولقد ركزت

النقابات في الماضي كل نشاطاتها على النضال المباشر ضد رأس المال ، اما فسي المستقبل فان عليها ان لا تترفع عن الحركة السياسية والاجتماعية العامة لطبقتها وعندئذ سينمو نفوذها وبشتد فتدرك جماهير العمال الغفيرة ان هدفها ليس ضيقا ولا انانيا ، بل هو ضمان انعتاق الملايين البائسة .

وبعد المؤتمر بفترة قصيرة ، وعلى ضوء روح القرار السابق ، اتخذ ماركس خطوة كان يأمل ان تؤدي الى نتائج عظيمة . فكتب الى كوغلمان في ١٣ تشريب الاول ١٨٦٦ يقول : «ان مجلس نقابات لندن (سكرتيره هو رئيسنا اودغر) يبحث الان اقتراحا بان يعلن نفسه الفرع الانجليزي للاممية . فاذا تم تبني هذا الاقتراح ، اصبح قياد الطبقة العاملة في ايدينا بمعنى ما ، وعندئذ يصبح بامكاننا ان ندفع الحركة بفعالية اكبر» . غير ان المجلس لم يتبن الاقتراح ، وقرر الاحتفاظ باستقلاله التنظيمي رغم موقفه الودي من الاممية . واذا كان ما يقوله مؤرخو الحركة النقابية صحيحا ، فان المجلس رفض حتى ان يسمح لمثل من الاممية بحضور جلساته كي يطلع المجلس باسرع ما يمكن على كل الإضرابات في القارة الاوروبية وعلى كسل الشماكل العمالية .

كان قادة الاممية قادرين ، حتى في السنوات الاولى لوجودها ، على رؤية الانتصارات العظيمة تلوح في الافق ، ولكنهم ادركوا ايضا ان لهذه الانتصارات العظيمة تلوح في الافق ، ولكنهم ادركوا ايضا ان لهذه الانتصارات حدودها . غير انه كان يحق للحركة في ذلك الوقت ان تهنىء نفسها على الانتصارات التي احرزتها ، ويلاحظ ماركس برضى بالغ في كتابه الذي كان قد اوشك على الانتهاء منه ان مؤتمرا عقده العمال الاميركيون في بالتيمور ، في الوقت ذاته الذي انعقد فيه مؤتمر جنيف ، اعلن ايضا ان يوم العمل من ثماني ساعات هو المطلب الاول الذي يجب تحقيقه على طريق انعتاق العمل من كل قيود الراسمالية انعتاقا تاما .

وقال ماركس ان العمل الابيض لن يستطيع تحرير نفسه ابدا ما دام العمل الاسود موصوما بالعار ، لكن الثمرة الاولى للحرب الاهلية الاميركية التي اندلعت من الجل القضاء على العبودية كانت التحريض في سبيل يوم العمل من ثماني ساعات ، تلك الحركة التي شبت من الاطلنطي الى الهادي ومن نيو انجلند الى كاليفورنيا .

# الفصالاثاني عشر

# رأس المال

#### ١ \_ المخاض

عندما رفض ماركس حضور مؤتمر جنيف على اعتبار ان اتمام عمله الرئيسي \_ الذي كان يظن انه لم يقم منه الا باجزاء صغيرة حتى ذلك الحين \_ يبدو اهم لقضية العمال من اي شيء يمكن ان يفعله في المؤتمر ، كان مشغولا بوضع اللمسات الاخيرة على المجلد الاول . في البداية ، انطلق هذا العمل ، الذي بدأه في ا كانون الثاني ١٨٦٦ ، بسرعة كبيرة ، ذلك «ان الانتهاء منه بعد كل هذا المخاض امسراشعرني بالطبع بسعادة بالغة» .

استفرق هذا المخاض من السنوات ما يبلغ قرابة ضعف الاشهر التي تحتاجها الطبيعة لانتاج كائن انساني . ولربما كان ماركس على حق عندما قال انه لم يسبق ان كتب عمل من هذا النوع في ظل ظروف بهذه الصعوبة. فقد كان المرة تلو الاخرى يضع لنفسه مهلة زمنية لاتمامه . ففي ١٨٥١ ، كانت هذه المدة «خمسة اسابيع» وفي ١٨٥٩ كانت «نماه المهلة الزمنية بسبب النقد الذاتي القاسي الذي كان يضع نفسه تحت رحمته وبسبب الدقة التي كانت تدفعه باستمرار الى بدء ابحاث جديدة ، ولم تكن الاحتجاجات النافدة الصبر التي كان افضل اصدقائه ، انفلز ، يواجهه بها باستمرار لتزحزحه عن هذا النقد الذاتي وتلك الدقة .

وفي نهاية ١٨٨٥ انتهى العمل ، ولكن على شكل مخطوطة ضخمة لا يمكن لأحد غيره ، حتى انفلز ، ان يعدها النشر . ومن كانون الثاني ١٨٦٦ الى اذار ١٨٦٧ وضع ماركس المجلد الاول من «رأس المال» في الشكل الكلاسيكي الذي نجده به اليوم ، مستخلصا من الكمية الضخمة من المواد التي كتبها «عملا فنيا متكاملا» . ولقد كان ذلك انجازا يشهد بقدرته الضخمة على العمل ، ذلك ان السنة وربع السنة اللتين اتم بهما ذلك تخللهما سوء الصحة بل والمرض الخطير ، كذلك الذي اصابه فسي

شباط ١٨٦٦ ، كما تخللهما تراكم الديون التي كادت تفرقه ، وهذا كله بالاضافة الى الاستعدادات المنهكة لمؤتمر الاممية في جنيف .

وفي تشرين الثاني ١٨٦٦ ، ارسلت الحزمة الاولى من المخطوطة الى اوتوميسنر في هامبورغ ، وكان هذا ناشرا للادبيات الديمقراطية سبق ان نشر كتابا صغيرا لانغلز حول المسألة البروسية العسكرية . وفي نيسان ١٨٦٧ اخذ ماركس ما تبقى من المخطوطة الى هامبورغ بنفسه ليجد ان ميسنر «رجل شريف» . فقد سويت كل الترتيبات بعد مقاوضات قصيرة . وكان ماركس مهتما جدا بالبقاء في هامبورغ الى ان تصل طبعات التصحيح الاولى من ليبزيغ ، حيث كان الكتاب يطبع ، وفي هذه الاثناء زار صديقه كوغلمان في هانوفر حيث قوبل بترحاب حار ، وقضى عددا من الاسابيع مع كوغلمان وعائلته ، وأشار فيما بعد الى هذه الفترة على انها «واحدة من اسعد الواحات في صحراء الحياة» .

ولا شك في ان معنوياته ارتفعت نتيجة الاحترام والتعاطف اللذين لقيهما في الاوساط المثقفة في هانو فر ، خاصة وانه لم يعتد على مثل تلك المعاملة من مثل هذه الاوساط . فكتب في ٢٤ نيسان الى انغلز قائلا : «هل تعلم اننا نتمتع بسمعة في اوساط البورجوازية المثقفة افضل بكثير مما ظننت» . وفي ٢٧ نيسان اجاب انغلز يقول : «لقد شعرت دائما ان الكتاب الملعون الذي عملت عليه هذه المدة الطويلة هو سبب كل مصائبك ، وانك لن تستطيع ابدا التغلب عليها ما لم تلقه عن كاهلك. نقد جر ك عدم اتمامه الى الحضيض جسديا ونفسيا وماليا ، وانني استطيع القول انه لا بد انك تشعر الان بانك شخص آخر تماما بعد ان تخلصت منه ، خاصة وانك ستكتشف بعد ان تعود الى العالم انه ليس بالسوء الذي كان به» . اما بالنسبة له شخصيا ، فقد عبر انغلز عن امله في ان يستطيع التحرر من «هذه التجارة الملعونة» قريبا ، ذلك انه طالما ظل غارقا فيها حتى اذنيه فانه لن يستطيع ان يفعل اي شيء في منه ، خاصة وان الحالة قد ازدادت سوءاً بعد ان اصبح شريكا في العمل بسبب ازدياد مسؤولياته .

وفي ٧ ايار كتب ماركس يقول: «انني لعلى امل وثقة جازمة من انني سأكون في نهاية العام رجلا صنع نفسه بنفسه ، على الاقل بمعنى انني ساستطيع اصلاح وضعي المالي واقف على قدمي في النهاية ، لا شك في انني لم اكن لاستطيع انهاء كتابي ابدا لولاك ، وانني لاؤكد لك أن ضميري كان مثقلا على الدوام لانه كان يتعين عليك أن تضيع قدراتك الرائعة على المسائل التجارية وتتركها لتصدأ بسببي ، وفوق ذلك كله ، كان عليك أن تعاني معي من همومي التعيسة» ، وفي الواقع ، لم يصبح ماركس «رجلا يصنع نفسه بنفسه» لا في نهاية العام ولا في اي وقت اخر ، وكان على انغلز أن يبقى منفمسا في الاعمال التجارية بضع سنوات آخرى ، ولكن الافق على انجلى قليلا .

وبينما كان ماركس في هانوفر ، وفى بدين اجله طويلا ، فأرسل رسالة الى احد انصاره ، وهو مهندس تعدين اسمه سيغفريد ماير كان يعيش في برلين ولكنه كان على وشك ان يهاجر الى اميركا . ولا شك ان الطريقة التي وفى بها ماركس دينه

تضرب مثلا رائعا اخر على «كونه بلا أقلب»: «لا بد انك تظن بي سوءاً ، خاصة عندما اخبرك ان رسائلك لم تبعث السرور في قلبي فحسب ، بل كانت عزاء كبيرا لي في الايام القاسية التي تلقيتها فيها . فلقد عوضتني معرفتي بأن حزبنا قد كسب فيك رجلا قادرا ذا مبادىء رفيعة عن الكثير . وبالاضافة الى ذلك كانت رسائلك على الدوام موضوعة بلهجة ملؤها الود والدفء تجاهي شخصيا ، ولا شك في انك تدرك ان رجلا مثلي يخوض صراعا مريرا مستمرا مع العالم (العالم الرسمي) لا يقلل من اهمية شيء كهذا . حسن ، اذا ، انك تسأل لماذا لم أجبك ما دام الامر كذلك لا لانني كنت اشعر انني على حافة القبر وأن علي آن استخدم كل دقيقة من الوقت الذي اصلح فيه للعمل لانهاء كتابي ، الذي ضحيت لاجله بصحتي وسعادتي وعائلتي. وانني آمل أن لا يكون هذا التفسير بحاجة الى زيادة . أن علي آن اضحك على اولئور ، لاستطاع أن يدير ظهره لالام الانسانية ويهتم بأموره الشخصية ، ولكن ما دامت الامور على ما هي عليه ، فانني كنت سأشعر انني لست عمليا البتة لو مت دون أن أتم كتابي على الاقل في شكل مخطوطة » .

وفي خصم هذه المعنويات المرتفعة التي لازمت ماركس طيلة اقامته في هانوفر وفي خصم اسمه وارنبولد ، لم يكن ماركس يعرفه من قبل ، ليزعم ان بسمارك يرغب في كسب ماركس ومواهبه العظيمة لخدمة الشعب الالماني ، فأخذ ماركس الامر بجدية بالغة . ولم يكن ذلك لان الاقتراح اغراه بأي شكل ، اذ كان متفقا تماما مع انفلز الذي كتب يقول : «انه لامر طبيعي بالنسبة لرجل له مثل هذا الافق الفكري وهذه الطريقة في التفكير ان يحكم على الاخرين من خلال حكمه على نفسه» . لكن ماركس لم يكن ليصدق رسالة وارنبولد لو كان يتمتع بمزاجه اليقظ المعتاد ، ذلك ان الجامعة الالمانية الشمالية كانت قد تحققت لتوها ، كما كانت الحرب مع فرنسا بسبب مسألة اللوكسمبورغ قد تم تجنبها بصعوبة بالغة ، ولذا لم يكن ممكنا ان يخاطر بسمارك ويستعدي البورجوازية باستخدام مؤلف «البيان الشيوعي» ، خاصة وأن البورجوازية كانت قد انحازت لتوها الى جانبه وكانت تنظر بضيق الى خاصة وأن البورجوازية كانت قد انحازت لتوها الى جانبه وكانت تنظر بضيق الى معاوني بسمارك من امثال بوشيه وفاغنر .

وفي طريقه الى لندن ، خاض ماركس مغامرة ، ليس مع بسمارك ، ولكن مع قريب له ، وقص الامر على كوغلمان ببعض الرضى . ففي القارب ، كانت فتاة المانية سبق ان لاحظها ماركس بسبب مشيتها المستقيمة شبه العسكرية ، وقسل سألته الفتاة عن مواعيد القطار في لندن ، فتبين ان عليها ان تنتظر بضع ساعات في لندن قبل ان تستطيع ركوب القطار . فساعدها ماركس بشهامة على تمضية الوقت واخذها للنزهة في هايدبارك : «بدا ان اسمها اليزابيث فون بوتكامر وانها أبنة اخ بسمارك وانها قضت معه بضعة اسابيع في برلين ، وكانت تعرف الجيش كله ، لان عائلتها تزود جيشنا بسخاء برجال كلهم شرف ويتمتعون باجسام لائقة ، كانت فتاة مرحة حسنة الثقافة ، ولكنها ارستقراطية وبروسية حتى العظم ، وكانت دهشتها بالغة عندما علمت انها وقعت في اياد حمراء» ، غير ان الفتاة لم تفقد روحها

الفكهة لهذا السبب ، وكتبت الى ماركس رسالة صغيرة انيقة تعبر فيها عسسن «احترامها الانثوي» و «شكرها القلبي» لفارسها بسبب كل العناء الذي تجشمه مع «مخلوق لا تجربة لديه» مثلها . وكذلك ارسل له والداها رسالة يخبرونه فيها كم شعروا بالسعادة عندما علموا ان المرء لا يزال يستطيع ان يقابل أناسا طيبين في رحلاته .

وعندما وصل ماركس الى لندن صحح المسودات الطباعية لكتابه ، ولكن ليس دون ان يصب جام غضبه احيانا على اهمال الطابعين ، وفي الساعة الثانية من صباح ١٦ آب ١٨٦٧ كتب رسالة الى انغلز يخبره فيها انه فرغ لتوه من تصحيح الصعحة الاخيرة : «وهكذا انتهى هذا المجلد . وينبغي على ان اشكرك انت وحدك لانك جعلته ممكنا . فبدون تضحياتك لاجلي لم اكن استطيع القيام بالكمية الضخمة من العمل التي احتاجتها المجلدات الثلاثة . انني احتضنك بشكر من كل قلبي . وتحياتي لك يا صديقي العزيز الحبيب» .

#### ٢ ـ المجلد الاول

لخص ماركس في المجلد الاول من كتابه ما كان قد كتبه عام ١٨٥٩ في كتابه «نقد الاقتصاد السياسي» بصدد طبيعة السلع والنقود . ولم يفعل ماركس ذلك من اجل الدقة والكمال فحسب ، ولكن ايضا لان القراء الاذكياء كانوا يفشلون في فهم افكاره بشكل كامل ، حتى ظن انه لا بد ان يكون هناك خطأ في عرضه لها وعلى الاخص في تحليله لطبيعة السلعة .

ولا شك في الخليلة الطبيعة السلعة .
ولا شك في ان الاساتذة الجامعيين اللامعين لا يمكن ان يحسبوا من بين قرائه الاذكياء . فقد عبروا عن متعتهم للفصل الاول على وجه الخصوص بسبب «صوفيته المتضمنة» . «تبدو السلعة اول وهلة شيئا تافها يمكن فهمه بسهولة . غير ان تحليلها يبين انها شيء غريب ، مليء بالخبايا الميتافيزيقية والحيل الثيولوجية . فطالما ظلت السلعة قيمة استعمالية ، لا يبدو ان فيها ما هو غامض . . . فشكل الخشب يتفير عندما نصنع منه مائدة . ومع ذلك تظل المائدة خشبا ، تظل شيئا عاديا منظورا . ولكنها حالما تصبح سلعة ، فانها تتحول الى شيء علوي ومنظور كذلك . فهي لا تقف على الارض بثبات على ارجلها الاربعة فحسب ، ولكنها ايضا تقف مقلوبة تجاه السلع الاخرى ويتمخض راسها الخشبي عن نزوات اغرب بكثير مما لو صارت ترقص دون ان يتدخل في ذلك بشر» . اخطأ فهم هذه الحجة اولئك الاغبياء الذين يستطيعون ان ينتجوا خبايا ميتافيزيقية واحاجي ثيولوجية بسهولة بالغة ، ولكنهم لا يستطيعون ان ينتجوا اي شيء مادي وعادي كمائدة خشبية . ان الفصل الاول من رأس المال يبدو اذا ما نظر اليه من زاوية ادبية محضسة واحدا من افضل ما كتب ماركس . فبعد ان يعالج ماركس السلع ، ينتقل ليبين واحدا من افضل ما كتب ماركس . فبعد ان يعالج ماركس السلع ، ينتقل ليبين كيف تتحول النقود الى رأس مال. فاذا كان يجري تبادل قيم متساوية في كيف تتحول النقود الى رأس مال. فاذا كان يجري تبادل قيم متساوية في كيف تتحول النقود الى رأس مال. فاذا كان يجري تبادل قيم متساوية في

تداول السلع، فكيف يمكن للمتمول ان يشتري السلع بقيمتها ويبيعها بقيمتها ويستطيع

مع ذلك الحصول على قيمة اكبر من تلك التي دفعها ؟ انه يستطيع ذلك لانه في ظل العلاقات الإجتماعية السائدة يجد في سوق السلع سلعة غريبة استهلاكها يؤدي الى انتاج قيمة جديدة . وهذه السلعة هي قوة العمل .

انها توجد على شكل عامل حي يحتاج الى كمية معينة من الطعام للابقاء على حياته وحياة عائلته ، وحياة عائته هي التي تضمن تخليد قوة العمل الحية بعد وفاته . ووقت العمل الضروري لانتاج هذه الكمية من الطعام الخ يمثل قيمة قوة العمل . غير ان هذه القيمة التي تدفع على شكل أجور أقل بكثير من القيمة التي يستطيع مشتري قوة العمل استحراجها منها (اي من فوة العمل) . والعمل الفائض الذي يعوم به العامل فوق وقت العمل الضروري للحلول مكان القيمة التي تمثلها أجوره هو مصدر فضل القيمة ، مصدر التراكم المستمر في رأس المال . وهسندا العمل الذي يقوم به العامل ولا يتلقى لقاءه أجرا يوزع على كل الاعضاء غير العاملين في ظله .

ولا شك في ان العمل الذي لا يعابله اجر ليس خاصية مميزة تقتصر على المجتمع البورجوازي الحديث . فطيلة الوقت الذي كانت فيه طبقات مالكة وأخرى لا تملك، كان على الطبقات التي لا تملك ان تقوم دائما بعمل لا تتلقى عليه اجرا . وطالما كان هناك قطاع من المجتمع يحتكر وسائل الانتاج ، فانه يتعين على العامل سواء كان حرا ام مستعبدا ان يعمل وقتا اطول من الوقت الضروري للحفاظ على وجوده وذلك كي ينتج الاطعمة وما عداها لمالكي وسائل الانتاج . من هنا فان العمل المأجور ليس الا شكلا تاريخيا محددا من اشكال نظام العمل الذي لا يتلقى اجرا ، ويجب ان مدرس بوصعه كذلك إذا كان سيفهم فهما صحيحا .

ولكي يستطيع المتمول تحويل النقود الى راسمال ، يتعين عليه ان يجد عمالا احرارا في سوق العمل ، احرارا بمعنى مزدوج : اولا احرار في التصرف بقوة عملهم كسلعة ولا يملكون اية سلعة اخرى يتصرفون بها ، واحرار بمعنى انهم لا يملكون اية وسيلة من الوسائل الضرورية لاستخدام قوة عملهم بشكل مستقل . وهذه علاقة لا تجد اساسا لها في قوانين الطبيعة ، فالطبيعة لا تنتج من جهة أناسا يملكون السلع والنقود ، ومن جهة آخرى أناسا لا يملكون سوى قوة عملهم . كما أن هذه العلاقة ليست علاقة اجتماعية تشترك فيها كل حقب التاريخ ، بل هي نتيجة فترة طويلة من التطور التاريخي ، ونتاج كثير من التحولات الاقتصادية وأفول واختفاء سلسلة كاملة من اشكال الانتاج الاجتماعي السابقة .

ان انتاج السلع هو نقطة بداية رأس المال . فانتاج السلع وتداول السلع وتداول السلع السلع المتطور ، اي التجارة ، تشكل الظروف التاريخية التي نما بموجبها رأس المال وتاريخ رأس المال الحديث يعود الى خلق التجارة العالمية الحديثة والسوق العالمي الحديث في القرن السادس عشر . اما الوهم الذي ينشره الاقتصاديون المبتذلون اذ يقولون انه كان هناك في وقت من الاوقات نخبة من الناس الكدودين جمعوا الثروات، ومجموعة من الناس الكسالى الذين لا يصلحون لشيء وجدوا في النهاية أنهم لا يملكون شيئا يبيعونه سوى جلودهم ليس الاهراء . ولا تقل عن ذلك سخافسة

الطريقة نصف المستنيرة التي يصف بها المؤرخون البورجوازيون تحلل نمط الانتاج الاقطاعي على انه انعتاق للعمال ، وليس على انه في الوقت ذاته تطور نمط الانتاج الاقطاعي الى نمط انتاج راسمالي . فقد كف العامل عن ان ينتمي الى فئة وسائل الانتاج كما كان العبد او القن ، ولكنه ايضا كف عن ان يملك وسائل الانتاج مثل الفلاح او الحرفى الذي يعمل لحسابه الخاص .

لقد حرمت جمهره الشعب من الارض والطعام ووسائل الانتاج بواسطة سلسلة من الاجراءات العنيفة الوحشية التي يصفها ماركس بالتفصيل على اساس التاريخ الانجليزي ، وذلك في العصل المتعلق بالتراكم الاولي . وبهذه الطريقة خلق العامل المحر الذي يحتاجه نمط الانتاج الراسمالي . وجاء راس المال الى العالم ينقط دما وقدارة من كل مسام من مساماته ، وحالما استطاع الوقوف على قدميه ، ام يكتف بالحفاظ على انفصال العامل عن الوسائل الضروريه لاستخدام قوة عمله ، بل عمد البضا الى خلق هذا الانفصال على نطاق يتسع باستمراد .

ويختلف العمل المأجور عن الاشكال السابقة للعمل الذي لا تدفع لقاءه أجور بسبب حقيقة واحدة هي ان حركة راس المال لا حدود لها وشهيته العارمة الى فضل القيمة لا يمكن اشباعها. اما في المجتمعات التي ترتدي فيها القيمة الاستعمالية للسلعة اهمية اكبر من تلك التي ترتديها قيمتها التبادلية ، فيقتصر فضل القيمة على دائرة واسعة الى هذا القدر او ذاك من الاحتياجات ، ولكن طبيعة هذا الشكل من اشكال الانتاج لا ينجم عنها طلب غير محدود على فضل القيمة . ولكن الحال يختلف حيث تكون للقيمة التبادلية للسلعة اهمية اكبر من اهمية قيمتها الاستعمالية. فرأس المال كمنتج يمتلك قوة عمل مستلبة ، كمصاص للعمل الفائض ومستغل لقوة العمل ، يتفوق في القدرة والمخاطرة والفعالية على كل انماط الانتاج السابقة التي تقوم على العمل المجبر المباشر . والامر المهم بالنسبة لرأس المال ليس عملية الانتاج القيم الساندلية التي يستطيع أن ينتزع منها قيمة أكبر من تلك التي يضعها فيها . والطلب على فضل القيمة لا يعرف حدودا كتلك التي يضعها على انتاج القيم الاستعمالية اشباع الحاجات المباشرة .

وكما ان السلعة تركيب للقيم الاستعمالية والقيم التبادلية ، كذلك فان عملية انتاج الساع تركيب لعملية العمل وعملية خلق القيمة . وتتوقف عملية انتاج القيمة عند النقطة التي تستبدل فيها قيمة قوة العمل المدفوعة على شكل اجور بقدر مساو من القيمة ، وبعد هذه النقطة تتحول هذه العملية الى عملية انتاج لفضل القيمة ، الى عملية استثمار . وعندئذ تصبح بوصفها تركيبا لعمليتي العمل والاستثمار عملية انتاج رأسمالي ، اي انها تصبح الشكل الرأسمالي للانتاج السلعي ، وفي عملية العمل تعمل قوة العمل ووسائل الانتاج معا . اما في عملية الاستثمار فان مكونات الممل تبدو راسمالا ثابتا ومتغيرا . فيتحول راس المال الثابت عبر عملية الانتاج الى وسائل انتاج ومواد خام ومواد مساعدة وادوات انتاج ، ولا يغير قيمته . اما رأس المال المتغير فيمته . الما رأس المال المتغير فيمته . الما رأس المال المتغير فيمته . الها رأس المال المتغير فيمته . انه

ينتج قيمته وينتج فائضا يزيد عن قيمته ، ينتج فضل قيمة يتفير حجما ويصغر او يكبر طبقا للظروف. وهكذا يمهد ماركس الطريق لتفحص فضل القيمة الذي يبدو في شكلين ، احدهما هو فضل القيمة النسبي والثاني فضل القيمة المطلق ، وكلاهما لعب دورا مختلفا ولكنه حاسم في تاريخ نمط الانتاج الراسمالي .

ينتج فضل القيمة المطلق عندما يجعل الراسمالي العامل يعمل اكثر من الوقت الضروري لاعادة انتاج قوة عمله . وأو كان الامر في يد الراسمالي تماما لجعل العامل يعمل اربعا وعشرين ساعة في اليوم الواحد ، فكلما كان يوم العمل أطول الما كان فضل القيمة الناتج اكبر . ومن جهة اخرى يشعر العامل عن حق ان كل ساعة من وقت العمل يضطر الى العمل فيها فوق ما هو ضروري لانتاج اجوره انما تنتزع منه انتزاعا ويتعين عليه أن يدفع ثمنها بصحته . ولقد بدأ الصراع بين الراسمالي والعامل الصراع حتى يومنا هذا . فالرأسمالي يصارع من اجل الربح ، وسواء 'ان هــو شخصيا رجلا طيبا او شريرا فان منافسة غيره من الراسماليين له تجعله يعمل كل ما في وسعه لتطويل يوم العمل فوق ما تحتمله طاقة البشر . اما العامل فهو يصارع من الجهة الاخرى من اجل الحفاظ على صحته والحصول على بضعة ساعات من الفراغ يستطيع ان يمارس فيها اشكالا من النشاط الانساني غير العمل والاكسل والنوم . ويصف ماركس بقوة الحرب الاهلية التي استمسرت خمسين سنة بين الطبقة العاملة والطبقة الراسمالية في انجلترا منذ ولادة الصناعة الكبيرة التسي دفعت الراسماليين الى كسر كل الحواجز التي تفرضها على استغلال العمال الطبيعة والعادة والعمر والجنس والليل والنهار ، حتى اقر يوم العمل من عشر ساعات ، الذي احرزته الطبقة العاملة بنضالها ضد رأس المال ، فكسبت به عائقا اجتماعيا قوياً يحول دون العمال ودون بيع انفسهم وابناء جلدتهم الى الموت والعبوديـــة بواسطة تعاقد حر مع رأس المال .

اما فضل القيمة النسبي فينتج عندما يتم تقصير وقت العمل الضروري لاعادة نتاج قوة العمل لصالح فضل القيمة . ويتم تخفيض قيمة قوة العمل بزيادة انتاجية قوة العمل في تلك الصناعات التي تحدد منتجاتها قيمة قوة العمل ، ولكي يتم ذلك يصبح من الضروري تثوير نمط الانتاج والشروط التقنية والاجتماعية لعملية العمل باستمرار . وبعد ذلك ، يدلي ماركس بملاحظات تاريخية واقتصادية وتقنيسة وسيكولوجية ما اجتماعية في سلسلة من الفصول تعالج التعاون وتقسيم العمل والمانيفاكتورة والآلات والصناعة الكبيرة ، وقد اعترف الجميع ، وحتى ممثلو البورجوازية ، بأن هذه الملاحظات تشكل ثروة من الحقائق العلمية .

ولم يبين ماركس أن الآلات والصناعة الواسعة النطاق خلقت تعاسة أكبر من ولم يبين ماركس أن الآلات والصناعة الواسعة النطاق خلقت تعاسة أكبر من أي تعاسة خلقها أي نمط انتاجي أخر عرفه التاريخ فحسب ، بل أوضح كذلك أنهما بتثويرهما المستمر للمجتمع الراسمالي تمهد السبيل أمام شكل اجتماعي أرقى وقال أن التشريع الصناعي هو أول رد فعل وأع ومنهجي يقوم به المجتمع تجاه الشكل غير الطبيعي لعملية الانتاج ذاتها في هذا المجتمع . وعندما ينظم المجتمع العمل في

المصانع والورش فان ذلك يبدو مؤقتا فحسب تدخلا في حقوق الاستغلال التي يمتلكها رأس المال .

غير ان الظروف ذاتها سرعان ما تجبر المجتمع على تنظيم العمل المنزاي والتدخل حيال السلطة الابوية ، وبهذا يدرك المجتمع ان الصناعة الكبيرة انما تصغي العلاقات المائلية القديمة جنبا الى جنب مع الاساس الاقتصادي لنظام العائلة القديم والعمل المائلي الذي يتفق ويتطابق معه. «مهما بدا تحلل النظام العائلي القديم داخل المجتمع الرأسمالي رهيبا ومثيرا للتقزز ، الا ان الصناعة الكبيرة مع ذلك تمنح النساء والشبباب والابناء دورا حاسما في عملية الانتاج الاجتماعي ، فتخلق بدلك اساسا اقتصاديا جديدا لشكل عائلي ارقى ولعلاقات ارفع بين الجنسين . أنه لأمر سخيف بالطبع أن يفترض المرء أن الشكل المسيحي الجرماني للعائلة شكل مطلق سخسف الافتراض بأن الشكل الروماني الكلاسيكي او الاغريقي الكلاسيكي او الشرقي للعائلة مطلق هو الاخر ، فهي جميعا اشكال تمثل سلسله من التطور التاريخي . ومـــن الواضح ان تكوين القوة العاملة من افراد الجنسين ومن الاعمار المختلفة لا بد ان يتغير ليصبح مصدرا للتقدم الانساني في ظل ظروف مناسبة ، على الرغم من انه في شكله الراسمالي الفظ (الذي يوجد فيه العمال من اجل العملية الانتاجية وليس العملية الانتاجية من اجل العمال) مصدر للفساد والعبودية» . فالآلة التي تحط العامل ليصبح مجرد ملحق بها تخلق في الوقت ذاته امكانية زيادة قوى المجتمع الانتاجية الى حد يستطيع معه كل افراد المجتمع ان يتمتعوا بلا استثناء بفسرص متساوية للتقدم اللائق بالبشر ، وهذا يعني بلا شك بلوغ حد من الكمال كانت كل المحتمعات السابقة أفقر من أن تبلغه .

ويمضي ماركس بعد أن يتفحص انتاج فضل القيمة المطلق والنسبي ألى تطوير اول نظرية عقلانية للاجور عرفها تاريخ الاقتصاد السياسي . فيبين أن سعر السلعة هو قيمتها معبرا عنها بالنقود ، وأن الاجور تمثل سعر قوة العمل ، والعمل لا يظهر بحد ذاته في سوق السلع ، فالذي يظهر في هذا السوق هو العامل الحي السندي يعرض قوة عمله للبيع ، وبالتالي فان العمل لا يظهر الا في استهلاك السلعة التي هي قوة العمل . ان العمل هو جوهر كل القيم ومقياسها الاصيل ، ولكنه لا قيمة له بحد ذاته . غير أنه يبدو أن العمل يدفع لقاءه بالأجور ، لأن العامل لا يتلقى أجوره الا بعد أن يقوم بعمله . والشكل الذي تدفع به الاجور ينجح في اخفاء أي أثر لتقسيم يوم العمل الى وقت عمل يدفع مقابله ووقت عمل لا يدفع مقابله شيء . وقد كانت الحالة على النقيض تماما بالنسبة للعبيد ، فالعبد يبدو وكأنه يعمل لسيده كل الوقت حتى عندما يعمل لانتاج قيمة مواده الغذائية ذاتها ، ويبدو عمله كله عملا لا لقاء له ، اما بالنسبة للعمل المأجور ، فإن العمل كله ، حتى ذلك الجزء منه الـذي لا يدفع مقابله شيء ، يبدو مدفوع الاجر . ففي الحالة الاولى تخفي علاقات الملكية حقيقة أن العبد يعمل جزءا من الوقت لنفسه ، أما في الحالة الثانية فأن العلاقات النقدية تخفي حقيقة أن العامل يعمل جزءا من الوقت لقاء لا شيء . ويضيف ماركس اننا بالتالي يمكن أن ندرك الاهمية الحاسمة لتحويل قيمة وثمن قوة العمــل الى

أجور ، أي الى شكل تبدو فيه وكأنها قيمة وثمن العمل ذاته . فكل المفاهيم القانونية للرأسماليين والعمال معا ، وكل تعميات نمط الانتاج الرأسمالي ، كل أوهام الحرية التي يقدمها ، كل مخاتلة الاقتصاد السياسي المبتذل ، كل هذه تقوم على هذا المظهر الذي يخفى واقع الامور ويبدي عكسها تماما .

ثم يبين ماركس أن الشكلين الرئيسيين للاجور هما الاجور بالوقت والاجسور بالقطعة ويبين على أساس القوانين التي تحكم الاجور بالوقت فراغ الادعاءات القائلة ان تقصير يوم العمل لا بد أن يؤدي الى انخعاض في الاجور ، ويبين أن العكس هو الصحيح : أن تقصيرا مؤقتا ليوم العمل يخفض الاجور ، أما تقصيره الدائم فيرفع الاجور . والما كان يوم العمل اطول كلما كانت الاجور أخفض .

اما الاجور بالقطعه فهي ليست غير شكل آخر الاجور بالوقت ، وهي الى ذلك الشكل الذي يناسب نمط الانتاج الراسمالي أكثر . فقد انتشر هذا الشكل مسن الاجور انتشارا واسعا خلال فترة المانيفاكتورة ، وأدى خلال الفترة الصعبة لنهوض الصناعة الكبيرة في انجلترا الى تطويل يوم العمل وتخفيض الاجور . والاجسور بالقطعة مفيده جدا للرأسمالي لانها تجعل الرقابة على العمال تكاد تكون غير ضرورية وفي الوقت ذاته تقدم للراسمالي فرصا كثيرة للقيام بحسومات مختلفة على الاجور وممارسة اشكال اخرى متنوعة من الخداع . ومن جهة اخرى ، يملك هذا الشكل من الاجور مساوىء كثيرة بالغة بالنسبة للعامل : الانهاك الجسدي نتيجة الجهود المفرطة لرفع مستوى الاجور، تلك الجهود التي تميل في الخقيقة الى خفض مستوى الاجور ، ازدياد التنافس بين العمال وما ينجم عن ذلك من ضعف تضامنهم ، ظهور عناصر طفيلية من الوسطاء بين العامل والرأسمالي تقتطع لنفسها جزءا كبيرا مسن اجور العمال ، وما شابه ذلك من الظواهر الضارة .

بالاضافة الى ذلك ، تجعل علاقة فضل القيمة بالاجور نمط الانتاج الرأسمالي يعيد انتاج لا رأس مال الرأسمالي فحسب ، بل وفقر العامل أيضا . فهناك من جهة الطبقة الراسمالية التي تملك كل المواد الغذائية وكل المواد الخام وكل وسائل الانتاج، وهناك من جهة أخرى الطبقة العاملة ، ذلك الجحفل العظيم من البشر المجبرين على بيع قوة عملهم من الرأسماليين مقابل تلك الكمية من المواد الفذائية التي لاتكفي في احسن الاحوال الا للابقاء عليهم قادرين على العمل وتسمح لهم بانجاب جيل جديد من البروليتاريين العاملين ، ولكن رأس المال لا يعيد انتاج نفسه فحسب ، بل يزيد من حجمه باستمرار ، ويخصص ماركس الجزء الاخير مسن المجلسد الاول لبحث معلية التراكم » هذه .

لا ينجم فضل القيمة عن رأس المال فحسب، بل كذلك ينجم رأس المال عن فضل القيمة . ذلك أن جزءا من فضل القيمة الذي ينتج سنويا ويوزع على افراد الطبقة المالكة يستهلكه هؤلاء كدخل ، ولكن جزءا آخر يتراكم كراسمال ، وهكذا يستخدم العمل الذي لم يدفع لقاءه أجر ، والذي انتزع من العمال ، لانتزاع قدر اكبر مسن العمل دون أجر منهم ، وفي خلال عملية الانتاج يصبح رأس المال الذي ابتدىء به ضئيلا الى ابعد الحدود بالمقارنة مع رأس المال المتراكم مباشرة ، أي بالمقارنة مع فضل

القيمة أو فضل الناتج الذي تحول الى رأسمال ، سواء كان لا يزال في يدي ذلك الذي راكمه أساسا أم أصبح في ايدي آخرين . واذن ، يقوم قانون الملكية الخاصة على الانتاج السلعي ، وتبادل السلع يحول نفسه الى نقيضه المباشر بفضل جدليه ( ديالكتيكه ) الداخلي المحتم . وقوانين الانتاج السلعي تبدو وكانها تبرر حق ملكية العمل الفردي ، فمالكي السلع يواجهون بعضهم بعضا بحقوق متساوية ، والوسيلة الوحيدة للحصول على سلعة الآخر هي بيع العرد لسلعته هو ، وهذه السلعه الاخيرة لا يمكن أن تنتج الا بالعمل . لكن الواقع أن الملكية تظهر ، في جانب الرأسمالي ، على انها الحق في امتلاك عمل الآخرين دون دفع لقاء ذلك ، أو امتلاك نتاج هذا العمل ، بينما تظهر في جانب العامل على انها استحالة امتلاكه لما ينتجه هو .

وعندما بدأت البروليتاريا تدرك معنى هذا ، عندما فرعت بروليتاريا ليسون ناقوس الخطر ، واشعلت البروليتاريا الريفية الانجليزية النار في بيوت مضطهديها، سارع علماء الاقتصاد السياسي المبتدلون الى اختراع « نظرية التقتسف » التي تعول ان راس المال انما يتراكم نتيجه « التقتشف الطوعي » من جانب الرأسماليين . وهنا يدحض ماركس هذه النظرية بقسوة ، قائلا ان « التقتسف » الذي يساهم فعلا في تراكم رأس المال هو « التقتشف » الاجباري المفروض على العمال ، هو التخفيض القاسي للاجور تحت مستوى قيمة قوة العمل كي تتحول الاموال الضرورية لاستهلاك العمال ، الى اموال يراكمها الراسماليون ، على الاقل جزئيا . هاذا هو الاساس الحقيقي لكل النحيب حول الحياة « المرفهة » التي يعيشها العمال ، وللفيض الدافق الذي لا ينتهي من الاكاذيب حول الآلات الموسيقية الفخمة التي يزعم أن بعض العمال قد اشتروها في وقت أو آخر ، ولكل الوصفات الرخيصة التي يروجها المصلحون الاجتماعيون المسيحيون ، وكذلك لكل الحيل والالاعيب الاخرى الشبيهاة التسي

ان القانون العام للتراكم الراسمالي هو التالي: نمو رأس المال يتضمن نمو الجزء المتغير منه ، أي ذلك الجزء الذي يتحول الى قوة عمل . واذا ظل تركيب رأس المال دون أن يتغير ، اذا كانت كمية معينة من وسائل الانتاج تتطلب دائما القدر ذاته من قوة العمل للتشغيلها، فان من الواضح أن الطلب على قوة العمل سوف ينمو بالتناسب مع نمو رأس المال ، كما ستنمو الاموال اللازمة لاعالة العمال ، وكلما نمى رأس المال السرع ، كلما نمت هذه الاموال اسرع ، وكما أن التكاثر البسيط يعيد باستمرار خلق العلاقة الراسمالية ذاتها ، كذلك يعيد التراكم خلق العلاقة الراسمالية على نطاق اوسع : عدد أكبر من الراسماليين أو رأسماليون أكبر من جهة ، وعدد أكبر مسن العمال المأجورين من جهة أخرى ، ولذا فان تراكم رأس المال هو كذلك زيسادة البروليتاريا ، وفي الحالة التي نحن بصددها تحدث هذه الزيادة في أكثر الظروف مواتاة للعمال ، اذ أن جزءا أكبر من فضل القيمة المتزايد الذي ينتجونه ، والمذي يتحول بازدياد إلى رأس مال ، يعود اليهم على شكل أجور ، مما يمكنهم من زيادة الستهلاكهم وتزويد انفسهم بالثياب والاثاثالخ بسخاء أكبر ، غير أن علاقة تبعيتهم للراسمالي لا تتغير بأي شكل من الاشكال ، كما أن العبد لا يكف عن كونه عبدا لجرد

أنه يطعم جيدا ويلبس جيدا . ذلك أنه يترتب عليهم دائما أن يسزودوا الراسمالي بقدر من العمل لا يدفع لقاءه ، وعلى الرغم من أن هذا القدر قد يتناقص الا أنسه لا يمكن أن يتناقص الى الحد الذي يتهدد معه بالخطر الطابع الراسمالي لعملية الانتاج . ذلك أنه أذا ارتفعت الاجور فوق هذا الحد ، فأن حافز الربح يتناقص ، فيتراخى من ثم تراكم رأس المال حتى تهبط الاجور ثانية الى مستوى يتفق مع الحاجة الى استخدام العمل الماجور .

بيد أن القيود الذهبية التي يصيغها العامل نفسه لا تخف وطاتها الا عندما يحدث تراكم راس المال دون أن يصاحب ذلك أي تغير في العلاقة بين أجزائه الثابتة والمتفيرة . لكن عملية التراكم تكون مصحوبة في الواقع بثورة عظيمة في ما أسماه ماركس التركيب العضوي لراس المال . اد ينمو راس المال الثابت على حساب رأس المال المتغير ، فانتاجية العمل المتنامية تجعل وسائل الانتاج تزيد بسرعة اكبر مــن سرعة زياده قوة العمل المتضمنة فيها . وهكذا فان الطلب على قوة العمل لا يرتفع بالتناسب مع تراكم راس المال ، بل يهبط نسبيا . ويحدث الاتر ذاته بشكل آخسر بفعل تمركز راس المال الدي يحصل ، دون علاقة بتراكم راس المال ، لأن قوانـــين التنافس الرأسمالي تؤدي الى ابتلاع الرأسماليين الكبار الراسماليين الصفار . وهكذا بينما يتطلب راس المال المكمل ، الذي تكون خلال عملية التراكم ، عددا أقـل فأقل من العمل بالنسبة الى حجمه ، يتخلص راس المال القديم ، الذي يعاد التاجه بتركيب جديد ، من عدد أدبر فاكبر من العمال الذين كان يوظفهم سابقا . وبهاله الطريقة يتشكل فائض نسبي من العمال ، نسبي بالعلاقة مع احتياجات استثمار رأس المال ، يتشكل جيش احتياطي صناعي يتلقى أجرا أقل من قيمة قوة عمله في الفترات المالية السيئة أو المتوسطة ، جيش يوظف بصورة غير منتظمة ويعتمد في احيان اخرى على المعونة العامة ، ولكنه في كل الاحيان يؤدي الى انخفاض مقاومةً العمال العاملين كما يؤدي الى انحطاط مستويات اجورهم •

ان الجيش الاحتياطي الصناعي هذا نتاج لا مفر منه لعملية التراكم ، او لتطور الثروة على اساس راسمالي ، ولكنه في الوقت ذاته يشكل عتلة تدفع بنمط الانتاج الراسمالي الى الامام . ذلك ان تراكم رأس المال ، وما يصاحبه من تطور في انتاجية العمل ، يؤديان الى ازدياد مفاجىء في قدرة رأس المال على التوسع ، ويتطلب ذلك اعدادا ضخمة من العمال الذين يمكن أن يكونوا رهن الاشارة لاستخدامهم في أسواق جديدة او في فروع انتاج جديدة دون أن يؤدي ذلك الى اعاقة العمل الانتاجي في حقول آخرى . بالاضافة الى ذلك فان المسار المميز للصناعة الحديثة ، الذي يتخذ شكل دورة عشرية ( لا تخرقها سوى تغيرات بسيطة ، مكونة من فترات من النشاط الوسطي تعقبها فترات من الانتاج المرتفع ثم الازمة والركود ، يقوم على التشكل المستمر والاستيعاب الى هذا الحد او ذاك لجيش الاحتياط الصناعي. فكلما ازدادت الشروة الاجتماعية وتنامى حجم رأس المال العامل واتسع مدى نموه ، وبالتالي ازداد الحجم المطلق للسكان العاملين وانتاجية عملهم ، كلما ازداد حجم الفائيض النسبي لهذا الجيش يزيد السكان أو جيش الاحتياط الصناعي . هكذا فان الحجم المطلق النسبي لهذا الجيش يزيد

بزيادة الشروة . وكلما كان حجمه اكبر بالعلاقة مع الجيش الصناعي العامل ، كلما ازداد حجم تلك القطاعات من العمال التي يتناسب فقرها عسكيا مع قسوة العمل الذي تقوم به . وفي النهاية ، كلما تعاظم حجم القطاعات المفقرة من الطبقة العاملة وتعاظم جيش الاحتياط الصناعي ، كلما أصبح عدد أولئك المعتبرين رسميا عالسة اكبر . هذا هو القانون العام المطلق للتراكم الرأسمالي .

ان الميل التاريخي للتراكم الراسمالي ينجم عن هذا القانون . والى جانب تراكم وتمركز راس المال يتطور الشبكل التعاوني للعمل على نطاق يتسمع باطراد ، كما يتطور التطبيق التقني الواعي للعلم على الانتاج والزراعة المشتركة المنظمة للارض والاقتصاد في وسائل الانتاج باستخدامها كوسائل مشتركة لانتاج العمل الاجتماعي . ومسع التنافص المطرد في عدد اولئك الراسماليين الكبار الذين يغتصبون ويحتكرون كــلّ منافع عملية التحول هذه ، يزداد حجم التعاسة والاضطهاد والعبودية والاستغلال ، ولكن في الوقت ذاته يزداد سخط الطبقة العاملة التي تنمو باستمراد في الحجم وتزداد دربتها ووحدتها وتنظيمها بفعل ميكانيكية عملية الانتاج الراسمالي ذأتها . ثم يصبح احتكار رأس المال قيدا على نمط الانتاج الذي نما معه وفي ظله . ويصل تمركز وسائل الانتاج وتشريك العمل حدا لا يمكن معه التوفيق بينهما في ظل القشرة الرأسمالية . وعندلَّذ يحين أجل الملكية الخاصة ، وتنتزع أملاك من انتزعوا الملكية . عندئذ تعاد الملكية الفردية القائمة على العمل الفردي ، ولكن على أساس انجازات الحقبة الرأسمالية ، وعلى شكل تعاون العمال الاحرار وكملكية مشتركبة للارض ولوسائل الانتاج التي ينتجها العمل . وبالطبع ، ليس تحويل الملكية الراسمالية ، التي تقوم عملياً على أساس نمط اجتماعي من الانتاج، الى ملكية اجتماعية عملا صعبا بقدر ما كانت صعوبة تحويل الملكية المعثرة القائمة على العمل الفردي الى ملكيــة رأسمالية . ففي الحالة الثانية ، كان الامر انتزاع الملكية من يدي جماهير الشعب واحتكارها من جانب حفنة من المغتصبين ، اما في الحالة الاولى فسيكون الامر نزع جماهير الشعب لملكية حفنة من المفتصبين .

### ٣ \_ المجلدان الثانيوالثالث

كان مصير المجلدين الثاني والثالث من رأس المال شبيها بمصير المجلد الاول . فقد كان ماركس يأمل أن يستطيع نشرهما بعيد صدور المجلد الاول ، ولكن في الواقع مرت سنوات عديدة ، وفي النهاية لم ينجح في اعدادهما للطبع .

فقد حالت دونه ودون اتمام العمل كله دراسات تتجدد وتتعمق باستمسرار ومرض لازمه وفي النهاية كانت الوفاة ، فقام انفلز باعداد المجلدين الثاني والثالث من الاوراق غير المنتهية التي خلفها صديقه . وكانت ثروة المواد التي خلفها ماركس تتألف من مسودات وملاحظات وهوامش مختصرة قام بكتابتها طالب علم ليقرأها هو وحده لا غيره ، بالاضافة الى مقاطع طويلة متكاملة متناثرة هنا وهناك . وكانت هذه بمجموعها تمثل نتاج جهد فكري دؤوب استمر من عام ١٨٦١ الى عام ١٨٧٨ وتخللته

فترات انقطاع طويلة احيانا .

وفي ظل هذه الظروف ، يتعين علينا أن لا ننتظر من المجلدين الاخيرين من رأس المال أن يزودانا بالجواب النهائي الكامل لكل المسائل الاقتصادية . ففي بعض الحالات لا يتعدى ما نجده في المجلدين صياغة بعض المسائل ، بالاضافة الى اشارات الى الطريق التي ينبغي على المرء سلوكها ليصل الحل . وأن رأس المال يتفق تماما مسع الموقف العام لماركس ، فهو ليس كتابا منزلا يضم بين دفتيه حقائق نهائية لا تقبل النقض ولا التغيير ، بل هو مصدر لا ينضب للحوافز الباعثة على دراسات أبعسد واستقصاء علمى أكثر كمالا ونضالات من أجل الحقيقة أكثر نضجا .

وهذه الظروف ذاتها هي التي تفسر السبب في ان المجلدين الثاني والثالث ليسا مكتملين شكلا كما المجلد الاول ، كما تفسر السبب في انهما لا يشعان الذكاء اللماع ذاته . غير انهما يعطيان بعض القراء قدرا أكبر من المتعة لكونهما يعرضان مسائل فكرية بحتة دون كبير اكتراث بالشكل . وتمثل محتويات المجلدين تكملة وتطويسرا للمجلد الاول ، ومن هنا فلا غنى عنهما لفهم الماركسية ككل . ولكنهما لسوء الطالع لم يتلقيا حتى اللحظة اهتماما بتفسيرهما وتبسيطهما في طبعات شعبية ، وهمسالذلك لا بزالان مجهولين للجماهير العريضة ، بل وحتى للعمال المتنورين .

يعالج ماركس في المجلد الاول المسألة الاساسية في الاقتصاد السياسي: ما هو اصل الشروة ؟ ما هو مصدر الربح ؟ كان الجواب على ذلك يتخذ قبل ماركس شكلين اثنين .

فقد فسر المدافعون « العلميون » عن العالم الذي نعيش فيه الثروة الرأسمالية بسلسلة من التحايلات والتبرئات التي تفتقر الى الصدق الى هذا الحد أو ذلك: الثروة الرأسمالية نتيجة للزيادة في اسعار السلع « لتعويض » صاحب رأس المال عن كرمه اذ « يعطي » رأسماله لاغراض انتاجية ، انها تعويض عن « المخاطرة » التي يجابهها كل من يوظف رأسماله ، انها المكافأة التي يتلقاها الرأسمالي لقاء « ادارته » للعمل ، وغير ذلك من التفسيرات الشبيهة ، التي تشترك في هدف واحد هدو تصوير الغنى من جهة والفقر من جهة اخرى على انهما أمر « عادل » وبالتالي لا يمكن تغييره .

ومن جهة اخرى ، كان نقاد المجتمع البورجوازي ، اي اصحاب جميع المدارس الاشتراكية قبل ماركس ، يعلنون ان الثروة الراسمالية هي ببساطة نتيجة الاحتيال وسرقة العمال بتوسط رأس المال وعيوب تنظيم العملية الانتاجية . وانطلاقا من هذا الموقف، وضع هؤلاء الاشتراكيون خططا طوباوية مختلفة للقضاء على الاستغلال بالغاء النقود ، و « تنظيم العمل » ، وغير ذلك من الخطط الشبيهة .

كان المجلد الأول من رأس المال هو الذي كشف عن المصدر الحقيقي للثروة للمرة الاولى ، اذ لم يضع وقتا في البحث عن تبريرات للراسماليين ولا في ادانتهم بسبب حيفهم وظلمهم ، بل بين كيف ينشأ الربح وكيف يتدفق الى جيب الراسمالي . وقد فعل ذلك على أساس حقيقتين اقتصاديتين حاسمتين : أولاهما أن جمهرة العمال تتألف من بروليتاريين مجبرين على بيع قوة عملهم كسلعة كي يستطيعوا البقاء ،

وثانيتهما أن هذه السلعة تملك قدرة انتاجية مرتفعة تجعلها قادرة على أن تنتج في وقت معين ما هو أكثر بكثير من القدر اللازم للابقاء عليها خلال ذلك الوقت . وهاتان الحقيقتان الاقتصاديتان الناجمتان عن التطور التاريخي الموضوعي تجعلان نتاج قوة عمل البروليتاري يقع اوتوماتيكيا في يد الراسمالي ويتراكم مع استمرار نظام الاجور ليصبح كميات تتنامي باستمرار من رأس المال .

هكذا تفسر الثروة الراسمالية لا على انها تعويض عن تضحيات وهمية يقوم بها الراسمالي أو منافع خيالية يمنحها ، ولا على انها نتيجة الغش أو السرقة بمعناهما المتعارف عليه ، بل على انها تبادل بين الراسمالي والعامل ، صفقة يتساوى فيها الجانبان طبقا للقوانين التي تحكم بيع وشراء جميع السلع الاخرى ، ولكي يستطيع ماركس تفسير هذه الصفعة التي تمنح الراسمالي ثمار العمل الذهبية ، كان عليه أن يطور قانون القيمة الذي اكتشفه الاقتصاديان الكلاسيكيان الانجليزيان العظيمان آدم سميث ودافيد ريكاردو في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ، أي كان عليه أن يطور تفسير القوانين الداخلية للتبادل السلعي الى حدوده المنطقية ويطبقه على سلعة قوة العمل . ويعالج المجلد الاول بصورة رئيسية قانون القيمة وما ينجم عنه من اجور و فضل قيمة ، أي يعالج تفسير كيفية انقسام نتاج العمل المأجور بصورة طبيعية ودون عنف او غش الى فقر للعامل وثروة سهلة للراسمالي . وهنا تكمن الاهمية التاريخية العظمى للمجلد الاول من راس المال . فقد بين أن الاستغلال لا يمكن القضاء عليه الا بالغاء بيع قوة العمل ، اي بالغاء نظام الاجور .

اننا نتوقف في المجلد الاول عند الانتاج ، في مصنع ، في منجم ، او في مشروع زراعي حديث ، وما يقال عن واحد من هذه يقال عن اي مشروع راسمالي . ويقدم لنا المجلد الاول امثلة فردية على نمط الانتاج الراسمالي كله . وعندما نغلق دفتيه نكون قد تعرفنا تماما على الانتاج اليومي للربح وعلى آلية الاستغلال الراسماليين بجميع دقائقها . فتتكوم أمام ناظرينا أهرام من السلع من كل نوع وصنف خرجت من المصانع وهي لا تزال مبتلة بعرق العمال ، وفيها جميعا نستطيع ان نستشف ذلك الجزء من القيمة الذي ينجم عن عمل لم يدفع لقاءه أجر . عندئذ تتبدى لنا جذور الاستغلال الراسمالي عارية تماما .

غير ان الراسمالي ، عند هذه النقطة ، لا يكون قد جنى حصاده بعد تماما فشمرات الاستفلال موجودة ، ولكنها لا تزال على شكل غير مناسب للامتلاك . فما دامت ثمار الاستفلال على شكل سلع متراكمة ، فان الراسمالي لا يستفيد منها الكثير . فهو ليس مالكا للعبيد في العالم الاغريقي الروماني الكلاسيكي القديم ، وهو ليس اقطاعي القرون الوسطى ، انه ليس من اولئك الذين كانوا يمتصون دم الشعب العامل ليشبعوا نهمهم الى الترف ويعيلوا حاشية ضخمة من الاتباع . ان عليه كي يعيل نفسه وعائلته « في مستوى يليق بموقعه الاجتماعي » ، ان يحول ثروته الى نقد سائل ، وهذا امر ضروري كذلك اذا كان له ان يزيد راس ماله باستمرار . ولذا يتعين عليه ان يبيع السلع التي انتجها العمال المأجورون مع فضل القيمة المتضمن فيها . يجب ان تفادر السلع المصنع والمخزن وتطرح في السوق .

وهكذا يتبع الراسمالي سلعته من مخزنه ومكتبه الى سوق الاوراق المالية (البورصة) والى المتاجر ، ونحن نتتبعه في المجلد الثاني من « رأس المال » .

يقضي الراسمالي المرحلة الثانية من حياته في مجال تبادل السلع ، وهنا يواجه عددا من المصاعب . ففي المصنع ، يلعب الراسمالي دور السيد بلا منازع ويسود النظام والانضباط ، اما في سوق السلع فتسود فوضى كاملة باسم التنافس الحر. فلا احد يهتم بجاره ولا احد يهتم بالجميع ، ومع ذلك فهنا بالضبط يشعر الراسمالي باعتماده على الآخرين وعلى المجتمع ككل .

يجب على الراسمالي أن يسبق منافسيه على الدوام . ذلك أنه أذا استفرق من الوقت في بيع سلعه أكثر مما هو ضروري بالضبط ، أذا فشل في الحصول على ما يكفي من النقود لشراء ألمواد الخام والاشياء الاخرى التي يحتاجها في اللحظة المناسبة ليحول دون مصنعه والتوقف بسبب نقص التجهيزات، أذا فشل في استثمار النقود التي يحصل عليها لقاء بيع سلعه ، فأنه لا بد أن يتخلف بشكل أو بآخر . ومن هنا فأن الراسمالي الذي يفشل في أدارة تجارته بين المصنع وسوق السلع بالفعاليسة ذاتها التي يدير بها المصنع ، يفشل في الحصول على وتيرة الربح المعتادة مهما بلغت حماسته في استغلال عماله . أذ أن جزءا من ربحه « الذي بذل في سبيله الكثير » سيضيع في هذه المرحلة أو تلك ولن يجد طريقه إلى جيبه أبدا .

غير ان هذا وحده ليس بكاف . اذ ان الراسمالي لا يستطيع ان يراكم ثروة الا اذا انتج سلعا ، اكثر من ذلك ، يتعين عليه ان ينتج بالضبط تلك الانواع والاصناف من السلع التي يحتاجها المجتمع ، ويجب عليه ان ينتجها بالكميات المطلوبة بالضبط ، والا ظلت سلعه دون ان تباع فيخسر فضل القيمة المتضمن فيها . فكيف يمكن للراسمالي الفرد ان يتحكم بكل هذه العوامل ؟ ليس هناك من يستطيع ان يقول له ما هي السلع التي يحتاجها المجتمع وكم يحتاج منها ، لسبب بسيط هو ان احسدا لا يعرف ذلك . فنحن نعيش في مجتمع فوضوي غير مخطط ، والراسمالي الفسرد يعيش في هذا المجتمع ذاته . ومع ذلك ، لا بد أن ينبثق عن هذه الفوضى كلها ، عن هذا التخبط كله ، ما يسمح لتجارة الراسمالي الفرد بالازدهار وفي الوقت ذاته ما يشبع حاجات المجتمع ويسمح باستمرار وجوده ككائن اجتماعي .

وبكلمات ادق ، يجب أن تنجم عن التخبط الفوضوي لسوق السلم امكانيسة الحركة الدورية المستمرة لرأس المال ، امكانية الانتاج والبيع وشراء مواد خام المح والانتاج ثانية ، بحيث يتحول رأس المال باستمرار من شكله النقدي الى شكلت السلمي ليعود فيتحول الى شكله النقدي وهكذا . ويجب أن تتعاقب هذه المراحل بدقة : يجب أن يكون هناك احتياط من النقد لاستثمار أفضل الفرص التي يقدمها السوق لشراء المواد الخام الخ. وللوفاء بنفقات الانتاج ، ويجب أن تعطى للنقود التي تتدفق عائدة نتيجة بيع السلع فرصة الاستثمار الفوري ثانية . وهكذا يؤلف الراسماليون الذين يبدو كل منهم وكانه مستقل عن الآخر ، رابطة وثيقة ، وبفضل الأموال التي يحتاجونها ويأخذون للاموال التي يحتاجونها ويأخذون الاموال المتوفرة ، وهكذا يضمن البيع المستمر لعملية الانتاج ويضمن البيع المستمر

للسلع لمصلحة الراسمالي الفرد ووفاء باحتياجات المجتمع ككل .

لم يستطع الاقتصاديون البورجوازيون أن يجدوا لنظام التسليف تفسيرا أفضل من تسميته مؤسسة عبقرية «لتسهيل تبادل السلع»، أما ماركس فيبين في المجلد الثاني من «رأس المال» عرضا أن نظام التسليف جزء ضروري من الحياة الرأسمالية، فهو حلقة الوصل بين مرحلتين من مراحل رأس المال ، بين مرحلة الانتاج ومرحلة سوق السلع ، وبين تحركات رأس المال العردي التي تبدو اعتباطية .

ثم أن التبادل المستمر للانتاج والاستهلاك في المجتمع يجب أن يظل في حركة دائمة في خضم تخبط رؤوس الاموال الفردية ، ويجب أن يتم ذلك بطريعه تتحقق معها الشروط الضرورية للانتاج الراسمالي : انتاج وسائل الانتاج ، اعاله الطبقسة العاملة والاثراء المتزايد للطبقة الراسمالية ، أي التراكم والنشاط المتزايد لكل رأس المال في المجتمع ، ويستقصي المجلد الثاني من «رأس المال» كيف ينجم كل منظم عن التحركات المتخبطه لراس المال الفردي ، وليف تتارجح حركة هذا المكل بسين فائض سنوات الازدهار وانهيار سنوات الازمة ، لتعود المرة تلو الاخرى الى وضع متناسب لتفادر هذا الوضع في الحال ، وكيف تنجم عن هذا كله بحجوم تتضخم باستمرار وسيلة المجتمع العائم،أي بقاؤه وازدهاره الاقتصادي، وغاية هذا المجتمع، بالتراكم المتنامي لرأس المال ، ولا يغدم ماركس لنا حلا نهائيا ، ولكنه للمرة الاولى منذ منه سنة ، منذ آدم سميث ، يقدم لنا الكل الاجتماعي على أساس قوانين ثابتة .

ولكن حتى مع ذلك ، لم يقطع الرأسمالي الطريق الشائك المفتوح أمامه ، فعلى الرغم من أن الربح قد تحول ويتحول باستمراد وتزايد الى نقود ، الا أن المشكلية الكبرى التي تبرز الآن هي كيفية توزيع الفنيمة. فالجماعات المختلفة من الرأسماليين تتقدم بمطالبها ، فعدا عن المستخدم، هناك التاجر وهناك الراسمالي القرض وهناك مالك الارض ، وكل من هؤلاء أدى قسطا مما هو ضروري لاستغلال العامل المأجود وبيع السلع التي ينتجها ، وكل منهم يطالب الآن بحصته من الربح ، أن توزيع الربح هذا مساله اعقد بكثير مما يبدو على السطح ، ذلك أنه توجد فروقات في الارباح حتى بين الرأسماليين المستخدمين أنفسهم ، طبقا لنوع المشروع .

ففي بعض فروع الانتاج ، تنتج السلع وتباع بسرعة ، فيعود رأس المال بالاضافة الى العوائد الى المشروع في وقت قصير . أما في فروع انتاجية أخرى فيظل رأس المال مقيدا ضمن العملية الانتاجية مدة طويلة ولا ينتج ربحا الا بعد سنوات . وفي بعض الفروع يتحتم على الراسمالي أن يستثمر الجزء الاكبر من رأس ماله في وسائل انتاج لا حياة فيها ، في الابنية والآلات المكلفة وغيرها ، أي في أشياء لا تنتج ربحا بحد ذاتها مهما كانت ضرورية لصنع الربح . أما في فروع أخرى من الانتاج فلا يحتاج المستخدم الا الى استثمار جزء ضئيل من رأس ماله في أمهور كهدف ويستطيع استخدام الجزء الاكبر من رأس المال في استخدام العمال ، الذي يمشل كل منهم الدجاجة الصناعية التي تبيض للرأسمالي ذهبا .

هكذا تنمو عبر عملية صنع الربح فروقات ضخمة بين الراسماليين الافسراد ، وتمثل هذه الفروقات في نظر المجتمع البورجوازي « ظلما » اكثر الحاحا بكثير من

« التبادل » الغريب الذي يحصل بين الراسمالي والعامل . والمشكلة هي الوصول الى تدبير معين يضمن توزيعا « عادلا » للفنائم ، بحيث يحصل كل راسمالي على « نصيبه » ، اكثر من ذلك يجب ان تحل هذه المشكلة دون أية خطة جدية منهجية ، ذلك أن التوزيع في المجتمع القائم فوضوي مثلما هو الانتاج . وليس هنساك في الواقع « توزيع » بمعنى أن يكون التوزيع ثمرة أجراء أجتماعي ، فكل ما يحدث هو تبادل ، حركة دورانية للسلع ، شراء وبيع . فكيف أذا يسمح تبادل السلع غسير المنظم لكل مستغل فرد ولكل فئة من المستغلين بالحصول على نصيب من الثروة التي تنتجها قوة عمل البروليتاريا ، والتي يعتبرها كل راسمالي فرد وكل فئسة مسن الراسماليين « حقا » له أو لها ؟ .

يعطي ماركس جوابا على هذا السؤال في المجلد الثالث من « رأس المال » . فهو في المجلد الأول يعالج انتاج رأس المال ويكشف عن سر الربح . وهو في المجلد الثاني يصف حركة رأس المال بين المصنع والسوق ، وبين الانتاج واستهلاك المجتمع . أما في المجلد الثالث فهو يعالج توزيع الربح بين الطبقة الرأسمالية ككل . وهسو يقيم بحثه باستمرار على اساس المبادىء الاساسية الثلاث للمجتمع الرأسمالي : أولا ، أن كل ما يحصل في المجتمع الرأسمالي ليس نتيجة قوى اعتباطية ، بل هو ناجم عن قوانين محددة تعمل بانتظام ، على الرغم من أن هذه القوانين لا يعرفها الرأسماليون أنفسهم . ثانيا ، أن العلاقات الاقتصادية في المجتمع الرأسمالي لا تقوم على العنف والسطو والفش . وثالثا ، أنه ليس هناك من عقل اجتماعي يعمل على تنظيم تحركات المجتمع ككل . ويحلل ماركس ويعري كل ظواهر النظام الاقتصادي الرأسمالي وكل علاقاته الواحدة تلو الاخرى على اساس الية التبادل في المجتمع الرأسمالي ، أي على أساس قانون القيمة وقانون فضل القيمة الناجم عنه .

ويمكننا القول ، أذا أخذنا بنظر الاعتبار « رأس المال » ككل ، أن المجلد الاول الذي يشرح قانون القيمة والاجور وفضل القيمة يكشف عن أسس المجتمع القائم ، بينما يصور لنا المجلدان الثاني والثالث البيت الذي يقوم على هدف الاسس ، أو يمكننا القول ، أذا استخدمنا تشبيها آخر ، أن المجلد الاول يبين لنا قلب الكائن الاجتماعي ، الذي ينتج نسغ الحياة ، بينما يبين لنا المجلدان الثاني والثالث دورة الدم والفذاء من القلب الى مختلف الخلايا .

يأخذنا المجلدان الثاني والثالث الى مستوى مختلف . فنحن ، في المجلد الاول ، في المصنع ، في اعماق العمل حيث نتمكن من متابعة اساس الثروة الراسمالية ، اما في المجلدين الثاني والثالث فنحن على السطح ، في المرحلة الرسمية للمجتمع، حيث تبرز في الواجهة المتاجر الكبرى والبنوك واسواق العملة والاسهم والتمويل ومتاعب الزراعي « المحتاج » . وليس للعامل دور في هذه المرحلة ، وهو في الواقع لا يبدي سوى القليل من الاهتمام بما يجري وراء ظهره بعد أن سلخ جلده . فنحن لا نسرى العمال في وسط جمهرة اصحاب العمل الا عندما يستيقظون في الصباح الباكسر ليذهبوا الى المصانع ، او عندما يعودون في المساء المتأخر الى بيوتهم بعد أن تقذف بهم المصانع خارجها .

ولذا قد لا يكون واضحا أول وهلة لماذا يتعين على العمال أن يشغلوا أنفسهم بمتاعب الراسماليين أو بالمنازعات بين هؤلاء حول تقسيم الفنائم . غير أن المجلدين الثاني والثالث ضروريان لفهم الآلية الاقتصادية للمجتمع ضرورة المجلسد الاول . صحيح أنهما لا يلعبان دورا تاريخيا أساسيا بالنسبة لحركة الطبقة العاملة الحديثة مثلما يلعب المجلد الاول ، ولكنهما مع ذلك يقدمان لنا ثروة من المعلومات تبصرنا بدقائق الطريقة التي تعمل بها الراسمالية ، وذلك أمر لا غنى عنسه في تزويسد البروليتاريا بسلاحها الفكري في الصراع العملي من اجل العتاقها . ويكفي لاتبات ذلك مثلان .

عندما يبحث ماركس ، في المجلد الثاني ، العملية التي تنجم عبرها اعالة المجتمع عن الحركة الفوضوية لراس المال الفردي ، فانه بالطبع يتطرق لمسألة الازمات . ويجب ان لا يتوقع المرء اطروحة كاملة حول هذه الظاهرة . فليس هناك في الواقع سوى بضعة ملاحظات عابره ، ولكن استخدام هذه الملاحظات له أكبر الاتر في تنوير وتثقيف العمال : فمثلا ، يستخدم الاشتراكيون الديمقراطيون ، وعلى الاخص القادة النقابيون ، حجة رئيسية هي أن الازمات تحدث بصورة رئيسية نتيجة قصر نظرالسماليين ، الذين لا يستطيعون أن يفهموا أن جماهير العمال هي أفضل زبائنهم ، وأن كل ما يتوجب عليهم فعله ، هو زيادة أجور هؤلاء العمال لضمان وجود قدة شرائية لبضائعهم ، وبذلك يتجنبون اخطار الازمات .

ان هذه الحجة رائجة جدا ، ولكنها خاطئة تماما . ويدحضها ماركس بالكلمات التالية : « انه لمحض حشو فارغ ان يقال أن الازمات تنجم عسن قلسة المسترين والمستهلكين . ان المجتمع الراسمالي لا يتعرف الا على المستهلكين الذين يدفعون لقاء ما يستهلكون ، عدا اولئك الذين يتلقون مساعدة من المجتمع أو ما يسمون « عالة » ولذا اذا كانت السلع لا تباع ، فان ذلك يجب أن لا يعني أكثر من أنه ليس هنال مستهلكين أو مشترين لهذه السلع . وأذا كان بعض الناس يميل الى اعطاء هسذا الحشو الفارغ مظهر ما له عميق المعنى بالقول أن الطبقة العاملة لا تحصل على مساليني مما تنتجه ، وأن الشر سيزول حالما تحصل على نصيب أكبر ، أي حالما ترتفع يكفي مما تنتجه ، وأن الشر سيزول حالما تحصل على نصيب أكبر ، أي حالما ترتفع أنها الاجور بصورة عامة وتحصل فيها الطبقة العاملة على نصيب أكبر مسن الناتج السنوي المخصص للاستهلاك . ولذا فان فترات كهذه يجب ، طبقا لوجهسة نظر هؤلاء المدافعين عن « الحس السليم » ، أن تحول دون نشوب الازمات . ومسن الحسنة أو النوايا السيئة ، ولا تسمح لفترات ازدهار الطبقة العاملة بالاستمرار الا الحسنة أو النوايا السيئة ، ولا تسمح لفترات ازدهار الطبقة العاملة بالاستمرار الا

ان الابحاث التي يقوم بها ماركس في المجلدين الثاني والثالث من « رأس المال » تقدمان لنا فهما كاملا لطبيعة الازمات ، فهو يبين انها النتيجة الحتمية لحركة رأس المال ، الذي يندفع بسرعة ، بفعل نهمه وتوقه الى التراكم والنمو ، مخترقا حدود الاستهلاك ، مهما اتسعت هذه الحدود نتيجة زيادة القوة الشرائية لقطاع من قطاعات

المجتمع او نتيجة فتح اسواق جديدة . هكذا يدحض ماركس فكرة توافق المصالح بين راس المال والعمل ، تلك الفكرة التي تقف خلف التحريض الذي تقصوم به النقابات ، والذي يزعم ان ما يحول دون هذا التوافق هو فحسب قصر نظر الراسماليين . وهكذا ايضا نتبين انه يجب التخلي عن الامل في الوصول الى اجراءات من شأنها ترقيع الفوضى الراسمالية . ان النضال من اجمل تحسين الشروط المادية لحياة البروليتاريا يجد الف حجة ناصعة من بين الاسلحة الفكرية التي تتسلح بها الطبقة العاملة الحديثة ، وهو لذلك لا يحتاج اطلاقا الى حجة خاطئة نظريا وغامضة عمليا كهذه التي عالجناها فيما سبق .

اما المثال الثاني فهو ان ماركس يقدم في المجلد الثالث ، وللمرة الاولى ، تفسيرا علميا لظاهرة حار في فهمها علم الاقتصاد البورجوازي منذ نشأته . وهي بالتحديد : كيف يتسنى لراس المال في كل فروع الانتاج ، ورغم انه يستثمسر في ظروف مختلفة ، ان ينتج كقاعدة عامة ما يسمى « الوتيرة المعتادة للربح » ؟ قد يبدو للوهلة الاولى ان هذه الظاهرة تناقض ما يقوله ماركس نفسه من ان الثروة الراسمالية تنتج عن عمل العمال الذي لا يدفع لقاءه أجر . كيف يمكن للراسمالي المجبر على استثمار نسب كبيرة من رأس ماله في وسائل انتاج لا حياة فيها أن يحصل على الربح ذاته الذي يحصل عليه زميل له لا يحتاج الا الى استثمار القليل من رأس ماله في اشياء كهذه ، ويستطيع لذلك ان يستخدم نسبة كبيرة منه في تشغيل كميات أكبر مسن قوة العمل الحية ؟

يحل ماركس هذه الاحجية ببساطة ، وذلك بأن يبين أن بيع نوع من السلم بسعر يفوق قيمته وبيع انواع اخرى من السلع بسعر يقل عن قيمتها يسؤدي الى تسوية الفروقات في الربح ، وينتج عن ذلك « معدل للربح » في كل فروع الانتاج . أن الراسماليين ، بلا وعي منهم وبلا اتفاق بينهم ، يتبادلون السلع بشكل يساهم فيه كل راسمالي فرد بفضل القيمة الذي انتزعه من العمال الذين يستخدمهم في رصيد عام ، ومن ثم يقتسم نتاج استغلال الراسماليين المشترك للعمال فيما بينهم بصورة أخوية ، فيتلقى كل منهم نصيبا يتناسب مع حجم راس ماله . وهكذا فان الراسمالي الفرد لا يحصل مباشرة على الربح الذي ينتزعه من عماله ، بل يحصل فقط على نصيبه من الربح الكلي الذي انتزعه هو وزملاؤه معا من العمال . « بقدر فقط على نصيبه من الربح الكلي الذي انتزعه هو وزملاؤه معا من العمال . « بقدر ما يتعلق الامر بالربح ، يلعب الراسماليون الافراد دور حملة الاسهم في شركة مساهمة توزع ارباحها بنسبب مئوية متساوية بحيث يتفاوت نصيب كل راسمالي فرد بحسب حجم راس المال الذي يستثمره في المشروع المشترك ، اي طبقا لنسبة مثماركة كل منهم في المشروع برمته » .

كم هو عظيم الفهم الذي يقدم لنا هذا القانون الذي يبدو جافا «قانون معلل الربح»! انه يقدم لنا فهما كاملا للأسس الحقيقية المادية التي يقوم عليها التضامن الطبقي بين الراسماليين . اننا هنا نلحظ انه على الرغم من ان الراسماليين اخوة متعادون في نشاطاتهم اليومية ، الا انهم بقدر ما يتعلق الامر بالطبقة العاملة يمثلون نوعا من الرابطة الماسونية المهتمة بحدة وبصورة شخصية بالناتج الكلي للاستغلال

الذي يمارسه جميع اعضائها . وعلى الرغم من ان الرأسماليين لا يعرفون شيئا بالطبع عن هذه القوانين الموضوعية ، الا ان غريزتهم كأفراد طبقة حاكمة تبدي نفسها في تفهمهم لمصالحهم الطبقية وعدائهم للبروليتاريا . ولسوء الطالع ، استمسر التضامن الطبقي بين الرأسماليين عبر عواصف التاريخ بثبات اكثر من الوعسي الطبقي للعمال ، ذلك الوعي الذي يكشف ماركس وانغلز في كتاباتهما عن اساسه العلمي .

لا شك في ان هذين المثالين القصيرين اللذين اختيرا اعتباطا يكفيان لاعطاء القارىء فكرة عن الكنوز التي لم تستخرج ولم تعرض في صورة شعبية بعد من المجلدين الثاني والثالث من «رأس المال» ، وعن الثروة الفكرية العميقة التي يقدمانها للعمال المتنورين . وهما برغم كونهما غير كاملين ، او ربما بسبب ذلك ، يقدمان ما لا تستطيع اية حقيقة نهائية ان تقدم : حافزا على التفكير ، وعلى النقد والنقد الذاتي ، وهذا هو جوهر الدرس الذي عليمه ماركس للطبقة العاملة .

### ٤ - استقبال (( رأس المال ))

كان انغلز قد عبر عن الامل في ان يشعر ماركس انه «انسان آخر» حالما ينتهي من المجلد الاول ويتخلص من «الكابوس» ، ولكن هذا الامل لم يتحقق الا جزئيا .

ذلك ان التحسن في صحة ماركس لم يكن دائما لسوء الحظ ، بينما ظلت حالته المالية غير مستقرة . حتى انه فكر في الانتقال الى جنيف ، حيث يستطيع العيش بنفقات اقل ، ولكن الظروف ربطته بلندن وبكنوز المتحف البريطاني . كذلك كان يأمل في ان يجد ناشرا لترجمة انجليزية لكتابه ، كما انه لم يكن راغبا في تسليم قماد الاممية لفيره قبل ان تبدأ بالخطو على الطريق الصحيح .

كان زواج ابنته الثانية لورا من بول لافارغ حدثا بيتيا سعيدا . فقد ارتبط الشابان برباط الخطبة في آب ١٨٦٦ ، ولكن اتفق على ان يكمل لافارغ دراسة الطب قبل ان يقترنا . وكان اسمه قد شطب من سجلات جامعة باريس مدة سنتين بسبب اشتراكه في مؤتمر طلابي في لييج ، فذهب بعد ذلك الى لندن لأمر يتعلق بالاممية . كان لافارغ في البداية من اتباع برودون ، ولم تكن له علاقة بماركس ابعد من زيارة قام بها له تأدبا وليسلمه رسالة من تولين . ولكن القدر لعب دوره المعتاد ، ولم يلبث ماركس ان كتب الى انفلز بعد ذلك بقليل يقول : «في البداية ارتبط الشاب يلبث ماركس ان كتب الى انفلز بعد ذلك بقليل يقول : «في البداية ارتبط الشاب بي ، ولكن لم يمض وقت طويل حتى وجد ان الابنة اكثر جاذبية من الاب . انه الابن الوحيد لعائلة كانت سابقا من المزارعين ، ووضعه المالي لا بأس به » . وقد كان لا فارغ ، طبقا لوصف ماركس له ، حسن الطلعة ، ذكيا نشيطا وذا جسم نام وقلب طبب ، ولكنه مدلل قليلا ، ومع ذلك غير مصقول تماما .

كان هم ماركس الاساسي خلال هذه الفترة هو قلقه على مصير كتابه . فقد كتب في ٢ تشرين الثاني ١٨٦٧ الى انغلز قائلا : «ان مصير كتابي يجعلني قلقا . فأنا لا اسمع ولا ارى شيئا . ان الرفاق الالمان ممتازون ! فانجازاتهم في همذا

المجال ، كاتباع للانجليز والفرنسيين وحتى للايطاليين يعطيهم الحق في تجاهل كتابي . وفي اثناء ذلك ، يجب على المرء ان يتبع السياسة الروسية وينتظر ، فالصبر هو سر الدبلوماسية الروسية ونجاحها ، ولكننا نحن المخلوقات التعسية نعيش مرة واحدة» . ان نفاد الصبر الذي تبديه هذه السطور مفهوم ، ولكنه غير مبرر تماما .

لم يكن قد مر على صدور الكتاب اكثر من شهرين ، وكان من المستحيل كتابة مراجعة جدية له في هذه الفترة القصيرة ، ولكن انفلز وكوغلمان فعلا كل ما في وسعهما «لاحداث ضجيج حول الكتاب» ، وحتى ماركس نفسه كان يظن ان هذا امر ضروري املا في أن يحدث ذلك بعض الاثر في انجلترا أيضا ، ولا يمكن القول ان انفلز وكوغلمان كانا مفرطي الحرص في جهودهما ، ولكنهما على الله حال احرزا بعض النجاح . فقد نجحا في نشر ملحوظات مسبقة عن الكتاب في عدد من الصحف، بينها بعض المطبوعات البورجوازية ، حتى انهما نجحا في نشر المقدمة . كما انهما بالإضافة الى ذلك اعدا اعلانا عن الكتاب ، كان ملفتا للنظر في تلك الايام ، هــو مقالة عن حياة الكاتب ، ماركس ، وذلك لنشره في «داي غارتنلوب» ، ولكن ماركس طلب منهما ان يكفا عن هذا «الهراء» : «انني اعتقد ان امرا كهذا فيه من الضرر اكثر «انسيكلوبيديا» ماير مني ملحوظات عن سيرتي لنشرها منذ أمد طويل ، ولكنني لم اعطهم المعلومات التي أرادوا ، بل لم اجب على رسالتهم . أن لكل أمرىء ذوقًا». في النهاية نشرت المقالة التي اعدها انغلز له «داي غار تنلوب» في «داي زوكونفت» صحيفة جوهان جاكوبي التي كان غيدو فايس ينشرها في برلين منذ ١٨٦٧ . ثم أعاد ليبكنشت نشر المقالة في «ديمقراتيشه فوشنبلات» ، ولكنه اختصر منها الكثير، مما ادى بانغلز ان يلاحظ ممتعضا «لقد وصل فيلهلم مرحلة لم يعد معها يجرؤ حتى على القول أن لاسال قد نقل عنك و فعل ذلك بصورة سيئة . لقد خصى المقالة تماما، ولا اعتقد أن أحدا سواه يعلم لماذا ظن بعد ذلك أنها صالحة للنشر» . كان ليبكنشت في الواقع يتفق تمام الاتفاق مع المقاطع التي حذفها ، ولكنه فعل ذلك كي يتجنب اغضاب عدد من اللاساليين كانوا قد انفصلوا لتوهم عن شفايتزر وبداوا يساعدون في تأسيس جناح ايزناخ ،

فيما بعد ، لاقى كتاب ماركس بعض النقد المتاز ، فمثلا كتب انفلز مراجعة له في «ديمقراتيشه فوشنبلات» ، وكتب شفايتزر مراجعة اخرى في «سوسيسال ديمقراط» وكتب جوزيف دايتزغين مراجعة ثالثة في الصحيفة الاولى ، وعدا عن مراجعة انفلز ، التي ابدت بالطبع فهما كاملا للنقاط المطروحة ، اضطر ماركس الى الاعتراف بان شفايتزر رغم عدد من اخطائه درس الكتاب بالتأكيد وتفهم اهميته ، وكانت تلك هي المرة الاولى التي سمع فيها ماركس بدايتزغين ، فرحب به كعقل فلسفي قادر ، ولكنه لم يكون عنه فكرة جيدة كثيرا ،

كذلك نزل أول «خبير» الى الحلبة في عام ١٨٦٧ . وكان هذا هو يوجين دوهرنغ الذي راجع الكتاب في احد ملاحق «انسيكلوبيديا» ماير . وعلى الرغم من ان ماركس

شعر أن دوهرنغ لم يستوعب النقاط الجديدة اساسا في كتابه ، الا انه لم يستأ للمراجفة واعلن انها «جيدة» رغم انه كان يشك فيان الموقف الذي اتخذه دوهرنغكان ناجما عن كراهيته لروشر وغيره من الاساتذة الجامعيين اكثر منه عن اهتمام وفهم كاملين للنقاط المطروحة . غير ان انغلز كوّن رايا عن المراجعة اقل تحبيذا ، وكان حكمه في الواقع هو الاصوب ، ذلك انه لم يمض وقت طويل حتى استدار دوهرنغ على عقبيه وحاول ان يمزق الكتاب نتفا .

ولم يلق ماركس حظا افضل على ايدي «الخبراء» الاخرين ، فبعد ذلك بثماني سنوات اخبر احد هؤلاء المحترمين ، الذي اخفى اسمه بحرص ، العالم بفصاحة ان ماركس غفل عن جيل كامل من التقدم العلمي . وكانت المرارة التي ابداها ماركس تجاه «الخبراء» ، بعد ذلك وبعد غيره من الانجازات الشبيهة ، امرا مبررا تماما . على الرغم من انه عزى لحقدهم عليه كثيرا مما كان يجب ان يعزى الى جهلهم ، ذلك انهم كانوا غير قادرين اطلاقا على فهم طريقته الجدلية . وكان هذا هو الحال ايضا بالنسبة لاناس لم يكونوا يفتقرون لا الى النية الحسنة ولا الى المعرفة الاقتصادية ، ولكنهم مع ذلك وجدوا ان من الصعب عليهم فهم الكتاب ، بينما كان هناك من الجهة الاخرى اناس امتدحوا الكتاب بحماسة ، رغم انه لا تتوفر لهم المعرفة بالامسور الاقتصادية ويعادون الشيوعية الى هذا الحد او ذاك ، ولكنهم عبروا مدرسسة الفكر الهيغلى .

كان ماركس ، على سبيل المثال ، قاسيا جدا في حكمه على الطبعة الثانية من كتاب لانغ حول المسألة العمالية ، وفيها يعالج لانغ بالتفصيل المجلد الاول من «رأس المال» فقد اعلن ماركس «أن السيد لانغ يرفع عقيرته ممتدحا الكتاب ، ولكنه يفعل ذلك كي يجعل نفسه مهما فحسب» . لم يكن هذا صحيحا ابدا ، ذلك ان اهتمام لانغ بالمسألة العمالية لا يرقي اليه الشك ، على الرغم من أن ماركس كان على حق عندما لاحظ انلانغ لا يعرف شيئًا عن الطريقة الهيفليةولا يعرف شيئًا البتةعن المنهج النقدي الذي اتبعه ماركس في استخدامها . ففي الواقع ، قلب لانغ الحقيقة راساً على عقب عندما اعلن أن لاسال أكثر تحررا من هيفل واستقلالا عنه من ماركس الذي يتمسك بنموذجه الفلسفي والذي وجد في بعض اجزاء الكتاب صعوبة في التمكن من المسائل التي يعالجها، كما بالنسبة لنظرية القيمة التيلا يعزو لها لانغاية اهمية ثابتة. وكان حكم فريليفارث على المجلد الاول ، الذي اهداه ماركس نسخة منه ، اكثر غرابة . استمرت علاقات الود بين فريليغارث وماركس منذ سنة ١٨٥٩ ، على الرغم من انها كانت تتعكر احيانا بفعل اخطاء يرتكبها آخرون . وكان فريليفارث على وشك العودة الى المانيا ، حيث جمع له بعضهم قدرا من المال يضمن له شيخوخة لا تشوبها الهموم ، بعد ان اغلق المصرف الذي كان يعمل فيه فرعه في لندن ، وأصبح محروما من مصدر رزقه وهو على ابواب السنين من العمر . وكانت الرسالية الاخيرة التي ارسلها فريليفارث الى ماركس تتضمن تهاني حارة لزواج ابنة ماركس لورا من لافارغ الشباب ، وشكرا صادقا على نسخة المجلد الاول من «رأس المال» التي ارسلها ماركس له . وتمضى الرسالة الى القول ان دراسة الكتاب كانت مبعث متعة

لفريليغارث وانها يسرت له فهم كثير من الامور . واضاف ان الكتاب ربما لن ينجح نجاحا سريعا وصاخبا ، ولكن اثره سيكون عميقا واكثر استمرارا . الى هذا الحد وكل شيء على ما يرام ، الا انه يضيف : «انني اعرف ان بعض التجار والصناعيين الشباب في الراينلاند متحمسون للكتاب اللغ حماسة ، ولا شك ان الكتاب سيبلغ مراميه الحقيقية في اوساط كهذه ، وبالاضافة الى ذلك سيكون الكتاب مرجعا لا غنى عنه للدارسين» . صحيح ان فريليغارث لم يدع انه اكثر من «اقتصادي بالفطرة» ، ولكنه مع ذلك عاش قرابة عقدين من الزمن في خضم الحياة النابضة في العاصمة الانجليزية ، ولذا كان غريبا ان يعتبر المجلد الاول من «راس المال» دليلا للتجار والصناعيين الشباب ، وبالاضافة الى ذلك مرجعا للدارسين .

اما حكم روغه ، فقد كان من جهة اخرى مختلفا . فعلى الرغم من انه كان يكره الشيوعية كراهية سامة ، ولم يثقل كاهله بأية معرفة بالاقتصاد ، الا انه ناضل مرة بشيجاعة كهيفلي شاب . ولقد قال : «انه لكتاب يصنع حقبة . وهو يلقي ضوءاً ساطعا ، بل ضوءا يغشي الابصار في بعض الاحيان ، على ولادة وتطور وانحلال الحقب الاجتماعية . ان المقاطع المتعلقة بانتاج فضل القيمة من العمل الذي لا يدفع لقاءه اجر ، وانتزاع ملكية العمال الذين يعملون لانفسهم ، واقتراب مرحلة انتزاع ملكية من انتزعوا الملكية ، ان هذه مقاطع كلاسيكية . ان معرفة ماركس واسعة ، وهو يملك موهبة جدلية رائعة . والكتاب بلا شك ، فوق المستوى الفكري للكثير من الناس والكثير من كتاب الصحف ، ولكنه بالتأكيد سيشق طريقه رغم اتساع افقه، انه ربما احدث اثرا بالغا لهذا السبب بالذات» . واصدر لودفيغ فويرباخ حكما مشابها ، بفارق واحد ، يتفق مع تطوره ، هو انه لم يكن مهتما بجدل الكاتب قدر ولكن الرهيبة في الوقت ذاته» . تلك الحقائق ، التي ظن انها تثبت صحة فلسفته ولكن الرهيبة في الوقت ذاته» . تلك الحقائق ، التي ظن انها تثبت صحة فلسفته الاخلاقية من ان الالتزام الخلقي يغيب حيثما تغيب ضرورات الحياة .

ظهرت الترجمة الاولى للمجلد الاول من «رأس المال» في روسيا ، ففي ١٢ تشرين الاول ١٨٦٨ اخبر ماركس كوغلمان ان ناشرا في سان بطرسبرغ فاجأه بان اخبره ان ترجمة لراس المال هي قيد الطبع وطلب منه صورة توضع على غيلاف الخبره ان ترجمة لراس المال هي قيد الطبع وطلب منه صورة توضع على غيلاف الكتاب . ولم يكن ماركس راغبا في حرمان «اصدقائه الطيبين» الروس هذه المكرمة الصغيرة ، وكان يجد ان من سخريات القدر ان يكون الروس ، الذين حاربهم طيلة خمس وعشرين سنة بالالمانية والانجليزية والفرنسية ، هم من «يتبناه» . فرده على برودون وكتابه «نقد الاقتصاد السياسي» لم يبيعا في مكان قدر ما باعا في روسيا . ومع ذلك ، لم يكن مستعدا لان يمنح شرفا كبيرا بسبب ذلك ، بل قال ان السبب هو ابيقورية محضة ، رغبة نهمة في ازدراد اكثر منتجات العالم الفربي تطرفا . غير ان ذلك لم يكن صحيحا . فلم تظهر الترجمة الا عام ١٨٧٢ ، ولكنها اثبتت انها عمل علمي جاد ونجحت نجاحا باهرا ، واعلن ماركس نفسه انها «رائعة» . كان المترجم هو دانيلسون ، المعروف باسم نيكولايون الذي كان يكتب به ، وساعده في الرجمة عدد من الفصول الاكثر اهمية لابوتين ، وهو ثوري شاب جريء ، وصفه نرجمة عدد من الفصول الاكثر اهمية لابوتين ، وهو ثوري شاب جريء ، وصفه نرجمة عدد من الفصول الاكثر اهمية لابوتين ، وهو ثوري شاب جريء ، وصفه

مارکس عام ۱۸۷۰ بعد ان تعرف علیه بأنه «عقل نقاد ومتحفز ، وشخص مرح رزین رزانة فلاح روسی ، یقبل کل شیء کما هو» .

اعطت الرقابة الروسية موافقتها على نشر الترجمة قائلة: «على الرغم من ان معتقدات الكاتب اشتراكية تماما ، وعلى الرغم من ان الكتاب كان ذو طابع اشتراكي واضح تماما ، الا ان طريقة العرض التي يتبعها لا تجعله متاحا للجميع ، بالاضافة الى انه مكتوب بطريقة علمية ، تجعل اللجنة ترى انه يجب ان لا يحظر» . نشرت الترجمة في ٢٧ اذار ، وعندما حل ٢٥ آب ، كانت الفا نسخة ، اي ما يعادل ثلث الطبعة ، قد بيعت .

وفي الوقت ذاته بدات بالظهور ترجمة فرنسية ، وكذلك طبعة المانية ثانية ، وكل منهما في جزئين . وقد قام بالترجمة الفرنسية ج. روي بمساعدة ماركس نفسه ، الذي لاقى في ذلك عناء بالغ ، واشتكى احيانا من ان الامر يأخذ من وقته اكثر بكثير مما لو قام هو بالترجمة كلها . وقد لاقى المجلد الاول من «رأس المال» في انجلترا نجاحا اقل بكثير من النجاح الذي لاقاه في روسيا وفرنسا والمانيا ، ويبدو ان مراجعة وحيدة له ظهرت (في «ساتردي ريفيو») ، ولكن هذه المراجعة اعلنت ان لماركس موهبة اضفاء نوع من الجاذبية حتى على اكثر المسائل الاقتصادية جفافا . كذلك كتب انغلز مراجعة اطول لنشرها في «فورتنايتلي ريفيو» ولكنه وفضت بحجة انها جافة اكثر مما يجب ، على الرغم من ان البروفسور بيسلي الذي رفضت بحجة انها جافة اكثر مما يجب ، على الرغم من ان البروفسور بيسلي الذي كان على علاقة بالصحيفة فعل كل ما في وسعه لنشرها . وكان ماركس بالغ الامل في ان تظهر ترجمة أنجليزية لكتابه ، ولكن ترجمة كهذه لم تظهر خلال حياته .

الحصول على يوم عمل من ثماني ساعات في بعض الولايات .

كان كل فرع من فروع الاممية مخولا بغض النظر عن حجمه بارسال ممثل الى المؤتمر . اما الفروع الاكبر فقد كان من حقها ان ترسل مندوبا عن الاعضاء الخمسمائة الاوائل ، ومندوبا عن كل خمسمائة عضو تال . اما المهام الموضوعة امام المؤتمر فقد حددت بما يلى :

1 ـ ما هي الخطوات العملية التي يجب ان تتخذها الاممية لخلق مركز مشترك للطبقة العاملة في نضالها من اجل الانعتاق ؟

٢ \_ كيف يمكن استخدام الثقة التي تمنحها الطبقة العاملة للبورجوازية والحكومة لصلحة النضال البروليتاري من اجل الانعتاق ؟

كان هذا البرنامج عاما اكثر مما يجب ، ومما زاد الامر سوءا انه لم يكن مصحوبا بمذكرة تبين اسسه التفصيلية . ذهب ايكاريوس ودوبون الى لسوزان كممثلين للمجلس العام . وكان دوبون سكرتير المراسلة مع فرنسا ورجلا قادرا جدا . وقد احتل في غياب يونغ مقعد الرئاسة في المؤتمر الذي كان يتألف من ٧١ عضوا . وكان من بين المندوبين الالمان كوغلمان ولانغ ولودفيغ بوشنز ولادندورف ، وهذا الاخير ديمقراطي بورجوازي ولكنه خصم عنيف للشيوعية . وقد فاقت المجموعة الفرنسية الإيطالية المجموعات الاخرى عددا وكانت تتألف ، عدا عن بضعة ايطاليين وبلجيكيين ، من الفرنسيين والسويسريين للفرنسيين بصورة رئيسية .

اعد البرودونيون انفسهم هذه المرة اكمل واسرع مما اعد المجلس العام نفسه ، فقبل ان يصدر المجلس العام نداءه بثلاثة اشهر ، كان البرودونيون قد وضعوا جدول اعمال للمؤتمر يتضمن نقاطا مثل : التعويض المتساوي للخدمات الاجتماعية المقدمة، التسليف وبنوك الشعب ، جمعيات التأمين المتبادل ، وضع الرجل والمرأة فسي المجتمع ، المصالح الجماعية والفردية ، الدولة كحام للعدالة ، حق العقاب ، وعددا من المواضيع الشبيهة . كانت النتيجة فوضى عارمة ، ولكن ليس من الضروري هنا الخوض في التفاصيل ، لان ماركس لم تكن له علاقة بالامر ، ولأن القرارات ، التي تبناها المؤتمر ، كان الكثير منها يتعارض مع بعضه البعض ، كما انها كانت جميعا حبرا على ورق .

كانت النتائج العملية التي تمخضت عن المؤتمر اهم بكثير من مناقشاته النظرية. فقد ثبت المؤتمر المجلس العام واقر لندن مقرا له ، وقرر ان تدفع فروع الاممية اشتراكا سنويا يبلغ عشرة سنتيمات عن كل عضو من اعضائها ، مشترطا ان يكون دفع هذا الاشتراك اساسا لارسال المندوبين الى المؤتمرات السنوية . وكذلك قرر المؤتمر ان التحرر الاجتماعي للطبقة العاملة لا ينفصم عن العمل السياسي ، وان النضال من اجل الحرية السياسية ضرورة اولية ومطلقة . وعلق على هذه المسألة اهمية بالغة لدرجة انه قرر اعادة تلاوة هذا القرار في كل مؤتمر قادم ، وايضا تبنى المؤتمر قرارا صائبا تجاه رابطة السلام والحرية البورجوازية ، التي كانت قد تحدرت حديثاً من صلب البورجوازية الراديكالية وعقدت مؤتمرها بعد ذلك بقليل في حديثاً من صلب البورجوازية الراديكالية وعقدت مؤتمرها بعد ذلك بقليل في حنيف . فقد اجيبت كل محاولات الرابطة للحصول على دعم العمال بالكلمسات

البسيطة التالية : سندعمكم بسرور كلما كان ذلك في مصلحتنا .

من الفريب ان هذا المؤتمر القليل الاهمية اجتذب اهتمام العالم البورجواذي اكثر من سابقه بكثير ، على الرغم من انه يجب بالطبع ان لا ننسى ان المؤتمر الاول انعقد في وقت كانت لا تزال فيه اصداء الحرب البروسية \_ النمسوية تزعــج اوروبا . فقد ابدت الصحافة الانجليزية ، على وجه الخصوص و «التايمز» قبل من عداها ، اهتماما بالغا بمؤتمر لوزان ، على الرغم من انها كانت قد تجاهلت سابقه تماما . وبالطبع ، لم تكن تعليقات الصحف تخلو من السخرية ، ولكن البورجوازية مع ذلك بدأت تنظر ألى الاممية بجدية . وقد كتبت السيدة ماركس في رسالة الى «دير فوربوت» تقول: «عندما كان مؤتمرنا يقارن بأخيه غير الشقيق مؤتمر السلام، كانت المقارنة لمصلحة الاخ الاكبر باستمرار ، ذلك ان هذا كان ينظر اليه كتهديد جدي بينما كان ينظر الى مؤتمر السلام على انه مهزلة ومسخرة» . وكذلك عزى ماركس نفسه بطريقة شبيهة ، فقد كان من المستحيل عليه ان يرضى بمناقشات لوزان : «بدأت الامور تتحرك ، وبدون اية اموال في صناديقنا ! يحق لنا ان نكون راضين تماما ، فهناك مكائد البرودونيين في باريس وماتزيني في ايطاليا ، واودغر الغيور وكريمر وبوتر في لندن وشولز\_ذلتريش واللاساليون في المانيا» . وأعلن انفلز انه لا يهم ما الذي قرره المؤتمر في لوزان ، ما دام المجلس العام قد بقي في لندن . كان هذا صحيحا جدا ، ذلك أن الأممية في سنتها الثالثة أنهت فترة التطور غير المعاق ودخلت فترة صراعات شرسة .

وبعد انتهاء مؤتمر لوزان حدث حادث كان له آثار بعيدة المدى . ففي الثامن عشر من ايلول ١٨٦٧ اعترض الفينيانيون المسلحون عربة سجن تقل اثنين من رفاقهما . وقد قاموا بهذا الهجوم المسلح في وضح النهار ، فكسروا ابواب العربة واطلقوا سراح رفيقيهما بعد ان اطلقوا النار على احد الحراس فأردياه قتيلا ، ولم يلق القبض على الذين اشتركوا فعليا في الهجوم ، ولكن عددا من الرجال اختير من بين الجماهير التي القي القبض عليها فيما بعد ، وقدموا للمحاكمة بتهمة القتل ، كانت المحاكمة متحيزة منذ البداية ، ولم يؤت بأية ادلة حقيقية ضد المتهمين ، ومع ذلك فقد حكم عليهم بالموت وشنقوا . احدث الامر اصداء واسعة في انجلترا ، وفي كانون الاول انفجر «هلع فينياني» عندما نسف الفينيانيون اسوار سجن في كلاركينويل، وهي منطقة يسكنها العمال وافراد الطبقات الوسطى الدنيا ، مما ادى الى مقتل اثني عشر شخصا وجرح ما ينوف على المائة .

لم يكن للأممية بالطبع اية علاقة بأعمال الفينانيين ، وقد شجب ماركس وانغلز نسف سجن كلاركينويل بوصفه عملا احمقا سيضر بالفينانيين اكثر مما يضر بغيرهم، لانه سيحد من تعاطف العمال الانجليز مع القضية الايرلندية ، بل ربما دمر هذا التعاطف ، ولكن المعاملة التي عاملت بها الحكومة الانجليزية المتمردين الفينانيين وكأنهم قتلة عاديون ، رغم انهم متمردون سياسيون ضد اضطهاد شرس يعود الى اكثر من قرن ، اثارت السخط في نفوس كل الثوريين ، فكتب ماركس الى انغلز في حزيران ١٨٦٧ : «هؤلاء الخنازير المثيرون للتقزز يفاخرون بانسانيتهم الانجليزية

لانهم يعاملون مساجينهم السياسيين على قدم المساواة مع القتلة والمزوري نقل والمنحرفين» . وكان تأثر انغلز ابلغ لسبب اضافي هو ان اليزابيث بيرنز ، التي نقل اليها عواطفه بعد وفاة شقيقتها ماري ، كانت وطنية ايرلندية متقدة الحماسة .

غير ان التعاطف الذي ابداه ماركس تجاه القضية الايرلندية كان له من الاسباب ما هو اعمق من مجرد التعاطف مع شعب مقهور . فقد ادت به دراساته الى نتيجة هي ان حرية الشعب الايرلندي شرط ضروري يعتمد عليه انعتاق البروليتاريسا الانجليزية ، التي يعتمد عليها بدورها انعتاق الطبقة العاملة الاوروبية . وكان يشعر ان الاطاحة بالاوليفاركية الانجليزية المالكة اللارض مستحيلة ما دامت هذه تتمتع بموقع قوي في ايرلندا . ولكن حالما يتسلم الشعب الايرلندي زمام مصيره بيديه ، ما ان ينتخب هذا الشعب مشرعيه ويعين حكومته ويحصل على استقلاله السياسي، فان تدمير الارستقراطية المالكة للارض ، التي تتألف في معظمها من ملاك انجليز ، سيكون اسهل في ايرلندا منه في انجلترا ، لانه سيكون في ايرلندا مسألة وطنية وليس مسألة اقتصادية فحسب . لقد كان ملاك الارض في انجلترا هم الوجهاء التقليديون ، اما في ايرلندا فهم مكروهون كراهية شديدة بوصفهم ممثلين للاضطهاد القومي . ومع اختفاء البوليس الانجليزي والجيش الانجليزي من ايرلندا ، ستقع ثورة زراعية .

اما فيما يتعلق الامر بالبورجوازية الانجليزية ، فان لها مصلحة مشتركة مع الارستقراطية الانجليزية في تحويل ايرلندا الى مجرد مرعى يزود السوق الانجليزي باللحوم والصوف بابخس الاسعار الممكنة . ولكن لها عدا عن ذلك اسباب اكثر اهمية للرغبة في استمرار النظام الايرلندي القائم . فايرلندا تزود سوق العمل الانجليزي بفائض من سكانها باستمراد ، مما يخفض اجور الطبقة العاملة الانجليزية ويضعف موقعها المادي والمعنوي . ونتيجة لذلك تنقسم الطبقة العاملة في كل المراكز التجارية والصناعية في انجلترا الى معسكرين متعاديين : العمال الايرلنديون من جهة ورفاقهم العمال الانجليز من جهة اخرى . والعامل الانجليزي العادي يكره العامل الايرلندي بوصفه منافسه ويشعر بالتفوق عليه بوصفه فردا من عرق مسيطر ، وبذلك يصبح اداة في يد الارستقراطيين والراسماليين ضد ايرلندا ، وفي الوقت نفسه يقوي سيطرة هاتين الطبقتين عليه . والعامل الانجليزي متحيز ضد العامل الايرلندي دينيا واجتماعيا وقوميا وهو يعامله بطريقة تشبه الطريقة التي يعامل بها «البيض» ' الزنوج . ومن جهة اخرى يرد العامل الايرلندي على الانجليزي ، فيعتبره حالا متواطَّنا في السيطرة على ايرلندا واداة غبية في يد هذه السيطرة . وضعف الطبقة العاملة في انجلترا برغم تنظيمها الجيد يعود الى هذا التعادي ، الذي تبقيه حيا بصورة مصطنعة الصحف وكل ما عداها من الادوات التي تستخدمها الطبقة المسيطرة. اكثر من ذلك ، امتد الشر الى الجانب الاخر من الاطلنطي ، اذ حال التعادي بين الانجليز والايرلنديين دون اي تعاون فعال صادق بين الطبقة العاملة في انجلترا. والطبقة العاملة في اميركا . كانت المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق الاممية هـــى تسريع الثورة الاجتماعية في انجلترا ، عاصمة رأس المال ، والسبيل الوحيد

## الغصالات الشعشر

# الأمية في أوجها

### ١ \_ انجلترا وفرنسا وبلجيكا

انعقد المؤتمر الثاني للأممية في لوزان من الثاني من ايلول ١٨٦٧ الى الثامن منه ، وذلك بعيد ظهور المجلد الاول من «رأس المال» . ولم يكن مستواه مرتفعا كمستوى المؤتمر الاول في جنيف .

حتى ان النداء الذي اصدره المجلس العام في تعوز داعيا الى ارسال وفود قوية الى المؤتمر كان اقل اثارة للاهتمام في مسحه للسنة الثالثة من حياة الامميسة ونشاطها . فلم يستطع احد غير سويسرا وبلجيكا ، حيث ادت مجزرة للعمال المضربين في مارشين الى اثارة مشاعر البروليتاريا ، ان يحرز تقدما مطردا ، اما في ما تبقى فتتدمر الوثيقة من العقبات التي تواجهها الدعاية في الاقطار المختلفة بفعل عوامل مختلفة . فقبل عام١٨٤٨ ابدت المانيا اهتماما عميقا بالمسائل الاجتماعية، ولكنها اصبحت الان مشغولة تماما بمسألة الوحدة القومية . وعلى الرغم من الدعم النشيط الذي قدمته الاممية لاضرابات العمال الفرنسيين ، الا انها لم تحرز التقدم المتوقع في فرنسا بسبب الافتقار السائد الى الحرية . وتشير الوثيقة بذلك الى الإضراب الكبير الذي قام به عمال البرونز في باريس في ربيع عام ١٨٦٧ ، والذي تحول الى نضال من اجل حق الانتظام ، وانتهى بانتصار العمال .

كذلك تلقت انجلترا توبيخا لطيفاً ، فقد اشار النداء الى ان الحركة من اجل اصلاح الاقتراع الهام قد استفرقت كل اهتمامها ، فلم تعد ترى ايا من المسائل الاقتصادية . غير ان دزرائيلي اضطر تحت ضغط الجماهير الى منح حق اوسع للاقتراع مما كان غلادستون ينوي في البداية ، فاصبح من حق كل مستأجر في اي بيت من بيوت المدن ان يصوت بغض النظر عن الاجرة التي يدفعها سنويا، ثم اعرب المجلس الهام عن امله في ان تكون اللحظة قد حانت كي يدرك العمال الانجليز اهمية الاممية . وفي الختام ، اشار النداء الى الولايات المتحدة حيث استطاع العمال

للوصول الى هذه الغاية هو استقلال ايرلندا . ولذا فان على الاممية ان تقف علنا الى جانب ايرلندا في كل مناسبة ممكنة ، ويجب ان يضع المجلس العام نصب عينيه اقناع العمال الانجليز بان استقلال ايرلندا ليس فحسب مسألة عدالةمجردة وتعاطف انسانى ، بل هو الشرط الاولى لانعتاقهم هم انفسهم .

كرس ماركس في السنوات اللاحقة كل قواه لهذه المهمة . فكما كان قد اعتبر المسألة البولندية (التي اختفت من على جدول اعمال الاممية منذ مؤتمر جنيف) رافعة للاطاحة بالسيطرة الروسية ، كذلك اعتبر المسألة الايرلندية رافعة للاطاحة بسيطرة انجلترا على العالم ، ولم يتأثر موقفه بأن ذلك منح «المتآمرين» في حركة الطبقـة العاملة ، اولئك الذين كانوا حريصين على ان يصبحوا اعضاء في البرلمان القادم (ولقد حسب ماركس اودغر ، رئيس المجلس العام للاممية ، بينهم) ، عذرا للالتحساق بالبورجوازية الليبرالية . ذلك أن غلادستون كان يستغل المسألة الايرلندية كشعار انتخابي فاصبحت المسألة احدى المسائل الملحة . فنظم المجلس العام عريضة الى الحكومة الانكليزية ضد تنفيذ حكم الاعدام بثلاثة من فينانيي مانشستر ، دون ان تصادف العريضة نجاحا بالطبع ، ثم شجب المجلس تنفيذ الحكم ووصفه بأنه جريمة قتل «شرعية» ، كما أن المجلس نظم اجتماعا عاما في لندن لنصرة القضية الايرلندية. اثار هذا النشاط الحكومة الانجليزية ، واغتنمت الحكومة الفرنسية الفرصة لشين هجوم على الاممية . فقد كان بونابرت يراقب تطور الاممية طوال ثلاث سنوات دون ان يتدخل في ذلك ، آملا بذلك ان يفزع البورجوازية المترددة . وعندما فتح الاعضاء الفرنسيون في الاممية مكتبا في باريس ، اخبروا رئيس الشرطة ووزير الداخلية بذلك ، ولكن ايا من هذين المحترمين لم يصدر اشعارا بتسلم هاتين الرسالتين . غير انه كانت هناك بعض التحايلات من جانب السلطات . فبعد مؤتمر جنيف ، ارسلت الاممية محاضر جلسات المؤتمر الى المجلس العام في لندن بواسطة شخص سويسري المولد انجليزي الجنسية . ولكن الشرطة سرقت هذه المحاضر على الحدود الفرنسية . غير ان وزارة الخارجية في لندن اخلت المسألة علمي عاتقها ، وفي النهاية اضطر اللصوص الى اعادة ما سرقوا .

وعاملت الاممية بازدراء روهر ، المؤتمن على اسرار الامبراطور ، عندما اعلن الله مستعد للسماح بنشر بيان تقدم به المندوبون الفرنسيون الى مؤتمر الاممية في جنيف بشرط ان تضاف اليه «بضعة كلمات للامبراطور ، الذي فعل الكثير من اجل الطبقة العاملة» ، فرفضت الاممية هذا الطلب ، على الرغم من ان السياسة العامة لاعضاء الاممية الفرنسيين كانت تجنب اغضاب الوحش الكاسر ما امكن ذلك ، لعرفتهم الكاملة بانه ينتظر الفرصة المناسبة ، وقد ادى ذلسك بالبورجوازيين الراديكاليين الى الشك بأن اعضاء الاممية الفرنسيين ليسوا غير بونابرتيين متخفين ، ويؤكد بعض الكتاب الفرنسيين ان البورجوازيين الراديكاليين انما عبروا عن هذا الشك كي يدفعوا باعضاء الاممية الى دعم بيان او اثنين اصدرهما البورجوازيون الراديكاليون ضد الامبراطور ، ولكن هذا امر غير هام ، ذلك ان الاسباب التي ادت ببونابرت الى الخصام المعلن مع الطبقة العاملة اعمق بكثير، فقد نمت حركة الاضرابات

التي اعقبت ازمة ١٨٦٦ الطاحنة الى حدود ازعجته . وبعد ذلك ، وفي ربيع عام ١٨٦٧ عندما اصبح خطر الحرب مع الجامعة الالمانية الشمالية ماثلا بسبب النزاع حول لوكسمبورغ ، تبادل عمال باريس بتأثير الاممية ، خطابات السلام مع عمال برلين . وفي النهاية كانت البورجوازية الفرنسية تحدث ضجيجا يصم الآذان مطالبة بالانتقام لسادوفا (سادوفا قرية في بوهيميا ، وهي الاسم الذي يطلقه النمسويون على معركة كونيفراتز في ٣ تموز ١٨٦٦ والتي هزمهم البروسيون فيها هزيمسة ساحقة) لدرجة ان رجال القصر توهموا انهم يستطيعون ايقاف هذا الضجيج بالقيام بتنازلات «ليبرالية» لمصلحة البورجوازية .

في ظل هذه الظروف ، تخيل بونابرت انه يضرب عصفورين بحجر واحد اذ يعد ضربة ضد مكتب الاممية في باريس متذرعا بأنه مركز للمؤامرة الفينيانية ، فأغير على بيوت اعضاء المكتب دون سابق انذار وفي هدأة الليل ، ولكن بالطبع لم يتم العثور على اي اثر لمؤامرة ، ولكي لا يصبح بونابرت اضحوكة في نظر الراي العام ، لم يكن أمامه الا تقديم الرجال الذين القي القبض عليهم للمحاكمة بتهمة انهم اعضاء في جمعية غير قانونية يزيد عدد اعضاؤها عن العشرين ، وفي ٦ و ٢٠ اذار حوكم خمسة عشر عضوا من اعضاء الاممية ووجدوا مذنبين ، فحكم على كل منهم بغرامة قدرها مئة فرنك واعلن حل المكتب ، ولم يفلح الاستئناف ضد الحكم ،

ولكن قبل أن ينظر في الاستئناف ، بدأت محاكمات جديدة . وكان المدعي ولكن قبل أن ينظر في الاستئناف ، بدأت محاكمات جديدة . وكان المدعين العام والمحكمة قد عاملوا المتهمين بلطف غير معتاد ، في حين أن تولين دافع عن المتهمين وعن نفسه باعتدال . ولكن بعد يومين أثنين فقط ، من بدء المحاكمة تشكل مكتب جديد ، فأنهى هذا التحدي الساخر أية أوهام كانت تراود بونابرت . وفي الإراء وقف تسعة من أعضاء المكتب الجديد أمام المحاكم ، وبعد دفاع لامع حاد ولاذع تقدم به فارلان ، حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن ثلاثة أشهر لكل منهم وبذلك تبدت العلاقات بين الامبراطورية والاممية على حقيقتها ، وكسب فرع الاممية الفرنسي قوة وعزما جديدين نتيجة هذا الشقاقالنهائي والمعلن مع جزار كانونالاول كذلك أشتبكت الاممية مع الحكومة البلجيكية . فقد دفع اصحاب المناجم في حوض كارليروي العمال المفقرين الى الثورة بفعل المفاطة والاحتيال المستمرين ، ومن ثم اطلقوا عليهم قوات الدولة المسلحة . وفي خضم الهلع الذي احدثه حكم ومن ثم اطلقوا عليهم قوات الدولة المسلحة . وفي خضم الهلع الذي احدثه حكم فنشرت قضيتهم على الملا في الصحافة وفي الاجتماعات العامة ، ورعت من يعيلهم فنشرت قضيتهم على الملا في الصحافة وفي الاجتماعات العامة ، ورعت من يعيلهم العمال المتولون والمصابون وزودت العمال المسجونين بمساعدة قانونية ادت في النهائة الى تبرئتهم .

وعند ذلك ، اطلق وزير العدل البلجيكي سيلا من الشتائم المقدعة ضد الاممية في مجلس النواب البلجيكي ، وهدد باتخاذ اجراءات قمعية ، بما في ذلك منع المؤتمر القادم للاممية من الانعقاد في بروكسل حيث كان مقررا ان يعقد . غير ان هذه التهديدات لم ترهب اعضاء الاممية البلجيكيين ، فردوا على الوزير برسالة مفتوحة تفيض تحديا انتهت بالتأكيد ان مؤتمر الاممية القادم سيعقد في بروكسل سواء

#### ٢ \_ سويسرا والمانيا

كانت القوة الدافعة العظيمة التي دفعت بالاممية الى الامام خلال هذه السنوات هي موجة الاضرابات التي اجتاحت الى هذا الحد او ذاك كل الاقطار الراسمالية المتقدمة نتيجة الانهيار الاقتصادي عام ١٨٦٦ .

لم يكن المجلس العام للاممية مسؤولا بأي شكل عن اندلاع هذه الاضرابات ، ولكنه دعمها بالنصح والمساعدة ، وعبأ التضامن الاممي للبروليتاريا لمصلحتها ، وبهذه الطريقة حرمت الاممية الطبقة الراسمالية سلاحا فعالا جدا ، فلم يعد المستخدمون قادرين على الحد من صلابة عمالهم باستيراد العمل الاجنبي الرخيص ، اكثر من ذلك ، استطاعت الاممية تجنيد حلفاء مخلصين من بين من كانوا يساعدون العدو المشترك عن غير وعي ، وكانت الاممية تسعى حيثما كان لها نفوذ او اثر الى اقناع العمال ان مصلحتهم ذاتها تفرض عليهم ان يدعموا نضالات رفاقهم الاجانب من اجل تحسين الاجور ،

اثبت هذا النشاط ان له قيمة دائمة ، وكسب للاممية سمعة اوروبية تفوق بكثير الزيادة الحقيقية في قوتها . اذ لم يكن العالم البورجوازي قادرا على ادراك ان سبب موجة الاضرابات يكمن في الاوضاع المزرية التي يعيش العمال في ظلها ، ولذا سعى الى تفسير هذه الاضرابات بأنها نتيجة مكائد سرية تحيكها الاممية . ونتيجة لذلك اصبحت الاممية في نظر البورجوازية وحشا شيطانيا يجب تحطيمه في كل اضراب . ومن هنا اصبح كل اضراب كبير يتحول بسرعة الى صراع حول الاممية ، ومن كل اضراب من هذه الاضرابات كانت الاممية تخرج وقد ازدادت قوة على قوة .

كان اضراب عمال البناء في ربيع عام ١٨٦٨ في جنيف مثلا نموذجيا على هذا النوع من الاضرابات ، وكذلك كان اضراب عمال النسيج وصباغة الحرير السذي اندلع في خريف السنة ذاتها في بازل واستمر حتى الربيع التالي . بدأ اضراب عمال البناء في جنيف بالمطالبة بأجور اعلى ويوم عمل اقصر ، ولكن سرعان ما بدل اصحاب العمل طبيعة الاضراب بأن طالبوا ان يقطع العمال المضربون كل صلة لهم بالاممية كشرط اولي لعقد اية اتفاقية . وفي الحال رفض العمال المضربون هدف الوقاحة ، واستطاعوا بفعل المساعدة التي أمنها لهم المجلس العام للاممية في انجلترا وفرنسا وغيرهما من الاقطار ان يستمروا في النضال من اجل مطالبهم الاصلية ، اما في بازل فقد لعبت غطرسة الراسماليين لعبة اخطر من ذلك . فقد انخبر عمال النسيج في احد مصانع البلاة انهم سيحرمون تلك السنة من العطلة التقليدية التي كانوا يحصلون عليها كل سنة في نهاية موسم الخريف والتي كانت تستمر بضح ساعات ، وأن اي عامل يتوقف عن العمل رغم هذا التحذير سيفصل في الحال ، اصر قطاع من العمال على حقوقهم التقليدية ، وفي اليوم التالي ردتهم الشرطة عن

ابواب المصنع ، رغم انه كان يحق لهم في الواقع الحصول على انذار قبل الفصل باسبوعين . استثارت وحشية الرأسماليين وحماقتهم هذه عمال بازل ، فخاضوا نضالا استمر بضعة اشهر وتتوج بمحاولة من جانب الحكومة المحلية لارهاب العمال بتهديدهم باتخاذ اجراءات عسكرية ضدهم ، بما في ذلك فرض قوانين تعني عمليا اعلان الحكم العسكري .

سرعان ما تبين أن هدف هذا الهجوم الشرس كان محاولة تحطيم الاممية . فحاول الرأسماليون كل ما امكنهم لسحق العمال من الفظاعات الوحشية كطرد عائلات العمال من منازلهم ومنع المتاجر من بيعهم دينا ، الى الاجراءات السخيفة كارسال رسول الى لندن لتقصى المصادر المالية للأممية . وقد قال ماركس تعقيبا على ذلك، وعلى غرار مقارنة عقدتها صحيفة «التايمز» بين الاممية والجماعات المسيحية الاولى: «لو عاش هؤلاء السادة المسيحيون الاتقياء في ايام المسيحية الاولى لبداوا بالتحري عن حساب الحواري بول في بنوك روما» . ولكن على الرغسم من كل محاولات الراسماليين ظل عمال بازل مخلصين للاممية ، وعندما احرزوا النصر في نهاية الامر احتفلوا به في مسيرة كبيرة اجتازت المدينة واجتماع جماهيري في ساحة السوق . وكان عمال بازل قد تلقوا دعما سخيا من عمال البلدان الاخرى ، واحدث نضالهم أثره حتى في الولايات المتحدة ، حيث كان سورج ، وهو احد المهاجرين من عام ١٨٤٨ اصبح معلما للموسيقى في نيويورك ، قد بدأ ينشط لصالح الاممية . وفوق كل شَيء ، فتحت موجة الاضرابات المانيا امام الاممية التي لم يكن لها حتى ذلك الحين سوى مجموعات معزولة فيها . فبعد صراعات عنيفة وبعد الكثير من التخبط اصبحت منظمة «الغماينه دويتشه ارباتيرفيرن» منظمية علية ، واستمرت في التقدم خاصة بعد أن أصبح شفايتزر رئيسا لها . وكان شفايتزر وخصمه القديم ليبكنشت عضوين في الرأيشتاغ الالماني الشيمالي . وسرعان ما اشتبك الخصمان في الرايشتاغ نتيجة خلافاتهما حول المسألة القومية . فبينما كان شفايتزر قد قبل النتائج التي تمخضت عنها معركة كونيفراتز ، ظل ليبكنشت يرفض هذه النتائج بعناد ويعتبر جامعة شمال المانيا نتاجا لعنف غير مشروع يجب ان يحطم بلا رحمة حتى ولو كان من الضروري التخلي مؤقتا عن الاهداف الاجتماعية للطبقة العاملة . وفي خريف ١٨٥٦ ساهم ليبكنشت في تأسيس حرب الشعب الساكسوني الذي تبنى برنامجا ديمقراطيا راديكاليا ولكنه غير اشتراكي ، وفي عام ١٨٦٨ اصدر في ليبزيغ صحيفة «ديمقراطيشه فوشنبلات» كلسان للحزب ، الذي كان يجند اعضاءه بصورة رئيسية من بين العمال .

أشار ليبكنشت في العدد الاول من الصحيفة الى شفايتزر واصفا اياه بانه رجل شجبه كل رواد القضية الاشتراكية الديمقراطية ، لكن هذا الهجوم لم يكن فعالا بصورة عامة ، ذلك ان شفايتزر لم يتأثر للصفعة التي كان قد تلقاها مسن ماركس وانفلز قبل ذلك بثلاث سنوات ، بل مضى في نشاطه ، وفعل كل ما في وسعه ليعرف العمال الالمان الى المجلد الاول من «راس المال» . وفي نيسان ١٨٦٨ اتصل بماركس سائلا اياه النصح بصدد مسألة تخفيض عائدات استيراد الحديد

الذي كانت الحكومة البروسية تخطط له .

كان ماركس ملزما باسداء النصح لشفايتزر ، فهو بوصفه سكرتير المجلس العام للاممية للمراسلة مع المانيا ملزم باجابة اية اسئلة يضعها امامه المثل البرلماني للعمال في بلد صناعي كبير . وذلك على الرغم من خلافاته ، هو وانفلز ، مع شفايتزر . اذ لم يكن اي منهما قد تخلىعن شكه الشخصي بشفايتزر ، وأن كانا ربما قد كفا عن الشك بانه كان يتآمر مع بسمارك (اثبت التاريخ صحة شكوك ماركس وانغلز بلاسال وشفايتزر ففي عام ١٩٢٨ اكتشفت مراسلات تثبت التواطق بين لاسال وبسمارك — المترجم) ، وبالاضافة الى ذلك كان ماركس وانغلز يعتقدان اعتقادا جازما ان منظمة «الغماينه دويتشه اربايترفيرن» مجرد شيعة ، وأن شفايتزر يريد « حركة طبقة عاملة خاصة به» .

وعلى الرغم من صداقة ماركس الشخصية لليبكنشت وشكه الشخصي بشفايتزر، الا انه اجاب هذا الاخير على سؤاله حول عائدات استيراد الحديد ، وعلى الرغم من ال الجواب كان يتسم بالتحفظ الحذر الا انه كان شاملا وموضوعيا في محتواه ، وعند ذلك فعل شفايتزر امرا كان قد اقترحه قبل ذلك بعدد من السنين ، ففي اجتماع عام عقدته «الغماينه دويتشه اربايترفيرن» في هامبورغ في نهاية آب الحتماع عام عقدت الارتباط بالاممية ، وبالنظر الى القوانين التسي تحظر الانتظام ، اقترح ان يتخذ هذا الارتباط شكل اعلان التعاطف مع اهداف الاممية وليس شكل ارتباط تنظيمي رسمي ، ودعي ماركس الى حضور الاجتماع العام ليتلقى شكر العمال الالمان على خدماته العلمية لقضية الطبقة العاملة ، لكن ماركس اجاب على تساؤلات شفايتزر بهذا الخصوص بلهجة ودية ، ولم يحضر الاجتماع في النهاية رغم الحاح شفايتزر ،

وفي رسالة شكر على «الشرف» الذي اسبغ عليه ، اعتدر ماركس عن حضور الاجتماع ، على اساس ان الاستعدادات التي يقوم بها المجلس العام لعقد المؤتمر القادم للاممية تحول دونه ومفادرة لندن . وفي الوقت ذاته ، لاحسظ ماركس «بسرور» ان جدول اعمال الاجتماع العام يتضمن البنود الضرورية الحيوية لبداية اية حركة جدية للطبقة العاملة : التحريض من اجل الحقوق السياسية الكاملة ، التنظيم القانوني ليوم العمل ، التعاون الاممي الدائم للطبقة العاملة . وبعد ذلك، اعلن ماركس في رسالة الى انفلز انهانما هنأ اللاساليين على تخليهم عن برنامجلاسال كان شفايتزر نفسه هو الذي قام بالتخلي الحقيقي عن تقاليد لاسال في الاجتماع العام ، وذلك عندما نجح ، رغم معارضة شديدة وبعد ان هدد بالاستقالة ، فسي الحصول على تفويض بالدعوة الى مؤتمر عام للطبقة العاملة في برلين في نهايسة المؤل بهدف انشاء منظمة عمالية عامة تقود الاضرابات . لقد تعلم شفايتزر من حركة الاضرابات الاوروبية ، فلم يكن يقدرها بأكثر مما تستحق ، ولكنه في الوقت ذاته ايقن ان حزب طبقة عاملة ، يريد ان يظل اهلا للمهام الملقة على عاتقه ، لا يمكن ان يلاع الاضرابات التي كانت تندلع في كل مكان وبعنف شديد تتحلل وتتحول الى يدع الاضرابات التي كانت تندلع في كل مكان وبعنف شديد تتحلل وتتحول الى فوضى غير منتظمة ، ولذا لم يتردد في انشاء نقابات مختلفة ، مع انه فشل في يقوضى غير منتظمة ، ولذا لم يتردد في انشاء نقابات مختلفة ، مع انه فشل في

ادراك الطبيعة الخاصة للنقابات ، فاراد ان ينظمها على اسس حازمة شبيهة بتلك التي تأسست عليها «الغماينه دويتشه اربايترفيرن» وكمجرد ادوات مساعسدة لهذه الاخيرة .

حدر ماركس شفايتزر من اقتراف هذا الخطأ الخطير . وعلى الرغم من ان كل رسائل شفايتزر الى ماركس بهذا الخصوص لا تزال باقية ، الا ان رسالة واحدة فقط من ماركس الى شفايتزر لا تزال موجودة . تلك هي رسالة الثالث عشر من تشرين الاول ١٨٦٨ . تبدي هذه الرسالة اهتماما وديا بوجهة نظر شفايتزر ، وهي تورد اهم الاعتراضات على الخط الذي يتبعه شفايتزر في العمل النقابي ، ولكنها تشير الى ان المنظمة التي انشأها لاسال ويقودها شفايتزر «شيعة» يجب ان تندمج في الحركة العامة للطبقة العاملة . فأجاب شفايتزر بانه فعل كل ما في وسعه على الدوام لينسق الخطى مع الحركة العامة للطبقة العاملة الاوروبية .

وبعد انعقاد الاجتماع العام لمنظمة «الفماينه دويتشه اربايتر فيرن» في هامبورغ، عقدت «رابطة المنظمات العمالية الالمانية» مؤتمرها في نورمبرغ . ولقد اثبت هذا المؤتمر كذلك انه استطاع رؤية الامور على حقيقتها ، فقررت اغلبية المؤتمر ان تتبنى «موضوعات الاممية» برنامجا للصحيفة الناطقة باسمها «ديمقراطيشه فوشنبلات» ، وعند ذلك انسحبت الاقلية واختفت الى الابد . وكان مؤتمر هامبورغ قد برر الارتباط بالاممية على اساس ان احزاب الطبقة العاملة جميعا لها مصالح مشتركة الما مؤتمر نورمبرغ فقد كان اقل وضوحا في موقفه . وبعد ارفضاض مؤتمر نورمبرغ ببضعة اسابيع ، اعلنت «ديمقراطيشه فوشنبلات» ان مؤتمر حزب الشعب الالماني في شتوتفارت قرر تبنى برنامج نورمبرغ .

غير ان «الغماينه دويتشه اربايترفيرن» و«رابطة المنظمات العمالية الالمانيسة» اقتربتا من بعضهما البعض ، وبذل ماركس جهده كوسيط محايد بين ليبكنشت وشفايتزر لتحقيق وحدة الطبقة العاملة الالمانية ، ولكنه في النهاية لم ينجح . فقد رفضت رابطة نورمبرغ حضور المؤتمر النقابي الذي دعا اليه شفايتزر في برلين ، لكن المؤتمر كان ناجحا وادى الى تأسيس العديد من «النوادي العمالية» التي كان التنسيق بينها يتم عبر «اتحاد عمالي» يقوده شفايتزر .

وعندئذ بدأت رابطة نورمبرغ تشكل «تعاونيات نقابية» على اساس انظمية اساسية وضعها بيبل وكانت تتفق مع حاجات الحياة النقابية اكثر بكثير مسن مقترحات شفايتزر ، وبعد ذلك عرضت رابطة نورمبرغ التفاوض مع «اتحساد» شفايتزر ، لكن العرض رفض .

لم يستطع ماركس أن يحول دون انشقاق حركة الطبقة العاملة الالمانية ، ولكن الدعم الذي قدمه الطرفان للاممية ، كان مع ذلك يمثل مكسبا ، وبذلك بسدات الاممية تحدث أثرا ملحوظا في كل مكان ، رغم أن حدود هذا التأثير كانت لا تزال غير محددة تماما هنا وهناك ، وفي تلك المرحلة ، بدأ ماركس يفكر بنقل مقر المجلس العام للاممية من لندن الى جنيف ، وكان للمضايقات التي يحدثها الفرع الفرنسي في لندن أثر في دفع ماركس الى ذلك ، وعلى الرغم من أن هذا الفرع لم يكن كبيرا

عدديا ، الا انه كانكثير الضجيج ، وكان يسبب للاممية حرجا بالغا بدعمه الصاخب للمهرج بيات الذي كان يروج لاغتيال لوي بونابرت . وبالطبع ، فعل المجلس العام كل ما في وسعه لايقاف هذه الحماقة ، فما كان من الفرع الفرنسي الا ان احدث قدرا هائلا من الضجيج الدرامي حول «دكتاتورية» المجلس العام ، وبدأ يعد هجوما على المجلس في مؤتمر الاممية القادم في بروكسل .

لحسن الحظ ، نصح انفلز ماركس بشدة ان لا يقوم بهذه الخطوة الخطرة ، قائلا انه لا يمكن تسليم قيادة الحركة لاناس لا يستطيعون رغم طيب نواياهم وصدق حدسهم ان يلعبوا هذا الدور ، وكل ذلك لمجرد ان مجموعة من الحمقى تثير قدرا من المتاعب . وكلما اصبحت الحركة اكبر ، وخاصة الان وبعد ان بدأت الحركة تشق طريقها في المانيا ، كلما اصبح اكثر اهمية ان يحتفظ ماركس بمقاليد الامور في يديه . ولم يمض وقت طويل ، حتى تبين وفي جنيف بالذات ، ان طيب النوايا وصدق الحدس لا يكفيان بحد ذاتهما .

### ٣ ـ تحريض باكونين

انعقد المؤتمر الثالث للاممية في بروكسل ما بين ٦ و١٣ ايلول ١٨٦٨ . وكان عدد حضور هذا المؤتمر اكثر من عدد الحضور في اي مؤتمر سابق او لاحق ولكنه كان محليا في طابعه ، فقد كان اكثر من ثلث الحضور بلجيكيين . وكان ما يقرب من خمس الحضور ممثلين لفرنسا ، اما انجلترا فقد مثلها احد عشر مندوبا، ستة منهم اعضاء في المجلس العام وبينهم ايكاريوس ويونغ ولسنر والنقابي لوكرافت، وحضر المؤتمر ثمانية مندوبين عن سويسرا ، اما المانيا فلم يمثلها غير ثلاثة مندوبين بينهم موسى هس مندوبا عن فرع كولون . وكان شفايتزر قد تلقى دعوة رسمية ، ولا انه المورد بسبب اعمال قضائية كانت تستدعي وجوده في المانيا، وبدلا من ذلك ارسل رسالة يعلن فيها تعاطف «الغماينه دويتشه اربايترفيرن» مع القوانين التي تحظر الانتظام والتي تسود المانيا . اما الطاليا واسبانيا فقد ارسلتا مندوبا واحدا عن كل منهما .

جعلت الحياة الناشطة للاممية في سنتها الرابعة نفسها محسوسة في جلسات المؤتمر . فقد تحولت المعارضة التي كان البرودونيون قد الدوها ضد النقابيسة والاضرابات في مؤتمري لوزان وجنيف الى العكس تماما . ولكنهم ظلوا متمسكين بافكارهم القديمة عن «التسليف الحر» و«بنك التبادل» ونجحوا في حمل المؤتمر على تبني قرار اكاديمي لمصلحة هذه الافكار ، رغم ان ايكاريوس بين استحالسة العلاجات البرودونية عمليا على اساس التجربة الانجليزية ، بينما بين موسى هس خطأها نظريا على اساس رد ماركس على برودون قبل ذلك بعشرين عاما .

اما في «مسألة الملكية» فقد عانى المندوبون الفرنسيون هزيمة ماحقة فقد تبنى المؤتمر بناء على اقتراح من دي بيب البلجيكي قرارا طويلا حول الموضوع ، يطالب

بان يستولي نظام اجتماعي منظم جيدا على المناجم وسكك الحديد ويديرها لمصلحة المجتمع ككل ، اي ان تقوم دولة جديدة مؤسسة على مبادىء العدالة ، وحتى يحين ذلك يجب ان تدير هذه المناجم والسكك شركاتمن العمال تقدم الضمانات الضرورية للمجتمع ككل . اما الارض والفابات فيجب ان تستولى عليها الدولة هي الاخرى وتنيط بشركات شبيهة من العمال مهمة ادارتها وتقديم الضمانات الكافية للمجتمع. وفي النهاية بجب ان تصبح كل القنوات والطرق والتلفراف وباختصار كل وسائط النقل والمواصلات ملكية عامة للمجتمع ككل . فاحتج المندوبون الفرنسيون بعنف على هذه «الشيوعية البدائية» ، ولكنهم لم يستطيعوا سوى الوصول الى اتفساق بقضي بان ببحث المؤتمر القادم ، الذي تقرر عقده في بازل ، هذه المسألة من جديد. يقول ماركس انه لم يلعب اي دور في وضع قرارات مؤتمر بروكسل ، ولكنه لم يكن مستاءً من نتائجه . ذلك أن المؤتمر أولا أقتفي أثر مؤتمري هامبورغ ونورمبرغ وشكر ماركس باسم الطبقة العاملة العالمية على العمل العلمي الذي قام به من اجلها، وكان في ذلك ما يرضي ماركس شخصيا وسياسيا . وثانيا رد المؤتمر هجوما قام به الفرع الفرنسي في لندن على المجلس العام . غير ان ماركس امتعض لقرار اتخذه المؤتمر ويقضى بان تحول الطبقة العاملة دون اية حروب في المستقبل باعلان اضرابات عامة ، بل باضراب عام تقوم به جميع الشعوب ، ووصف هذا القرار بأنه مجرد «هراء» . ولكنه من جهة اخرى سر لقرار اخر اتخذه المؤتمر بقطع كل العلاقات مع «رابطة السلام والحرية» التي عقدت مؤتمرها الثاني بعد ذلك بقليسل في بيرن -وكانت الرابطة قد اقترحت عقد تحالف مع الاممية ، ولكن مؤتمر بروكسل أجاب بحدة قائلا انه ليس هناك من سبب واضح لاستمرار وجود الرابطة ، وأن افضل ما يمكنها أن تفعل هو أن تحل نفسها وتوصى أعضاءها بالانضمام ألى الفـــروع المحتلفة للاممية .

كانت فكرة هذا التحالف تحظى بصورة رئيسية بدعم ميخائيل باكونين ، الذي كان قد حضر مؤتمر رابطة السلام والحرية الاول في جنيف ، وانضم الى الاممية قبل انعقاد مؤتمر بروكسل ببضعة اشهر . وعندما رفضت الاممية اقتراحه لعقد تحالف بين المنظمتين ، بذل كل جهده لاقناع مؤتمر رابطة السلام والحرية في بيرن بتبني تدمير كل الدول واقامة فيدرالية لروابط انتاجية في كل البلدان . غير انه كان ضمن الاقلية ايضا في مؤتمر الرابطة ، جنبا الى جنب مع جوهان فيليب بيكر وغيره ، وعندئذ انشق مع هذه الاقلية واسس «التحالف الاممي للاشتراكيسة الديمقراطية» ، على ان تنضم هذه المنظمة الى الاممية دون تحفظ لتعمل من داخلها على دراسة كل المساؤلة السياسية والفلسفية على اساس مبدأ المساؤاة التامة بين الشمر على امتداد العالم .

اعلن بيكر الشباء التحالف في عدد ايلول من «دير فوربوت» ، واعلن ان هدفها هو الشباء فروع للأممية في فرنسا والطاليا واسبانيا وحيثما كان لها نفوذ ، ولكن بيكر لم يطلب رسميا من المجلس العام للاممية قبول التحالف عضوا فيها الا بعد ذلك بثلاثة اشهر ، وفي ١٥ كانون الاول ١٨٦٨ ، وكان هذا الاقتراح قد قدم في هذه

الاثناء الى المجلسين الفيدراليين للاممية في فرنسا وبلجيكا ولكنهما رفضاه . وبعد ذلك باسبوع واحد ، اي في ٢٢ كانون الاول ، كتب باكونين الى ماركس من جنيف يقول : «صديقي العزيز ، افهم الان بوضوح اكثر من اي وقت مضى ، كم كنت محقا في السير على طريق الثورة الاقتصادية العظيم ، داعيا ايانا جميعا للسير معك ، شاجبا منا من اهدروا طاقاتهم في مسالك فرعية تمثل جزئيا مفامرات قوميسة واحيانا مفامرات سياسية . انني الان افعل ما تفعله انت منذ عشرين سنة . فمنذ انشقاقي الجدي والمعلن عن البورجوازية في مؤتمر بيرن ، وانا لا اعرف عالما غير عالم العمال . وطني الان هو الاممية ، التي تنتمي انت الى مؤسسيها البارزين ، ولذا يا صديقي العزيز فأنا اعتبر نفسي تلميذا لك ، وانا فخور بذلك . هذا هو موقفي وهذه هي آرائي الشخصية » .

في اليوم الذي كتب فيه باكونين هذه الرسالة ، كان المجلس العام قد قرر رفض الطلب الذي تقدم به «تحالف الاشتراكية الديمقراطية» عبر بيكر ، للانضمام الى الاممية . وكان ماركس وراء هذا الرفض . فقد كان يعلم بوجود التحالف ، الذي اعلن عنه في «دير فوربوت» ، ولكنه كان يعتبره جهيضا لا اهمية له . كما كان يعرف بيكر ، ويعتقد انه رفيق موثوق ولكنه عبال الى الدخول في مؤامرات تنظيمية . وكان بيكر قد تقدم ببرنامج التحالف ونظامه الاساسي الى المجلس العام، مرفقا ذلك برسالة يعلن فيها ان التحالف يتوق الى الانضمام الى الاممية ليعوض نقص «المثالية» فيها .

اثارت هذه الملاحظة السيئة الطالع «سخطا هائلا» بين اعضاء المجلس العام ، وعلى الاخص بين «المندوبين الفرنسيين» كما كتب ماركس لانفلز ، فتقرر رفض الطلب على الفور ، وكلف المجلس ماركس بكتابة رسالة تتضمن قراره حول المسألة . وتدل الرسالة التي كتبها ماركس الى انفلز للحصول على نصيحته حول المسألة ان ماركس نفسه كان حانقا ، فقد اثار برنامج التحالف غيظه قدر ما أثاره نظامه الاساسي ، فقد اعلن البرنامج قبل كل شيء ان التحالف ملحد ، وطالب بالفاء كل الاديان واحلال العلم محل الايمان والعدالة الانسانية مكان العدالة الالهية ، ثم طالب بالمساواة السياسية والاقتصادية لكل الطبقات ولكل الافراد من الجنسين ، وأعلن انه يجب البدء بالفاء حق الارث ، وبعد ذلك انتقل البرنامج الى المطالبة باعطاء فرصة أنه يجب البدء بالفاء حق الارث ، وبعد ذلك انتقل البرنامج الى المطالبة باعطاء فرصة في كل حقول العلم والصناعة والفن ، وانتهى البرنامج الى شجب كل اشكال النشاط في كل حقول العلم والصناعة والفن ، وانتهى البرنامج الى شجب كل اشكال النشاط السياسي التي لا تهدف مباشرة الى تحقيق انتصار العمل على رأس المال .

لم يكن حكم ماركس على هذا البرنامج محبذا . فقد أشار اليه بعد ذلك بقليل على انه : «خليط عجيب من التفاهات البالية ، هراء فارغ ، ومجموعة من الافكار المدعية تجعل الفرائص ترتعد قرفا ، وارتجال مبتذل لا يهدف الا الى احداث اثر مؤقت» . غير ان الاممية كانت على استعداد للتغاضي عن الكثير في المجال النظري، ذلك ان هدفها التاريخي كان تطوير برنامج مشترك للبروليتاريا العالمية من خلال نشاطها العملي ، ولهذا السبب بالذات كان تنظيم الاممية مسألة ترتدي قدرا بالغا

من الاهمية ، لكن النظام الاساسي للتحالف كان يشكل تعديا خطيرا في هذا المجال بالضيط .

لقد اعلن التحالف نفسه فرعا من الاممية يقبل كل نظمها الاساسية العامة ، ولكنه اراد ان يظل تنظيما مستقلا ، وقد شكل مؤسسوه من انفسهم لجنة مركزية مؤقتة في جنيف ، على ان تفتتح مكاتب في كل الاقطار وتشكل جماعات في كل مكان تنضم بعد ذلك فقط الى الاممية . واقترح التحالف ان يعقد مندوبوه السبى مؤتمرات الاممية السنوية اجتماعات عامة خاصة بهم في غرفة مستقلة .

قرر انفلز في الحال ان قبولهم مستحيل ، اذ ستكون النتيجة مجلسين عامين ومؤتمرين . وفي اول فرصة سيجد المجلس العام العملي في لندن نفسه مشتبكا في نزاع حاد مع المجلس العام «المثالي» في جنيف . وفيما عدا ذلك ، نصح انفلز بأن يعالج الامر بهدوء ، فأي رفض عنيف سيثير المدعين بين العمال (وعلى الاخص في سويسرا) ويسبب الضرر للاممية . ولذا يجب رفض طلب التحالف بحزم وهدوء، ويجب ان يوضح ان التحالف قد اختار لنشاطه حقلا خاصا ، وأن الاممية ستنتظر لترى النتائج التي يتمخض عنها هذا النشاط . وفي اثناء ذلك ، ليس هناك ما يمنع ان يكون اعضاء احدى المنظمتين اعضاء في الاخرى اذا هم ارادوا ذلك .

في هذه الاثناء ، كان غضب ماركس قد هداً ، فكتب رسالة ضمنها رفسض الاممية لطلب التحالف بصيغة هادئة لا يمكن الاعتراض عليها . وأشار ماركس في الرسالة الى بيكر قائلا ان عددا من مؤسسي التحالف كانوا قد حسموا المسألة من قبل بتعاونهم كاعضاء في الاممية في صياغة قرار مؤتمر بروكسل برفض انضمام «رابطة السلام والحرية» الى الاممية . واضاف ان السبب الرئيسي وراء القراد السلبي للمجلس العام هو ان قبول منظمة أممية ثانية توجد داخل الاممية وخارجها في وقت واحد هو افضل سبيل لتدمير الاممية .

ردت اللجنة المركزية للتحالف في جنيف على رسالة المجلس العام برفض قبول التحالف عضوا في الاممية بأن عرضت ان تتحول فروع التحالف الى فروع للاممية اذا اعترف المجلس العام للاممية بالبرنامج النظري للتحالف .

اثناء ذلك تلقى ماركس رسالة باكونين الودية ، ولكن شكه كان قد تعاظم ، فلم يعر هذه «المناورة العاطفية» اي التفات . كذلك ساورته الشكوك بصدد الاقتراح الجبة البحديد للتحالف ، لكنه لم يسمح لمشاعره بأن تؤدي به الى اجابة هذا الاقتراح اجابة غير موضوعية . فقرر المجلس العام في ٩ اذار ١٨٦٩ ، بناء على اقتراح منه ، انه ليس من صلاحية المجلس ان يدقق البرامج النظرية للمنظمات العمالية المرتبطة به . فالطبقة العاملة في الاقطار المختلفة تمر في مراحل مختلفة من التطور ، ولذا يجد نشاطها العملي تعبيرا عنه في اشكال نظرية مختلفة . غير ان العمل المشترك ، الذي هو هدف الاممية ، والنقاشات المباشرة في مؤتمرات الاممية السنوية كفيلة بسأن تؤدي تدريجيا الى برنامج نظري مشترك لحركة الطبقة العاملة كلها . اما الان فان مهمة المجلس العام تقتصر على تقرير ما اذا كان الاتجاه العام للبرامج المختلفة يتفق مع الاتجاه العام للاممية ، اي مع النضال من اجل الانعتاق الكامل للطبقة العاملة .

وفي هذا الصدد ، اشار قرار المجلس العام الى ان برنامج التحالف يحتوي جملة قد تكون عرضة لسوء فهم خطير : فالمساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الطبقات لا يمكن ان تعني اذا اخذت حرفيا غير المصالحة بين رأس المال والعمل على غرار ما كان يبشر به الاشتراكيون البورجوازيون ، وسر الحركة البروليتارية والهدف العظيم للاممية هما في الواقع تدمير كل الطبقات ، غير أن البند موضع البحث يمكن ان يكون عائدا الى مجرد السهو ، والمجلس العام لا يشك في ان التحالف على استعداد للتخلي عن هذا البند الخطر ، وعندما يحصل ذلك ، عقبة في سبيل تحول فروع التحالف الى فروع للاممية ، وعندما يحصل ذلك ، يجب ان يبلغ المجلس العام ، طبقا للنظام الاساسي للاممية ، بمكان وجود وعدد اعضاء جميع هذه الفروع .

عندئذ ، عدل التحالف البند الذي اعترض عليه المجلس العام ، وأعلن في ٢٢ حزيران انه حل نفسه ودعا فروعه الى التحول الى فروع للاممية ، وقبل فسرع التحالف في جنيف ، الذي كان يقوده باكونين ، في الاممية باجماع الاصوات في المجلس العام ، وزعم حينذاك ان جمعية باكونين السرية قد حلت نفسها هسي الاخرى ، ولكنها ظلت في الواقع موجودة بشكل عام والى هذا الحد او ذاك ، اما باكونين نفسه فقد استمر يعمل للبرنامج الذي وضعه التحالف لنفسه .

خلال ذلك ، ساد الهدوء الفروع الفرنسية \_ الإيطالية \_ السويسرية للاممية فترة من الوقت وفي كانون الثاني ١٨٦٩ ، شكلت هذه الفروع بمبادرة من باكونين مجلسا فيدراليا مشتركا واصدرت مجلة اسبوعية نافذة نوعا ما اسمها «ايغاليتيه» ساهم في الكتابة لها باكونين وبيكر وايكاريوس وفارلان وغيرهم من اعضاء الاممية اللامعين بعد ذلك ، اقنع باكونين المجلس الفيدرالي ان يطرح مسألة الارث للنقاش في المؤتمر للقادم للاممية في بازل . وكان من حقه ان يفعل ، ذلك ان احدى المهام الرئيسية التي حددت للمؤتمر كانت بحث مسائل كهذه ، وعلى الفور وافق المجلس العام على ذلك .

غير ان ماركس اعتبر ذلك تحديا من باكونين له ، فرحب به على انه كذلك .

#### ٤ ـ مؤتمر بازل

انعقد الوتمر الرابع للاممية في بازل في ٥ و٦ أيلول ، وفيه راجعت الاممية نشاطاتها في السنة الخامسة لوجودها .

لقد اثبتت هذه السنة انها اكثر سنوات الاممية حيوية بفضل «قتال الفوار بين العمل وراس المال» ، اي تلك الاضرابات التي بدات الطبقات الحاكمة في اوروب تفسرها اكثر فأكثر لا على انها نتيجة تعاسة البروليتاريا او استبداد راس المال ، بل على انها نتيجة المكائد السرية التي تحيكها الاممية .

ونتيجة لذلك تعاظمت الشهوة الوحشية لسحق الاممية بقوة السلاح . فحتى في انجلترا حدثت صدامات دموية بين عمال المناجم المضربين وبين الجيش ، وفي

مقاطعة لوير ارتكب الجنود السكارى مجزرة ذهب ضحيتها عشرون شخصا بينهم امرأتان وطفل . وميزت بلجيكا نفسها مرة اخرى بوحشية ـ «مثال الدستورية الاوروبية ، جنة ملاك الارض والراسماليين والقساوسة المحروسة جيدا» على حد تعبير نداء وضعه ماركس واصدره المجلس العام الى عمال اوروبا والولايات المتحدة للتضامن مع الضحايا الذين سقطوا صرعى الغضب الوحشي للباحثين عن الربح في سيرانج وبوريناج . واعلن ماركس : «كما ان الارض تتم دورتها مرة كل سنة ، كذلك تقوم الحكومة البلجيكية بمذبحتها ضد العمال سنويا» .

جعلت البذرة الدموية نفسها محسوسة في حصاد الاممية . ففي خريسف ١٨٦٨ ، تمت الانتخابات في انجلترا على اساس الاصلاح الانتخابي ، لكن النتائج اكدت صحة التحديرات التي كان ماركس قد اطلقها ضد السياسة الوحيدة الجانب لاعصبة الاصلاح» ، اذ لم ينتخب اي من ممثلي العمال ، بل نجح «المتمولون» وجاء غلادستون الى سده الحكم ثانية ، ولكنه لم يكن ينوي احداث تسوية نهائيسسة للمسألة الايرلندية ولا انهاء الظلامات التي كانت تشكو منها النقابات . وحمل ذلك كله رياحا جديدة الى اشرعة النقابية الجديدة .

وفي المؤتمر السنوي العام للنقابات الذي انعقد في بيرمنغهام عام ١٨٦٩ ، صدر نداء ملحاح الى كل المنظمات العمالية في المملكة المتحدة للارتباط بالاممية ، لا لان مصالح الطبقة العاملة العالمية هي ذاتها في كل مكان فحسب ، بل ايضا لان مبادىء الاممية كانت موضوعة بحيث تؤدي الى سلام دائم بين شعوب العالم . وفي صيف عام ١٨٦٩ ، كانت نذر الحرب بين انجلترا والولايات المتحدة تتجمع في الافق ، فبعث ماركس خطابا الى المؤتمر العمالي الوطني في الولايات المتحدة يقول : «دوركم الان ان تمنعوا نشوب حرب ستكون نتيجتها الحتمية اذا وقعت القاء حركات الطبقة العاملة المتقدمة على جانبي الاطلنطي الى الخلف» . وقد كان لهذا الخطاب اصداء واسعة في الولايات المتحدة .

وفي فرنسا ايضا ، كانت قضية الطبقة العاملة تحرز تقدما جيدا ، ولم يكن للاضطهاد البوليسي غير النتيجة المعتادة ، وهي اجتذاب انصار جدد للاممية ، وقد ادت مساعدة المجلس العام للاممية في العديد من الاضرابات الى تشكيل نقابات قوية لا يمكن قمعها مهما كانت روح الاممية بادية فيها ، ولم يشترك العمال في انتخابات عام ١٨٦٩ بترشيح ممثلين لهم ، ولكنهم دعموا مرشحي اليسار البورجوازي المتطرف الذين تقدموا ببرنامج انتخابي راديكالي جدا ، وبهذه الطريقة ساهم العمال ، بصورة غير مباشرة على الاقل ، في الهزيمة الساحقة التي لحقت ببونابرت ، على الاخص في المدن الكبيرة ، رغم ان ثمار جهدهم قد سقطت في حضن الديمقراطية البورجوازية ، لقد بدأت الامبراطورية الثانية تتزعزع من الداخل ، ومن الخارج اللكة ايزابيلا خارج البلاد ،

كان مسار التطور في المانيا مختلفا نوعا ما ، ذلك ان البونابرتية كانت لا تزال في صعود هناك ، ولما يبدأ نجمها بالافول بعد . كذلك كانت المسألة القومية سببا

في انشقاق الطبقة العاملة الالمانية ، فكان هذا الانشقاق عقبة كؤودا في وجه تطور المحركة النقابية . ووقع شفايتزر بسبب سياسته الخاطئة في التحريض النقابي اسير وضع لم يعد يستطيع السيطرة عليه ، وفي الوقت ذاته اد تالهجمات المتكررة على نزاهته الشخصية الى احاطته بالشك حتى من جانب بعض اتباعه ، وزاد الامر سوءا انه عرض سمعته للخطر الجدي بقيامه بانقلاب صغير .

لذا ادارت اقلية في «الفماينه دويتشه اربايترفيرن» ظهرها له واندمجت برابطة نورمبرغ لتشكيل حزب اشتراكي ديمقراطي جديد ، اصبح اعضاؤه يعرف—ون بالايزناخيين ، لان مؤتمرهم الافتتاحي انعقد في ايزناخ . وفي البداية قاتل الجناحان بعضهما قتالا مريرا ، ولكنهما اتخذا موقفا متقاربا تجاه الاممية . وكان هللنان الجناحان متفقان من حيث المبدأ ، ولكنهما كانا مختلفين شكلا طالما ظلت قوانين حظر الانتظام الحزبي والنقابي مفروضة في المانيا . وعلى الرغم من ان ماركس وانغلز رحبا بد «انحلال الكنيسة اللاسالية» الا انهما رفضا التعامل مع المجموعة الاخرى الى ان تفصل نفسها تماما عن حزب الشعب الالماني او على الاقل تحتفظ بمجرد علاقة فضفاضة معه .

اما تقدم حركة الطبقة العاملة الهنغارية ـ النمسوية ، والذي لم يكن قد بدأ الا بعد هزائم عام ١٨٦٦ ، فقد كان اكثر اتساقا ، ولم يكن للمبادىء اللاسالية هناك أي موطىء لقدم ، وبدأت جماهير العمال تنضوي تحت لواء الاممية ، كما اشار المجلس العام في تقريره الى مؤتمر بازل .

هكذا اجتمع المؤتمر في ظل ظروف مؤاتية . ولم يحضر المؤتمر غير ٧٨ مندوبا، ولكنه كان «أمميا» اكثر بكثير من المؤتمرات السابقة ، فقد تمثلت فيه تسعة اقطار تمثل المجلس العام كالعادة بايكاريوس ويونغ بالإضافة الى نقابيين لامعين هما لوكرافت وابليفارث . اما فرنسا فقد ارسلت ستة وعشرين مندوبا ، وبلجيك خمسة مندوبين ، والمانيا أثني عشر ، والنمسا أثنان ، وسويسرا ثلاثة وعشرين ، وايطاليا ثلاثة ، واسبانيا اربعة ، والولايات المتحدة مندوبا واحدا . وقد مشل ليبكنشت جناح ايزناخ بينما مثل موسى هس فرع برلين . كذلك كان باكونين مندوبا مفوضا لكل من ايطاليا وفرنسا ، وترأس المؤتمر يونغ .

عالج المؤتمر في البداية المسائل التنظيمية ، فقرر بناء على اقتراح من المجلس العام توصية جميع فروع الاممية والهيئات المرتبطة بها الفاء منصب الرئيس ، وكان ذلك عملا قد اخذه المجلس العام على عاتقه قبل ذلك بسنوات عدة على اعتبار ان الابقاء على مبدا سلطوي وملكي كهذا ضمن صفوف منظمة عمالية امر لا يليق بكرامة منظمة كهذه ، ذلك ان وجود منصب الرئيس حتى ولو كان فخريا يخرق المبدأ الديمقراطي . ومن جهة اخرى ، اقترح المجلس العام توسيع سلطاته التنفيذية ، بحيث يحق له تعليق عضوية اي فرع من فروع الاممية حتى انعقاد المؤتمر القادم والبت في ذلك ، اذا ما خالف أي فرع من الفروع روح الاممية فتم تبني الاقتراح بعد ادخال تعديل عليه يقضي بان يستشير المجلس العام المجلس الفيدرالي ، اذا وجد مثل هذا المجلس الاخير ، قبل اتخاذ قراره ، وقد دعسم كل من باكونين

وليبكنشت هذا الاقتراح بحماسة ، واذا كان ذلك امرا طبيعيا من جانب ليبكنشت فانه لم يكن كذلك من جانب باكونين ، اذ انه يتعارض مع مبدئه الفوضوي مهما كانت دوافعه الانتهازية الى ذلك .

كانت اهم المسائل النظرية المدرجة على جدول الاعمال هي مسالة الملكية العامة للارض ومسالة حق الارث . وكانت المسألة الاولى قد حسمت بالفعل في مؤتمر بروكسل ، وفي هذا المؤتمر تم الانتهاء من بحثها باختصار . وقرر المؤتمر باغلبية اربعة وخمسين صوتا أن من حق المجتمع أقامة ملكية عامة للارض ، كما قسرر باغلبية ثلاثة وخمسين صوتا أن هذا الاجراء من صالح المجتمع ككل . أما الاقلية فقد امتنعت في الغالب عن التصويت ، وصوت ثمانية مندوبين ضد القرار الثاني ، بينما صوت أربعة ضد القرار الاول . ولكن عددا كبيرا من الآراء المختلفة ظهر حسول الاجراءات العملية لوضع القرارين موضع التنفيذ ، وفي النهاية ترك للمؤتمر القادم في باريس أمر بحث المسألة بحثا شاملا .

اما في مسألة حق الارث ، فكان المجلس العام قد وضع تقريرا حول المسألة يلخص اهم النقاط ببضع كلمات بالطريقة المعهودة الرائعة التي يتسم بها أسلوب ماركس . فقوانين الارث ، مثلها في ذلك مثل كل التشريعات البورجوازية ، ليست السبب بل هي النتيجة ، انها النتيجة القانونية للتنظيم الاقتصادي للمجتمع الذي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . لم يكن حق وراثة العبيد سببا للعبودية، بل على العكس من ذلك ، كانت العبودية السبب في وجود حق وراثة العبيد . واذا ما اصبحت وسائل الانتاج ملكية عامة ، فان حق الارث سيختفي عندئذ كعامل له اهمية اجتماعية ، ذلك أن المرء حينئذ لا يستطيع أن يترك لورثته غير ما امتلكه في حياته . ولذا فان الهدف العظيم للطبقة العاملة هو الفاء تلك المؤسسات التي تسمح لبضعة افراد بامتلاك ثمار عمل الكثيرين . ومن هنا فان المطالبة بالغاء قوانين الارث على اعتبار ان ذلك هو نقطة البداية في الثورة الاجتماعية سخيف سخف المطالبة بالغاء قوانين التعاقد بين الباعة والمشترين ما دام نظام تبادل السلع الراهن قائما. ان حق الارث لا يمكن ان يحول الا في فترة انتقالية ، عندما لا تكرون الاسس الاقتصادية الراهنة للمجتمع قد تحولت بعد ، بينما تكون الطبقة العاملة من جهة اخرى قد امتلكت من القوة ما يكفي لاتخاذ اجراءات تمهيدية تهيىء لتحويل كامل للمجتمع . وأوصى المجلس العام بأن يكون من بين الاجراءات الانتقالية هذه رفع ضرائب الوفاة والحد من حقوق الوراثة بالوصية ، تلك الحقوق التي تتميز عن الارث العائلي بأنها تضخم مبادىء الملكية الخاصة بطريقة خرافية واعتباطية .

غير أن اللجنة التي أحيل عليها بحث المسألة اقترحت المطالبة بالفاء حق الارشعلى اساس أن ذلك واحد من المطالب الاساسية للطبقة العاملة ، على الرغم من أن اللجنة لم تستطع أن تدعم اقتراحها بغير بضعة جمل أيديولوجية عن «الامتيازات» و «العدالة السياسية والاقتصادية» و «النظام الاجتماعي» . وفي المناقشة الموجزة التي تبعت ذلك ، تكلم أيكاريوس والمندوب البلجيكي دي بيب والمندوب الفرنسي فارلان ألى جانب تقرير المجلس العام ، بينما تحدث باكونين الى جانب اقتراح اللجنة الذي كان

في الواقع اباه الروحي . اوصى باكونين بتبني اقتراح اللجنة لاسباب زعم انها عملية ، بينما كانت في الحقيقة اسبابا وهمية . وقال ان من المستحيل اقامة الملكية العادلة دون ان يسبق ذلك الغاء حق الارث . ذلك انه اذا ما حاول المرء انتزاع الارض من الفلاحين فانهم سيقاومون ، ولكنهم لن يشعروا ان الغاء حق الارث موجه ضدهم ، وهكذا تندثر الملكية الخاصة بالتدريج . وعندما اخذت الاصوات تبين ان هناك ٢٣ صوتا الى جانب اقتراح اللجنة و٣٢ صوتا ضده و١٣ ممتنعين عسن التصويت و٧ مندوبين غائبين . اما تقرير المجلس العام فقد حصل على ١٩ صوتا وصوت ضده ٣٧ ، وامتنع عن التصويت ٦ وتغيب ١٣ . وهكذا لم يحرز اي من التقرير او الاقتراح اغلبية واضحة ، ولم تتمخض المناقشة عن نتيجة حاسمة .

كان لمؤتمر بازل اصداء واسعة في العالمين البورجوازي والبروليتاري معا ، اكثر من اي مؤتمر سبقه . فقد لاحظ اكثر ممثلي البورجوازية ثقافة ، بنفس يشوبها الهلع من جهة والرضى الحقود من جهة اخرى ، ان الطابع الشيوعي للاممية قد انكشف في نهاية الامر ، اما في العالم البروليتاري فقد استقبل القرار المحبف للملكية العامة للارض بفرح غامر . ففي جنيف اصدر فرع الاممية الناطق بالالمانية بيانا الى السكان المزارعين ترجم الى الفرنسية والإيطالية والاسبانية والبولندية والروسية ووزع على نطاق واسع . وفي برشلونة ونابولي تأسست اول فسروع للعمال الزراعيين تابعة للاممية . وفي لندن ، تشكلت «رابطة الارض والعمل» في اجتماع جماهيري حاشد تحت شعار «الارض للشعب !» ، وكان عشرة من اعضاء المجلس العام اعضاء كذلك في لجنة الرابطة .

اما في المانيا ، فقد استشاط السادة المحترمون في حزب الشعب الالماني غضبا لقرارات مؤتمر بازل ، وفي البداية سمح ليبكنشت لنفسه ان ينصاع لتهديداتهم، حتى انه اصدر بيانا بما معناه ان جناح ايزناخ غير ملزم بقرارات المؤتمر ، ولكن لحسن الحظ ، لم يقنع قادة حزب الشعب الفاضبون بذلك ، بل طالبوا بشجب قرارات المؤتمر علنا ، وعندئذ وفي النهاية قطع ليبكنشت كل علاقاته معهم ، مقدما على خطوة كان ماركس وانفلز قد حضاه على القيام بها منذ امد طويل ،

## ه ـ العفو الايرلندي والاستفتاء العام الفرنسي

كان شتاء ١٨٦٩ - ١٨٧٠ فترة تخللتها الام جسدية عصفت بجسد ماركس ولكنه على الاقل تخلص من متاعبه المالية الدائمة . ففي ٣٠ حزيران ١٨٦٩ تخلص انفلز في النهاية من «عمله الملعون» . وكان قبل ذلك بستة اشهر قد سأل ماركس عما اذا كان يستطيع العيش بثلاثمائة وخمسين جنيها في السنة . فقد كان انفلز يريد ان يصفي اعماله مع شريكه بحيث يؤمن هذا المبلغ لماركس مدة خمس او ست سنوات . ولا تدل المراسلات بين الصديقين على الكيفية التي سوي بها الامر في النهاية ، لكن انفلز على اية حال استطاع انهاء متاعب ماركس المالية لا لمدة خمس او ست سنوات وحسب بل حتى وفاته .

شفل كل من ماركس وانفلز نفسه خلال هذه الفترة بالمسألة الايرلندية . فقام انفلز بدراسات تاريخية مستفيضة لتطور الحركة ، ولكن ثمار هذه الدراسة لم تنشر قط لسوء الحظ . بينما حث ماركس المجلس العام على دعم الحركة الايرلندية التي طالبت بعفو عام عن الفينيانيين الذين كانوا يعاملون معاملة وحشية فلسبي السبجون . فعبر المجلس العام عن اعجابه بالطريقة الصلبة الشبجاعة التي قاتل بها الشعب الايرلندي من اجل حقوقه ، وشجب غلادستون الذي رفض رغم كل وعوده الانتخابية منح عفو عام ، او اشترط لمنح هذا العفو شروطا تشكل اهانة لضحايا سوء الحكم الانجليزي وللشعب الايرلندي .

وانب المجلس رئيس الوزراء تانيباً قاسيا لتبشيره بعقيدة الخضوع للشعب الانجليزي ، بعد ان كان هو بالذات قد عبر رغم منصبه الرسمي عن موافقت الحماسية على الثورة ضد ملاك العبيد الاميركيين ، واعلن المجلس ان موقف رئيس الوزراء بصدد العفو الايرلندي انما هو نتيجة اكيدة «لسياسة الغزو» التي كان شجب غلادستون الصارخ لها سببا في اقصاء منافسيه المحافظين عن الحكم ، وفي رسالة بعث بها ماركس الى كوغلمان ، اعلن انه يهاجم الان غلادستون ، كما كان قد هاجم من قبل بالمرستون ، واضاف «ان اللاجئين الديمقراطيين هنا يحبون الهجوم على الطفاة في القارة الاوروبية من مسافة آمنة . اما انا فأحب ان اهاجم عندما استطيع رؤية عدوي وجها لوجه» .

وسر ماركس على وجه الخصوص لان ابنته الكبرى احرزت نجاحا مرموقا في الحملة الابرلندية . فقد ظلت الصحافة الانجليزية صامتة بعناد حول الفظاعات البربرية التي كانت ترتكب ضد المساجين الفينيانيين ، ولذا قامت يبنى ماركس بارسال المديد من المقالات الى صحيفة «مارسيلييز» الفرنسية تحت اسم مستعار هو ويليامز ، وكان والدها قد استخدم هذا الاسم من قبل في الخمسينات . وفي هذه المقالات وصفت ييني ماركس بحرارة كيف كانت انجلترا الديمقراطية تعامل سجناءها السياسيين . فكان نشر مثل هذه المقالات في صحيفة ربما كانت اوسع الصحف في القارة الاوروبية انتشارا اكثر مما يستطيع غلادستون تحمله ، وبعد ذلك ببضعة اسابيع كان معظم السجناء الفينيانيين احرارا وفي طريقهم الى اميركا. كانت «مارسيلييز» قد اكتسبت شهرة اوروبية نتيجة لهجومها المقدع على ع بونابرت المزيف ، الذي كان حكمه في ذلك الوقت على شفير الانهيار . وفي بداية عام ١٨٧٠ قام بونابرت بمحاولة بائسة اخيرة لانقاذ نظامه الدموي الرث بالقيام بتنازلات للبورجوازية ، فعين الليبرالي اوليفييه رئيسا للوزراء . فعل اوليفييه كل ما في وسعه بواسطة ما يسمى بالاصلاحات ، ولكن بونابرت طلب أن تحصل هذه «الاصلاحات» على البركة البونابرتية النموذجية عن طريق الاستفتاء ، وكان اوليفييه اضعف من أن يرفض ، فأصدر أوامره للحكام الاداريين بأن يفعلوا كل ما من شأنه أن ينجح الاستفتاء . ولكن الشرطة البونابرتية كانت تعرف اكثر من الليبرالي المهذار كيف يضمن نجاح الاستفتاءات ، فاكتشفت عشية الاستفتاء مؤامرة مزعومة حاكها اعضاء الاممية لقتل بونابرت . فكان من جبن اوليفييه ان خضع للشرطة ، خاصة

وان الاجراء كان موجها ضد العمال ، فقامت الشرطة ليلا بمفاجأة «قادة» الاممية في كل انحاء فرنسا والقت القبض عليهم •

لم يضع المجلس العام اي وقت لتفادي الضربة ، فنشر في ٣ ايار احتجاجا يقول: «ان انظمتنا الاساسية تجعل من واجب كل فروع منظمتنا العمل علانية ، وحتى لو لم تكن الانظمة الاساسية واضحة حول هذه النقطة ، فان طابع منظمة تتمثل بالطبقة العاملة يستثني اية امكانية لان تتخذ منظمة كهذه شكل جمعية سرية واذا كانت الطبقة العاملة ، التي تشكل اغلبية اية امة من الامم والتي تنتج كلل الشروات والتي يحكم باسمها كل المفتصبين ، اذا كانت هذه الطبقة تتآمر فانها تفعل ذلك علانية كما تتآمر الشمس على الظلام ، وبوعي كامل لحقيقة انه ما من قدوة مشروعة توجد خارج مدارها . ان الاجراءات العنيفة الصاخبة التي اتخذت بحق فروعنا في فرنسا انما قصد بها غرض واحد وحيد هو التأثير على الاستفتاء» . كانت هذه هي الحقيقة الناصعة البسيطة ، لكن الوسائل الحقيرة خدمت مرة اخرى الاغراض الحقيرة ، وتم التبشير «بالامبراطورية الليبرالية» بسبعة ملايين صوت ضد مليون ونصف .

غير أن السلطات اضطرت بعد ذلك الى التخلي عن كذبة المؤامسرة . فاعلنت الشرطة انها وجدت في حوزة احد اعضاء الاممية قاموسا بمثابة الشيفرة ، ولكن كل ما استطاعت أن تفسره من هذه الشيفرة كان اسما أو اثنين مثل نابليسون ونيتروغليسيوين ، وكان هذا أكثر مما يمكن أن يطلب حتى من محكمة بونابرتية ابتلاعه . ولذا تقلصت التهمة إلى الجنحة ذاتها التي اتهم بها اعضاء الاممية الفرنسية مرتين من قبل : عضوية جمعية سرية غير مشروعة .

وبعد دفاع رائع قام به هذه المرة الحداد شاتين ، الذي اصبح فيما بعد عضوا في عامية باريس ، صدر الحكم في ٩ تموز وكانت العقوبة القصوى السجن سنة واحدة وفقدان كل الحقوق المدنية مدة سنة ، ولكن في الوقت ذاته عصفت العاصفة التي اطاحت بالامبراطورية الثانية .

# الفصلالرابع عشر

## أفول الامية

#### ۱ \_ سیسدان

كتب الكثير عن موقف ماركس وانفلز من الحرب الفرنسية \_ البروسية ، على الرغم من قلة ما يمكن ان يكتب فعلا بهذا الخصوص . فهما بعكس مولتكه لم يعتبرا الحرب تدبيرا الهيا ، بل اعتبراها تدبيرا شيطانيا يلازم المجتمع الطبقي ولا ينفصل عنه خصوصا اذا كان مجتمعا راسماليا .

وهما كمؤرخين لم يتبنيا ، بالطبع ، موقفا لاتاريخيا يقول بان الحرب هي الحرب وان الحروب جميعها بالقدر ذاته من السوء . بل كانا يعتقدان ان لكل حرب اسبابها ونتائجها المحددة الخاصة بها ، التي يجب على الطبقة العاملة ان تستند اليها في الموقف الذي تتخذه تجاهها . وكان ذلك ايضا هو موقف لاسال ، الذي اختلفا معه عام ١٨٥٩ حول الشروط الفعلية التي تقرر الحرب ، في حين اتخيف الثلاثة موقفا واحدا تجاهها ، فقد كانوا جميعا يهدفون الى استغلال الحرب على اكمل وجه بما يخدم النصال البروليتاري من اجل الانعتاق .

كانت هذه الاعتبارات هي ذاتها التي حددت موقف ماركس وانفلز من حرب . 1۸٦٨ . فبعد فشل الثورة الالمانية عام ١٨٤٨ في تحقيق وحدة قومية ، سعت حكومة بروسيا الى استفلال حركة الوحدة الالمانية (التي كان التطبور الاقتصادي يعمل على بعثها المرة تلو الاخرى) لمصالحها الخاصة باقامة بروسيا موسعة ، على حد تعبير القيصر العجوز فيلهلم ، بدلا من المانيا موحدة . وكان ماركس وانفلو ولاسال وشفايتزر وليبكنشت وبيبل متفقين تماما على ان الوحدة الالمانية ، التي تحتاجها البروليتاريا الالمانية كمرحلة اولية في نضالها من اجل الانعتاق ، لا يمكن ان تحقق الا عبر ثورة قومية ، ولذا وقفوا بشدة في وجه جميع النزعات العائلية الضيقة التي اتسمت بها سياسة اقامة بروسيا الكبرى . غير انهم جميعا اضطروا

بعد ان تقرر الامر في كونيغراتز الى ادراك الحقيقة المرة في اوقات مختلفة ، كل بقدر ما كان يتوفر له من رؤية للشروط الفعلية . فقد اصبح واضحا ان الثورة القومية لم تعد ممكنة بسبب جبن البرجوازية وضعف البروليتاريا ، كما اصبح واضحا كذلك أن بروسيا الكبرى القائمة على «الدم والحديد» اضحت توفر لنضال البروليتاريا الطبقي ظروفا افضل مما توفره عودة المجلس الجرماني الهزيل ، تلك المعودة التى اصبحت مستحيلة على اي حال .

كان هذا ما توصل اليه ماركس وانفلز على الفور ، وكذلك شفايتزر كخليفة للاسال ، فقبلوا جميعا رابطة شمال المانيا الكسيحة الجوفاء لكونها توفر لنضال الطبقة العاملة قاعدة امتن من سوء ادارة المجلس الجرماني ، رغم ان قبولهم هذا كان يفتقر الى الحماسة ، بل حتى الى الرضى . اما ليبكنشت وبيبل فقد حافظا على نظرتهما الثورية الالمانية ـ الكبرى ، وظلا حتى بعد عام ١٨٦٦ يعملان على تحطيم رابطة شمال المانيا .

اصبح موقف ماركس وانفلز ، بعد القرار الذي توصلا اليه عام ١٨٦٦ ، تجاه حرب ١٨٧٠ مستقرا الى حد ما . فهما لم يطرحا اية آراء حول الاحداث المباشرة التي ادت الى الحرب ، سواء فيما يتعلق بترشيح بسمارك لامير من آل هوهنزلرن لعرش اسبانيا ضد مطامح بونابرت ، او بالنسبة لسياسة بونابرت في عقد تحالف فرنسي \_ نمسوي \_ ايطالي ضد بسمارك . وعلى اية حال ، كان من الصعب جدا في ذلك الوقت اصدار حكم معقول على اي من الطرفين . ولكسن بقدر ما كانت سياسة بونابرت العسكرية موجهة ضد الوحدة القومية الالمانية ، سلم ماركس وانغلز بأن المانيا كانت في موقف دفاعي .

وفي بيان صدر عن المجلس العام للاممية في ٢٣ تموز ، اعطى ماركس الذي أعد البيان اسبابا تفصيلية لهذا الموقف . فاعلن ان مؤامرة حرب ١٨٧٠ لم تكن أكثر من نسخة منقحة عن انقلاب ١٨٥١ ، ولكنها دقت ناقوس موت الامبراطورية الثانية، التي كان لا بد أن تنتهي كما بدأت : كمهزلة . ومهما يكن من أمر فأن على المرء أن لا ينسى ان الطبقات الحاكمة والحكومات الاوروبية هي التي مكنت بونابرت من تمثيل مهزلة الامبراطورية المستعادة اشماني عشرة سنة . لقد كانت الحرب حرباً دفاعيةً بقدر ما يتعلق الامر بالمانيا . ولكن من الذي دفع المانيا الى هذا الوضع ، ومن الذي مَكن لوي بونابرت من شن الحرب عليها ؟ بروسيا ، فقبل كونيفراتز الـــم ينشىء بسمارك المانيا موحدة مقابل فرنسا مستعبدة ، ولكنه توج كل غدر النظام القديم بكل حيل الامبراطورية الثانية ، مما مكن النظام البونابرتي من أن يزدهر على ضفتي الراين . اي نتيجة ، اذن ، كان يمكن ان ينتج عن هذا غير الحرب ؟ «واذا ما سمحت الطبقة العاملة الالمانية للحربالحالية ان تفقد طابعها الدفاعي وتتحول الى حرب ضد الشعب الفرنسي ، فان نتيجتها ستكون قاتلة ، يستوي في ذلك النصر مع الهزيمة . اذ سيعود من جديد كل البؤس الذي عانت منه المانيا بسبب ما يسمى بحروب الاستقلال ، ولكن بشكل افظع هذه المرة» . ثم اشار البيان الى انالتظاهرات التي قام بها العمال الالمان والفرنسيون جعلت الخشية من الوصول الى نتيجة محزنة

كهذه امرا لا ضرورة له ، واعادت الى ذاكرة العمال ان شبح روسيا الشرير يقف في خلفية الاقتتال الانتحاري متربصا ، وأن كل صنوف العطف التي يمكن للالمان ان يطلبوها كحق لهم في نضالهم الدفاعي ضد الهجوم البونابرتي سوف تتبخر فسي الهواء ، اذا هم سمحوا لحكومة بروسيا ان تطلب او حتى تقبل مساعدة القوزاق .

في ٢١ تموز ، اي قبل صدور البيان بيومين ، صوت رايشتاغ شمال المانيا على اعتماد للحرب قدره ١٢٠ مليون ثالر . وصوت ممثلو اللاساليين لصالحالا الاعتماد ، تمثيا مع سياستهم التي درجوا عليها منذ عام ١٨٦٦ . بينما امتنع ممثلو الايزناخيين ، ليبكنشت وبيبل ، عن التصويت ، لان التصويت لصالح الاعتماد كان بمثابة منح الثقة للحكومة البروسية التي غرست بذور الحرب الحاضرة بموقفها الذي اتخذته عام ١٨٦٦ ، في حين ان التصويت ضد الاعتماد يمكن ان يفسر بانه تعبير عن الموافقة على سياسة بونابرت الاجرامية الشريرة . لقد نظر ليبكنشت وبيبل الى الحرب نظرة اخلاقية بالدرجة الاولى ، وقد أوضح ليبكنشت ذلك لاحقا في كتابه عن حملة ايمز ، كما اوضحه بيبل في مذكراته .

قوبل موقف ليبكنشت وبيبل بمعارضة حادة من جانب جناحهما ، وعلى الاخص من لجنة برونزويك التي كانت بمثابة قيادته . فامتناعهما عن التصويت لم يكن ، في حقيقة الامر ، سياسة عملية قدر ما كان احتجاجا اخلاقيا لا يتمشى مع المتطلبات السياسية للوضع ، بغض النظر عن اي تبرير للموقف بحد ذاته . واذا كان بمقدور المرء في الحياة الخاصة ان يخاطب خصمين بقوله : انا ارفض ان ادخل في نزاعكما ، لان كلا منكما على خطأ ، فان ذلك مستحيل في حياة الدول حيث يؤدي نزاع الملوك الى ويلات السعوب . وقد تكشفت النتائج العملية لمثل هذا الحياد المستحيل بالموقف الفامض واللامنطقي الذي اتخذته صحيفة «فولكسشتات»الناطقة بلسان جناح ايزناخ في ليبزيغ في الاسابيع الاولى للحرب ، اذ احتدم النزاع نتيجة لللك بين هيئة التحرير ، اي ليبكنشت ، وبين لجنة برونزويك التي وجهت نداء الى ماركس تطلب منه النصح والتأييد .

في ٢٠ تموز ، فور نشوب الحرب وقبل امتناع ليبكنشت وبيبل عن التصويت، كتب ماركس الى انفلز منتقدا «الشو فينية الجمهورية» في فرنسا بحدة قائلا : «حقا يحتاج الفرنسيون الى هزيمة . ذلك انه اذا انتصر البروسيون ، فسيكون تمركز سلطة الدولة في صالح تمركز الطبقة العاملة . لان الثقل الالماني اذ ذاك سوف يحول مركز حركة الطبقة العاملة من فرنسا الى المانيا . ويكفي ان يقارن المرء حركة عام المرك في كلا البلدين ليدرك ان الطبقة العاملة الالمانية متقدمة نظريا وعمليا على الطبقة العاملة الالمانية متقدمة نظريا وعمليا على الطبقة العاملة الالمانية مودون ، الغيا . وعندما تسلم الميدان العالمي سيعني ايضا تفوق نظريتنا على نظرية برودون ، الغ» . وعندما تسلم ماركس نداء لجنة برونزويك اتصل بانفلز ، سبأله النصح ، كما كان يفعل دائما في المسائل الهامة . وكما حدث عام ١٨٦٦ ، كان انغلز هو الذي قرر تفاصيسل التكتيك الذي تم تبنيه .

كتب انفلز ، في رسالته الجوابية بتاريخ ١٥ آب يقول : «يبدو الوضع لي كما

يلي: لقد ارغم بونابرت المانيا على دخول الحرب دفاعا عن وجودها القومي . واذا انهزمت المانيا ، فان البونابرتية ستظل قوية سنين عدة ، وستظل المانيا ضعيفة مفككة سنوات طويلة وربما اجيالا . وفي مثل هذه الظروف ، لا يمكن ان تكون هناك حركة عمالية المانية مستقلة . فحينت سيمتص النضال لتحقيق وحدة قومية كل الطاقات ، وفي احسن الاحوال سيكون العمال الالمان تحت رحمة الفرنسيين اما اذا انتصرت المانيا فستتحطم البونابرتية وتنتهي في الوقت ذاته المشاحنات الازلية حول اقامة الوحدة الالمانية ، وعندئذ سيكون بمقدور العمال الالمان ان ينظموا انفسهم على قاعدة اوسع مما سبق ، وفي الوقت ذاته سيتمتع العمال الفرنسيون بقدر من حرية الحركة اعظم بكثير مما كان لهم في عهد البونابرتية مهما كانت هوية الحكومة التي ستخلفها . لقد ادركت الجماهير الالمانية الواسعة بكل طبقاتها ان وجود المانيا القومي اصبح مهددا بالخطر ، ولذلك هبت جميعها على الفور لتأدية واجبها . واعتقد ان من المستحيل في هذه الظروف ان يدعو حزب سياسي الماني واجبها . واعتقد ان من المستحيل في هذه الظروف ان يدعو حزب سياسي الماني عرقلة التشريعات البرلمانية عرقلة تامة على طريقة فيلهلم (ليبكنشت) ، واضعا كل صنوف الاعتبارات الثانوية فوق المسألة الاساسية » .

وادان انغلز بعنف ، مثل ماركس ، الشوفينية الفرنسية التي اصبح اثرها ملموسا بعمق حتى في صفوف مختلف الفئات الجمهورية : «لم يكن باستطاعة بونابرت على الاطلاق ان يبدا هذه الحرب لولا شوفينيسة الجماهير الفرنسية ، شوفينية البرجوازية والبرجوازية الصغيرة والفلاحين وبروليتاريا البناء التي خلقها بونابرت في المدن الكبيرة ، والتي يتحدر افرادها اساسا من اصول فلاحية ، ان السلام بين فرنسا والمانيا سيظل مستحيلا ما لم تسحق هذه الشوفينية سحقا كان المرء يتوقع في الماضي ان تتكفل ثورة بروليتارية بمثل هذا العمل، اما الان وقد بدات الحرب ، فلم يعد أمام الالمان بديل غير ان يقوموا هم انفسهم بهذه المهمة وفي الحال » .

كانت «الاعتبارات الثانوية» ، اي القول بان الحرب قد أعدها بسمارك وشركاه وأن الانتصار الألماني من شأنه أن يضفي عظمة على نظام بسمارك ، ناجمة عن هزال البورجوازية الألمانية . لقد كان الامر كريها كله ، ولكن لم يكن بالامكان فعل شيء حياله : «أما أن ترتفع مناهضة البسماركية بسبب ذلك لتصبح مبدءا هاديا فأمر غير معقول . أولا لان بسمارك يؤدي قسطا من عملنا ، تماما كما حدث عام ١٨٦٦ ، أنه يقوم بذلك على طريقته الخاصة ودون رغبة منه ، ولكنه مع ذلك يفعله . أنه يؤمن لنا مجالا أرحب مما كان لدينا من قبل . ثم أننا لم نعد نعيش في عام ١٨١٥ ، أذ يتحتم الان على الألمان الجنوبيين أن يدخلوا الرايشتاغ ، فبدخولهم تصبح هناك قوة مضادة لبروسيا . . . وعلى أية حال ، فأن رغبة ليبكنشت في أن يعيد مجرى التاريخ إلى عام ١٨٦٦ ، لان ما حدث بعد ذلك لا يعجبه ، مجرد هراء . ولكننا بذلك نتعرف إلى نموذج الماننا الجنوبيين» .

ويعود انفلز في الرسالة مرة اخرى لسياسة ليبكنشت: «أن حجة فيلهلم مضحكة ، فهو يقول أنه ما دام بسمارك قد تواطأ مرة مع بونابرت ، فالموقف السليم

اذن هو الحياد . ولو ساد هذاالراي المانيا لتوجب علينا ان نبعث رابطة الراين من جديد ، وعندئذ سينهمك فيلهلم النبيل في البحث عن دور يلعبه فيها ، هذا بغض النظر عن حركة الطبقة العاملة . ان الخرقة المناسبة لتفصيل ثورة اجتماعية في مثل دويلات فيلهلم المحببة هذه هي شعب لم يعند الا على تلقي الضربات والركلات! ومن البديهي ان فيلهلم يعتمد على انتصار بونابرت ليصفي حسابه مع بسمارك . الا تذكر كيف كان يهدده دوما بالفرنسيين . وبالطبع فانت تقف الى جانب فيلهلم» . اضاف انفلز عبارته الاخيرة هذه متهكما ، اذ كان ليبكنشت قد صرح بان ماركس يتفق معه ومع بيبل في امتناعهما عن التصويت على اعتماد الحرب .

اعترف ماركس بانه عبر عن موافقته على «بيان» ليبكنشت . فقد حدث ذلك في «لحظة» تعتبر فيها اثارة الاعتراضات من اجل المبادىء «عمل شجاعة» ، ولكن يجب أن لا يستنتج من ذلك أن هذه اللحظة ستستمر ، أو أن موقف البروليتاريا في حرب اصبحت حربا وطنية يمكن ان يتلخص بكراهية ليبكنشت لبروسيا . لقد كان لدى ماركس سببا وجيها للاشارة الى «البيان» وليس الى الامتناع عن التصويت ذاته . ففي حين وقف اللاساليون مع جوقة الاكثرية البورجوازية يصوتون السي جانب اعتمادات الحرب دون أن يؤكدوا موقفهم الاشتراكي بشكل ما ، اصــــدر ليبكنشت وبيبل بيانا اوضحا فيه اسباب امتناعهما عن التصويت . ولم يكتفيا بايراد اسباب موقفهما فحسب ، ولكنهما «كجمهوريين اشتراكيين وكعضوين في الاممية التي ناضلت ضد جميع المضطهدين ايا كانت جنسيتهم وسعت لتوحيد المضطهدين في تحالف اخوي» اضافا احتجاجا مبدئيا ضد الحرب وضد كل حروب الاسر المالكة ، وعبرا عن الامل في ان تتعظ شعوه اوروبا من تجاربها الحاليــة المدمرة ، لتفعل كل ما باستطاعتها لانتزاع حقها في تقرير المصير والتخلص مــن العسكرية القائمة ومن الحكم الطبقي الذي يقف وراء جميع شرور الدول وجميع الآسي الاجتماعية . وبالطبع ، كان ماركس راضيا تماما عن هذا «البيان» الذي رفع علم الاممية بكل تحد ووضوح لاول مرة في التاريخ وفي برلمان اوروبي وفي قضية ذات اهمية تاريخية على المستوى العالمي .

ان اختيار ماركس للكلمات هو الذي يبين ان موافقته كانت تنحصر في البيان فقط . فالامتناع عن التصويت لم يكن بحد ذاته «اعتراضا في سبيل المبادىء» بقدر ما كان مساومة . ففي الواقع كان ليبكنشت يعتزم التصويت ضد الاعتماد ، غير ان بيبل اقنعه بتفيير موقفه والامتناع عن التصويت . اكثر من ذلك، لم يكن الامتناع عن التصويت ، كما بينت صحيفة «فولكسشتات» في مختلف اعدادها ، عملا يحدد سياستهما فيما يتعلق بتلك «اللحظة» فقط . واخيرا فان ذلك لم يكن «عمل شجاعة» بمعنى انه كان يتضمن بحد ذاته تبريره الخاص به . ولو ان ماركس استخدم تعبير «عمل شجاعة» بهذا المعنى ، لتوجب عليه ان يوجه قدرا اكبر من المديح الى تيبر الذي وقف في البرلمان الفرنسي يهاجم الحرب بعنف ، على الرغم من أن مماليك الامبراطورية الثانية ثاروا عليه واغرقوه بأقذع الشتائم ، او كان عليه أن يمتسدح الديمقراطيين البورجوازيين اتباع فافر — جريفي الذين لم يمتنعوا عن التصويت

فحسب بل رفضوا صراحة منح الاعتمادات ، هذأ مع العلم أن عاصفة الحماسة الوطنية لم تكن في باريس أقل عنفا مما كان عليه في برلين .

يمكن تلخيص الاستنتاج الذي توصل اليه انفلز ، عبر تقديره للوضع ، بصدد سياسة الطبقة العاملة الالمانية كما يلي : ان تنضم للحركة الوطنية طالما اقتصرت هذه على الدفاع عن المانيا (وذلك لا يستثني في ظروف معينة شن حملة هجومية حتى يتم توقيع السلام) ، وان تؤكد على الفرق بين المصالح الوطنية الالمانية وبين مصالح الاسرة البروسية المالكة ، وأن تعارض أي اقتطاع للالزاس واللورين ، وأن تتعاون فورا مع أية حكومة جمهورية تخلف الحكومة الشوفينية في باريس من أجل تحقيق سلام مشرف ، وأن تؤكد دوما على وحدة مصالح العمال الفرنسيين والالمان ، الذين لم يكونوا يقاتلون بعضهم بعضا .

اعلن ماركس أنه يتفق تماما مع هذا التحديد ، وضمن ذلك رده الذي بعث به الى لجنة برونزويك .

#### ۲ ـ بعد سیدان

كان الوضع قد تغير تماما قبل ان يكون بمقدور لجنة برونزويك الاستفادة عمليا من النصيحة التي بعث بها ماركس من لندن . فقد وقعت معركة سيدان ، وأخل بونابرت اسير حرب ، وتحطمت الامبراطورية الثانية ، واعلنت في باريس جمهورية بورجوازية ونصب نواب العاصمة الفرنسية السابقون انفسهم على رأس الجمهورية معلنين من انفسهم « حكومة دفاع وطني » .

ومن هنا كفت الحرب عن ان تكون حرب دفاع وطني فيما يتعلق بالالمان . فلقد كان ملك بروسيا ، بوصفه زعيم الجامعة الالمانية الشمالية يكرر بوقار انه لا يخوض الحرب ضد الشعب الفرنسي بل ضد حكومة الامبراطور الفرنسي ، كما ان الحكام الجدد في باريس اعلنوا عن استعدادهم لدفع اي مبلغ من المال تعويضا عن الخسائر الالمانية . ومع ذلك طالب بسمارك فرنسا بتقديم تنازلات اقليمية واستمر في الحرب مستهدفا الاستيلاء على الالزاس واللورين ، متجاهلا انه بذلك يحول ادعاء المانيا بأنها تخوض حربا دفاعية الى مهزلة .

اصبح بسمارك يسير على خطى نابليون بعمله هذا وبترتيبه استفتاء كان الهدف منه تحرير ملك بروسيا من تعهداته الوقور . فحتى عشية سيدان ، اصدر « ذوو الشأن » من مختلف الاصناف بيانات عامة موجهة الى الملك تطالب « بحدود آمنة » . فأحدثت « الارادة الاجماعية للشعب الالماني » هذه في نفس السيد العجوز أثرا بالفا جعله يكتب الى اسرته في السادس من ايلول قائلا: «ان البيوتات الحاكمة ستجازف بعروشها اذا هي قاومت مثل هذه المشاعر » ، وفي ١٤ أيليوا علنت صحيفة « برو فنشال كروسبوندنز » شبه الرسمية بأنه « مطلب ساذج وغير معقول » ذلك الذي يقول أن على زعيم الجامعة الشمالية الالمانية الالتزام بتعهدات أطلقها علنا وبملء ارادته ! ولكي تدعم السلطات « الارادة الاجماعية للشعب الالماني » لجأت الى

سحق كل معارضة وبدون رحمة. ففي الخامس من ايلول ، اصدرت لجنة برونزويك نداء يدعو الطبقة العاملة للتظاهر من أجل سلام مشرف مع الجمهورية الفرنسية وضد ضم الالزاس واللورين ، وتضمن النداء فقرات من الرسالة التي كان ماركس قد ارسلها الى اللجنة . فما كان من السلطات العسكرية الا أن قامت في التاسع من اللول باعتقال الذين وقعوا على النداء واقتادتهم مقيدين بالاغلال الى قلعة لوتنزن ، كذلك أودع جوهان جاكوبي المكان ذاته سجينا لانه احتج اثناء اجتماع عسد في كونيفسبرغ على ضم أراض فرنسية ، وطرح رأيا مهرطقا إذ قال : « منذ أيام كنا نخوض حربا دفاعية ، حربا مقدسة من أجل وطننا الحبيب ، أما اليوم فقد أضحت حربا من أجل الفزو ، حربا لتحقيق هيمنة الجنس الجرماني على أوروبا » . وفي الوقت ذاته تعاظمت موجة من القمع والمصادرة والتفتيش والاعتقال لتكمل حسكم الارهاب العسكري الذي كان يهدف الى جعل « الازادة الاجماعية للشعب الالماني » فوق كل الشكوك .

وفي اليوم الذي تم فيه اعتقال اعضاء لجنة برونزويك ، أصدر المجلس العام المجلس في بيانه الى السرعة التي تحققت بها نبوءته بأن الحرب سوف تدق ناقوس موت الامبر اطورية الثانية ، والى السرعة التي تأكلت بها شكوكه حول المدى اللي ستظل فيه هذه الحرب حربا دفاعية بالنسبة لالمانيا ، لقد قررت الزمرة العسكرية البروسية أن تخوض حربا غازية . ولكن كيف تسنى لها أن تحل ملك بروسيا من تعهداته الوقور فيما يتعلق بالحرب الدفاعية ؟ « كان على الايدي القابضة على زمام الامور أن تظهره وكأنه أنما ينصاع لمطلب عام تقف وراءه الامة الالمانية باسرها ، وعلى الفور اعطت الاشارة للطبقة الوسطى الليبرالية الالمانية باساتذتها وراسماليها وسياسييها ورجال صحافتها . الطبقة الوسطى ذاتها التي اظهرت ما لا مثيل له من التردد والعجز والجبن اثناء النضال من أجل الحرية المدنية في الفترة ما بسين ١٨٤٦ و ١٨٧٠ ، هذه الطبقة ابتهجت ايما ابتهاج بالفرصة التي تمكنها من الظهـور على المسرح الاوروبي في دور أسد الوطنية الالمانيّة المزمجر . لقد قبلت أن تظهـــر بمظهر المستقل كي تدعي أنها تضغط على الحكومة البروسية لقبول شيء ما \_ لقبول ماذا ؟ لقبول الخطّط السرية للجكومة البروسية لا أكثر ولا أقل . لقد كفرت عسن ايمانها الطويل ، الذي كاد يكون ايمانا دينيا ، ببونابرت بأن رفعت عقيرتها مطالبة بتجزئة الجمهورية الفرنسية » .

وبعد ذلك فند البيان « الاعدار المقبولة ظاهريا » التي قدمها « هؤلاء الوطنيون الاشداء » لضم الالزاس واللورين . فهم لم يجراوا على الادعاء بأن اهالي هاتين المقاطعتين يتحرقون شوقا الى احضان المانيا ، ولكنهم اشاروا الى ان المنطقة التي تقوم عليها هاتان المقاطعتان كانت في الزمن الفابر جزءا من الامبراطورية الالمانيية المندثرة . « فاذا كانت خريطة اوروبا سيعاد تخطيطها طبقا للحقوق التاريخيسة القديمة لتوجب علينا ان لا ننسى ان حاكم مقاطعة براندنبرغ الان كان في احدى الفترات تابعا للجمهورية البولندية بقدر ما كان الامر يتعلق بممتلكاته البروسية » .

وأضاف البيان أن « الكثيرين من ذوي العقول الضيقة » ضللوا بالقصول أن « الوطنيين الدهاة » طالبوا بالالزاس واللورين « كضمانة مادية » ضد أي هجــوم فرنسي في المستقبل . ثم أوضح البيان بموضوعة علمية عسكرية ، كانت مساهمة انفلز فيه ، أن المانيا لم تكن بحاجة الى هذه التقوية في حدودها ضد فرنسا كمــا بينت ذلك بوضوح تجربة الحرب الحالية : « اذا كانت الحملة الحاليـة قد برهنت شيئًا ، فانها برهنت سهولة مهاجمة فرنسا من جهة المانيا » . ولكن ألم يكن جعل الاعتبارات العسكرية أساسا لتحديد الحدود الوطنية سخافة ومفارقة ؟ « ففي حال اقرار مثل هذا المبدأ سيكون للنمسا الحق في امتلاك مقاطعة البندقيــة وخــط مينشيو ، كما سِيكون من حق فرنسا المطالبة بالراين حماية لباريس التي هي بالتأكيد أكثر عرضة للهجوم عليها من الشمال الغربي أكثر مما هي برلين عرضة لـــه من الجنوب الغربي. واذا ما اصبحت الحدود الوطنية محكومة للاعتبارات العسكرية، فلن تكون هناك نهاية للمطالب العديدة التي ستنشأ تباعا ، لان أي وضع عسكري سيجد نفسه بالضرورة يعاني من ضعف في مكان ما تمكن تقويته بالاستيلاء عسلى المزيد من الاراضي . واخيرا فان حدودا توضع بهذه الطريقة لن تكون نهائية ابدا لسبب بسيط هو انها ستكون دوما حدودا يفرضها المنتصرون على المقهورين ، ولذا فانها ستحمل في احشائها بذور حروب جديدة » .

واعاد البيان الى الاذهان « الضمانات المادية » التي كان نابليون قد حصل عليها في صلح تلست . ومع ذلك لم تمض سوى سنوات قلائل حتى انهارت قوته الجبارة كخشبة نخرة امام هجمة الشعب الالماني . « وما هي الضمانات التي يمكن لبروسيا أن تفرضها أو تتجرأ على فرضها على فرنسا حتى في أكثر احلامها تطرفا قياسيا تلك الضمانات التي كان نابليون قد فرضها على بروسيا ؟ أن النتيجة لن تكون أقل شهرًا هذه المرة » .

اعلن المتحدثون باسم الوطنية الالمانية ان على المرء ان لا يخلط بين الالمسان والفرنسيين . فالالمان ارادوا الامن ولم يسعوا وراء مجد عسكري لانهم شعب محب للسلام بطبيعته . فأجاب البيان ساخرا : «لم تكن المانيا ، بالطبع ، هي التي غزت فرنسا عام ١٧٩٢ لهدف نبيل هو تحطيم ثورة القرن الثامن عشر بالحراب ، ألم تكن المانيا هي التي لطخت يديها باخضاع ايطاليا وقهر هنغاريا وتجزئة بولندا ؟ ان نظام بروسيا العسكري الحالي الذي يقسم كل ذكور الامة البالغين اللائقيين جسديا قسمين سحيش يحمل السلاح وآخر يقضي اجازته سيتميز كل منهما بالطاعسة العمياء لاوامر الحاكم بأمر الله ، ان نظاما عسكريا كهذا يشكل بالطبع «ضمانة مادية» للسلام العالمي ، بل ولاسمى اهداف المدنية ايضا ! وفي المانيا ، كما في كل الدول الاخرى ، يعمل عملاء السلطة على تسميم الراي العام باثارته واطرائيه بالمدائية الكاذبة . انهم يستشيطون غضبا عند رؤيتهم للتحصينات الفرنسيسة حسول الروسية الهائلة حول وارسو ومودلين وايفانغو رود . انهم يرتعدون لجرد التغكير البهجوم بونابرتي ، بينما يغمضون أعينهم عن فضيحة الحماية القيصرية » .

ثم أعلن البيان مكملا هذه السلسلة من الافكار أن ضم الالزاس واللورين سيدفع الجمهورية الفرنسية الى الارتماء في احضان القيصرية، فهل كان دعاة الجرمانية يعتقدون فعلا أن هذا سيؤمن أية ضمانة لسلام المانيا وحريتها أواذا ما انخدعت المانيا بغنائم الحرب وتيه النصر ومكائد الاسرة المالكة واستولت على اراض فرنسية فلسن يبقى امامها سوى طريقين: أما أن تستسلم لكونها الاداة الطيعة للتغلغل الروسي مهما تكن النتيجة ، أو أنه سيتوجب عليها أن تعد نفسها ، بعد أن تلتقط أنفاسها ، لحرب « دفاعية » جديدة ، حرب ليست من طراز الحروب « المحلية » بل حرب عنصرية ضد العوى الموحدة للشعوب السلافية واللاتينية للحديثة » .

ان الطبقه العاملة الالمانية ، التي لم تكن تستطيع أن تحول دون الحرب ، أيدت هذه الحرب بكل قوة على انها حرب في سبيل الاستقلال الالماني ومن اجل خلاص المانيا وأوروبا من نير الامبراطورية الثانية الثقيل . « لقد كان العمال الصناعيــون والزراعيون الالمان هم الذين شكلوا العمود الففري للجيوش البطوليسة ، مخلفين وراءهم عائلاتهم تتضور جوعا » . وبعد الهلاك الذي لحق بهم في ميدان القتال كان عليهم أن يواجهوا الهلاك من جديد ، يلحق بهم البؤس والشقاء في بيوتهم ، ولقد طالبوا ، بعد هذا كله ، بضمانات تكفل لهم أن لا تذهب التضحيات الحسام التي قدموها سدى ، طالبوا بالحصول على حريتهم ، وبأن لا تتحول الانتصارات التي احرزوها على جيوش بونابرت الى هزيمة للشعب كما حدث عام ١٨١٥ . وعسلى راس الضمانات التي ارادوا كان مطلب « السلام المشرف مع فرنسا » و « الاعتراف بالجمهورية الفرنسية » . وأشار البيان الى النداء الذي أصدرته لجنة برونزويك قائلًا أنه لا يمكن لسوء الحظ التحدث عن أي نجاح مباشر أحرزه هذا النداء ، الا أن التاريخ مع ذلك لا بد أن يذكر أن الطبقة العاملة الالمانية لم تكن من الطينة المطواعة ذاتها آلتي جبلت عليها الطبقة الوسطى الالمانية . لقد قامت الطبقة العاملة بواجبها . وبعد ذلك ، وجه البيان اهتمامه الى الجانب الفرنسي ، فبين أن الجمهورية لم تقم بقلب العرش ، ولكنها احتلت المقعد الشاغر فحسب ، وانها لم تعلن على انهسا انجاز اجتماعي بل على أنها أجراء للدفاع الوطني . كانت الجمهورية بيد حكومــة مؤقتة تتألف من عناصر سيئة الصيت من آل اورليان ومسن عناصر جمهوريسة بورجوازية بينها عدد أصيب بوصمة عار لا تمحى بسبب موقفه من انتفاضة تموز عام ١٨٤٨ . ولم يكن توزيع الحقائب الوزارية يبشر بالخير . فقد حصل الاورليانيون على المراكز الاقوى ــ الجيش والبوليس ــ بينما تسلم الجمهوريون المزعومون المراكز التي لا تتطلب سوى الكلام . كما أن الاعمال الاولى التي قامت بها الحكومة الجديدة برهنت: انها لم ترث عن الامبراطورية الثانية اكوام حطام فحسب ، بل ورثت عنها الضا خشيتها من الطبقة العاملة .

« وهكذا تجد الطبقة العاملة الفرنسية نفسها في وضع صعب للغاية . فأي محاولة للاطاحة بالحكومة الجديدة والعدو يتربص على الابواب لن تكون سوى حماقة يائسة . ان على العمال الفرنسيين أن يقوموا بواجبهم كمواطنين صالحين ، ولكنهم يجب أن لا يجعلوا من أنفسهم فريسة لذكريات عام ١٧٩٢ الوطنية مثلما خسدع

الفلاحون الفرنسيون بالذكريات الوطنية للامبراطورية الاولى ، ان عليهم أن لا يكرروا الماضي بل أن يبنوا المستقبل ، فليستخدموا بهدوء وتصميم الوسائل التي توفرها لهم الحرية في ظل الجمهورية كي ينظموا صغوف طبقتهم على أكمل وجه ، ولسوف يؤمن لهم ذلك قوة جبارة لاحياء فرنسا ، ولمهمتنا المشتركة الا وهسي تحريسر البروليتاريا ، ان مصير الجمهورية يتوقف على قوتهم وعلى حكمتهم » ،

كان لهذا البيان صدى عميق في اوساط العمال الفرنسيين ، فتخلوا عن مقارعة المحكومة المؤقتة وقاموا بواجبهم كمواطنين صالحين ، خاصة بروليتاريا باريس التي انتظمت في الحرس الوطني ولعبت دورا بارزا في الدفاع البطولي عين العاصمية الفرنسية ، ولكنها لم تجعل ذكريات عام ١٧٩٢ الوطنيه تعمي بصيرتها ، بل عملت بحماسة شديدة على تنظيم نفسها كطبقة . وكذلك اثبت العمال الالمان انهم ليسوا أقل قدرة على القيام بمهمتهم . فبرغم التهديد والاضطهاد ، وقف اللاساليون والايزناخيون يطالبون بعقد سلام مشرف مع الجمهورية الفرنسية . ولما اجتمع رايشتاغ شمال المانيا في كانون الاول ليصوت على اعتمادات جديدة للحرب ، وقف المثلون البرلمانيون للجماعتين بحزم وصوتوا ضد اية اعتمادات جديدة ، وقد قياد ليبكنشت وبيبل بوجه خاص هذا النضال بحماسة متفجرة وشجاعة متحديسة ، ليبكنشت وبيبل بوجه خاص هذا النضال بحماسة متفجرة وشجاعة متحديسة ، ولهذا السبب وحده يعزى الفضل في ذلك اليهما بصورة رئيسية ، وليس بسبب المتناعهما عن التصويت في تموز كما تردد الاسطورة الشائعة . وعند انتهاء دورة الرايشتاغ وجهت الى كل منهما تهمة الخيانة العظمى .

خلال الشتاء ، اصبح ماركس مثقلا باعباء العمل من جديد . ففي آب أرسله الاطباء الى الساحل ، ولكن بردا قارسا « أوقعه طريح الفراش » ، وفي نهاية الشهر عاد الى لندن دون أن يطرأ على صحته أي تحسن . ومع ذلك ، كان عليه أن يقومون بجميع المراسلات الدولية للمجلس العام للاممية ، أذ كان العدد الاكبر ممن يقومون بهذه المراسلات قد ذهب الى باريس ، وفي رسالة بعث بها الى صديقه كوغلمان في 1 ايلول ، شكى ماركس من أنه لا يستطيع أن يأوي الى فراشه قبل الثالثة صباحا، ولكنه عبر عن أمله في الحصول على بعض الراحة في المستقبل لان أنغلز أصبح يقيم الآن في لندن بصورة دائمة .

كان ماركس يأمل بلا شك أن تتمكن الجمهورية الفرنسية من خوض مقاومة ناجحة ضد حرب الغزو البروسية . فقد كانت الاحوال في المانيا تملؤه مرارة ، وقد كتب الى كوغلمان في ١٣ كانون الاول يقول : « يبدو أن المانيا لم تلتهم بونابسرت وجنرالاته وجيشه فحسب ، بل التهمت كذلك النظام الامبريالي كله ، الذي يتحرك الآن بملء حريته في بلاد البلوط والزيزفون » . ويشير ماركس في هذه الرسالة بارتياح واضح الى أن الرأي العام في انجلترا ، الذي كان في البداية مغاليا في تأييده لبروسيا ، قد تحول الآن الى نقيض ذلك تماما . فعدا عن التعاطف الحاسم لجماهير الشعب مع الجمهورية « ادت الطريقة التي خاض بها الالمان الحرب للمنام السخرة واحراق القرى واعدام المتطوعين المدنيين الفرنسيين واحتجاز الرهائين وما شابه ذلك من اعمال تعيد الى الذهن حرب الثلاثين عاما للله عدسبت سخطا

عاما . ئقد فعل الانجليز ولا شك الشيء ذاته في الهند وجامايكا وغيرهما ، ولكن الفرنسيين ليسوا هندوسا ولا صينيين ولا زنوجا ، كما ان البروسيين ليسسوا انجليزا مرسلين من السماء . انها لفكرة هوهنزلرنية نموذجية تلك التي تقسول ان شعبا يستمر في الدفاع عن نفسه بعد ان يتحطم جيشه انما يقوم بارتكاب جريمة » . ولقد عانى فريدريك ويليام الثالث من هذه الفكرة ذاتها اثناء الحرب البروسية ضلاناليون الاول .

اعتبر ماركس تهديد بسمارك بقصف باريس « مجرد خلعة » . « ان عملا كهذا ، واستنادا الى جميع قوانين الاحتمالات ، لن يؤدي الى تأثير فعلى على باريس . فعلى فرض ان عددا من التحصينات قد دمر وان عددا من الثغرات قد فتح \_ فما نفع ذلك اذا كان المحاصرين يفوقون من يحاصرونهم عددا ؟ ان الوسيلة الوحيدة لاخضاع باريس هي تجويعها » . انها لصورة طريفة بالفعل : فهذا « الرجل الذي لا وطن له » والذي لم يدع إية معرفة علمية بالمسائل العسكرية يصف تهديد بسمارك بقصف باريس بأنه « مجرد خدعة » للسبب ذاته الذي جعسل جميسع الجنرالات الالمان البارزين ، باستثناء الجنرال رون ، يدينون هذه الخطة على انها استفرقت اسابيع عدة في القيادة الالمانية العليا ، بينما جعل افراد معسكر الاساتذة ورجال الصحافة الوطنيين جميعا انفسهم العوبة بيد عملاء بسمارك الذين دفعوهم ورجال الصحافة الوطنيين جميعا انفسهم العوبة بيد عملاء بسمارك الذين دفعوهم الى نوبة غضب اخلاقي ضد ملكة بروسيا وزوجة ولي العهد على اساس انهما منعتا زوجيهما البطلين المسكينين من قصف باريس ، اما لاسباب عاطفية او ربما بسبب الخانة الوطنية .

وعندما أعلن بسمارك متحذلقا أن الحكومة الفرنسية تحول دون حرية السرأي في الصحافة والبرلمان ، أجاب ماركس في « الدايلي نيوز » يوم ١٦ كانسون الثاني ١٨٧١ على « فكاهة برلين هذه » واصفا بسخرية لاذعة النظام البوليسي الذي يكمم فم المانيا . وانهى مقالته بالكلمات التالية : « أن فرنسا ، ومما يفرح أن قضيتها لم تعد معرضة للضياع ، لا تقاتل هذه اللحظة من أجل استقلالها الوطني فحسب ، بل أيضا من أجل حرية المانيا وحرية أوروبا » . أن هذه الجملة تلخص موقف ماركس وانفلز من الحرب الفرنسية — البروسية بعد سيدان ،

## ٣ \_ (( الحرب الاهلية في فرنسا ))

استسلمت باريس في ٢٨ كانون الثاني . ونصت الاتفاقية التيي عقدت بين بسمارك وجول فافر لتحديد شروط الاستسلام صراحة على احتفاظ حرس باريس الوطني بأسلحته .

أسفرت انتخابات الجمعية الوطنية عن فوز أكثرية ملكية ـ رجعية قامت بعد ذلك بانتخاب المخادع العجوز تيير رئيسا للجمهورية . وبعد تبني الجمعية الوطنية لخطوات السلام التمهيدية ـ التخلي عن الالزاس واللورين ودفع خمسة مليارات

فرنك كتعويض حربي - اصبح هم تيير الاول ان يجرد باريس من السلاح ، ذلك ان باريس وهي تحمل السلاح كانت بمثابة الثورة في نظر البورجوازي العريق ، تيير ، ونظر ملاك الاراضي الرجعيين .

وفي ١٨ آذار ، حاول تبير أن يستولي على بنادق الحرس الوطني باسم ادعاء كاذب هو انها ملك للدولة ، على الرغم من أن هذه البنادق كانت قد صنعت الناء الحصار على نفقة الحرس الوطني ، وعلى الرغم من أن اتفاقية ٢٨ كانون الثاني كانت قد اعترفت بأن هذا السلاح ملك للحرس الوطني . قوبلت المحاولة بالمعاومة ، وقامت الفرق العسكرية التي اختيرت للقيام بالانقلاب بالانحيساز الى الشعب ، وبدلك بدأت الحرب الاهلية . ففي ٢٦ آذار انتخبت باريس العامية (الكومونة) ذات التاريخ الغني بالبطولة والتضحيات التي سطرها عمال باريس ، وكذلك بالجبسن والوحشية والخسة التي اقترفتها جميعا احزاب القانون والنظام في فرساي ،

وليس هناك ما يدعو الى التأكيد على الاهتمام المتحرق والتعاطف السذي كان ماركس يتتبع به تطور تلك الإحداث. فغي ١٢ نيسان نتب الى كوغلمان: « ايسة عزيمة صلبة واية بادرة تاريخية واية تضحية بالذات ، تلك التي يبديها هولاء الباريسيون! فبعد ستة اشهر من الجوع والتدمير احدثتها الخيانة الداخلية اكثر مما نسبب فيها العدو الخارجي ، يثور هؤلاء وكانه لم تكن هناك حسرب بين فرنسا والمانيا، وكان الحراب البروسية ليست موجودة، وكان العدو لا يرابط على الابواب. ان التاريخ لا يمكن أن يقدم لهذه العظمة مثيلا! » اما أذا هزم الباريسيون ، فسوف يكون ذلك بسبب « طبيعتهم الطيبة » . لقد كان عليهم أن يزحفوا فورا الى فرساي يعد أن راوا الجنود والفئة الرجعية من الحرس الوطني يتركون ميدان القتال ، ولكن ضميرهم الحي جعلهم يحجمون عن اشعال الحرب الاهلية . وكأن الجهيض تبير لم يكن قد بدأها فعلا بمحاولته تجريد باريس من السلاح! ولكن حتى لو هرزم حزيسران ، يكن قد بدأها فعلا بمحاولته تجريد باريس من السلاح! ولكن حتى لو هرزم حزيسران ، فلتقارن هؤلاء الجبابرة مع عبيد الإمبراطورية الرومانية المقدسة البروسية الإلمانية ، وخفلاتها التنكرية التي ما زالت قائمة حتى الآن تعج بالهواء الفاسد ينبعث من العنابر والكنائس والظلامية الريفية ، وفوق ذلك كله من الفلستية » .

عندما أشار ماركس ألى عامية باريس على أنها أنجاز « لحزبنا » فأنه كان محقا في ذلك بمعنى عام هو أن الطبقة العاملة الباريسية كانت تشكل العمود الفقري للعامية ، وبمعنى خاص هو أن الاعضاء الباريسيين في الاممية كانوا من أشجع وأقدر المقاتلين من أجل العامية على الرغم من أنهم كانوا ممثلين بعدد قليل في مجلسها . كانت الاممية قد أصبحت شهيرة على أنها السبب في جميع متاعب البورجوازية ، فصارت الطبقات الحاكمة في كل البلدان تحملها مسؤولية جميع الاعمال التي لا ترضيها . ولذا كان طبيعيا أن تعتبر البورجوازية مكائد الامميدة التابعة متاعب أن عامية باريس أيضا . والغريب في الامر أن أحدى الصحف التابعة لشرطة باريس حاولت أن تبريء « المسؤول الأول » في الاممية من أية مسؤولية . فنشرت في 19 آذار رسالة زعمت أنها موجهة منه إلى فصائل باريس يوبخهم فيها

لانهم يركزون اهتمامهم على المسائل السياسية ولا يعيرون المسائل الاجتماعية سوى القليل من الاهتمام . وعلى الفور بعث ماركس رسالة الى « التايمز » اللندنية واصفا هذه الوثيقة بأنها « تزييف وقح » .

كان ماركس يعرف أكثر من أي أنسان آخر أن الاممية لم تكن هي ألتي أقامت العامية ، ولكنه منذ اللحظة الأولى أعتبرها صنو الاممية بلحمها ودمها ، غير أنسه اعتبرها كذلك بالطبع على أساس أن روح برنامج ومبادىء الاممية تعتبر جميع الحركات العمالية العاملة على تحرير البروليتاريا منتمية ألى الاممية ، فلا الاكثرية البلانكية في مجلس العامية ، ولا الاقلية التي كانت رغم انتسابها للاممية خاضعة كليا لافكار برودون ، يمكن اعتبارها من مؤيدي ماركس المباشرين ، ولقد ظل ماركس خلال فترة العامية على أتصال بهذه الاقلية قدر ما كان الوضع يسمح بذلك ، ولكن الدلائل المتبقية على ذلك محدودة جدا لسوء الحظ .

كتب ليوفراتكل ، احد مندوبي دائرة الاشفال العامة في مجلس العامية ، في ٢٥ نيسان ردا على رسالة من ماركس لم يحتفظ بها ، قائلا : « ساكون في غاية السرور اذا ساعدتني بنصيحتك بقدر ما يمكن ، لانني في هذه اللحظة مسؤول مسؤولية كاملة في الواقع عن كل الاصلاحات التي ينوى احداثها في دائرة الاشفال العامة . ان السطر او السطرين الاخيرين في رسالتك السابقة يشيران الى انك ستفعل كل ما يمكنك لجعل جميع الشعوب وجميع العمال ، والالمان منهم عسلى الاخص ، يفهمون انه ليس هناك من شيء مشترك بين عامية باريس وبين البلديات الالمانية التي أكل الدهر عليها وشرب . ولسوف تؤدي بعملك هذا خدمة جليلة لقضيتنا في هذا المجال » . الا اننا لا نملك أي دليل حول ما أذا كان ماركس قد اجاب على رسالة فرائكل أو قدم له أية نصيحة .

كذلك فقدت رسالة بعث بها فرانكل وفارلان الى ماركس ، ولكن ماركس اجاب عليها في ١٣ أيار قائلا : ( لقد تحدثت الى ناقل الرسالة . ولكن اليس من الافضل ان توضع مثل هذه الاوراق المعرضة للخطر من جانب انذال فرساي في مكان امين لا ليس هناك اي ضرر في هذه الاجراءات الاحترازية . لقد تسلمت رسالة من بوردو تقول ان اربعة من اعضاء الاممية فازوا في الانتخابات البلدية الاخيرة فيها . وفي المقاطعات أيضا ، بدات الامور تتحرك ، الا أن عملهم لسوء الحظ محدود وذو طبيعة مسالة . أما بخصوص قضيتكم ، فقد كتبت مئات الرسائل الى كل مكان في العالم مسالة . أما بخصوص قضيتكم ، فقد كتبت مئات الرسائل الى كل مكان في العالم الصحافة الانجليزية البورجوازية تخلت الآن عن عداواتها السابقة . وقسد نجحت الصحافة الانجليزية البورجوازية تخلت الآن عن عداواتها السابقة . وقسد نجحت الوقت في تفاصيل غير مهمة وفي نزاعات شخصية . ومن الواضح أن هناك تأثيرات الجوى غير تأثيرات البروليتاريا . الا أن ذلك كله لن يكون له أي اثر اذا استطعتم أن تعوضوا عن الوقت الضائع ». وفي النهاية اشار ماركس الى ضرورة التحرك السريع بالنظر الى أن معاهدة السلام النهائية بين المانيا وفرنسا وقعت في فرانكفورت قبل ثلاثة ايام ، مما يجعل لبسمارك الآن مصلحة تيير ذاتها في قمع العامية ، خاصة وأن

دفع التعويضات الحربية يجب أن يبدأ مع توقيع المعاهدة .

يشعر المرء ان ماركس كان متحفظا في كل نصيحة قدمها في هذه الرسالة ، ولا شك في ان كل ما كتبه الى اعضاء العامية قد صيغ باللهجة ذاتها . ولم يكن ذلك ناجما عن عدم رغبته في تحمل مسؤولية كاملة تجاه كل ما فعلته العامية وكل ما لم تفعله ، اذ أنه قام بذلك فور سقوطها واعلنه على الملا وبكل التفاصيل ، ولكن تحفظه كان يعود الى عدم ميله الى لعب دور الدكتاتور وعدم رغبته في أن يماي من بعيد ما يتوجب أن يقوم به من هم في ساحة المعركة ، فهم اقدر على رؤية ما يجب وما لا يجب أن يقوموا به .

وفي ٢٨ أيار سقط آخر المدافعين عن الاممية ، وبعد ذلك بيومين تقدم ماركس الى المجلس العام للاممية ببيان حول « الحرب الاهلية في فرنسا » كان من أروع الوثائق التي خطها قلمه ، ولا زال حتى يومنا هذا يمثل ذروة سامقة بين الكتابات الضخمة التي نشرت حول العامية . فقد كشف ماركس مرة اخرى في هذه المشكلة الصعبة المعقدة عن قدرته الخارقة على ادراك الجوهر التاريخي لموقف ما وراء القشرة الخادعة لتشوش ببدو غير قابل للحل وفي خضم مئات الاشاعات المتضاربة . وبقدر ما تعرض البيان للوقائع – وهو يصف في اقسامه الاول والثاني والرابع والاخسير المجرى الفعلي للاحداث – جاء على الحقيقة في كل حادثة ، ولم يحدث أن تعسرض للنقض في اية نقطة تفصيلية جاء على ذكرها .

صحيح أن البيان لا يقدم تاريخا نقديا للعامية ، الا أن ذلك لم يكن هدفه . فقد كتب للدفاع عن شرف العامية بهدف تبرئته من التشهويات التي الحقها به اعداؤها ، ولقد أدى ذلك بشكل باهر ، أنه لم يكتب كحكم تاريخي بل كتقييم سجالي ، ومنذ ذلك الحين تعرضت نقاط ضعف واخطاء العامية لنقد عنيف من جانب الاشتراكيين كان قاسيا جدا في بعض الاحيان . اما ماركس فقد اكتفى حينذاك بالتنويه التالي : « في كل ثورة من الثورات ، يبرز في الصفوف الاولى الى جانب المثلين الحقيقيين للثورة جماعة تختلف بطبيعتها كليا عن هؤلاء . بعض هؤلاء من بقايا ثورات سابقة ما زالوا مشدودين اليها كليا ، فلا يستطيعون فهم الثورة الحالية ، ولكنهم بفضل ما اشتهروا به من شجاعة فائقة وشخصية رفيعة ، أو ربما بسبب التقليد فحسب يظلون يتمتعون بتأثير كبير على جماهير الشعب . والبعض الآخر مجرد ابواق ظلت سنوات عدة تردد الخطب ذاتها ضد الحكومة القائمة ، فاكتسبوا بالمظاهر الكاذبة سمعة كثوريين من الدرجة الاولى . أن مثل هؤلاء الناس ظهروا أيضا على مسرح الاحداث بعد ١٨ آذار ، بل ولعبوا دورا بارزا في بعض الحالات. ولقد عرقلوا قدر ما يستطيعون العمل الحقيقي للطبقة العاملة تماما كما اعاقوا من قبل التطور الكامل للثورات السابقة » . ثم أشار البيان الى أن هذه العناصر تمثل شرا لا يمكن تجنبه ، وكان من المكن اسقاطها خلال فترة من الزمن الا أن هذه الفترة الضرورية لم تتوفر للعامية .

م كور الما القسم الثالث من البيان ، الذي يتناول الطابع التاريخي للعامية ، فهو ذو الما القسم الثالث من البيان ، الذي يتناول الطابع النارق بين العامية وبين العمية خاصة . ففيه يكشف ماركس ببصيرة نافذة عن الفارق بين العامية وبين

الاشكال التاريخية السابقة التي يمكن أن تبدو شبيهة بها ... من عاميات العصور الوسطى حتى نظام البلديات البروسي في المدن: « أن عقلية كعقلية بسمارك ( ذلك الرجل الذي لو لم يكن اسير مكائده الخاصة ، لعاد بسرور الى عمله القديم كمسناهم في تحرير « كلادرا اداتش » فهو انسب لقدرته العقلية ) أن عقلية كهذه فقط يمكن أن تعزو لعامية باريس أي حنين إلى نظام البلديات المديني البروسي الذي يمنصح الاداره المدينية ليحولها إلى مجرد عجلة صغيرة في آلة الدولة البروسية ، والذي لا يمثل في الواقع غير كاريكاتور لدستور البلديات الفرنسي القديم لعام ١٧٩١ » وفي خضم التعسيرات المختلفة للعامية والمصالح المتعددة التي عبرت هذه التفسيرات عنها ، ادرك البيان أن العامية كانت شكلا سياسيا قابلا للاتساع بسهولة ، بينمسا كانت جميع الاشكال التي اتخذتها الحكومات في السابق ذات طبيعة الستبدادية : هان سرها الحقيقي يكمن في أنها كانت أساسا حكومة الطبقة العاملة ، وأنها كانت نتيجة للصراع بين الطبقات المنتجة والطبقات المستغلة ، والشكل السياسي النهائي الذي يمكن أن يتحرر العمل اقتصاديا في ظله » .

ولم يستطع البيان أن يدعم هذا القول ببرنامج حكومي تفصيلي للعامية ، ذلك ان العامية ذاتها لم تتطور الى هذا الحد ، فقد وجدت نفسها منذ يومها الاول وحتى يومها الاخير مرغمة على خوض نضال حياة أو موت ضد اعدائها . ولكن البيان أثبت وجهة نظره اعتمادا على السياسة العملية التي مارستها العامية ، تلك السياسة التي كانت تقوم في جوهرها على تحطيم الدولة الَّتي لم تمثل في أكثر أشكالهـــا عهــراً ( الامبراطورية الثانية ) اكثر من « ورم طفيلي » في الجسم الاجتماعي يمتص قوتــه ويحول دونه والتطور الحر. فقد الفت العامية ، في أول مرسوم اصدرته ، الجيش النظامي واستبدلته بالشعب المسلح . كذلك جردت العامية قوات الشرطة ، التي كانت حتى ذلك الوقت مجرد أداة بيد الحكومة ، من جميع وظائفها السياسيسة وحولتها الى أداة مسؤولة تجاه العامية . وبعد أن الفت العامية الاسلحة الماديــة للحكومة القديمة ، أي الجيش النظامي وقوات الشرطة ، انتقلت الى تحطيم سلاحها الروحي في القمع ، اي قوة الاكليروس ( رجال الدين ) . فاصدرت قرارا بحمل جميع الكنائس ومصادرة املاكها بقدر ما كانت هذه هيئات لها ملكيات خاصية ، وفتحت المؤسسات العلمية امام الجميع ، وجعلت التعليم فيها مجانيا وحررتها من اي تدخل من جانب الدولة او الكنيسة . واخيرا اقتلعت العامية بيروقراطية الدولة القديمة من الجدور اذ اخضعت جميع رسميي الدولة ، بما في ذلك القضاة ، للانتخاب والعزل في اية لحظة ، وجعلت الحد الاقصى لرواتب موظفي الدولة ستة الاف فرنك .

مالج البيان هذه التفاصيل بطريقة بارعة . ولكن كان هناك بعض التناقض بين عالج البيان هذه التفاصيل بطريقة بارعة . ولكن كان هناك بعض التناقض بين ما جاء في البيان وبين الآراء التي اعتنقها ماركس وانفلز منذ ربع قرن وطرحاها في البيان الشيوعي . فقد قالا حينذاك أن النتائج النهائية للثورة البروليتارية القادمة ستكون انحلال تلك المؤسسة السياسية المعروفة « بالدولة » ، الا أن هذا الانحلال سيتم بصورة تدريجية . واضافا أن الهدف الرئيسي لهذه المؤسسة كان على الدوام

استخدام قوة السلاح لحماية الاضطهاد الاقتصادي لاكثرية الشعب العاملة مسن جانب اقلية تحصر في يديها ثروة المجتمع وبزوال هذه الاقلية الثرية ؛ فان الحاجة الى جهاز قمعي مسلح كالدولة ستزول أيضا وفي الوقت ذاته اشار ماركس وانفلز الى انه كي يتحقق هذا الهدف والاهداف الاخرى الاكثر اهمية لمستقبل الشورة الاشتراكية يتوجب على الطبقة العاملة أن تقبض على القوة السياسية المنظمة للدولة وتستخدمها لسحق مقاومة الراسماليين واعادة تنظيم المجتمع ولم تكن هذه الافكار الواردة في البيان الشيوعي تتفق مع المديح الغزير الذي كاله بيان المجلس العام للطريقة العنيفة التي بدأت بها العامية ابادة الدولة الطفيلية والطفيلية والمنافقة التالم المنافقة التالم العامية المادولة الطفيلية والمنافقة المنافقة التي بدأت بها العامية ابادة الدولة الطفيلية والمنافقة التي بدأت بها العامية ابادة الدولة الطفيلية .

كان ماركس وأنفلز يدركان بالطبع هذا التناقض ، ففي مقدمة طبعة جديدة من البيان الشيوعي ، صدرت في حزيران ١٨٧٢ تحت تأثير العامية المباشر ، عدلا في افكارهما مستعينين صراحة ببيان المجلس العام معلنين انه لا يمسكن للعمسال أن يستولوا على آلة الدولة الحاهزة ويطوعوها لاهدافهم الخاصة . وبعد وفاة ماركس، وجد انفلز نفسه مضطرا الى خوض نضال ضد الاتجاهات الفوضوية في الحركسة العمالية ، فتخلى عن هذا الموقف وعاد الى موقف يقوم على البيان الشيوعي ، ليس من الصعب أن يدرك المرء أن اتباع باكونين كان لا بد أن يفسروا بيان المجلس العام بطريقتهم الخاصة . وبالفعل ، اعلَن باكونين ساخرا انه على الرغم من أن العامية قد اطاحت بكل افكار ماركس فان هذا انحنى لها احتراما منتهكا بذلك كل منطق، ووجد نفسه مرغما على قبول برنامجها واهدافها على أنها برنامجه وأهدافه هو . وأذا كان تمرد لم يهيأ له ، بل فرض على العمال بسبب تعرضهم لهجوم شرس ، قد استطاع أن يلغي كل آلة الدولة القمعية بعدد محدود من القرارات ، أفلا يكون في ذلك تأكيد الصحه موقف باكونين الثابت ؟ لم يكن صعبا على من ارادوا تصديق ذلك أن يجدوا ما يؤيد موقفهم في البيان الذي عرض ما كان مجرد امكانية يحتمل أن تتطور العامية اليها وكأنه شيء موجود بالفعل . وعلى أية حال ، كان الاستحسان الذي بدأ تحريض باكونين يلاقيه في عام ١٨٧١ أكثر من أي وقت مضى يعود الى الانطباع القسوي العميق الذي تركته عامية باريس على الطبقة العاملة الاوروبية .

انتهى البيان بالكلمات التالية: « ستظل ذكرى باريس العمال وعاميتها مائلة الى الابد على انها الرائد العظيم لمجتمع جديد . وسيظل شهداؤها محفورين في قلب الطبقة العاملة الكبير ، اما محطموها فقد وصمهم التاريخ ، ولن تستطيع كل صلوات قساوستهم أن ترفع عنهم هذه الوصمة » . آثار البيان على الفور ضجة كبرى ، وفي رسالة الى كوغلمان أعلن ماركس: « لقد اثار البيان ضجة بالفة ، وانه ليشر فني ان اكون اللحظة أكثر انسان في لندن تعرضا للتشهير والتهديد . أن لفي ذلك ما يفيدني بعد عشرين سنة طويلة مملة قضيتها منعزلا كضفدع في مستنقع . . . حتى ضحيفة الحكومة \_ الاوبزرفر \_ تهددني باقامة دعوى على . فليجربوا ذلك! انني أزدري هؤلاء الانذال » . وحالما هدات سورة الغضب في ماركس ، أعلن انه صاحب البيان .

تعرض ماركس في السنوات اللاحقة للتعنيف من جهات اشتراكية ديمقراطية

على أساس أنه عرض الاممية للخطر بتحميلها مسؤولية العامية ، على الرغم من أنه لم يكن من واجبها تحمل أي قسط من هذه المسؤولية . وقالت هذه الجهات أنه كان أمرا حسنا أن يدافع عن العامية في وجه التهجمات الظالمة التي تعرضت لها ، ولكن كان يتوجب على ماركس أن يعترض على عيوبها واخطائها . وعلى أية حال ، لم تنشر هذه أذراء على نطاق واسع ، وكان ممكنا أن يكون التاكتيك المقتسرح مناسبا « لسياسي » ليبرالي ، ولكن ليس لماركس ، لا لشيء الا لانه كان ماركس . أذ لم يكن يخطر بباله قط أن يعرض مستقبل قضيته للخطر اعتمادا على أمل خادع قد يمكنه من تقليل الاخطار التي تتهدد هذه القضية في الوقت الراهن .

## ٤ \_ الاممية وعامية باريس

واجهت الاممية عالما من الاعداء بتبنيها تركة العامية دون أن تقوم قبل ذلك تنقيب مخلفاتها .

كان أقل هذه العداوات أهمية تلك التهجمات الافترائية التي غمرتها بها الصحافة البورجوازية في مختلف البلدان . بل على العكس ، اكتسبت الاممية نتيجة هـــذه التهجمات ، بشكل ما ولدرجة معينة ، سلاحا دعاويا ، أذ كان بامكان مجلسها العام أن يرد علانية وبذلك ضمنت الاممية لنفسها فرصة طرح وجهة نظرها في الصحافة الانحليزية .

اما المشكلة الكبيرة التي واجهتها الاممية فقد نجمت عن ضرورة تقديم المساعدة للعدد الكبير من اعضاء العامية الذي فر الى بلجيكا وسويسرا وخاصة الى الذين فروا الى لندن . فقد وجدت الاممية ، بسبب اوضاعها المالية المتردية ، صعوبة كبيرة في جمع الاموال اللازمة لمساعدة هؤلاء ، وتطلب ذلك بذل جهود مضاعفة ، فكان عليها عده اشهر أن تكرس معظم وقتها وطاقتها لهذه المشكلة على حساب اعمالها الاعتيادية التي كانت الحاجة اليها تزداد الحاحا ، خاصة وان جميع الحكومات تقريبا بدأت الآن تعبىء قواها ضدها .

ومع ذلك لم تكن حرب الحكومات هذه ضد الاممية هي المشكلة الرئيسية التي واجهتها، فعلى الرغم من أن الحملة ضد الاممية تعاظمت في مختلف الاقطار بدرجات متفاوتة ، الا أن محاولات توحيد الحكومات للقيام بحملة قمعية مشتركية ضيد البروليتارية الواعية فشلت في الحال ، جاءت اولى هذه المحاولات مين الحكومة الفرنسية في 7 حزيران ١٨٧١ في تعميم اصدره جول فافر ، ولكن هذه الوثيقية كانت غبية وكاذبة لدرجة لم تترك معها سوى القليل من الاثر على الحكومات الاخرى، حتى على بسمارك ، الذي كان يتلهف على سماع اي اقتراح رجعي خاصية اذا كان موجها ضد الطبقة العاملة ، بعد أن اهتز جنون عظمته بسبب التأييد الذي منحت الاشتراكية الديمقراطية الالمانية ، بجناحيها اللاسالي والايزناخي ، للعامية .

وبعد فترة وجيزة ، قامت الحكومة الاسبانية بمحاولة ثانية لتوحيد الحكومات الاوروبية ضد الاممية ، فأصدر وزير خارجيتها تعميما الى الحكومات جميعا أعلن

فيه انه لا يكفي ان تقوم كل حكومة على حدة باتخاذ الاجراءات القاسية الضروريسة ضد الاممية وفصائلها في بلدانها ، بل يجب على الحكومات جميعها أن تتوحمه لاستئصال الشر . وكان يمكن لهذه الحجة أن تلاقي نجاحا كبيرا لولا أن الحكومة البلاد » قصرت نشاطها على تقديم النصح والمشورة في الاضرابات ، وهي لا تملك سوى اموال محدودة جدا لدعم اضرابات كهذه ، اما الخطط الثورية التي تشمكل جزءا من برنامجها فهي تمثل اعضاءها الاجانب اكثر مما تمثل العمال البريطانيين ، الذين يوجهون نشاطهم بصورة اساسية الى مسائل الاجور . ومن ناحية أخرى فان الاجانب في انجلترا يتمتعون بحماية القوانين في البلاد تماما مثلما يتمتع بها المواطنون البريطانيون. ولسوف يتعرض هؤلاء للعقاب حال انتهاكهم للقوانين وقيامهم بنشاطات حربية ضد اية دولة تقيم معها بريطانيا العظمى علاقات صداقة ، اما في الوقت الحاضر فلا داعي لاتخاذ اجراءات خاصة ضمم الاجمانب في الاراضمي البريطانية . جعل هذا آلرفض المعقول لطلب غير معقول الصحيفة شبه الناطقة باسم بسمارك تعلن مزمجرة أن أية اجراءات تتخذ ضد الاممية ستبقى دون أثر طالما بقيت الاراضي البريطانية تشكل ملجأ يمكن أن يكون مصدر ازعاج لباقي الدول الاوروبية في ظل الحصانة التي يضمنها القانون البريطاني .

ومع ان اعداء الاممية لم ينجحوا في تنظيم حملة صليبية من مختلف الحكومات ضدها ، الا أن الاممية نفسها لم تنجح في تنظيم مقاومة صلبة ضد الاضطهادات التي كانت تلحق بفصائلها في مختلف انحاء القارة الاوروبية . وكان هذا هو مصدر قلقها الرئيسي ، واصبح الامر اكثر خطورة عندما بدات الاممية تشعسر أن الارض تهتز من تحت قدميها في البلدان التي كانت الطبقة العاملة فيها تعتبر حصن الاممية المتين : انجلترا وفرنسا والمانيا ، حيث التطور الصناعي الواسع متقدم الى درجة كبيرة وحيث يتمتع العمال بحقوق دستورية الى هذا الحد أو ذاك . وكانت أهمية هذه البلدان بالنسبة للاممية تنعكس على تركيب مجلسها العام السذي كان يضم عشرين بريطانيا وخمسة عشر فرنسيا وسبعة المان مقابل ممثلين أثنين عن كل مس سويسرا وهنغاريا وممثل واحد عن كل من بلجيكا وبولندا وايرلندا والدنمسارك والطاليا .

ادت الحرب ضد فرنسا الى ركود مؤقت في حركة الطبقة العاملة الالمانية . وكان لكل من الجناحين اللاسالي والإيزناخي من القضايا الخاصة ما يشغله عسن الالتفات الى الاممية . ومع ان كلا الجناحين اعلن انه يعارض ضم الالزاس واللودين ويؤيد عامية باريس ، الا ان جناح ايزناخ ، الذي اعترف المجلس العام به وحسده كفصيل من فصائل الاممية ، برز في الطليعة فتعرض لمضايقات السلطة واتهاماتها له بالخيانة العظمى وما شابه ذلك اكثر بكثير مما تعرض له جناح لاسال ، وكان بيبل ، بالخيانة العظمى وما شابه ذلك اثار شكوك هذا الاخير بالخطاب الناري الذي القاه في الرايشتاغ معلنا تضامن الاشتراكية الديمقراطية الالمانية مع عاميي باريس ، وقد دفع ذلك بسمارك الى توجيه المزيد من الضربات العنيفة الى حركة الطبقة العاملة

الالمانية . وعلى اية حال ، كان العنصر الحاسم في موقف جناح ايزناخ من الاممية هو ان هذا الجناح أصبح ، منذ أن شكل من نفسه حزبا مستقلا على أساس وطني ، اكثر غربة وابتعادا عن الاممية .

اما في فرنسا ، فقد جعل تيير وفافر الجمعية الوطنية الملكية الرجعية تتبنى قانونا استثنائيا وحشيا ضد الاممية ادى الى شل الطبقة العاملة الفرنسية ، التي كانت قواها قد انهكت بالمجازر الدموية المخيفة التي ارتكبها قصر فرساي . أكثر من ذلك ، ذهب حماة القانون والنظام هؤلاء ، تحت وطأة شهوتهم المجنونة للثأر ، الى حد الطلب من سويسرا وحتى من الجلترا تسليم من فروا من العاميين كمجرمــــين عاديين ، وكادت محاولتهم تنجح بالفعل مع سويسرا . وفي ظل هذه الظـــروف ، انقطعت صلات المجلس العام للاممية بفرنساً بشكل كامل ، ولكي تؤمن الاممية تمثيل العمال الفرنسيين في مجلسها العام اختارت عددا من العاميين الفارين ( كان عدد من هؤلاء عضوا في الاممية وعدد آخر امتاز بنشاطه الثوري أبان العامية ) وذلك بهدف تكريم العامية . كانت هذه فكرة حسنة بحد ذاتها ، ولكنها أدت الى أضعاف المجلس العام بدلا من ان تعضده ، فقد قاسى العاميون الفارون المصير المحتم لكل المهاجرين واستنفدوا قواهم بالمنازعات الداخلية . وكان على ماركس الآن ان يواجـــه مــع المهاجرين الفرنسيين المصاعب والمتاعب ذاتها التي كان قد خبرها مع المهاجرين الالمان قبل ذلك بعشرين عاما . كان ماركس بالتأكيد آخر رجل يطلب أي ثناء على ما يعتبره هو في كل الاحوال واجبا يترتب عليه أن يؤديه ، ولكن مشاحنات الفرنسيين الفادين المستمرة جعلته في تشرين الثاني عام ١٨٧١ يتنهد بأسف: « وهذا جزائي لاننسي صرفت من اجلهم خمسة اشهر من وقتي وذدت عن شرفهم في البيان! » •

واخيرا فقدت الاممية التأييد الذي كانت تحظى به من العمال الانجليز . وكان الول ما كشف النقاب عن هذا الشقاق استقالة قائدين بارزين في الحركة النقابية من المجلس العام بسبب البيان حول الحرب الاهلية في فرنسا . كان هذان القائدان هما لوكرافت واودغر اللذين ظلا محتفظين بعضوية المجلس منذ انشائه ، بـل ان اودغر كان رئيسا للمجلس طيلة وجوده فيه . وادى ذلك الى ظهور الخرافة القائلة بان النقابات الانجليزية افترقت عن الاممية بسبب موقفها المعارض ادبيا لدفـاع الاممية عن عامية باريس . الا ان بذرة الحقيقة في هذه الخرافة لا تمثل على الاطلاق كل الحقيقة او جلها ، فقد كان للشقاق اسباب اعمق واكثر اهمية .

كان تحالف الاممية مع نقابات العمال منذ البداية «زواج مصلحة» ، فقد كان كل من الطرفين بحاجة الى الاخر ، الا ان ايا منهما لم يربط نفسه بالاخر في السراء والضراء وحتى الموت . لقد كان ماركس حاذقا للرجة استطاع معها ان يصيع برنامجا مشتركا في البيان الافتتاحي والنظام الداخلي للاممية ، ومع ان النقابات قبلت بهذا البرنامج الا انها لم تطبق منه الا ما كان ملائما لفرضها . ولا شك في ان اللورد غرانفيل كان مصيبا في وصفه للعلاقات بين النقابات الانجليزية والاممية في رسالته الجوابية الى الحكومة الاسبانية . فقد كانت هذه النقابات تهدف الى تحتقر في سعيها تحسين شروط العمل على اساس المجتمع الراسمالي ، وهي لم تحتقر في سعيها

لهذا الهدف النضال السياسي ، ولكنها لم تسترشد في اختيارها لحلفائها واسلحتها بأية اعتبارات اساسية ما لم تخدم هذه الاعتبارات هدفها الحقيقي مباشرة .

سرعان ما وجد ماركس نفسه مرغما على الاعتراف بان هذه الفردية الانانيـــة المميزة للنقابات والتي تمتد جذورها عميقا في تاريخ وطبيعة البروليتاريا الانجليزية لا يمكن كسرها بسهولة . لقد كانت النقابات بحاجة الى الاممية لكي تحصل على اقرار «مشروع قانون الاصلاح» ، وعندما تحقق لها ذلك بدأت في مغازلة الاحرار لانها لا تستطيع دون مساعدتهم الفوز بمقاعد في البرلمان . وحتى في عام ١٨٦٨ ، اشتكى ماركس من هؤلاء «المتآمرين» ، وذكر اودغر ، الذي رشح نفسه لانتخابات البرلمان ، في عدادهم . وفي مناسبة اخرى برر ماركس وجود عدد من مؤيسدي العصبوي الأبرلندي برونتير اوبريان في المجلس العام بالكلمات المعبرة التالية : «أن هؤلاء الاوبريانيين ، على الرغم من حماقاتهم ، يمثلون قوة مضادة (ضرورية في الغالب) للنقابيين في المجلس العام . انهم اكثر ثورية واكثر تحديدا في موقفه مم تجاه مسألة الارض واقل قومية وليسوا عرضة للفساد باي شكل من الاشكال ، ولولا ذلك لطردوا منذ فترة طويلة» . وعارض ماركس الاقتراح الذي طرح مرة اخرى لاقامة مجلس فيدرالي لانجلترا ، منطلقا في ذلك على الارجح من الاعتبارات ذاتها التي اعطيت في التعميم الصادر عن المجلس العام في ٢١ كانون الثاني عام ١٨٧٠ ، وهي أن الأنجليز تنقصهم الحماسة الثورية والقدرة على التغميم ، بحيث أن مجلسا فيدراليا كهذا سيصبح اداة بيد الاعضاء الراديكاليين في البرلمان .

وبعد انفصال قادة الطبقة العاملة الانجليزية عن الاممية ، اتهمهم ماركس بانهم باعوا انفسهم لوزارة الاحرار . وقد يكون هذا صحيحا بالنسبة لبعضهم ، الا انه لا ينطبق عليهم جميعا حتى لو افترض المرء ان «للفساد» اشكالا اخرى غير تلقي الاموال نقدا . فقد كان ابليغارث يتمتع كزعيم نقابي بسمعة جيدة لا تقل عن سمعة اودغر ولوكرافت ، وكان مجلسا البرلمان يعتبرانه الممثل الرسمي للنقابية . وعلى اثر مؤتمر الاممية في بازل ، خضع ابليغارث لاستجواب رعاته البرلمانيين له حول موقفه من قرارات المؤتمر الخاصة بالملكية العامة للارض . . الخ ، ولكنه رفض ان يخضع لتهديدهم المبطن . وفي عام ١٨٧٠ عين عضوا في اللجنة الملكية التي شكلت بموجب «مرسوم الامراض المعدية» ، فكان اول عامل يطلق عليه صاحب الجلالة لقب «موضع ثقتنا وحبنا» ، ومع ذلك وقع بيان المجلس العام حول الحرب الاهلية في فرنسا ، وظل عضوا في المجلس حتى النهاية .

يبين موقف الليغارث ، الذي كان شخصه فوق اي شبهة ، الاسباب الحقيقية لانفصال قادة النقابات . فقد كان الهدف المباشر للنقابات ينحصر في ضمان حماية قانونية لها ولاحوالها . وبدا في ربيع عام ١٨٧١ ان هذا الهدف قد تحقق عندما تقدمت الحكومة بمشروع قانون يعطي اية نقابة حق تسجيل نفسها كجمعية مصادق عليها ، ومن ثم تحصل على حماية قانونية لاموالها شريطة ان لا تتعارض انظمتها الاساسية مع القانون . ولكن الحكومة سرعان ما استردت بيد ما اعطته باليسد الاخرى ، فقد تضمن القانون فقرة مطولة الغت بصورة خاصة حق الانتظام ، وذلك

بتاكيدها على العبارات القديمة المطاطة التي تهدف الى حظر الاضراب عبر تحريم «العنف» و«التهديد» و«التخويف» و«المضايقة» و«عرقلة العمل» الخ . ولم يكن ذلك في الواقع سوى قانون استثنائي ضد النقابات ، فبموجبه اصبح اي عمل تقوم به هي او يقوم به اي كان تعزيزا لقضيتها خاضعا للعقاب ، في حين يعتبر هذا العمل ذاته مشروعا اذا قامت به هيئات اخرى . وقد اعلن مؤرخو النقابية البريطانية بكل تهذيب وتحفظ : «لم يكن هناك من فائدة ترجى في الاعلان عن شرعية الجمعيات المهنية ما دام قانون العقوبات قد وسع ليشمل الوسائل السلمية المعتادة التي تلجأ اليها هذه الجمعيات لتحقيق اغراضها» .

هكذا اعترف بشرعية النقابات لاول مرة وحصلت على الحماية القانونية ، ولكن في الوقت ذاته جرى تثبيت جميع التدابير القانونية ضد العمل النقابي بوضوح بل وبشكل اقوى من ذي قبل .

وبالطبع رفضت النقابات ورفض قادتها هذه الهبة المسمومة ، الا ان احتجاجاتهم وبالطبع رفضت النقابات ورفض قادتها هذه الهبة المسمومة ، الا ان احتجاجاتهم لم تفلح الا في اقناع الحكومة بتقسيم القانون الى قسمين منفصلين : قانون يعترف بالوجود الشرعي لنقابات العمال ، وقانون معدل لقانون العقوبات يتضمن كل البنود المضادة لنشاط النقابات . لم يكن ذلك نجاحا حقيقيا بالطبع ، بل كان مجرد فخ نصب لقادة النقابات الذين سقطوا فيه بالفعل لان اهتمامهم بأموال النقابات كان أكبر من ولائهم للمبادىء النقابية . فقاموا جميعا ، وعلى راسهم الليغارث ، بتسجيل منظماتهم بموجب القانون الجديد . وفي اللول عام ١٨٧١ ، قام مؤتمر المهن الموحدة ، وهو الهيئة المثلة «للنقابية الجديدة» والذي شكل فيما مضى حلقة الوصل بين وهو الهيئة المثلة «للنقابية الجديدة» والذي شكل فيما مضى حلقة الوصل بين الاممية والنقابات ، بحل نفسه بصورة رسمية «لانه انجز الواجبات التي اقيم مين اجلها » .

وسبب شعور قادة النقابات بانهم يقتربون تدريجيا من مكانة الطبقة الوسطى، اصبحوا ينظرون الى الاضرابات على انها اكثر الوسائل التي تلجأ اليها النقابات بدائية ، ومن ثم لم يكن من الصعب عليهم ان يرضوا ضمائرهم . ففي اوائل عام ١٨٦٧ ، اعلن احدهم في شهادة ادلى بها امام لجنة ملكية ان الاضرابات اهدار محض لاموال وقدرات العمال واصحاب العمل على حد سواء . ولذا عندما قامت في عام ١٨٧١ حركة قوية من اجل تحديد يوم العمل بتسبع ساعات وانتشرت في انحاء اللاد ، بذل قادة النقابات اقصى جهدهم لكبح جماح العمال الذين كانوا يغلسون غضبا على قانون العقوبات الجديد المعدل الموجه ضد نشاطات النقابات . بدأت هذه الحركة في أول نيسان باضراب عمال الهندسة في صندرلاند وانتشرت بسرعة حتى بلغتاوجها باضراب نيوكاسل الذي استمر خمسة اشهر وانتهى بانتصار كامل للعمال. كان اتحاد الهندسة والجمعية الموحدة للمهندسين معارضين بشدة لهذه الحركة الجماهيرية التي قام بها العمال ، ولذلك لم يحصل المضربون من اعضائهما على أي الجماهيرية التي قام بها العمال ، ولذلك لم يحصل المضربون من اعضائهما على أي خمسة شلنات في الاسبوع . أما قيادة الحركة التي امتدت سريعا الى عدد مسن خمسة شلنات في الاسبوع . أما قيادة الحركة التي امتدت سريعا الى عدد مسن الهن والصناعات الاخرى ، فكانت تنحصر في «رابطة الساعات التسع» التي كانت التسع» التي كانت

قد تشكلت لهذا الفرض بقيادة قائد كفؤ جدا هو جون بيرنت .

ومن جهة اخرى ، حصلت رابطة الساعات التسع على دعم نشيط من المجلس العام للاممية الذي ارسل اثنين من اعضائه هما كوهن وايكاريوس الى بلجيكا والدنمارك ليمنعا وكلاء اصحاب العمل من استخدام عمال من هناك للعمل مكان المضربين ، وقد اديا هذه المهمة على اكمل وجه . غير ان ماركس لم يستطع ، اثناء محادثاته مع بيرنت ، ان يكتم ملاحظة ساخرة هي ان من سوء الحظ ان تظلما المنظمات العمالية مترفعة عن الاممية الى ان تواجه المتاعب ، في حين ان من الاسهل بكثير اتخاذ اجراءات احترازية لو ان هذه المنظمات تتصل بالاممية في الوقت المناسب . على اية حال ، بدا في تلك الأونة وعبر تطور الاحداث وكان الجماهير ستعوض الاممية ما فقدته هذه بقادتها ، اذ انشئت فروع جديدة للاممية وتقوت الفروع القائمة . الا ان مطلب اقامة مجلس فيدرالي لانجلترا اثير من جديد وبصورة اكثر الحاحا .

وعندئذ وافق ماركس في النهاية علىما كان قد رفضه فترة طويلة، فمع سقوط عامية باريس تراجعت امكانية قيام ثورة جديدة الى الخلف ، ويبدو ان ماركس لم يعد يعلق اهمية كبرى على بقاء المجلس العام ممسكا مباشرة بعتلة الثورة ، ولكن سرعان ما تأكد صدق ظنونه القديمة ، فمع اقامة المجلس الفيدرالي بدأت آثاد الاممية تختفي في انجلترا اسرع منها في اي بلد اخر ،

## ه ـ المعارضة الباكونينية

بعد سقوط عامية باريس ، كان على الاممية ان تواجه ما يكفي من الصعوبات في المانيا وفرنسا وانجلترا ، الا ان هذه لم تكن شيئا اذا قيست بالمتاعب التسي واجهتها في البلدان التي كان وجودها فيها ضعيفا . فمركز المتاعب الصغير الذي قام في سويسرا حتى قبل الحرب الفرنسية البروسية انتشر الان الى ايطاليا واسبانيا وبلجيكا ودول اخرى ، وبدا ان افكار باكونين ستنتصر على افكار المجلس العام . ولم يكن هذا التطور ناجما عن مؤامرات حاكه باكونين كما افترض المجلس العام . محيح ان باكونين توقف في بداية عام ١٨٧١ عن متابعة ترجمة الجزء الاول من رأس المال ليتفرغ كليا للنشاطات السياسية ، الا ان هذه النشاطات لم يكن لها شأن بالاممية ، وفي النهاية ادت هذه النشاطات الى تدمير سمعته السياسية ، نتيجة لمسألة نيتشايف الشهيرة التي لا يمكن طرحها جانبا بسهولة كما يفعل المعجبون المتحمسون لباكونين عندما يعزون اخطاءه الى «الثقة الزائدة عن الحمل التي كان يمنحها نتيجة طيبته الزائدة عن الحد» .

كان نيتشاييف أذ ذاك شابا في العشرينات . وكان قد ولد قنا ، ولكنه تمكن بفضل رعاية اشخاص ليبراليين من الدخول ألى معهد عال ليتدرب كمدرس . ثم انخرط في الحركة الطلابية الروسية آنذاك ، واكتسب مكانة خاصة فيها ، لا بسبب ثقافته التي كانت هزيلة ولا بسبب ذكائه الذي كان عاديا ، بل بسبب طاقته

الفياضة وكراهيته اللامتناهية للاضطهاد القيصرى . وكانت أهم خصاله هي تحرره الكامل من أية اعتبارات خلقية عندما يعتقد أنه يخدم قضيته . فلم يكن يطلب شيئا نشخصه ، وكان يستغني عن كل شيء عندما يكون ذلك ضروريا ، ولكنه كان على استعداد لتجاوز كل شيء مهما كانذلك كريها، حينمايعتقد انه يتصرف بطريقة ثورية. ظهر نيتشاييف في البداية في ربيع عام ١٨٦٩ ، وهو يطلب اعجابا مضاعفا به كسجين سياسى هرب من قلعة سان بيتر ـ بول ، وكمندوب للجنة ثورية ادعى انها تعد سرا للثورة في روسيا . وكان كلا الادعاءين مختلقا . فنتشباييف لم بكن ابدا سجينا في قلعة سان بيتربول ، كما لم يكن للجنة التي ادعاها اي وجود . فقد غادر روسيا بعد اعتقال عدد من رفاقه الاقربين ليحاول ، على حد زعمه ، اقتاع المهاجرين القدامي باستخدام اسمائهم وكتاباتهم لاثارة حماسة الشباب الروسي . ولقد نجم في ذلك بقدر ما يتعلق الامر بباكونين بصورة لا تصدق. فقد اعجب باكونين اعجابا عميقا بهذا «المتوحش الشباب» وهذا «النمر الشباب» (كما اعتاد ان يدعوه) ، كممثل لجيل جديد ستطيح قدرته الثورية بروسيا القيصرية . وآمسن باكونين جازما «باللجنة» الى حد انه وضع نفسه دون قيد او شرط تحت اوامرها التي كانت تأتيه من نيتشاييف ، واعلن فورا عن استعداده لنشر عدد من الكتابات الثورية المتطرفة بالاشتراك مع نيتشاييف وارسالها عبر الحدود .

ليس هناك مين شك في مسؤولية باكونين عن هذه الكتابات ، وليس مهما ايهما المسؤول ، هو او نيتشاييف ، عن اكثر امثلتها سوءا . اكثر من ذلك لم يحدث ان انكرت علاقة باكونين بالنداء الذي وجه الى ضباط الجيش القيصري يدعوهم لوضع انفسيهم تحت تصرف «اللجنة» دون قيد او شرط ، كما فعل باكونين نفسه من قبل ، او علاقته بالمنشور الذي جعل من اللصوصية في روسيا مثلا اعلى ، او علاقته بذلك المنشور الذي اطلق عليه اسم «الدليل الثوري» والذي اطلق فيه باكونين العنان لشغفه بالافكار المروعة والكلمات العنيفة . ولكن لم تثبت من ناحية اخرى ايسة مشاركة من جانب باكونين في اعمال نيتشاييف الطائشة ، فقد كان هو نفسه احدى ضحايا هذه الاعمال ، وكان ادراكه لذلك في وقت متأخر جدا هو الذي جعله يطرد «النمر الصغير» .

اتهم مجلس الاممية العام كلا من نيتشاييف وباكونين بتعريض اناس ابريساء للهلاك بارسال رسائل او برقيات لهم، بطريقة تجتذب انتباه الشرطة الروسية نحوهم وبعد هذا التعريض اعترف نيتشاييف بحقيقة الامر ، فقد اعلن بكل صفاقة انسه اعتاد تعمد الحاق الاذى بجميع من لا يتفقون معه كلية ، وذلك كي يدمرهسم أو يجبرهم على الانفماس في الحركة ، وأنه كان طبقا لهذه المبادىء الكريهة يقنع البعض وهم في حالة انفعال بتوقيع بيانات تلحق الضرر بهم ، او يختلس رسائل من شأنها ان تضير اصحابها كي تمكنه في المستقبل من ممارسة ضغط ابتزازي عليهم .

وعندما عاد نيتشابيف الى روسيا في خريف عام ١٨٦٩ ، لم يكن باكونين قد عرف بعد بأمر هذه الاساليب فاعطاه تفويضا ينص على انه «الممثل المعتمد» ، ليس للاممية بالطبع ، ولا حتى لتحالف الاشتراكية الديمقراطية ، وانما للتحالف الاوروبي

الثوري الذي كان باكونين «بعبقريته الخلاقة» قد اسسه كفرع للتحالف «للشؤون الروسية» . لم توجد هذه المنظمة على الارجح الا على الورق ، ولكن اسم باكونين كان كافيا كي يؤمن لتحريض نيتشاييف بعض التأييد في الوسط الطلابي . وكانت «اللجنة» الخرافية ما زالت هي وسيلة نيتشاييف الرئيسية في كسب النفوذ ، ولما بدا احد مؤيديه الجدد ، الطالب ايفانوف ، يشك في وجود هذه السلطة السرية ، تخلص من هذا الشكاك المزعج باغتياله . وادى العثور على جثة ايفانوف السبى اعتقالات واسعة ، الا ان نيتشاييف تمكن من التسلل عبر الحدود .

وفي بداية كانون الثاني عام ١٨٧٠ ، ظهر نيتشاييف مرة اخرى في جنيف وبدات اللعبة القديمة من جديد . تقدم باكونين مدافعا بحماسة عن نيتشاييف ، معلنا ان مقتل ايفانوف جريمة سياسية وليس جريمة عادية ، وبالتالي يجب أن لا تستجيب الحكومة السويسرية لطلب الحكومة القيصرية بتسليمه . ظل نيتشاييف مختفيا في تلك الآونة ، ولم تستطع الشرطة السويسرية الاهتداء اليه . وفي هذه الاثناء احتال على حاميه باكونين حيلة قذرة ، فقد اقنعه بالتخلي عن ترجمة الجزء الاول من راس المال ، كي يكرس نفسه للدعاية الثورية ، ووعده أن يتوصل السمى اتفاق مع الناشر بشأن المبلغ الذي كان هذا قد اسلفه لباكونين ، اعتقد باكونين ، الذي كان يعاني ضائقة مالية حادة ، ان نيتشاييف او «اللجنة» الغامضة ستقوم بسداد مبلغ الثلاثمائة روبل . لكن نيتشاييف عمد بدلا من ذلك الى ارسال رسالة «رسمية» على ورقة تحمل اسم «اللجنة» وخاتما على شكل بلطة وخنجر ومسدس، وارسلها لا الى الناشر بل الى لوبافن ، الذي كان قد لعب دور الوسيط بين باكونين والناشر ، وفي هذه الرسالة حذر لوبافن ، تحت طائلة التهديد بالموت ، من مطالبة باكونين باعادة المبلغ . كان أول ما أتصل بعلم باكونين عن المسألة رسالة مهينة وصلته من لوبافن . وعلى الفور ارسل باكونين الى لوبافن رسالة يعترف فيها بالدين ويكرر وعده باعادة المبلغ حالما يتمكن من ذلك . واخيرا قطع علاقاته بنتشاييف ، بعد أن كان قد اكتشف عنه في هذه الاثناء أسوأ الامور ، مثل تخطيط مه لهاجمة وسرقة بريد سيمبلون ٠

كان لهذه السذاجة التي ابداها باكونين ، والتي لا تغتفر لزعيم سياسي ، اسوا النتائج بالنسبة له . علم ماركس بالمسألة في تموز عام ١٨٧٠ ، ومن مصدر لا يرقى اليه الشك هو لوباتين الموثوق تماما والذي حاول عبثا خلال اقامته في جنيف ان يقنع باكونين بعدم وجود لجنة في روسيا ، وبأن نيتشاييف لم يكن ابدا سجينا في سان بيتربول وبأن خنق ايفانوف كان جريمة غبية تماما . فما كان من هسذه المعلومات الا ان جعلت ماركس يعزز رأيه غير المحبذ الذي كان قد كونه عن باكونين وبعد ان اكتشفت الحكومة الروسية حقيقة نشاطات نيتشاييف نتيجة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها على اثر مقتل ايفانوف ، قامت باستغلال الفرصة الثمينة حتى النهاية ، فكي تسخر من الثوريين وتشهر بهم امام العالم اجمع ، عقدت لاول مرة محكمة سياسية علنية وأمام محلفين ، وبدأت اجراءات الحكم في ما سمي قضية نيتشاييف في سان بطرسبرغ في تموز ١٨٧١ ، وكان هناك اكثر من ثمانين

متهما معظمهم من الطلاب، حكم على معظمهم بالاشغال الشاقة مددا طويلة في سيبيريا . اما نتشاييف نفسه فقد كان لا يزال طليقا متنقلا بين سويسرا ولندن وباريس، حيث ذهب اثناء الحصار والعامية . ولم يقع في ايدي الشرطة الا في خريف عام ١٨٧٢ بعد ان وشي به احد الجواسيس . وعندئد اصدر باكونين واصدقاؤه منشورا يدافع عن نيتشاييف ويعارض تسليمه كمجرم عادي، وليس في ذلك بالطبعما يشين باكونين . وفي النهاية سلم نيتشاييف الى الحكومة القيصرية ، فقضى في السجن عشر سنوات الى ان توفى .

اندلعت الحرب الفرنسية - البروسية في الوقت الذي افترق فيه باكونين عن نيتشاييف . وفي الحال سارت افكار باكونين في اتجاه اخر ، فاعتبر ان غزو المانيا لفرنسا سيعطي أشارة البدء للثورة الاشتراكية في فرنسا ، فالعمال الفرنسيون لا يفكن ان يظلوا مكتوفي الايدي في وجه غزو ارستقراطي وملكي وعسكري ، الا اذا كانوا يريدون لا خيانة قضيتهم الخاصة فحسب ، بل وخيانة القضية الاشتراكية أيضا ، ذلك ان انتصار المانيا سيكون انتصارا للرجعية الاوروبية . كان باكونين وقد استعان بالتاريخ الفرنسي ، في فرنسا لا تعني شل مقاومة الشعب الفرنسي ، وقد استعان بالتاريخ الفرنسي بشكل خاص ليثبت وجهة نظره ، ولكن اقتراحاته لحمل البونابرتيين والفلاحين الرجعيين على عمل ثوري مشترك مع عمال المدن كان خياليا الى ابعد حد : يجب على المرء ان لا يتقدم من الفلاحين بايسة بيانات او اشكال تنظيمية شيوعية ، لان ذلك سيجعلهم يثورون ضد المدن ، بل يتوجب على المرء بدلا من ذلك ان يستخرج الروح الثورية من اعماق نفوسهم - وما الى ذلك من افكار محض خيالية .

وبعد سقوط الامبراطورية الثانية ، نشر غيلوم نداء في «سوليدارتيه» يدعو الى تشكيل فرق مسلحة من المتطوعين تسارع الى نجدة الجمهورية الفرنسية ، وكان ذلك عملا احمق تماما ، خاصة وانه اتى من جانب رجل عارض بتعصب اي مساهمة للاممية في السياسة ، ولم تؤد الدعوة الى شيء سوى السخرية ، الا ان محاولة باكونين اعلان عامية ثورية في ليون في ٢٨ ايلول يجب ان لا توضع على المستوى ذاته . فعندما دعي الى ليون من قبل العناصر الثورية هناك ، كانت دار الحكومة المحلية قد احتلت ، و«آلة الدولة الادارية والحكومية قد الفيت» ، وأعلن بدلا عنها «اتحاد العامية الثوري» ، وحدث ذلك كله عندما اعطت خيانة الجنرال كلسريت وجبن عدد اخر من الاشخاص ، نصرا سهلا للحرس الوطني . حث باكونين لدى وصوله على وجوب اتخاذ اجراءات حازمة وعلى وجوب اعتقال ممثلي الحكومة ، ولكن عبثا . ففشلت الحركة ، وبقي باكونين عدة اسابيع في مرسيليا على امل ان تنتعش الحركة من جديد ، ولكن لما تبين ان الامل في ذلك لا يقوم على اساس ،

قد يكون من المنطقي ان يترك امر الهزء بهذه المحاولة الفاشلة للرجعية ، وفي ذلك كتب احد معارضي باكونين ، الذين لم تفقدهم معارضتهم للباكونينية القدرة على تكوين حكم موضوعي ، يقول : «ارتفعت الاصوات الساخرة للأسف حتى في

الصحافة الاشتراكية الديمقراطية ، على الرغم من ان محاولة باكونين لا تستحق ذلك بالتأكيد . ان من واجب الذين لا يشاركون باكونين واتباعه افكارهم الفوضوية ان يتبنوا موقفا نقديا من آمال هؤلاء التي لا تقوم على اساس . ولكن باستثناء ذلك، فان العمل الذي قام به باكونين في ليون كان محاولة شجاعـــة لايقاظ قدرات البروليتاريا الفرنسية وتوجيهها ضد العدو الخارجي والنظام الراسمالي في آن معا . لقد قامت عامية باريس في وقت لاحق بمحاولة شبيهة ونالت مديحا حارا من ماركس» . ان هذا بالتأكيد موقف اكثر موضوعيــة ومنطقية من موقــف «فولكسئتات» في ليبزيغ ، فقد اعلنت هذه ، متبنية موقفا تكتيكيا باليا ، انه لو حاول الكتب الصحفي لبسمارك ان يعد بيانا لما استطاع ان يأتي ببيان اكثر ملائمة لبسمارك من البيان الذي اصدره باكونين في ليون .

اصيب باكونين بكآبة عميقة بسبب فشل الحركة في ليون . فقد كان مؤمنا بان الثورة على الابواب ، وها هو يراها تختفي طي المستقبل البعيد ، خاصة بعد ان اطيح بعامية باريس التي كانت قد نفحت الامل في نفسه من جديد ، وازدادت كراهيته للدعاية الثورية التي كان ماركس يقوم بها ، فقد خيل اليه ان هذه الدعاية هي التي ادت الى موقف البروليتاريا الحائر . وبالاضافة الى ذلك كان يعاني من وضع شخصي بائس ، اذ لم تعد تصله اية مساعدة من اشقائه ، فكان يقضي اياما عدة لا يملك فيها خمسة سنتيمات ثمنا لفنجان من الشاي اعتاد تناوله ، وكانت زوجته تخشى ان تخور قواه وينتهي . ومع ذلك قرر ان يدون آراءه حول تطور الانسانية والفلسفة والدين والدولة والفوضوية في كتاب يعد تدريجيا في لحظات فراغه ، ليكون وصيته السياسية ،

غير ان باكونين لم يتمكن من انجاز هذا العمل . ففي جنيف ، نجح روسسي يدعى اوتين ، كان قد بدأ التحريض ضد باكونين منذ فترة من الزمن ، في طرده وعدد من اصدقائه من الفرع المركزي للاممية في جنيف في آب ١٨٧٠ ، بحجة انهم كانوا اعضاء في التحالف . وبعد ذلك اطلق اوتين كذبة تقول ان المجلس العام لم يوافق ابدا على قبول التحالف عضوا في الاممية في يوم من الايام ، وان الوثائق الموجودة في حوزة التحالف بتوقيع يونغ وايكاريوس وثائق مزورة . وفي تلك الاثناء هاجر روبين الى لندن واصبح عضوا في المجلس العام ، على الرغم من انه كان قد شن على المجلس هجوما عنيفا في «إيغاليتيه» ، وبرهن المجلس بهذا العمل عن موضوعيته ، لان روبين لم يكف يوما عن ان يدين بالولاء للتحالف . وفي ١٤ اذار الميف . لكن المجلس راى عشية عامية باريس ان من الافضل رفض هذا الاقتراح، ولكنه قرر في ٢٥ تموز ان يدعو لمؤتمر يعقد في ايلول التالي لبحث نزاع جنيف ، وفي الجلسة ذاتها اكد المجلس ، بناء على طلب روبين ، صحة الوثائق الموقعة من وفي الجلسة ذاتها اكد المجلس ، بناء على طلب روبين ، صحة الوثائق الموقعة من ونغ وايكاريوس والتي تبلغ التحالف قبوله في الاممية .

لم تكد هذه الرسالة تصل جنيف ، حتى حل فرع التحالف نفسه طواعية في ٢ آب ، وقام على الفور بابلاغ هذه الخطوة الى المجلس العام . وكانت الفكرة وراء

هذه الخطوة ايجاد انطباع جيد ، فبعد ان برا المجلس العام الفرع من كذب اوتين ، ارتأى الفرع ان يضحي بنفسه من اجل الوفاق . الا انه ، كما اعترف غيلوم فيما بعد ، كانت هناك دوافع اخرى حاسمة لهذه الخطوة . اذ كان فرع التحالف قد اصبح بلا اهمية على الاطلاق ، وبدا لاعضاء العامية الذين فروا الى جنيف انه لا يمثل سوى مخلفات ميتة لنزاعات شخصية . فرأى غيلوم في هؤلاء عناصر مناسبة لمقارعة المجلس الفيدرالي في جنيف على اسس اوسع . وهكذا حل فرع التحالف لتعود بقاياه بعد اسابيع قليلة فتتوحد مع العاميين في فرع جديد هو «فرع العمل والدعاية الثورية الاشتراكية» الذي اعلن انه يتفق مع المبادىء العامية وانظمتها ولكنه احتفظ لنفسه بحق استخدام الحرية التي تمنحها مؤتمرات الاممية وانظمتها الاساسيسة .

لم يكن لباكونين اول الامر علاقة بهذا كله . فقد اعتبر ان حل فرع التحالف في جنيف خدعة مدبرة ، مما دفعه الى الاحتجاج بشدة قائلا : «فلنكن غير جبناء بحجة انقاذ وحدة الاممية» . وفي الوقت ذاته بدأ يعد شرحا تفصيليا للفوضى الناشبة في جنيف ، كي يعرض المبادىء التي كان النزاع ، في رأيه ، يعرضها للخطر ، وكي يكون كذلك دليلا لمؤيديه في المؤتمر القادم في لندن .

لا زالت اجزاء كبيرة مما كتبه باكونين في هذا الصدد باقية حتى الان ، وهي تختلف تماما عن الكراسات الروسية التي كان قد أعدها بالاشتراك مع نيتشاييف قبل ذلك بسنة واحدة . أذ تميزت ، باستثناء تعبير أو أثنين شديدي اللهجة ، بالهدوء والموضوعية . لم ينكر باكونين لحظة واحدة الفروقات الاساسية بينه وبين ماركس حول مسالة «شيوعية الدولة» التي نادي بها ماركس ، فلم يكن باكونين سهلا أبدا في التعامل مع خصومه . ولكنه لم يصور ماركس أمرأ لا خير فيه ولا بكترث لشيء الا لاغراضه الخاصة غير النزيهة ، بل عمد بدلا من ذلك الى شرح كيف تطورت الاممية من بين جماهير الشعب بمساعدة رجال اكفاء كرسوا انفسهم لخدمة قضية الشعب ، وأضاف : «أننا ننتهز هذه الفرصة لنقدم احترامنا لقادة الحزب الشيوعي الالماني العظام ، والمواطنين ماركس وانغلز بشكل خاص والمواطن ف. بيكر (صديقنا السابق وعدونا اللدود في الوقت الحاضر) خالقو الامميسة الحقيقيون ، بقدر ما يمكن أن يعزى للبشر قدرة على الخلق . أننا نعترف بخدماتهم، سيما واننا سنكون مضطرين لمحاربتهم عما قريب . اننا نحترمهم بصدق ومن كُل قلوبنا ، ولكن ذلك لا يصل بنا الى حد تأليههم ، ولن نقبل ابدا أن نكون لهم عبيداً . ومع اننا نقر بفضل الخدماتالجليلة التي قدموها والتي لا زالوا يقدمونها لقضية الاممية ، الا اننا سنقاتل حتى النهاية ضد نظرياتهم الخاطئة المستبدة ، ضـــد غطرستهم الدكتاتورية ، ضد اساليبهم في الخداع الخفي والمكائد المختالة ، ضد ادخالهم شخصيات وضيعة الى الاممية ، ضد اهاناتهم وافتراءاتهم المشينة ، تلك الاساليب التي تميز الصراعات السياسية للالمان جميعا ، والتي ادخلت للأسف الى صفوف الاممية» . كان ذلك في منتهى الصراحة ، لكن باكونين لم يسمح لاي انفعال ان يجره الى انكار الخدمات الخالدة التي قدمها ماركس لحركة الطبقة العاملة

كمؤسس وقائد للاممية .

غير ان باكونين لم يتم هذا العمل ايضا . فقد كان منهمكا به عندما نشر ماتزيني هجوما عنيفا على الاممية في نشرة اسبوعية كان يصدرها في لوغانو . وعلى الفور اشتبك باكونين معه في مقالة بعنوان «رد أممي على ماتزيني» ، ولما التقط ماتزيني ومؤيدوه القفاز ، اتبع باكونين ذلك بكراسات اخرى من الطراز ذاته . وبعد كل الاخفاقات التي مني بها باكونين حديثًا ، اصبح الان يتمنع بنجاح كامل : فالاممية التي لم يكن لها في ايطاليا حتى ذلك الوقت سوى آثار وجود ، بدأت الان تنتشر بسرعة . ولم يحقق باكونين هذا النجاح بتدبير الدسائس ، بل بفعل الكلمات البليغة التي تمكن بها من ازالة التوتر الذي ولدته عامية باريس في اوساط النسباب الإيطالي. لم تكن الصناعة الثقيلة في أيطاليا قد تطورت بعد ، وكان تفتح البروليتاريا على الوعي الطبقي لا يزال يسير ببطء شديد ، كما أن هذه البروليتاريا لم تكن تمثلك اي سلاح قانوني تستطيع استخدامه سواء في الهجوم او الدفاع . وبالمقابل كان نضال نصف قرن من اجل الوحدة القومية قد ساهم في تنمية تقليد ثوري في اوساط الطبقات البورجوازية وفي الحفاظ على هذا التقليد . فقد قام عدد لا يحصى من التمردات والمؤامرات من اجل تحقيق الوحدة القومية الى ان تمت اخيرا بصورة كانت خيبة امل كبيرة للمناصر الثورية . فتحت حماية السلاح الفرنسي ثم السلاح الالماني تمكنت الدولة الاكثر رجعية في البلاد من تأسيس مملكة ايطالية . ثم جاء نضال عامية باريس البطولي ليوقظ شباب ايطاليا من حالة الركود المعنوي التي كان قد انحدر اليها . لقد اعرض ماتزيني وهو على حافة القبر عن النور الجديد الذي اثار فيه كراهيته القديمة للاشتراكية ، اما غاريبالدي الذي كان بطلا قوميا الى حد اكبر بكثير ، فقد رحب «بشمس المستقبل المشرقة» المتمثلة في الاممية .

كان باكونين يعرف جيدا الى اي قطاعات السكان ينتمي مؤيدوه ، فكتب في نيسان ١٨٧٢ : «لم يكن ما افتقدته الطاليا حتى الان هو الفريزة السليمة بسل التنظيم والفكرة . اما الان فكلاهما يتطور بشكل سريع للرجة ان الطاليا مع اسبانيا ربما كانتا في هذه الآونة اكثر البلاد ثورية. هناك في الطاليا امر لا يتوفر في البلدان الاخرى : شباب يتفجر حماسة وقوة ، دون اي امل في مهنة او عمل او حل ، شباب على الرغم من اصوله البورجوازية لم يستنفد اخلاقيا وذهنيسا كالشباب البورجوازي في البلدان الاخرى . وهو اليوم يقحم راسه في الاشتراكية الثورية ببرنامجنا كاملا ، برنامج التحالف» . كتب باكونين هذه السطور الى مؤيد اسباني ، وقصد بها ان تكون باعثا على الشجاعة للتقدم نحو اعمال اعظم . ولقد قدر باكونين ان نجاحه في اسبانيا ، حيث كان لا يزال يمارس نفوذه من خلال اصدقاء له ، لا من خلال وجوده الشخصي ، لا يقل ان لم يفق ما حققه من نجاح في الطاليا . ولم يكن ذلك مجرد وهم جميل ، بل حقيقة لا سبيل الى انكارها .

سلاح واحد هو الانتفاضة المسلحة . فلم تشهد اي مدينة في العالم من نضال المتاريس ما شهده تاريخ برشلونة المدينة الصناعية الاسبانية العظيمة . وبالاضافة الى ذلك ، كانت الحرب الاهلية التي استمرت سنوات طويلة قد عكرت صفو البلاد، وبعد ان تمكنت العناصر الثورية من طرد آل البوربون في خريسف عام ١٨٦٨ ، اصيبت بخيبة امل كبيرة اذ وجدت نفسها تحت سيطرة متداعية لملك اجنبي ، وفي اسبانيا ايضا سقطت الشرارات المتطايرة من الحريق الثوري في باريس على كومة من المواد القابلة للاشتعال ،

اما في بلجيكا ، فكان الوضع مختلفا الى حد ما عما هو عليه في ايطاليسا واسبانيا ، فقد كان في بلجيكا حركة جماهيرية بروليتارية ، وان كانت هسنه الحركة محصورة كليا في مقاطعات الوالون . وكان عمال المناجم الثوريون المتطرفون في بوريفاج يشكلون العمود الفقري لهذه الحركة . وكلما راودتهم فكرة تحسين وضعهم الطبقي بالوسائل القانونية ، غرقت هذه الفكرة وهي في مهدها في حمامات الدم التي كانت تخضب بها اضراباتهم سنة بعد اخرى . وكان قادتهم برودونيون ، ولذلك كانوا يميلون الى افكار باكونين .

هكذا ، أذا تتبع الرء تطور المعارضة الباكونينية في الاممية بعد سقوط عامية باريس ، لوحد انها حملت اسم باكونين لانها كانت تأمل ان تتمكن بافكاره من حل التناقضات والتوترات الاجتماعية التي نبتت الباكونينية ذاتها في الحقيقة منها .

## ٦ \_ المؤتمر الثاني في لندن

كان المجلس العام يريد للمؤتمر الذي قرر عقده في ايلول في لندن ان يكون بديلا عن المؤتمر السنوي الذي كان موعد انعقاده قد اصبح وشيكا .

وكان مؤتمر بازل عام ١٨٦٩ قد قرر عقد المؤتمر الثاني في باريس ، الا ان حملة التحريض التي نظمها اوليفييه ضد فرع الاممية الفرنسي احتفالا بالاستفتاء العام ، جعلت المجلس العام يمارس حقه في تفيير مكان انعقاد المؤتمر ، فقرر في تموز عام ١٨٧٠ ان يكون انعقاد المؤتمر في مينز ، وفي الوقت ذاته اقترح المجلس العام على الفيدراليات الوطنية ان ينقل مقره من لندن الى اي مكان اخر ، ولكن هنذ الاقتراح رفض بالاجماع ، ثم جاء نشوب الحرب الفرنسية البروسية ليجعل عقد المؤتمر في مينز مستحيلا ، وعندها خولت الفيدراليات المجلس العام حرية ترتيب موعد انعقاد المؤتمر وفق ما تقتضيه الظروف الراهنة ،

بدا من تطور الاحداث ان من غير المرغوب فيه دعوة المؤتمر للانعقاد في خريف عام ١٨٧١ . فقد بان واضحا ان الضغط الذي كان يتعرض له اعضاء الاممية في مختلف الاقطار لن يمكنهم من ارسال مندوبيهم الى المؤتمر بحرية ، كما ان الاعضاء الذين سيتمكنون من حضور المؤتمر سيتعرضون فور عودتهم الى بطش من حكوماتهم لم يسبق له مثيل . ولم تكن الاممية راغبة في القيام بما من شأنه زيادة عسدد الضحايا ، لانها لا تكاد تستطيع تأمين المساعدة الى المضطهدين الحاليين مسسن

اعضائها ، ولأن هذه المهمة كانت تستحوذ على طاقاتها ومصادرها .

لذلك قرر المجلس العام ان من الافضل في الظروف الراهنة الدعوة الى مؤتمر خاص مغلق في لندن ، على غرار المؤتمر الذي عقد في عام ١٨٦٥ بدلا من عقد مؤتمر عام علني . وجاء عدد الحضور القليل في المؤتمر ليؤكد ظنون المجلس العام استمر المؤتمر من السابع عشر من ايلول الى الثالث والعشرين منه بحضور ثلاثة وعشرين مندوبا فقط ، كان من بينهم ست مندوبين من بلجيكا واثنان من سويسرا ومندوب واحد من اسبانيا . كذلك حضر المؤتمر ثلاثة عشر عضوا من المجلس العام، ولكن كان لستة منهم اصوات استشارية فقط . ومن بين القرارات الواسعة والمتعددة التي اتخدها المؤتمر ، كان هناك عدد من القرارات ، يتعلق باحصاءات الطبقة العاملة والعلاقات الدولية لنقابات العمال والزراعة ، لم يكن له في ظل الظروف القائمة حينذاك غير اهمية اكاديمية . اما المهام الرئيسية للمؤتمر فكانت ان يرد عن الاممية الهجمات غير اهمية التي تشين عليها من الخارج وان يجعلها تتماسك ضد العناصر التي تهدد بنسفها من الداخل ، وهي مهمات تتطابق على وجه الاجمال .

اما اهم القرارات التي اتخذها المؤتمر فكانت تتعلق بالنشاط السياسي للاممية. فقد استعادت هذه القرارات البيان الافتتاحي والقوانين الاساسية والقرار الصادر عن مؤتمر لوزان والبيانات الرسمية الاخرى الصادرة عن الاممية ، والتي تعلن جميعا ان الانعتاق السياسي للطبقة العاملة لا يمكن ان ينفصل عن انعتاقها الاجتماعي ، ثم اشارت القرارات الى ان الاممية واجهت حملة رجعية شرسة قمعت بوحشية كل جهد قامت به الطبقة العاملة لتحرير ذاتها ، وسعت بالقوة الى تكريس التمييسن الطبقي المطلق وحكم الطبقات المالكة المستند اليه ، واعلنت الاممية ان الطبقة العاملة لن تستطيع مقاومة هذا العنف الذي فرضته عليها الطبقات الحاكمة ، الا اذا تصر فت كطبقة ، وذلك بان تشكل نفسها في حزب سياسي خاص بها ضد كل التنظيمات الحزبية للطبقات المالكة ، وهذا امر لا غنى عنه من اجل انتصار الثورة الاشتراكية وهدفها النهائي ، الفاء كل الطبقات ، واخيرا فان توحيد القوى المعزولة عن بغضها التي انشأتها الطبقة العاملة الى درجة معينة بقواها الاقتصادية يجب ان يستخدم كسلاح في النضال ضد القوة السياسية للمستغلين ، ولهذه الاسباب مجتمعة ، اعد المؤتمر الى ذاكرة جميع اعضاء الاممية ان الحركة الاقتصادية والحركسسة السياسية في نضال الطبقة العاملة مرتبطتان ارتباطا وثيقا لا تنفصم عراه ،

وفيما يتعلق بالامور التنظيمية ، طلب المؤتمر من المجلس العام ان يجعل عدد الاعضاء الذين بختارهم لينضموا اليه محدودا وان لا يفضل جنسية على اخرى ، وتقرر ان يقتصر اسم «المجلس العام» على المجلس العام ، اما المجالس الفيدرالية فعليها ان تتخذ لنفسها اسماء حسب البلدان التي تمثلها ، وتعرف الفروع المحلية كل باسم منطقته الاقليمية الخاصة به ، وحظر المؤتمر استعمال اية اسماء عصبوية مثل الوضعيين ، التبادليين ، الجماعيين ، الشيوعيين . كما قرر ان يستمر كل عضو في الاممية في دفع بنس واحد في السنة دعما للمجلس العام .

واوصى المؤتمر بالنسبة لفرنسا بالقيام بتحريض عنيف في المصانع وتوزيع

المنشورات على نطاق واسع . وبالنسبة لانجلترا ، اوصى بتشكيل مجلس فيدرالي خاص على ان يتم تثبيته من قبل المجلس العام فور ان تعترف به فروع المقاطعات والنقابات . واعلن المؤتمر ان العمال الالمان قد ادوا واجبهم البروليتاري خلال الحرب الفرنسية ـ البروسية ، ورفض ان يتحمل اي مسؤولية فيما يعرف بمؤامرة نتشابيف .

واعلن المؤتمر ان قضية التحالف قد سويت ، بعد ما قام فرع جنيف بحصل نفسه طواعية ، وبعد ما حظر اختيار الفروع لاسماء عصبوية تشير الى مهمات منفصلة عن الإهداف العامة للاممية . اما فيما يختص بفروع الجورا، التي كانت تؤيد باكونين وترفض الخضوع للمجلس الفيدرالي في جنيف ، فقد اكد المؤتمر قسرار المجلس العام في ٢٩ حزيران ١٨٧٠ معترفا بالمجلس الفيدرالي في جنيف ممشلا وحيدا للفروع السويسرية الاعضاء ، ولكنه في الوقت ذاته ناشد روح الوحدة والتضامن التي يجب ان تحرك العمال اكثر مسن اي وقت مضى بعد ان اصبحت والتممية مضطهدة في مختلف الانحاء . ولذلك نصح المؤتمر عمال فروع الجورا ان يرتبطوا بالمجلس الفيدرالي في جنيف من جديد ، واقترح في حالة استحالة ذلك ان يطلقوا على انفسهم اسم فيدرالية الجورا . وخول المؤتمر ايضا المجلس العامسلطة كاملة للتنصل من الصحف المنسوبة الى الاممية مثل «بروغريه» و«سوليدارتيسه» التي كانت قد طرحت المسائل الداخليسة للاممية امام الجمهور البورجوازي وأخيرا ترك المؤتمر للمجلس العام حرية تقرير زمان ومكان المؤتمر العام العلنسي والتنالي او استبداله بمؤتمر خاص مغلق .

لا يمكن بوجه عام انكار ان قرارات المؤتمر صدرت عن روح من الاعتـــدال الموضوعي، فالاقتراح الذي تقدمت به من فروع الجورا ايالعمل تحتاسم فيدرالية الجورا ، كان قد بحث من جانب هذه الفروع نفسها . ومما لا شك فيه ان قرارات المؤتمر اوجدت اساسا للاتفاق ، سيما وان الوفاق الداخلي كان ضرورة ملحة خاصة وأن الاعداء يحيطون بحركة الطبقة العاملة من كل صوب . وفي ٢٠ تشرين الاول تقدم الفرع الجديد للعمل والدعاية الثورية الاشتراكية الى المجلس العام يطلب الالتحاق بالاممية ، وكان هذا الفرع قد تشكل في جنيف من بقايا التحالف وعدد ممن فروا بعد سقوط العامية . غير أن الطلب رفض بعد أن قام المجلس العام باستشارة المجلس الفيدرالي في جنيف ، وعندئذ بدأت صحيفة «لا ريفولسيون سوسيال» ، التي اخلت تصدر بدلا من «سوليدارتيه» ، تشن هجوما عنيفا على «اللجنة الالمانية التي تسير الامور بعقلية بسماركية» ، على حد تعبير محسردي الصحيفة الذين كانوا يعتقدون انه يمثل الوصف الحقيقي للمجلس العام للاممية . ووجد هذا الشعار صدى سريعا ، مما جعل ماركس يكتب الى صديق امريكي : «أن ذلك يعود الى مسِالة لا تفتفر وهي أنني الماني المولد ، ولأن لي في الواقع تأثيراً فكريا حاسما على المجلس العام . ملاحظة : ان الالمان في المجلس هم من الناحيسة العددية اضعف بمقدار الثلثين من الانجليز والفرنسيين . الجريمة اذا هي ان العناصر الانجليزية والفرنسية خاضعة (!) في المسائل النظرية للالمان ، وتجد ان هذه السيطرة ، اى العلم الالماني ، مفيدة ولا غنى عنها» .

شنت فروع الجورا هجومها العام في مؤتمر عقدته في ١٢ تشرين الثانسي في سونفييه ، على الرغم من ان عدد الحضور لم يزد عن ستة عشر مندوبا يمثلون تسعة فروع فقط من اصل اثنين وعشرين . ولكي يعوض هؤلاء السادة عن هذا، قاموا باحداث ضجة اكثر صخبا من اي وقت مضى ، فقد شعروا باهانة بالغة لان مؤتمر لندن فرض عليهم اسما كانوا هم انفسهم قد فكروا به ، ومع ذلك قرروا الاذعان واطلاق اسم فيدرالية الجورا على انفسهم في المستقبل ، بينما ثاروا لانفسهم بالاعلان عن حل فيدرالية جنيف ، وهو قرار لم يكن له بالطبع اي اهمية عملية . غير ان الانجاز الرئيسي للمؤتمر تمثل في صياغة وارسال تعميم الى جميع فيدراليات غير الاممية يحثها على عدم الاعتراف بشرعية مؤتمر لندن ، ويطلب منها ان تقرر الدعوة الى مؤتمر عام في اسرع وقت ممكن .

انطلق هذا التعميم ، الذي اعده غيلوم ، من فرضية ان الاممية تسلك سبيلا مميتا . فلقد تشكلت في الاساس «كاحتجاج عظيم ضد كل انواع السلطة » ومنحت القوانين الاساسية لها كل فرع او مجموعة من الفروع استقلالا تاما ، في حين لم تترك في يد السلطة التنفيذية ممثلة بالمجلس العام سوى سلطات محدودة . ومع مرور الزمن ، بدا الاعضاء يثقون بالمجلس العام ثقة عمياء مما ادى الى تخلي المؤتمر نفسه عن سلطته حين منح المجلس العام سلطة قبول ورفض او حل الفروع بانتظار قرار المؤتمر التالي . ولم يشر كاتب البيان ابدا الى ان هذا القرار اتخذ بعد ان تحدث باكونين بحرارة لصالحه وبموافقة غيلوم نفسه .

ان المجلس العام ، يتابع التعميم ، المؤلف من الاشخاص ذاتهم والذي قبع في المكان ذاته خمسة اعوام متتالية يأتي اليوم ليعتبر نفسه «الرأس الشرعي» للاممية ، ان هذا المجلس يعتبر نفسه اشبه ما يكون بحكومة ، وهو بالطبع يعتبر افكساره الخاصة نظرية رسمية للاممية فهي الافكار الوحيدة المسموح بها . اما الافكار المفايرة التي تبنتها المجموعات الاخرى فقد اعتبرها المجلس العام هرطقة لا غير . وهكذا نمت في الاممية وبصورة تدريجية اورثوذكسية مقرها لندن وممثلوها اعضاء المجلس العام . وليس من الضروري التذمر من مقاصدهم ، لانهم انما كانوا يتصر فون حسب افكار مدرستهم المخاصة ، ولكن على المرء ان يقاتل ضدهم بقوة لان سلطتهم المطلقة ولدت بالضرورة فسادا ، فمن المستحيل على رجل يتمتع بمثل هذه السطوة على الوائه ان يحتفظ بشخصية اخلاقية .

واضاف التعميم يقول ان مؤتمر لندن اكمل عمل مؤتمر بازل ، واتخذ قرارات كان القصد منها ان تحول الاممية من رابطة حرة لفروع مستقلة الى منظمة سلطوية ذات بناء هرمي يسيطر عليها المجلس العام . وتتويجا لهذا كله ، اعطى المؤتمسر للمجلس العام سلطة تحديد زمان ومكان المؤتمر العام التالي ، او الاستعاضة عنه بمؤتمر خاص مغلق . وهكذا تركت للمجلس العام حرية مطلقة اعتباطية فسي الاستعاضة عن المؤتمر العام ، تلك الجلسات العظيمة المفتوحة للاممية ، بمؤتمرات او مداولات سرية . ولذلك كله يتوجب تقليص سلطات المجلس العام بما يتناسب

ومهمته الاصلية ، كي يعود مكتبا بسيطا يقوم بالمراسلات وجمع الاحصاءات ، وذلك التوصل بالمشاركة الحرة لجماعات مستقلة الى تلك الوحدة التي اراد المجلس العام ان يحققها عبر الدكتاتورية والمركزية . وفي هذا المجال ينبغي على الاممية ان تكون رسول المجتمع المقبل .

وعلى الرغم من الصورة الداكنة التي حاول تعميم فروع الجورا رسم الوضع بها، او ربما بسبب هذه الصورة ، فانه لم يتمكن من انجاز هدفه الحقيقي ، وحتى في بلجيكا وايطاليا واسبانيا لم يلق طلب الدعوة السريعة الى مؤتمر عام اي تأييد ، ففي اسبانيا اثارت الهجومات الحادة على المجلس العام الشك بأن تكون الغيرة بين ماركس وباكونين هي السبب الذي يكمن وراء ذلك كله ، اما في ايطاليا فلم تكن فروع الاممية تميل الى انتزاع مقاليد الامور من يد لندن لتوضع في يد الجورا، وفي بلجيكا فقط اتخذ قرار بتفيير القوانين الاساسية للاممية كي تعلن الاممية انها رابطة تشكل من فيدراليات مستقلة تماما وان مجلسها العام لا يعدو كونه «مركسيزا للم اسلة والاعلام» ،

عوضت الصحافة البورجوازية تعميم سونفييه عن الاهمال الذي لحق به ، فقد تلقفته بحماسة بالفة ، ذلك انه جاء ليؤكد ومن داخل الاممية بالذات كل الاكاذيب التي راجت ، خاصة بعد سقوط عامية باريس ، حول القوة الشريرة للمجلس العام، ووجدت «بولتين جوراسيان» التي اخذت تصدر بدلا عن «ريفولسيون سوسيال ، التي لم تعمر طويلا ، متعة في اعادة نشر مقالات الاستحسان الحماسية مسن الصحافة البورجوازية .

دفعت الضجة التي اثارها تعميم سونفييه المجلس العام الى اصدار رد عليه بصورة تعميم ايضا بعنوان: التفكك المزعوم في الاممية .

### ٧ ـ انحلال الاممية

احرز تعميم المجلس العام انتصارا سجاليا في دحضه للاتهامات التي صدرت عن سونفييه واماكن اخرى حول الانتهاكات المزعومة او حتى تزييسه القوانين الاساسية والتعصب وما شابه ذلك . ولكن المرء لا يملك الا أن يأسف لان التعميم قد ضاع في معظمه على مسائل تافهة .

يجد الرء ، في هذه الايام ، ان عليه ان يتخلص من قدر كبير من الاحجام ، كي يتعب راسه في دراسة مثل هذه المسائل غير الهامة . فمثلا ، عند تأسيس الاممية قام الاعضاء الباريسيون بحذف مقطع من القانون الاساسي كي يتجنبوا مضايقات الشرطة البونابرتية . فقد كان القانون الاساسي يتضمن فقرة تقول ان على كل الحركات السياسية للطبقة العاملة ان تجعل نفسها وسيلة لتأمين الانعتاق الاقتصادي للطبقة العاملة . الا ان تعبير «وسيلة» اسقط من النص الفرنسي . وعلى الرغم من ان الوضع كان في غاية الوضوح ، الا ان الكذبة انتشرت مرة بعد

اخرى حتى التخمة بان المجلس العام انما ادرج تعبير «وسيلة» فيما بعد . وعندما اعترف مؤتمر لندن بان العمال الالمان قاموا بواجبهم البروليتاري اثناء الحسرب الفرنسية ـ البروسية، اتخذ ذلك ذريعة لاتهام المجلس العام بـ «القومية الجرمانية» مزق التعميم هذه التهم المضحكة اشلاء . وعندما يأخذ المرء بعين الاعتبار ان هذه التهم حيكت لتنسف مركزية الاممية ، على الرغم من ان الحفاظ على هذه . المركزية وتماسكها كان السبيل الوحيد لتجنيب المنظمة المترنحة الركوع املى الهجمات الرجعية ، عندما يأخذ المرء ذلك بعين الاعتبار ، فان بامكانه ان يتفهل المرارة المتضمنة في الفقرات النهائية من التعميم والتي تتهم التحالف بانه يتصرف المسلحة الشرطة الدولية : «انه ينادي بالفوضى في صفوف البروليتاريا كوسيلسة محققة لتحطيم المركزية القوية التي تتمتع بها القوى السياسية والاجتماعيـــة للمستفلين . انه يتدرع بهذه الحجة ، في وقت يسعى فيه العالم القديم الى تحطيم الاممية ، ليطالب الاممية ان تستعيض عن التنظيم بالفوضى» . وبقـــدر ما كانت الاممية تتعرض لهجمات الاعداء الخارجيين ، كانت الهجمات التي تشن عليها من الداخل تبدو اكثر تفاهة خاصة اذا كانت لا تقوم على اساس .

غير أن رؤية المجلس الواضحة لهذا الجانب من المسألة رافقها فشل ذريع في رؤية الجانب الاخر . اذ لم يكن التعميم مستعدا ، كما يبدو من عنوانه ، للاعتراف باكثر من «تفكك مزعوم» في الاممية . كما انه عزى النزاع بأكمله ، كما كان ماركس قد فعل في رسائله الشخصية ، الى مكائد «بعض الدساسين» وخصوصا باكونين . وبالاضافة الى ذلك ، كانت نقطة الضعف الكبرى في التعميم دفاعه عن المجلس العام ضد تهمة «الارثوذكسية» ، فقد استشهد بأن مؤتمر لندن حظر على الفروع اختيار اسماء عصبوية . كان هذا القرار مبررا تماما على اعتبار ان الاممية كانت تكتلا غير متجانس من التنظيمات النقابية والتعاونيات والجمعيات الثقافية والدعاوية ، لكن التفسير الذي قدمه تعميم المجلس العام لهذا القرار خاضع للنقاش الى حد بعيد . يقول التعميم : «تتميز المرحلة الاولى من نضال البروليتاريا ضد البورجوازية بنمو الشبيع . ووجود هذه الشبيع امر مبرر في الوقت الذي لا تكون فيه البروليتاريا قد تطورت الى حد تتصرف معه كطبقة . يبدأ المفكرون الافراد بانتقاد التناقضات الاجتماعية ويسعون الى التغلب عليها بحلول طوباوية يتوقعون من جماهير العمال ان تقبل بها وتعمل على نشرها وتنفذها . ان من طبيعة هذه الشبيع التي تلتف حول هؤلاء الرواد ان تظل منعزلة وبعيدة عن أية نشاطات عملية ، بعيدة عن السياسة والاضرابات والنقابات ، وبكلمة بعيدة عن اي شكل من اشكال الحركة الجماهيرية. اما جماهير العمال فتظل غير مكترثة بهم او حتى معادية لدعايتهم . فعمال باريس وليون كانوا بعيدين عن السانسيمونيين والفورييين والأيكاريين ، شأنهم في ذلك شأن الميثاقيين والنقابيين الانجليز مع الاوينيين . أن هؤلاء يشكلون في البداية قوة دافعة لحركة الطبقة العاملة ، ولكنهم يصبحون عقبة رجعية عندما تتخطاهم هذه الحركة . ومن امثلة ذلك ، شيع فرنسا وانجلترا واللاساليون الذين ظهروا بعد ذلك في المانيا واستمروا يعرقلون تنظيم البروليتاريا عدة سنوات الى أن تحولوا فسي

النهاية الى مجرد ادوات بيد الشرطة». غير ان السبب الحقيقي لانحلال الاممية، كان في الواقع هو التناقضات التي يصعب حلها والتي نمت في المؤسسة الكبيرة بعد سقوط عامية باريس. فبعد سقوط العامية ، عبأ العالم الرجعي قواه ضد الاممية ، وكانت الطريقة الوحيدة التي يمكن للاممية ان تدافع بها عن نفسها هي مركزة قواها بشكل اقوى . غير ان سقوط العامية ذاته اكد من جهة اخرى ضرورة النضال السياسي وهو نضال مستحيل دون اضعاف الروابط الاممية ، لان القيام به غير ممكن الا ضمن الحدود القومية .

وفي التحليل الاخير ، يمكن القول ان مطلب الامتناع السياسي ، بغض النظر عن المبالَّفات التي احاطت به ، كان نتيجة عدم الثقة بمكائد البرلمانية البورجوازية ، وعدم الثقة هذه قد طرحت بوضوح وبأقصى حدة في الخطاب الشبهير الذي القاه ليبكنشب عام ١٨٦٩ . وبالمثل كان الاعتراض على دكتاتورية المجلس العام الذي زاد حدة في معظم الاقطار بعد سقوط عامية باريس ، وبصرف النظر عن كل المبالفات، ناجما عن الادراك بان الحزب الوطني للطبقة العاملة يجب ان يسترشد بالدرجة الاولى بشروط وجوده في الامة التي يشكل جزءاً منها ، اي انه لا يستطيع ان يقفز فوق هذه الشروط تماما كما لا يستطيع المرء أن يقفز فوق ظله . وبكلام أخر ، لم يكن ممكنا قيادة الحركة من الخارج . وعلى الرغم من ان ماركس كان قد اشار فـــي القانون الاساسي للاممية الى الارتباط الوثيق بين النضال السياسيي والنضال الاجتماعي للطبقة العاملة ، الا انه عمليا كان ينطلق دوما من المطالب الاجتماعية للعمال ، تلك المطالب المتشابهة في كل الاقطار الخاضعة لنمط الانتاج الراسمالي ، ولم يكن يتوقف عند المسائل السياسية الاحين تنجم عن هذه المطالب الاجتماعية \_ المطالبة بتقليص قانوني ليوم العمل ، على سبيل المثال . اما المسائل السياسية بالمعنى الحقيقي والمباشر للكلمة \_ مثل المسائل المتعلقة بدستور الدولة ، والتي تختلف من بلد لآخر ـ فقد كان يفضل اغفالها الى حين تكون فيه البروليتاريا قدّ اكتسبت ثقافة ووضوحا بفضل جهود الاممية .

ولقد قيل ان ماركس كان سيستمر في تحفظه هذا لولا ان سقوط عاميسة باريس وتحريض باكونين فرضا المسألة السياسية عليه . وهذا امر محتمل ، لكن ماركس كان بطبيعته يقبل التحدي فور ان يشعر به ، على الرغم من انه في الحالة التي نحن بصددها لم يستطع ادراك ان المسألة لا يمكن حلها ضمن اطار القوانين الاساسية للاممية ، وأن الاممية ستعاني من الانحلال الداخلي قدر ما تحاول مركزة قواها للنضال ضد الاعداء الخارجيين . ذلك انه ما أن تشكلت احزاب عمالية وطنية حتى اخذت الاممية بالتفسخ . كم كان عنيفا التأنيب الذي وجهه ليبكنشت الى شفايتزر بسبب فتور هذا تجاه الاممية ! الا أن ليبكنشت عندما وجد نفسه على رأس جناح ايزناخ كان عليه أن يسمع التأنيب ذاته من انفلز ، ولم يكن من ليبكنشت الا أن اعاد الجواب ذاته الذي كان قد سمعه من شفايتزر ، أي التذرع بالقوانين الالمائية التي تحظر الانتظام : «أنا لا أحلم أن أعرض وجود منظمتنا للخطر من أجل هذه المسألة وفي هذا الوقت بالذات» .

كان تشكيل جناح ايزناخ بمثابة الضربة الاولى التي وجهت الى فرع الاممية الناطق بالالمانية في جنيف ، اما الضربة القاضية التي وجهت لهذا الفرع الذي كان اقدم وأقوى منظمات الاممية في القارة الاوروبية فقد جاءت بتشكيل حزب عمالي سويسري عام ١٨٧١ ، ففي نهاية هذا العام اضطر بيكر الى التوقف عن اصدار صحيفة «دير فوربوت» .

لم يكن ماركس وانغلز في عام ١٨٧٢ قد ادركا بعد الاسباب الحقيقية للوضع ، وقد قللا من قدر خدماتهما ذاتها عندما اعتقدا ان الاممية انهارت نتيجة مكائد ديماغوجي واحد (باكونين) ، مع انه كان يمكن في الحقيقة القول انها انسحبت من الميدان بكل شرف بعد ان ادت قسطها من مهمة تاريخية عظيمة تخطتها الان . فليس هناك امر اكثر لاماركسية من القول ان فردا خبيثا «ماكرا خطيرا» استطاع ان يدمر منظمة بروليتارية مثل الاممية ، ولا شكل ان فكرة كهذه ستغضب اولئك الاورثوذكسيين الذين تقشعر ابدانهم هولا اذا قيل ان ماركس وانغلز ربما سهوا عن كتابة حرف ما بشكل كامل . ولكن لو كان ماركس وانغلز اليوم على قيد الحياة ، لا ابديا غير الازدراء الشديد للقول ان النقد الذي لا يرحم ، والذي كان سلاحهما الحاد ، لا يجوز ان يستخدم ضدهما ابدا .

لم تكن عظمة ماركس وانفلز الحقيقية تكمن في انهما لم يعرفا الخطأ علـــي الاطلاق ، وانما كانت في تراجعهما الفوري عن الخطأ عندماً يثبت لهما انه فعبلا كذلك . ولقد اعترف انغلز عام ١٨٧٤ أن الاممية عاشت أكثر مما يجب . «ولسوف يكون من الضروري ان تلحق بحركة الطبقة العاملة هزيمة عامة كالتي قاستها بين عامى ١٨٤٩ و١٨٦٤ قبل ان تنبثق اممية جديدة ، قبل ان ينبثق حلف من كل الاحزاب البروليتارية في مختلف الاقطار ، على الاسس ذاتها التي قامت عليها الاممية الاولى . اما الان فالعالم البروليتاري اكبر مما يجب واكثـــر انتشارا مما بجب» . وعزى الفلز نفسه بان الاممية سيطرت على مسرح التاريخ الاوروبي عشر سنوات لمصلحة المستقبل وانه يمكن لها ان تنظر الى الوراء بفخر بسبب ما فعلت . وفي عام ١٨٧٨ كتب ماركس في نشرة انجليزية ، مهاجما الادعاء بأن الاممية فشلت واصبحت ميتة ، تقول : «إن الاحزاب العمالية الاشتراكية \_ الديمقراطية المنظمة بشكل او بآخر ضمن حدود قومية في المانيا وسويسرا والدنمارك والبرتفال والطاليا وبلجيكا ، تمثل في الواقع جماعات أممية . لم تعد الاممية فروعا مبعثرة ومنعزلة في مختلف الاقطار يجمعها مجلس عام من الخارج ، بل اصبحت احزابا تجمعها الطبقة العاملة نفسها برباط ثابت ونشيط ومباشر ، يجمعها تبادل الافكار والمساعدة المتيادلة والاهداف المشتركة ... وهكذا فان الاممية لم تمت ولكنها تطورت من مرحلة الى مرحلة اعلى تحقق فيها بالفعل كثير من الاتجاهات الاصلية للاممية . ولسوف يتعرض هذا التطور الثابت الى كثير من التغيرات قبل أن يصبح بالامكان كتابة الفصل الاخير في تاريخه» .

اظهر ماركس في هذه السطور رؤياه النبوية من جديد . ففي وقت كانت فيه احزاب الطبقة العاملة لا تزال في مرحلة النمو وقبل ان تتشكل اممية جديدة بما

يزيد على عقد من الزمن ، تنبأ ماركس بطابعها التاريخي ، ولكنه لم يقل ان هذا الشكل الجديد سيكون نهائيا . لقد كان متأكدا من شيء واحد : ستظل الحياة الجديدة تنبثق من بين رماد الحياة القديمة ، الى ان تتمكن روح العصر من تحقيق ذاتها .

## ٨ ـ مؤتمر لاهاي

كان التعميم الذي اصدره المجلس العام في ٥ اذار قد اعلن عن موعد انعقاد المؤتمر السنوي في بداية ايلول ، وفي اثناء ذلك قرر ماركس وانفلز ان يقترحا نقل مقر المجلس الى نيويورك .

ثار الكثير من الجدال حول ضرورة وحكمة هذا الاقتراح والسبب في تقديمه. فاعتبر البعض انه كان جنازة من الدرجة الاولى تقام للاممية ، وقال آخرون ان ماركس كان يحاول اخفاء حقيقة انه لم يعد في الاممية امل ولا رجاء . غير ان هذه الفكرة تتعارض مع استمرار ماركس وانفلز في دعم الاممية بكل قوة وبذلهما اقصى الجهود لجعلها تستمر في الحياة حتى بعد أن انتقل المجلس العام الى نيويورك . وقيل ايضا ان ماركس كان قد اصبح تعبا بسبب نشاطاته نيابة عن الاممية ، وكان يرغب في تكريس نفسه لعمله العلمي ، ووجدت هذه الفكرة سندا لها في رسالة كان انفلز قد بعث بها الى ليبكنشت في ٢٧ ايار ١٨٧٢ ، وفي هذه الرسالة يشير انفلز الى اقتراح بلجيكي بالفاء المجلس العام برمته فيقول: «أمَّا بالنسبة لنا فليس لدينا اي اعتراض . ذلك اننا لن نكون لا ماركس ولا انا اعضاء فيه على اية حال . فكما هي الامور الان ، ليس لدينا ما يكفي من الوقت لعملنا ، وذلك امر يجب ان يتوقف». ولكن هذا لم يكن اكثر من تعليق عابّر في لحظة انزعاج . وحتى لو كان ماركس وانغلز سير فضان ترشيح نفسيهما من جديد لعضوية المجلس العام ، فان ذلك لم يكن سببا كافيا لنقله الى نيويورك . وبالاضافة الى ذلك ، كان ماركس يرفض دوما ان يهمل الاممية من اجل عمله العلمي ما لم يأت وقت يضمن فيه ان الاممية تسير على خط سليم . ولهذا فان من المستبعد كثيرا ان يكون هذا هو السبب الذي جعل ماركس يفكر في ترك الاممية وشأنها خلال اخطر ازمة واجهتها منذ وجودها .

ولعلنا نجد في رسالة كتبها ماركس الى كوغلمان في ٢٩ تموز ما يقربنا مسن المحقيقة . يقول ماركس في هذه الرسالة «إن مؤتمر الاممية الذي سيفتتح في لاهاي في الثاني من ايلول سيكون مسألة حياة او موت بالنسبة للاممية ، وقبل ان انسحب اربد على الاقل ان احميها من قوى الانحلال» . لقد كان نقل المجلس العام من لندن حيث ازداد انفماسا في الخلافات الى نيويورك جزءاً من خطة ماركس لحماية الاممية من «قوى الانحلال» . فمع ان الاتجاهات الباكونينية لم تكن معثلة في المجلس العام او كان وجودها فيه ضعيفا الى حد لم تكن معه تشكل خطرا ، الا ان التشوش الذي كان ناشبا بين الاعضاء الالمان والفرنسيين والانجليز اضطر المجلس الى تشكيسل لجنة فرعية لتبحث في النزاعات المستمرة .

وبالاضافة الى ذلك ، حدث جفاء بين ماركس وعضوين في المجلس العام كانا

سنين طويلة اخلص مساعديه واكفاهم ، وهما ايكاريوس ويونغ . ففي ايار عام ١٨٧٢ وقع شقاق واضح بين ماركس وايكاريوس . فقد كان ايكاريوس يعاني ضائقة مالية حادة ، وكان يظن انه لا يمكن الاستغناء عنه . فقدم اشعارا بتخليه عن منصبه كأمين عام للاممية ما لم يضاعف راتبه المتواضع الذي كان يبلغ خمسة عشر شلنا في الاسبوع . ولكن جرى انتخاب الانجليزي جون هيلز بدلا عنه ، فلام ماركس عن غير حق على ذلك ، مع ان ماركس كان في الواقع يؤيده دوما ضد الانجليز ، رغم انه كان كثيرا ما يعنفه لانه يسرب الى الصحافة البورجوازية معلومات حول الامور الداخلية للاممية ، وبشكل خاص حول المؤتمر المغلق الذي عقدته الاممية في لندن . اما يونغ فقد التى باللوم على انغلز واسلوبه الاوتو قراطي على الجفاء الذي حدث بينه وبين ماركس ، ولربما كان ذلك صحيحا الى حد ما ، اذ ربما كان ماركس ، بعد ان صار على اتصال يومي بانغلز ، قد اصبح دون نية سيئة يعير ايكاريوس ويونغ المتماما اقل من ذي قبل ، في حين أن «الجنرال» ، كما كان انغلز يدعى في اوساط المجلس العام ، كان يتكلم بلهجة عسكرية حادة ، وكان الاعضاء يستعدون تلقائيا للصراخ كلما جاء دوره في الحديث في اجتماعات المجلس العام ،

وبعد انتخاب هيلز امينا عاما نشأت بينه وبين ايكاريوس عداوة لدود حاز فيها ايكاريوس على تأييد قسم من الاعضاء الانجليز . اما ماركس فلم يحظ بفير القليل من التأييد من الامين العام الجديد . بل على العكس من ذلك ، عندما تأسست فيدرالية انجليزية استنادا الى قرارات مؤتمر لندن ، وعقدت اول مؤتمر لها في نونتنفهام في ٢١ و٢٢ تموز ، اقترح هيلز على المندوبين الحاضرين ان تقيسم الفيدرالية علاقات مع الفيدراليات الإخرى مباشرة وليس عن طريق المجلس العام ، كما اقترح ان تقف الفيدرالية في المؤتمر العام القادم الى جانب المطالبة بتعديل القوانين الاساسية بهدف تقليص سلطة المجلس العام . وكان هذا كله يتفق وشعار باكونين «استقلال الفيدراليات في خطر» ، غير ان هيلز سحب الاقتراح الثاني ، باكونين «استقلال الفيدراليات في خطر» ، غير ان هيلز الى برنامج باكونين ، ولكنه كان بالتأكيد ميالا الى الراديكالية الانجليزية . فعلى سبيل المثال ، وقسف المؤتمر الى جانب المكية العامة للارض ولكنه وفض الملكية العامة لجميع وسائل الانتاج، وأيده هيلز في ذلك ايضا . لقد كان هيلز يتآمر علنا على المجلس العام ، وفي آب اضطر المجلس الى اقصائه عن منصبه .

كان الاتجاه البلانكي سائدا بين الاعضاء الفرنسيين في المجلس العام . وكان البلانكيون موضع ثقة تامة فيما يتعلق بالمسألتين الرئيسيتين المطروحتين ، مسألة النشاط السياسي ومسألة المركزية الشديدة . لكن هؤلاء كانوا يشكلون خطرا اكبر في دعوتهم الاساسية لانقلابات ثورية في وقت كانت الرجعية الاوروبية فيه تنتظر أية ذريعة لتنقض بكل قوتها على الاممية . وفي الواقع كان قلق ماركس من ان يتمكن البلانكيون مرة اخرى من السيطرة على المجلس العام هو على الارجح الذي يتمكن البلانكيون مرة اخرى من السيطرة على المجلس العام هو على الارجح الذي دفعه الى اقتراح نقل المجلس من لندن الى نيويورك ، حيث يمكن ان يضمن لسه تركيب اممي وتتأمن سلامة وثائقه ، الامر الذي اصبح مستحيلا في اي مكان في

القارة الاوروبية .

كان لدى ماركس في مؤتمر لاهاي (الذي انعقد من ٢ الى ٧ ايلول عام ١٨٧٢) اغلبية اكيدة ، بفضل قوة تمثيل المندوبين الفرنسيين والالمان ، ومع ان خصوم ماركس اتهموه بانه فبرك هذه الاكثرية بشكل مصطنع ، الا ان هذا الاتهام لا اساس له . فعلى الرغم من ان المؤتمر صرف حوالي نصف وقته يبحث الاعتمادات ، الا انه وافق عليها جميعا باستثناء اعتماد واحد . كان ماركس قد كتب فعلا فسي حزيران الى امريكا اعتمادات لانتداب اعضاء فرنسيين والمان ، كما ان بعض المندوبين كانوا يمثلون فروعا في غير بلادهم ، واستعمل آخرون اسماء مستعارة في المؤتمر كانوا باخفاء حتى لا يقعوا في يد الشرطة عندما يعودون بعد ارفضاض المؤتمر ، او قاموا باخفاء اسماء الفروع التي يمثلونها للسبب ذاته ، وهذا ما يفسر الاختلافات الكبيرة في الاعداد التي اوردتها التقارير المختلفة التي كتبت حول المؤتمر فيما يتعلق بتمثيل الاقطار المختلفة فيه .

كان هناك بالتحديد ثمانية مندوبين يمثلون المنظمات الالمانية : برنارد بيكـــر (برونزویك) ، كانــو (شتوتفارت) ، دبیتزغن (درسدن) ، كوغلمان (كییــل) ، ميلك (برلين) ، ويتنفهوزن (ميونيخ) ، شو (دارتمبرغ) ، شوماخر (سولنفن) . اما ماركس الذي كان ممثلا للمجلس العام فقد حصل ايضا على اعتماد من كل مسن نيويورك وليبزيغ ومينز ، وحصل انفلز على اعتماد من نيويورك ومن برسلو (بولندا) . وحصل هنبر مندوب ليبزيغ على اعتماد من نيويورك ، كما حصل فريدلاندر مندوب برلين على اعتماد من زيوريخ . وكان هناك مندوبان آخران باسماء المانية هما والتر وسوان ، اللذان كانا في الحقيقة فرنسيين هما هيديفيم وونتراجيه ، وكان كلاهما ذا شخصية مريبة . وعند انعقاد مؤتمر لاهاي ، كان هيديغم قد اصبح بالفعل جاسوسا بونابرتيا . ولما كان المندوبون الفرنسيون ممن فروا بعد سقوط العامية ، فقد ظهروا في المؤتمر باسمائهم الحقيقية . وكان فرانكل ولونفيه من بينهم وبدان ماركس ، بينما كان رابفييد وفيلان وغيرهما بلانكيين ، ولكن الاماكن التي حصلوا على اعتماداتهم منها ظلت سرية . ومثل المجلس العام بعضوين انجليزيين هما روش وسكستون وعضو بولندي هو فروبسكي وثلاثة اعضاء فرنسيين هسم سيرالييه وكورنييه ودوبون ، بالاضافة الى ماركس نفسه . ومثل لسنر جمعية العمال الشيوعيين في لندن . وارسل المجلس الفيدرالي البريطاني اربعة مندوبين كان من بينهم ايكاريوس وهيلز الذي بدأ على الفور مغازلة الباكونيين .

ولم يرسل الباكونيون الايطاليون اي مندوب الى المؤتمر ، اذ كانوا قد عقدوا مداولة في مدينة ريمني قرروا فيها قطع كل العلاقات مع المجلس العام . امسا المندوبون الاسبان الخمسة فكانوا باكونيين عدا لافارغ ، وكذلك كان الممثلسون البلجيكيون الثمانية والهولنديون الاربعة . وارسلت فيدرالية جورا غيلوم وشفايتز غيبل ، بينما ظلت جنيف مخلصة لبيكر . ومن امريكا جاء اربعة مندوبين هم سورج الذي كان مثل بيكر من اكثر انصار ماركس اخلاصا ، ودريد العضو السابق في العامية والذي كان بلانكيا ، اما المندوب الثالث فكان باكونينيا ، واما الاعتماد الرابع

فقد كان الوحيد الذي لم يعترف به المؤتمر . ومثلت كل من الدنمارك والنمسا وهنفاريا واستراليا بمندوب واحد .

حدثت في المؤتمر مشاهد عاصفة ، حتى اثناء البحث في الاعتمادات السدي استمر ثلاثة ايام . فقد اعترض بشدة على الاعتماد الاسباني للافارغ ، واخيرا اعترف به ضد اقلية امتنعت عن التصويت . وعند مناقشة اعتماد ارسله احد فروع شيكاغو الى عضو يقيم في لندن ، اعترض احد ممثلي المجلس الفيدرالي البريطاني قائلا ان هذا العضو لم يكن معروفا كقائد عمالي ، وعندها اجاب ماركس انه يشرف هذا العضو ان لا يكون قائدا عماليا انجليزيا لان اغلبية هؤلاء باعت نفسها للبراليين، وعندئذ ووفق على الاعتماد ، الا ان هذه الملاحظة الساخرة اثارت البعض ، واستغلها هيلز واصدقاؤه ضد ماركس بعد المؤتمر . اما ماركس فقد ثبت على تصرفه ، ولم يبد اسفه على الملاحظة التي ابداها ولم يسحبها . وبعد ان انتهى التدقيق في بلا الاعتمادات ، شكلت لجنة خماسية لتقوم بالتمحيص الاولي لعدد من الوثائق الخاصة بالنزاع مع باكونين ، وروعي قدر الامكان عند انتخاب اعضاء هذه اللجنة ان يكونوا بعيدين عن النزاع حول التحالف . فتشكلت من الالماني كانو رئيسا وعضوية كل من الفرنسيين لوكين وفيتشارد ووالتر (هيديغم) والبلجيكي سبلنغارد .

لم يبدأ المؤتمر عمله الفعلي الآ في اليوم الرابع ، وذلك بتلاوة تقرير المجلس العام . كان ماركس هو الذي اعد هذا التقرير وتلاه امام المؤتمر بالالمانية ، ثم تلاه سكستون بالانجليزية ولونغيه بالفرنسية وابيل بالفلامية . حمل التقرير بشدة على كل اعمال العنف التي ارتكبت ضد الاممية من الاستفتاء البونابرتي الى القمع الدموي لعامية باريس وجرائم تيير وفافر والاعمال الشائنة للوزارة الفرنسية ومحاكمات الخيانة العظمى في المانيا ، حتى ان الحكومة الانجليزية لم تنج من التوبيخ بسبب الارهاب الذي مارسته ضد الفروع الايرلندية وبسبب التحقيقات التي كانت تقوم بها سفاراتها في الخارج حول فروع الاممية ، ومضى التقرير الى القول ان الحملة الشرسة التي قامت بها الحكومات ترافقت مع حملة مكثفة من الكذب جندت لها كل قوى العالم المتمدن . لقد قذفت الاممية بالافتراءات والبرقيات المثيرة والتزييف قوى العالم المتمدن . مثل الافتراء النموذجي الجهنمي الذي ينسب للاممية حريق شيكاغو الكبير . انه لامر عجيب ، يقول البيان ، ان الاعصار الذي دمر جزر الهند الغربية لم ينسب هو ايضا الى الاممية .

وردا على هذه الحملة الوحشية ، اوجز تقرير المجلس العام التقدم المطرد الذي حققته الاممية : تغلغلها في هولندا والدنمارك والبرتغال وايرلنيدا وسكوتلندا ، ونموها في الولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا وبيونس ايريس . ووفق على التقرير وسط التصفيق والهتاف ، وبناء على اقتراح تقدم به مندوب بلجيكي سجل المؤتمر اعجابه بجميع ضحايا النضال البروليتاري من اجل الانعتاق وتعاطفه معهم . ثم بدأ النقاش حول المجلس العام . فقام لافارغ وسورج بالدفاع عن بقائه على اساس الصراع الطبقي : ان النضال اليومي للطبقة العاملة ضد الراسمالية لا يمكن ان يشن بفعالية دون هيئة مركزية ، ولو ان المجلس العام لم يكن موجودا لكان من

الضروري ان نوجده . وكان المتحدث الرئيسي باسم المعارضة هو غيلوم ، فنفى ان تكون هناك حاجة الى مجلس عام الا اذا كان مكتبا مركزيا للمراسلة والاحصاء ودون ان تكون لديه اية سلطات . فالاممية لم تكن اختراع رجل ذكي يمتلك نظرية سياسية واجتماعية معصومة عن الخطأ ، ولكنها كما يعتقد ممثلو الجورا نجمت عن ظروف وجود الطبقة العاملة ، وهذه الظروف ذاتها توفر ضمانة كافية لوحسدة جهود الطبقة العاملة .

انتهى النقاش في اليوم الخامس المؤتمر خلف ابواب مغلقة ، كما كانت مناقشة الاعتمادات قد جرت خلف ابواب مغلقة كذلك . وفي خطاب طويل القاه ماركس ، لم يطالب فقط بالحفاظ على سلطات المجلس العام السابقة ، بل طالب ايضا بزيادتها: يجب ان يكون الممجلس العام الحق ، في ظروف معينة ، ليس في تعليق فروع معينة فحسب بل في تعليق فيدراليات كاملة الى ان يبت في الامر مؤتمر قادم . والمجلس العام الذي لا يملك تحت امرته لا شرطة ولا عسكرا لا يستطيع ان يسمح لقوته الادبية بالاضمحلال . انه لن الافضل ان يلغى المجلس العام تماما على ان يتحول الى مجرد صندوق بريد . فازت وجهة نظر ماركس باغلبية ٣٦ صوتا مقابل يتحول الى مجرد صندوق بريد . فازت وجهة نظر ماركس باغلبية ٣٦ صوتا مقابل

بعد ذلك اقترح انفلز أن ينقل المجلس العام من لندن الى نيويورك ، وأشار الى انه جرى التفكير في عدد من المناسبات بنقل المجلس من لندن الى بروكسل رفضت ذلك باستمرار ، في حين أن الظروف السائدة تحتم نقل المجلس الى نيويورك ، وأضاف أن ذلك يجب أن يتم لسنة واحدة على الاقل ، أثار الاقتراح دهشة عامة كانت في معظمها دهشة استنكار . فقد هاجمه المندوبون الفرنسيون بعنف ، ونجحوا في حمل المجلس على التصويت أولا حول ما أذا كان يتوجب نقل المجلس من حيث المبدأ ثم يجري التصويت حول ما أذا كان يتوجب نقله الى نيويورك أو الى مكان أخر . ففاز الاقتراح بنقل المجلس باغلبية بسيطة هي ستة وعشرون صوتا مقابل ثلاثة وعشرين وامتناع تسعة عن التصويت ، بينما أيد ثلاثون نقله إلى نيويورك وبعد ذلك جرى انتخاب أثني عشر عضوا في المجلس العام الجديد ومنحوا حق اختيار سبعة أعضاء أخرين .

افتتح النقاش حول العمل السياسي في الجلسة ذاتها ، فطرح فيلان مشروع قرار بروح قرار مؤتمر لندن ، معلنا ان الطبقة العاملة يجب ان تشكل حزبها السياسي الخاص المستقل والمعادي لجميع الاحزاب السياسيسة البورجوازية . واستشهد فيلان ومن بعده لونفين بدروس عامية باريس التي انهارت بسبب افتقارها الى برنامج سياسي . ومن جهة اخرى ، اشار غيلوم الى احداث سويسرا حيث قام العمال اثناء الانتخابات باقامة تحالفات انتخابية مع الراديكاليين احيانا واحيانا اخرى مع الرجعيين ، وقال أن فروع جورا لا تريد أن يكون لها شأن بهذا الخداع ، فاعضاؤها هم ايضا سياسيون ولكنهم سياسيون سلبيون ، أنهم يريدون تدمير السلطة السياسية لا السيطرة عليها .

استمر النقاش حتى اليوم التالي ، اليوم السادس والاخير في المؤتمر الذي بدأ

بمفاجأة . فقد غادر رانغييه وفيلان والبلانكيون الاخرون المؤتمر بسبب القرار الذي التخذ بنقل المجلس العام الى نيويورك ، تاركين وراءهم رسالة يعلنون فيها « أن الاممية انهارت عندما دعيت الى القيام بواجبها . لقد هربت من الثورة الى ما وراء الاطلنطي» . تسلم سورج رئاسة المؤتمر عوضا عن رانفييه ، ثم ووفق على اقتراح فيلان باغلبية خمسة وثلاثين صوتا ضد ستة وامتناع ثمانية عن التصويت ، وكان عدد من المندوبين قد عاد الى بلاده ، ولكنهم تركوا رسائل مكتوبة تحدد موقفهم المؤيد من مشروع القرار .

خصصت الساعات الاخيرة من اليوم الاخير للمؤتمر للاستماع الى تقرير اللجنة الخماسية حول باكونين والتحالف . اعلنت اللجنة باغلبية اربعة اصوات مقابل واحد (هو العضو البلجيكي) انهيا ترى من الثابت ان تحالفا سريا قيد وجد بقوانين اساسية تتناقض مباشرة مع القوانين الاساسية للاممية ، ولكن ليس هناك دليل كاف على ان التحالف ما زال موجودا . وقالت اللجنة انه ثبت ثانيا من خلال مسودة القوانين الاساسية للتحالف ومن رسائل باكونين انه حاول ان يشكل ، وربما نجح في تشكيل ، جمعية سرية داخل الاممية بقوانين اساسية تختلف جذريا عن قوانين الاممية سياسيا واجتماعيا . واستنادا الى ذلك ، طالبت اللجنة بطرد باكونين وغيلوم وعدد من انصارهما من الاممية . ولم يقدم كانو الذي تلى تقرير اللجنة اي دليل مادي ، ولكنه اعلن ان اغلبية اللجنة قد وصلت الى يقين ادبي بصحية دليل مادي ، ولكنه اعلن ان اغلبية اللجنة قد وصلت الى يقين ادبي بصحية

طلب الرئيس من غيلوم ان يدافع عن نفسه ، وكان غيلوم قد رفض المثول امام اللجنة . فوقف هذا واعلن انه لن يحاول الدفاع عن نفسه لانه لا يرغب في الاشتراك في مهزلة . وقال ان الهجوم لم يكن موجها ضد عدد من الافراد ، بل ضد الاتجاهات الفيدرالية بوجه عام . اما ممثلو هذه الاتجاهات ، بقدر ما كانوا لا يزالون حاضرين في المؤتمر ، فقد استعدوا لمثل هذا واعلنوا اتفاقية تضامن . ثمم قام مندوب هولندي وقرا هذه الاتفاقية ، التي كانت موقعة من خمسة بلجيكيين واربعة اسبان ومندوبين اثنين من اليور وامريكي واحد وهولندي واحد . واعلنت الاتفاقية ان الموقعين يرغبون الحفاظ على علاقات ادارية مع المجلس العام تجنبا لاي انقسام في صفوف الاممية ، ولكنهم ير فضون اي تدخل من جانب المجلس في الشؤون الداخلية للفيدراليات اذا تم هذا التدخل على اساس ان الفيدراليات خرقت القوانين الاساسية للاممية . وناشد الموقعون جميع الفيدراليات والفروع ان تهيء للمؤتمر التالي كي للاممية . وناشد الموقعون جميع الفيدراليات والفروع ان تهيء للمؤتمر التالي كي فطرد باكونين في الحال باغلبية سبعة وعشرين صوتا ضد سبعة وامتناع ثمانية عن التصويت . اما باقي اقتراحات اللجنة الخاصة بالطرد فقد رفضت ، ولكن عن التصويت ، اما باقي اقتراحات اللجنة الخاصة بالطرد فقد رفضت ، ولكن عن التصويت . اما باقي اقتراحات اللجنة الخاصة بالطرد فقد رفضت ، ولكن عن التصويت . أما باقي اقتراحات اللجنة الخاصة بالطرد فقد رفضت ، ولكن

## ٩ ـ آلام الوداع

انتهى تاريخ الاممية الاولى بمؤتمر لاهاي ، رغم كل جهود ماركس وانفلز للابقاء

عليها حية . لقد حاولا اقصى ما يستطيعان تسهيل عمل المجلس العام الجديد في نيويورك ، ولكن هذا لم ينجح في تثبيت اقدامه على الارض الامريكية . فقد كان هناك ايضا الكثير من النزاعات بين الفروع في امريكا ، بالاضافة الى ان الحركة هناك كانت تفتقر الى الخبرة والاتصالات والى القوى الفكرية والوسائل المادية . كان سورج هو حياة وروح المجلس الجديد ، وكان على معرفة تامية بالظروف الامريكية وعارض نقل المجلس الى نيويورك . وقد اعتذر في البداية عن قبول انتخابه امينا عاما ، ثم عاد ووافق على ذلك لان اخلاصه لم يسمح له بخذلان الاممية في وقت كانت احوج ما تكون فيه الى خدماته .

ان استخدام وسائل دبلوماسية في الشؤون البروليتارية امر سيء على الدوام، فقد كان لدى ماركس وانفلز من الاسباب ما يجعلهما يخشيان ان يواجه اقتراحهما بنقل المجلس العام من لندن الى نيويورك بمعارضة عنيفة من العمال الالمان والفرنسيين والانجليز ، وحاولا اخفاء مقاصدهما اطول مدة ممكنة كي لا يضيفا نزاعا جديدا الى النزاعات العديدة القائمة . ومع انهما نجحا في مفاجأة مؤتمسر لاهاي الا ان النتائج كانت سيئة . فالمقاومة التي كانا يخشيانها لم تخف حدتها ، بل على العكس من ذلك ازدادت قوة ومرارة .

كانت مقاومة الالمان هي الاقل عنفا نسبيا . ومع ان ليبكنشت كان ضد نقسل المجلس العام واعلن باستمرار ان ذلك خطأ ، الا انه كان في ذلك الحين سجينا مع بيبل في هوبر توسبورغ . وكان اهتمامه بالاممية قد تضاءل الى حد كبير . كما كان هذا هو حال الاكثرية في جناح ايزناخ ايضا . اما الانطباع الذي عاد به مندوبو الجناح الى مؤتمر لاهاي فلم يكن له من اثر غير زيادة عدم الاكتراث . كتب انفلز في ٨ ايار عام ١٨٧٣ رسالة الى سورج قال فيها : «على الرغم من ان لدى الالمان هم ايضا نزاعاتهم مع اللاساليين ، الا انهم اصيبوا بخيبة أمل كبيرة في لاهاي ، فقد كانوا يتوقعون ان يجدوا انسجاما واخوة قياسا بنزاعاتهم الخاصة ، لقسدا صبحوا غير مبالين» . لربما كان هذا هو السبب الذي حدا بالاعضاء الالمان في الاممية الى عدم ابداء معارضة شديد لنقل المجلس العام ،

كان الامر الاكثر خطورة يتمثل بانسحاب البلانكيين ، الذين كان ماركس وانفلز يريان انهم يأتون بعد الالمان ومعهم في المسائل الحاسمة المطروحة والذين اعتمله بشكل خاص على تأييدهم ضد البرودونيين، الفرع الفرنسي الاخر الذي جعله موقفه يميل الى الباكونيين بوجه عام . فقد تضاعفت مرارة البلانكيين عندما عرفوا ان قرار نقل المجلس العام الى نيويورك اتخذ للحيلولة دونهم والسيطرة عليه واستخدامه في دعم تاكتيكاتهم التآمرية . على اية حال ، كانت فرنسا مغلقة في وجه تحريض البلانكيين ، فما ان افترقوا عن الاممية حتى راحوا ضحية المصير المعتاد للمهاجرين وغاعلن انفلز في رسالة بعث بها الى سورج في ١٢ ايلول عام ١٨٧٤ : «لقد تحول المهاجرون الفرنسيون الى جماعات صغيرة فتشاجروا مع بعضهم البعض وملع الاخرين لاسباب شخصية صرفة ، وغالبا بسبب امور مالية ، ولسوف نتخلص منهم تماما في وقت قريب . . . لقد افسدت الحرب والعامية والمنفى اخلاقهم الى حد

مخيف ، ولا يستطيع غير ظرف صعب تخليص فرنسي انحطت اخلاقه» . غير ان هذا كان عزاء باردا جدا .

كذلك كان لنقل المجلس العام الى نيويورك اسوا النتائج على الحركة في انجلترا، ففي ١٨ ايلول تقدم هيلز باقتراح الى المجلس الفيدرالي البريطاني يطلب فيسه التصويت على لوم ماركس بسبب ما قاله حول فساد قادة الطبقة العاملة الانجليزية، ووفق على الاقتراح ورفض بتعادل الاصوات تعديل له يقول ان ماركس نفسه لم يكن يؤمن بالتهمة التي القاها ، ولكنه فعل ليخدم اغراضه الخاصة فحسب ، وذكر هيلز انه يعتزم تقديم مشروع قرار يدعو الى طرد ماركس من الاممية ، بينما اعلى عضو اخر عن مشروع قرار برفض قرارات مؤتمر لاهاي .

ثم استمر هيلز في علاقاته العلنية مع فيدرالية جورا التي كان قد اقامها سرا في لاهاي . ففي ٦ تشرين الثاني كتب الى هذه الفيدرالية باسم المجلس الفيدراليين البريطاني قائلا ان نفاق المجلس العام القديم قد افتضح الان . فقد حاول ان يقيم جماعة سرية داخل الاممية بحجة القضاء على جماعة سرية اخرى كانت مجرد اختلاق من بنات افكاره ، وذلك كي يحقق اغراضه الخاصة . وفي الوقت ذاته اشار هيلز الى ان الانجليز لم يكونوا متفقين سياسيا مع فيدرالية جورا ، فهم مقتنعون بجدوى العمل السياسي ، ولكنهم بالطبع على استعداد لاعطاء الفيدراليات الاخرى استقلالا كاملا حسب ما تتطلبه الاوضاع المختلفة في الاقطار المختلفة .

وبعد ذلك وجد هيلز لنفسه حليفين غيورين في ايكاريوس ويونغ ، وخاصة يونغ الذي اصبح بعد تردد قصير من اعنف خصوم ماركس وانفلز . لقد ارتكب ايكاريوس ويونغ خطيئة شنيعة ، اذ اخضعا تقييماتهما السياسية الاعتبارات شخصية بالدرجة الاولى ، مثل الغيرة والحساسية اللتين ثارتا في نفسيهما لان ماركس اظهر اهتماما اكبر تجاه انفلز ، او هكذا بدا ، ومثل تخليهما عن المركز المشرف والمؤثر الذي كانا به كعضوين في المجلس العام . ولسوء الحظ ، تعاظم الضرر الذي الحقاه بسبب موقعهما السابق هذا بالذات ، فقد عرفا من قبسل في عدد من المؤتمرات بأنهما اكثر مؤيدي افكار ماركس غيرة وثقة ، فلما ناشدا تسامح فيدرالية جورا ضد تعصب قرارات لاهاي ، بدا ذلك وكأنه برهان قاطسع وأكيد على دكتاتوريسة ماركس وانفلز .

وفي هذه الحالة ايضا ، كان القول انهما ما دمرا الا نفسيهما مجرد عزاء بارد لاحياة فيه . لقد واجها مقاومة عنيفة في الفروع الانجليزية وخاصة في الفروع الايرلندية وحتى في المجلس الفيدرالي نفسه . ولكنهما بعد ذلك قاما بشبه انقلاب في الفرع الانجليزي ، فاصدرا نداء الى جميع الفروع وجميع الاعضاء يعلنان فيه ان المجلس الفيدرالي البريطاني منقسم على نفسه الى حد اصبح معه استمسرار التعاون مستحيلا . وطالبا بالدعوة الى مؤتمر عام للفروع البريطانية للبحث فسي صلاحية قرارات لاهاي التي زعم نداؤهما انهما لم تقران العمل السياسي ملزم لكل فروع الاممية فحسب \_ لان ذلك ، يقول النداء ، كان راي الاكثرية ايضا \_ بل أنها ايضا تعني ان على المجلس العامان يقرر السياسات التي يجب ان تختطها الفيدراليات

في بلدانها . ردت الاقلية على هذه المكائد في الحال ببيان مضاد يبدو انه كان من اعداد انغلز ، وقد أدان هذا البيان المؤتمر المقترح واعتبره غير قانوني ، الا ان هذا المؤتمر عقد بالفعل في ٢٦ كانون الثاني عام ١٨٧٣ لان اكثرية الفروع ايدت عقده ، وكانت هي وحدها الممثلة فيه عند انعقاده .

افتتح هيلز هذا المؤتمر بهجوم عنيف على المجلس العام القديم وعلى مؤتمسر لاهاي ، وايده في ذلك يونغ وايكاريوس بكل قوة . ثم ادان المؤتمر بالاجماع قرارات لاهاي ورفض الاعتراف بالمجلس العام الجديد في نيويورك . واعلن المؤتمر ايضا انه يؤيد عقد مؤتمر اممي جديد حالما تعرب اغلبية الفيدراليات عن رغبتها في عقد مؤتمر كهذا . وهكذا اكتمل الانقسام في الفيدرالية البريطانية ، واثبت كسلا الطرفين انه اضعف من ان يقوم بدور فعال في الانتخابات العامة التي جرت عام ١٨٧٤ واطاحت بحكومة غلادستون . وزاد عجزهما في هذه الانتخابات نتيجة تدخسل النقابات التي خاضت المركة الانتخابية بعدد من المرشحين واستطاعت لاول مرة السال اثنين منهم الى البرلمان .

انعقد المؤتمر السادس للاممية في ٨ ايلول في جنيف بناء على دعوة من المجلس المام في نيويورك . ويمكن القول أن هذا المؤتمر وضع صك وفاة الاممية . وكان مؤتمر باكونيني مضاد قد عقد في اول ايلول ، وحضرة مندوبان انجليزيان هما ايكاريوس وهيلز وخمسة مندوبين من كل من بلجيكا وفرنسا واسبانيا واربعـــة مندوبين من ايطاليا ومندوب واحد من هولندا وستة مندوبين من يورا ، بينما كان معظم الذين حضروا المؤتمر الماركسي من السويسريين ومعظمهم من جنيف ، حتى ان المجلس العام لم يتمكن من ارسال مندوب عنه ، ولم يكن في المؤتمر اي انجليزي او فرنسي او اسباني او برتغالي او ايطالي وحضره الماني واحد ونمسوي واحد . وقد تباهى بيكر بأنه احضر بطريقة ما ثلاثة عشر مندوبا من المندوبين الذين لم يصل عددهم الثلاثين ، وذلك كي يزيد من مكانة المؤتمر ويتأكد من ضمان الاغلبية . ولكن ماركس لم يكن ليسمح لنفسه بالوقوع ضحية خداع الذات فاعترف صراحة بان المُوتمر اخفق «اخفاقا تاما» ، ونصح المجلس العام أنَّ لا يشدد على الناحية التنظيمية الرسمية ، بل يعمد للاحتفاظ بسيطرته على الحلقة المركزية في نيويورك اذا كان بامكانه ذلك حتى لا تقع في ايدي حمقى ومفامرين يمكن ان يلحقوا الضرر بالقضية . وقال أن الاحداث ذاتها والتطور الحتمي والمعقد للاشياء سوف يضمن بكل تأكيد انساث الاممية في شكل افضل .

# الفصل لخامي عشر

# العقد الاخس

# ١ \_ ماركس في البيت

في نهاية عام ١٨٥٣ ، وبعد ان لفظت عصبة الشيوعيين آخر انفاسها ، اعتزل ماركس في غرفة مكتبه ، وفعل الشيء ذاته مع اقتراب نهاية عام ١٨٧٨ بعد ان هدأت اخر خلجات موت الاممية ، لكن العزلة كانت هذه المرة الى الابد .

كثيراً ما وصف العقد الاخير من حياة ماركس بانه «موت بطيء» ولكن في هذا الكثير من المبالغة . صحيح أن الصراعات التي نشبت بعد سقوط عامية باريس كانت لصحته ضربات قاصمة : فعانى في خريف ١٨٧٣ كثيرا من راسه واصبح مهددا بالصرع ، بينما جعلته حالة الهبوط العقلي المزمن غير قادر على العمل وحرمته من كل رغبة في الكتابة . غير أنه شفي من ذلك بعد عدة اسابيع من العلاج في مانشستر على يدي الدكتور غمبرت ، الذي كان صديقا لانفلز والذي كسان ماركس بثق به ثقة مطلقة .

ذهب ماركس بناء على نصيحة من غمبرت الى كارلسباد في عام ١٨٧٤ وفي السنتين اللاحقتين . وفي عام ١٨٧٨ ذهب الى بادنونار ، ولكن في عام ١٨٧٨ ، حدثت محاولتان لاغتيال القيصر الالماني ، فاغلقت الحملة الشرسة المعاديةللاشتراكية القارة الاوروبية في وجهه . غير ان الزيارات الثلاث الىكارلسباد كانت قد ناسبته، فتغلب على الم الكبد تماما تقريبا ، فبقيت اضطرابات المعدة المزمنة والارهال العصبي الذي كان يسبب له صداعا حادا وأرقا عنيدا . لكن هذه الآلام كانت تختفي الى هذا الحد او ذاك بعد زيارة لشاطىء البحر في الصيف لتعود ثانية في السينة اللاحقة .

لهله كان من الممكن أن يستعيد ماركس صحته لو أنه منح لنفسه الراحة والسكينة اللتين كان يحق له أن ينالهما، وهو على اعتاب الستين، بعد القدر الضخم من العمل الذي

قام به في شبابه والمعاناة التي قاساها اذ ذاك . ولكنه لم يكن ليحلم بذلك ، بل كان بدلا من ذلك يندفع بكل حماسته القديمة في الدراسات الضرورية لاتمام عمله العلمي، تلك الدراسات التي اتسع مداها الى حد بعيد في تلك الاثناء .

كتب انفلز يقول: «بالنسبة لرجل كان يدرس كل شيء ليكتشف منشاه التاريخي وشروط تطوره ، كانت كل مسالة تؤديبالطبع الى مسائل جديدة . وعلى الاخص درس ماركس التاريخ القديم وعلم الزراعة والروسية وعلاقات ملكية الارض في اميركا والجيولوجيا الخ وذلك لكي يجعل القسم المتعلق باجارة الارض مسن الكتاب الثالث اكمل واشمل من اي معالجة سابقة للموضوع . لقد كان ماركس يقرأ كل اللغات الجرمانية واللاتينية الحديثة بسهولة ، ثم تعلم بعد ذلك السلافية القديمة والروسية والصربية» . ولم يكن ذلك كله يستفرق منه سوى نصف وقته ، ذلك ان ماركس ، على الرغم من اعتزاله الحياة العامة ، كان لا يزال نشيطا في حركات الطبقة العاملة الاوروبية والاميركية . فقد كان يراسل تقريبا جميع قادة الطبقة العاملة في البلدان المختلفة ، وكان هؤلاء يأتونه كلما سنحت الفرصة ليستوضحوا رايه في المسائل الهامة . لقد اصبح اكثر فاكثر مستشار البروليتاريا المناضلة .

وصف لافارغ ماركس في السبعينات وصفا ساحرا كذلك الذي وصف بسه ليبكنشت ماركس في الخمسينات ، فقال ان حماه لا بد ان يكون ذا بنية متينة ليستطيع الصمود في وجه نمط غير معتاد من الحياة ويقوم بنشاطات فكرية مرهقة ، « لقد كان في الواقع قويا جدا ، وكان طوله اكثر من المعدل ، وكتفاه عريضان وصدره ممتلىء واطرافه متناسقة ، رغم أن عموده الفقري كان اطول بقليل بالمقارنة مع رجليه ، وهذه خاصة كثيرا ما توجد في اليهود » ، وليس في اليهود فحسب ، فقد كانت بنية غوته كذلك هو الآخر ، حتى أنه سمى بالعملاق الجالس ، لانه واحد من اولئك الذين يبدون وهم جالسين اضخم بكثير مما هم فعلا .

ويرى لافارغ ان ماركس كان يمكن ان يكون ذا قوة غير معتادة لو انسه مارس الرياضة في الشباب، ولكن الشكل الوحيد من النشاط الجسدي الذي كان يمارسه بانتظام هو المشي . فقد كان يمشي لساعات ، وهو يتحدث طوال السوقت ، أو يصعد المرتفعات دون ان تبدو عليه اية علامة من علامات الانهاك ، ولكن حتى هدذا الشكل من النشاط الجسدي ، كان يمارسه أكثر مما يمارسه في غرفة مكتبسه ، ولسبب وحيد هو أنه يعينه على ترتيب افكاره ، لقد كانت السجادة في تلك الغرفة تبدي بوضوح شريطا يمتد من النافذة الى الشباك وكأنه طريق شقته وطأة الاقسدام في ارض خضراء .

وعلى الرغم من أن ماركس لم يكن يأوي الى الفراش الا في ساعة متأخرة جدا ، الا أنه كان دائما يستيقظ صباح اليوم التالي بين الثامنة والتاسعة ، فيشرب القهوة السوداء ويقرأ الصحف ، لينسحب بعدها الى غرفة مكتبه ويظل هناك حتى منتصف الليل وأبعد، فلا يخرج الا لتناول وجبات طعامه ، او ليتمشى في الامسيات الجميلة عبر هامبستيدهيث . وكان يستلقي في العصر على كنبة مدة ساعة أو ساعتين ، كان العمل قد أصبح شهوة جامحة استبدت به الى حد أصبح معه كثيرا ما ينسى

وجبات طعامه ، فكان على معدته أن تعاني من جراء ذلك ، ومن جراء نشاطه الفكري الفائق . وكان ماركس غير أكول ، ويعاني من فقدان الشهية ، فيلجأ ألى معالجة ذلك بأكل الاغذية المبهرة والسمك المدخن والكافيار والمخللات . كذلك لم يكن يشرب كثيرا ، وأن لم يكن ممتنعا عن الشراب ، بل كان ككل أبناء الرأين يتذوق النبيسة الجيد . أما من ناحية أخرى فقد كان كثير التدخين ويستهلك الكثير من أعسواد الثقاب . ولقد اعتاد أن يقول ضاحكا أن كتابه « رأس المال » لن يدر عليه من المال ما يكفي لتعويض ما أنفقه على السيجارات التي دخنها خلال كتابته له . ولا شك أنه كان عليه خلال سنوات الفقر الطويلة أن يدخن أصنافا سيئة ، ونتيجة لذلك أصاب كان ماركس يقصد الراحة العقلية في الادب ، فظل الادب عزاء كبيرا له طيلة حياته . وكان يملك معرفة واسعة في هذا المجال دون أن يفخر بذلك أبدا . فأعماله عدا عن سجاله ضد فوخت ، لا تدل الا على القليل من سعة أطلاعه ، عدا بالطبع ما هو ضروري للفرض المباشر لما يكتبه ، أما في كتابه ردا على فوخت ، فقد استخدم

مقتطفات عدة من الآداب الاوروبية جميعا .
وكما أن العمل العلمي الذي قام به ماركس كان مرآة لحقبة كاملة ، كذلك كان من يفضلهم من الادباء هم اولئك الذين كانت اعمالهم مرآة للحقب التي عاشوا فيها : من أخيل الى هومر الى دانته وشكسبير وسير فانته وغوته . ويقول لافسارغ أن ماركس كان يقرأ أخيل في النص الاغريقي الاصلي مرة واحدة في السنة على الاقل ، فقد كان على الدوام صديقا حميما للاغريق القدماء ، وكان يستشيط حنقا عسلى اولئك الذين يريدون ان يحرموا العمال من تذوق ثقافة العالم الكلاسيكي .

وكانت لماركس معرفة كاملة بالادب الالماني تعود الى القرون الوسطى . وكان غوته وهاينه هما المفضلان لديه من بين الكتاب الالمان المحدثين . ويبدو أن اطنسان المديح التي كان يفدقها الجهلة المدعون الالمان على « مثالية » ستيللر التي اسيء فهمها الى هذا الحد أو ذاك ، جعلت ماركس ينفر من هذا الشاعر منذ ايام شبابه ، فبدت له هذه « المثالية » مجرد محاولة لتفطية تعاسة ادبية مبتذلة بكلمات رنانة . ويبدو أن ماركس لم يعد بعد خروجه من المانيا يهتم بالادب الالماني الحديث ، فهو لا يذكر كتابا مثل هيبل وشوبنهاور اللذين كانا يستحقان الالتفات اليهما ، أما تصهير ريتشارد فاغنر للميثولوجيا الالمانية فيتلقى من ماركس نقدا لاذعا .

اما من الكتاب الفرنسيين فقد كان يقدر ديدرو ويعتبر «ابن اخ رامو» رائعة من بدايتها حتى نهايتها . كذلك كان ادب الاستنارة الفرنسي ، الذي وصفه انفلز بأنه يمثل ارفع انجازات العقل الفرنسي شكلا وموضوعا ، يحوز على اعجاب ماركس ، اما الرومانسيون الفرنسيون فقد كان يرفضهم بصورة قاطعة وعالى الاخص شاتوبريان الذي كان ماركس يكره فيه عمقه المزيف ومبالفاته البيزنطية وعاطفيت المفرطة التي لا تساوي شيئا . اما من ناحية اخرى فقد ملأته رائعة بلزاك «الكوميديا الانسانية » حماسة واعتبرها تصور في مرآة الادب حقبة كاملة . وكان في الواقع ينوي أن يكتب دراسة عن بلزاك ، بعد أن يتم هو عمله العظيم « رأس المال » ، ولكن

هذه الخطة لم تسفر عن شيء ككثير غيرها من خططه .

وبعد ان اصبح ماركس يقيم في لندن ، احتل الادب الانجليزي المكانة الاولى لديه ، وصار شكسبير يستحوذ على جل اهتمامه ، وفي الواقع كانت العائلة كلها تمارس نوعا من العبادة لشكسبير . غير أن ماركس لم يعالج يوما موقف شكسبير من قضايا عصره ، اما بالنسبة لبايرون وشيللي فقد أعلن أن من يحب ويفهم هذين الشاعرين ، لا بد أن يعتبر أن حسن الطالع هو الذي جعل بايرون يتوفى عن ستة وثلاثين عاما ، فلو عاش أكثر من ذلك لانتهى بالتأكيد رجعيا بورجوازيا ، أما وفاة شيللي عن تسعة وعشرين عاما فأمر مؤسف ، فقد كان ثوريا تماما ، ولو عاش لظل في ركب الاشتراكية طيلة حياته . كذلك كان ماركس يقدر روايات القرن الثامن عشر الانجليزية ، وعلى الاخص رائعة فيلدينغ « توم جونز » ، التي كانت بطريقتها الخاصة مرآة للعصر الذي عاش فيه المؤلف . كما اعتبر ماركس أن عددا من روايات والتر سكوت يحتل مكانة أولى بين الروايات من نوعه .

كان ماركس في احكامه الادبية متحررا من كل تحيز سياسي او اجتماعي ، كما يثبت من اعجابه بشكسبير ووالتر سكوت . ولكنه لم يعتنق يوما فكرة « الجمالية المحصنة » ولا فكرة « الغن من أجل الفن » التي كثيرا ما تقترن بعدم الاكتسراث السياسي بل وحتى بالخنوع السياسي . لقد كان في هذا المضمار ايضا فحسلا ذا عقلية مستقلة لا تقاس بالمعايير المعهودة . وفي الوقت ذاته لم يكن بالغ التشدد في اختيار ما يقرا . وقد كان كداروين وبسمارك يلتهم الروايات التهاما ، وقد شغف منها بالاقاصيص المرحة وحكايا المغامرات . فانحدر في سعيه اليها من سير فانتسه وبلزاك و فيلدنغ الى بول دى كوك واسكندر دوماس الاكبر .

كذلك كان ماركس يجدد نشاطه العقلي على مستوى آخر مختلف تماما ، هـو الرياضيات . فقد كان يلجأ خاصة في اوقات القلق العقلي والمعاناة الى العـزاء في الرياضيات ، التي كان لها تأثير مهدىء عليه . وقد ادعى انفلز ولافارغ أنه اكتشف اكتشافات مستقلة في هذا المضمار ، لكن علماء الرياضيات الذين راجعوا مخطوطاته بعد وفاته لم يقروا هذا الراى .

لم يكن ماركس ، رغم كل اهتماماته الفكرية ، فاغنر آخر يعيش في متحف ولا يرى العالم الا عن بعد ، كما لم يكن فاوستا تتصارع في صدره روهان . لقد كان يقول دائما « العمل من اجل العالم » ، وكان يشعر أن من ييسر له حسن حظه أن يكرس نفسه للبحث العلمي يجب أن يضع نفسه في خدمة الانسانية . لقد كان هذا الموقف الفكري هو الذي جعل الدم ينبض قويا في عروقه والنخاع حيا في عظامه ، وفي محيط عائلته ، وبين اصدقائه ، كان الرفيق الودود الذي تنطلق ضحكاته بسهولة . أما أولئك الذين كانوا يسعون الى لقاء « الدكتور الارهابي الاحمر » ، كما أصبح يسمى بعد عامية باريس ، فلم يكونوا يجدون فيه المتعصب الحاندق ولا الفيلسوف المسترخي ، بل كانوا يجدون فيه رجل دنيا يجيد الحديث في كسل موضوعات الحديث .

يدهش قراء ماركس للسهولة التي تنزلق فيها روحه المتقدة من توتسر الغضب الى التأمل الفلسفي الهادىء العميق ، ويبدو أن ذلك أصاب بالدهشة أيضا من كانوا يستمعون اليه ، فقد قال هايدمان مشيرا الى حديث بينه وبين ماركس:

« بينما كان يتحدث بحنق شرس عن سياسة حزب الاحرار ، خاصة تجاه ايرلندا ، كانت عينا المحارب القديم الصفيرتان الفائرتان تتقدان باللهب ، وحاجباه الكثيفان مجعدين، ووجهه وانفه العريض القوي يتحركان حماسة. كلذلك بينما كان يطلق سيلا من الشجب العنيف ، دل فيه على مزاجه الحار مثلما دل فيه على تمكنه الرائع من لفتنا ( الانجليزية ) . وكانت المفارقة واضحة جدا بين طريقته في الحديث عندما كان يتحدث بفضب ، وبين سلوكه عندما تحدث عن آرائه في الاحسدات الاقتصادية . فقد تحول من لعب دور النبي الى دور الفيلسوف الهادىء دون ان يبدل في ذلك اي جهد ، وشعرت منذ البداية ان سنوات طويلة ستمر قبل ان أكف عن تلقي العلم على يديه في هذا المجال » .

استمر ماركس مترفعاً عن النشاط الاجتماعي ، رغم انه اصبح في ذلك الحين اكثر شهرة مما كان قبل ذلك بعشرين عاما ، وفي الواقع تعرف هايدمان اليه مسن خلال عضو محافظ في البرلمان . غير أن بيته اصبح في السبعينات يشهد الكثير من الرواح والفدو ، فقد اصبح ملجأ للهاربين من اعضاء العامية يجدون فيه العسون والنصح . ولا شك في أن هؤلاء جلبوا في أثرهم الكثير من الضجيج والمضايقة ، مما جعل السيدة ماركس ، رغم حسن ضيافتها ، تقول بعد أن هدأ ضجيج الموجة الاولى منهم : « لقد كان لدينا ما يكفي من العمل » .

ولكن كانت هناك استثناءات . ففي عام ١٨٧٢ ، تزوج شارل لونفيه ، السذي كان احد اعضاء مجلس العامية ومحرر صحيفتها الرسمية ، ابنسة ماركس يبني . لكنه لم يصبح ابدا قريبا من العائلة ، سواء شخصيا او سياسيا ، كما صار لافارغ . غير أنه كان رجلا قادرا . كتبت السيدة ماركس تقول : « انه يطبخ ويصبح ويناقش كما دائما . ولكنني يجب أن اقول كلمة لصالحه : انسه يلقي محاضرات بانتظام في كلية كينغ ويحوز على رضى رؤسائه » . مرت في سماء هذا الزواج السعيد غمامة بموت اول مولود للزوجين ، ولكن بعد ذلك ولد « صغير قوي وحيوي » فأدخسل السعادة على قلوب اعضاء العائلة ، وعلى الاخص قلب جده .

كذلك كان لافارغ وزوجته من بين هاربي العامية ، وعاشا في الجوار ذاته الذي كان يعيش فيه ماركس . وكان الزوجان قد فقدا في السنوات الاولى للزواج اثنين من اطفالهما ، وتحت وطأة الكارثة ، قرر لافارغ ان يتوقف عن ممارسة الطب ، معلنا انه لا يستطيع الاستمرار فيها الا اذا مارس الفش ، وهو غير مستعد لذلك . وبعد ذلك فتح لافارغ دكانا للتصوير ، ولكن على الرغم من تفاوله الدائم وسجيته الطيبة والدعم الشبجاع الذي كان يحظى به من زوجته ، ورغم انه كان يعمل كشقي ، الا انه لم يحرز نجاحا في عمله ، فقد كان عليه ان يصارع ضد مؤسسات للتصوير تملك من المال والتجهيزات اكثر مما كان يملك .

وفي ذلك الوقت ، كان شاب فرنسي يخطب ود الابنة الثالثة . ذلك هــــــ هــــــــ و

ميساغري ، الذي كتب في ما بعد تاريخ العامية ، التي كان قد قاتل في صفوفها . ويبدو أن اليانور ماركس كانت تميل اليه ، ولكن والدها كان يشلك في موثوقيته ، وفي النهاية وبعد بعض التردد لم يسفر الامر عن شيء .

وفي ربيع عام ١٨٧٥ ، انتقلت العائلة ثانية ، الى منزل آخر في المنطقة ذاتها يقع في شارع « متيلاند بارك رود » ، وفيه أمضى ماركس سنواته الاخيرة ، وفيه قضى .

# ٢ \_ الاشتراكية الديمقراطية الالمانية

استطاعت حركة الطبقة العاملة الالمانية ، لكونها قامت على اسس وطنية محلية منذ البداية ، تجنب الازمة التي وقعت فيها حركة الطبقة العاملة في البلدان الاخرى عندما بدأت فروع الاممية تتحول الى احزاب وطنية محلية . وفي العاشر من كانون الثاني عام ١٨٧٤ ، وقبل مهزلة مؤتمر جنيف ببضعة اشهر ، احتفلت الطبقة العاملة الالمانية بأول نجاح انتخابي عظيم لها ، فقد احرزت في انتخابات الرايشتاغ ٣٥٠ الف صوت وحصلت على تسعة مقاعد ، ستة منها لجناح ايزناخ وثلاثة منها للاساليين . كان اثنان من اعضاء جناح ايزناخ الستة ، وهما بيبل وليبكنشت ، لا يزالان في السجن ، فلم يستطيعا احتلال مقعديهما ، بينما سبب موقف الاربعة الباقين وهم غيب وموست وموتلر وفالتيش خيبة أمل كبيرة في صفوف مؤيديهم . ويقول بيبل في مذكراته أن الكثيرين اشتكوا له من أن ممثلي ايزناخ الاربعة سمحوا للاساليين التَّلاثة ، هازينكليفر وهاسلمان ورايمر ، بالتفوق عليهم ، أما انفلز ، فقد كان لـــه رأي مختلف تماما ، اذ كتب الى سورج يقول : « لقد جلب ممثلو اللاساليين العار عليهم حتى أن الحكومة اضطرت الى اتخاذ اجراءات ضدهم لخلق انطباع بأن حركتهم جدية . اما في ما عدا ذلك ، فقد وجد اللاساليون منذ بداية الانتخابات لزاما عليهم أن يقتفوا أثر جماعتنا . أنه لا من حسن الحظ ، أن ينتخب هازينكلفر وهاسلمان الى الرايشتاغ . ان عليهما أن ينضما الى جماعتنا أو يرتكبا حماقات عدة ، وكسلا الامرين يجلب الدمار عليهما » .

كان خلاف اللاساليين وجناح ايزناخ أعظم ما يكون في المسائل التنظيمية . لكن حماسة المدعي العام نجحت في انتزاع قرارات من المحاكم كانت نتيجتها تدمير الشكل التنظيمي المرن الذي اختاره جناح ايزناخ لنفسه ، والشكل الاكثر مركزية الذي اختاره اللاساليون .

وهكذا كانت وحدة الجناحين تقترب ، ففي تشرين الاول ١٨٧٤ عرض تولكه مقترحات وفاق تقدم بها اللاساليون على ليبكنشت ، الذي كان قد خرج من السجن في تلك الاثناء ، فقبل ليبكنشت هذه المقترحات بحماسة ، أما في لندن فقد قوبل الامر بالاعراض . كان ماركس وانفلز لا زالا يعتبران اللاساليين شيعة في طريقها ألى التسليم دون قيد أو شرط عاجلا أم آجلا ، ولذا بدت لهما فكرة التفاوض معهم على قدم المساواة جريمة ضد مصالح الطبقة العاملة الالمانية ، وعندما نشرت

مسودة البرنامج المشترك الذي اتفق عليه الطرفان في شباط ١٨٧٥ ، على مرجل الفضب في ماركس وانفلز .

وفي الخامس من ايار ، وبعد أن ارسل انفلز رسالة احتجاج تفصيلية الى بيبل، بعث ماركس الى قائد جناح ايزناخ ، ليبكنشت ، برسالة عرفت فيما بعد باسم الرسالة البرنامجية . وفيها يهاجم ماركس لاسال بقسوة لم يسبق ان هاجمه بمثلها . فهذا قد حفظ « البيان الشيوعي » عن ظهر قلب ، ولكنه زيفه ليخفي به تحالفه مع العدو الاقطاعي ضد البورجوازية ، معلنا أن كل الطبقات الاخرى تسلك سلوكا رجعيا في وجه الطبقة العاملة . وبعد ذلك انتقل ماركس الى بحث المسادىء الاساسية للاشتراكية العلمية بحثا مستفيضا، فلم يترك في البرنامج المشترك حجرا على حجر . ولكن لم يكن لهذه الرسالة من أثر ، غير قيام اصحاب البرنامج بادخال تعديلات طفيفة على برنامجهم . وبعد ذلك بعقود ، أعلن ليبكنشت أن معظم المعنيين بالامر كانوا يتفقون مع ماركس ، وأنه كان يمكن الخصول على اغلبية توافق على هذه بالأراء في مؤتمر الوحدة ، ولكن كانت الاقلية ستظل غير راضية ، ولما كان هدف الوتوي أن المؤتمر توحيد الجناحين وليس صياغة مبادىء الاشتراكية العلمية ، فقد ارتؤي أن من الضروري تجنب اللجوء الى هذا السبيل .

غير أنه يمكن العثور على تفسير للطريقة التي تم بها تجاهل الرسالة البرنامجية بصمت في أنها كانت تفوق المستوى الفكري لاعضاء جناح ايزناخ ، مثلهم في ذلك مثل اللاساليين . وكان ماركس قبل ذلك ببضعة أشهر قد اشتكى من أن صحيفة الايزناخيين تنشر من حين لآخر اوهاما شبه اكاديمية ، يكتبها مدراء مدارس ودكاترة وطلاب ، ويجب أن يحاسب ليبكنشت على ذلك . وفي الوقت ذاته كان ماركس يخشى أن تطفى العصبوية اللاسالية بايديولوجيتها المقترضية مسن الديمقراطيين والاشتراكيين الفرنسيين على الافكار الواقعية التي حقن بها جناح ايزناخ بصعوبة والتي كانت قد بدأت تضرب جذورها في أرضه .

كان ماركس مخطئا في ذلك . فقد كان الجناحان يقفان على قدم المساواة في المسائل النظرية . اذ لم يقابل برنامج الوحدة بأي اعتراض من جانب اعضاء جناح ايزناخ ، بينما تعرض لنقد عنيف ، يشبه في كثير من مناحيه نقد ماركس وانغلز له ، في مؤتمر عمالي عقد في غربي المانيا .

وكان مؤلفا في معظمه من اللاساليين . على أن ذلك لا يعني الكثير ، فقد كان الجناحان لا يزالان بعيدين عن الاشتراكية العلمية كما اسسها ماركس وانغلز ، فلم يكونا يعرفان عن المنهج المادي غير لمحات ، بينما ظل سر نمط الانتاج الراسمالي سرا مغلقا عليهما . ولعل الطريقة المضحكة التي تعثر بها شرام (ابرز منظري جناح ايزناخ في ذلك الحين ) بنظرية ماركس في القيمة الملغ دليل على ذلك .

غير أن توحيد الجناحين أدى عمليا إلى نتائج حسنة ، فلم يكن لدى ماركس وانفلز ما يقولانه في ذلك ، رغم انهما كانا لا يزالان يعتقدان أن جناح أيزناخ ربما كان قد سمح للاساليين بفرض انفسهم عليه ، لكن ماركس نفسه كان قد قال في رسالته البرنامجية : أن كل خطوة عملية في الحركة افضل من عشرة برامج ، على أية حال ،

زاد التخبط النظري في الحزب الموحد بدل أن يقل ، وعزى ماركس وانغلز ذلك الى الوحدة غير الطبيعية . وبدآ يعلنان عن استيائهما أكثر من أي وقت مضى .

لا بد أن يكون ماركس وانغلز قد لاحظا أن مصدر ضيقهما يوجد بين اعضاء جناح ايزناخ أكثر منه بين اللاساليين السابقين. فقد قال انغلز احيانا أن اللاساليين سيصبحون عما قريب انقى المفكرين في الحركة، ذلك أن صحيفتهم التي استمرت تصدر بعد الوحدة نسبة الفكرين في الحركة، ذلك أن صحيفتهم التي انغلز أكثر ما تضايق من موست ، الذي لخص رأس المال كله دون أن يفهم منه شيئا » ودعم (اشتراكية » دوهرنغ و كتب انغلز ألى ماركس في ٢٤ أيار ١٨٧٦ : «من الواضح، أن دوهرنغ قد أحدث أثرا عميقا على عقول هؤلاء الناس بهجماته المبتدلة عليك ، واذا ما حاولنا الآن أن نسخف هراءه النظري ، فان ذلك سيبدو من جانبنا رغبة في الانتقام الشخصي » وكذلك لم ينج ليبكنشت من الانتقاد اللاذع : « أن فيلهام يتوق الى تعويض النقص في نظرياتنا . يتوق الى ايجاد جواب جاهز على كلل الجهلة التراض سخيف ، ورسم صورة جاهزة للمجتمع القبل في ذهنه ، لان الجهلة الادعياء قد يسألونه عن ذلك ، ويريد في الوقت ذاته أن يظل مستقلا في المسائل النظرية قدر الامكان ، ولا شك في أنه نجح في تحقيق هذا الاستقلال أكثر مما يدرك وذلك بسبب افتقاره الكامل الى أي نظرية » .

كان النمو السريع للنجاحات العملية التي احرزها الحزب هو ما أدى به الى عدم الاهتمام بالنظرية ، او ما اعتقد أنه حدلقة نظرية . فتدفق على الحزب المخترعون الذين لم يلاقوا تقديرا والمصلحون الذين اسيء فهمهم ، ومن يعارضون التذبذب وما اشبه ذلك ممن كانوا يأملون أن يلاقوا في صفوف الطبقة العاملة التقدير الذي لم تمنحهم البورجوازية أياه . وكان كل من أبدى طيب النية يجد الترحيب في صفوف الحزب ، خاصة أولئك الذين كانوا يأتون من الدوائر الاكاديمية والذين كان دخولهم اليه يعد بتحقيق تحالف البروليتاريا والعلم . فلم يكن أي استاذ جامعي يقابسل الاشتراكية في أي شكل من أشكالها المتعددة بالود ، يخشى أن يواجه بالنقسد في صفوف الحزب .

كان دوهرنغ على وجه الخصوص حصينا تجاه أي نقد ، فقد كان يتمتع بخصال عديدة ، شخصية وغير شخصية ، كانت لا بد أن تجتنب اليه اكشسر العناصر في حركة الطبقة العاملة الالمانية ثقافة . ولا شك أن مواهبه وقدراته وشخصيت وسلوكه كانت جميعا تجد صدى بين العمال . فقد اصيب بالعمى وهو صغير السن، ولم تكن لديه موارد مالية ، ومع ذلك فقد شق طريقه في الحياة ليصبح محاضرا في الجامعة . ولم يحدث أن قام بأي تنازل للطبقات الحاكمة ، وحافظ باستمرار على راديكاليته في قاعة المحاضرات ، فلم يكن يتردد في امتداح مارا وبابوف وابطال العامية . أما الجانب السيء من شخصيته : الفطرسة التي كان يدعي بها أنه متمكن العامية . أما الجانب السيء من شخصيته : الفطرسة التي كان يدعي بها أنه متمكن تماما من عدد من مواضيع الاستقصاء العلمي بينما لم يكن ذلك ممكنا على الاقسل بسبب عجزه الجسدي ، وجنون العظمة المتزايد الذي أدى به الى محو من سبقوه من الوجود : فيخته وهيفل في الفلسفة وماركس في الاقتصاد ، اما هـذا الجانب

من شخصيته فقد بقي في الظل ، أو كان يفتفر ويفسر بأنه نتيجة لعزلته الفكرية وللصراعات القاسية التي كان عليه أن يخوضها .

لم يعر ماركس التفاتا الى هجمات دوهرنغ « المبتذلة » عليه ، وفي الواقع لـم يكن لهذه الهجمات من القيمة ما يجعلها تشعر ماركس بالتحدي . ولم تحدث حماسة اشتراكيي برلين المتزايدة لدوهرنغ أي أثر على ماركس ، على الرغم من أن دوهرنغ بادعائه عصمة « حقائقه النهائية » كان عصبويا نموذجيا . وحتى عندما ارســل ليبكنشت ، الذي كان قد أصبح متيقظا في ذلك الحين ، رسائل من بعض العمال الى ماركس وانفلز يحذرون فيها من خطر تدهور دعاية الحزب ، رفــض ماركس وانفلز الرد على دوهرنغ على أساس أن ذلك « أمر ثانوي جدا » ، ولكن يبــدو أن رسالة وقحة كتبها موست الى انفلز في آيار ١٨٧٦ كانت هي القشة التـي قصمت ظهر البعير .

عندئذ بدا انفلز يدرس « حقائق دوهرنغ المنهجية » ، وسجل نقده لها في عدد من المقالات بدا يظهر في بداية عام ١٨٧٧ ، في « فوروارتز » التي كانت قد أصبحت الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الموحد . تمخضت هذه المقالات عن واحد من أهم الآثار الادبية التي تعرض الاشتراكية العلمية متخذة مكانها جنبا الى جنب مسع « رأس المال » ، ولكن الاستقبال الذي لاقته حينذاك في الحزب بين بوضوح أن الخطر فيه ماثل . فقد أوشك المؤتمر السنوي للحزب الذي عقد في أيار ١٨٧٧ في غوتا على « محاكمة » انفلز بتهمة الهرطقة على غرار « المحاكمة » التي كان يتعرض لها دوهرنغ من جانب طغمة الاساتذة المحافظين في الجامعة . ذلك أن أغلبية المؤتمر تقدمت بمشروع قرار يقضي بأن تكف الصحيفة المركزية للحزب عن نشر مقسالات انفلز على أساس أنها « لا تهم ، بل تعارض رأي ، أغلبية قراء فوروارتز » ، بينمسا وضع فاليتش ، الذي كان فيما عدا ذلك خصما لموست ، يده في يد هذا الاخسير معلنا أن اللهجة التي يكتب بها أنفلز عارية عن الذوق وأنها يمكن أن تجعل الافكار بحل وسط ، يقضي بأن يستمر نشر السجال لاغراض عملية وتحريضيسة لا في ملحق علمي يصدر عنها .

وفي الوقت ذاته قرر المؤتمر أن يصدر الحزب صحيفة علمية نصف شهريسة ابتداء من تشرين الاول. وقد تم تبني هذا القرار بناء على اقتراح من كارل هوشبرغ الذي وعد ايضا بتقديم المدعم المالي للمشروع. كان هوشبرغ هذا واحدا من «الخبراء» البورجوازيين في الاشتراكية ، الذين كانت المانيا تعج بهم في تلك الايام . وعلى الرغم من المديح الشخصي الذي يغدقه عليه كل من عرفه ، الأ أن قدراته السياسية والفكرية كانت ضحلة تماما . أذ لم يكن يعرف عن نظرية وتاريخ الاشتراكية شيئا ، كما كان جاهلا بالآراء العلمية التي طورها ماركس وانغلز ، ولم يكن يعتبر الصراع الطبقي البروليتاري السلاح الذي تنتزع به الطبقة العاملة تحررها ، بل كان يعتقد انه السبيل لكسب الطبقات الحاكمة وعلى الاخص افرادها المثقفين الى قضية العمال على اسس من التطور القانوني السلمي .

غير ان ماركس وانفلز لم يكونا يعرفان عنه شيئا عندما رفضا التعاون مسع « داي زوكونفت » كما دعيت الصحيفة الجديدة . وكانا قد تلقيا دعوة للمساهمة عن طريق تعميم مطبوع أرسل إلى الكثيرين غيرهما . فقد أعلن انفلز أنه بينما يمكن أن تكون قرارات المؤتمر العملية مفيدة جدا ، الا أنها لا قيمة لها فيما يتعلق بالانجاز العلمي ، وهي بالتأكيد غير كافيةلضمان أن تكون المجلة علمية . فمن المستحيل أن تكون مجلة اشتراكية علمية دون أن يكون لها سياسة محددة وموقف محدد ، ولما كانت الاتجاهات الرائجة في المانيا متنوعة وغامضة ، فليس هناك ما يضمسن أن تكون السياسة التي ستتبناها الصحيفة مناسبة .

اثبت العدد الاول من الصحيفة صحة الموقف المتحفظ الذي اتحسده ماركس وانفلز . فقد كانت مقالة هوشبرغ الافتتاحية خليطا من كل المواقف والاتجاهسات التي كانا قد حارباها في اشتراكية الاربعينات، وهكذا وفرا على نفسيهما اي نزاعات محرجة . وعندما سألهما احد اعضاء الحزب الالماني ، عما اذا كانا قد شعرا بالضغينة بسبب مناقشات مؤتمر غوتا ، اجاب ماركس : « لا يحمل قلبي اي ضغينسة ، ولا قلب انفلز كذلك . والبرهان على ذلك هو معارضتي الدائمة لكل انسواع عبدادة الشخصية . فحلال فترة الاممية لم اسمح أبدا بجعل بادرات العرفان التسبي كانت تأتيني من مختلف البلدان علنية ، ولم أجب عليها اطلاقا الا ربما بالتوبيخ . ولكن ما حدث في مؤتمر الحزب الاخير \_ وهو أمر يستغله استغلالا كاملا اعداء الحزب في المخارج \_ علمنا ان نكون حذرين في علاقاتنا باعضاء الحزب في المانيا» . ومع ذلك، لم تكن الامور قد وصلت الى هذا الحد من السوء ، فقد استمر انفلز في نشر مقالاته ضد دوهرنغ في الملحق العلمي لصحيفة «فوروارتز» .

غير أن ماركس بدأ يتضايق وينزعج « للروح الفاسدة » التي بدأت تظهر لا بين الجماهير بل بين قادتها . فكتب الى سورج في ١٩ تشرين الاول يقول : « لقد ادت المساومة مع اللاساليين الى المساومة مع كل الاشتراكيين المزيفين ، مع دوهرنين والمعجبين به في برلين ، ومع العشرات من الطلبسة غين الناجحيين والاكاديميين المتعالين ، الذين يريدون الاشتراكية « اتجاها مثاليا أرفع » ، أو يريدون بكلمات اخرى ان يستبدلوا الاساس المادي للاشتراكية بميثولوجيا حديثة آلهتها الحريسة والمساواة والاخاء . أن السيد هوشبرغ ، الذي يحرر « داي زوكونفت » ممثل لهذا الاتجاه ، وأنا مستعد لافتراض أطيب النوايا من جانبه ، ولكنني لا أعير النوايا أي اهتمام . فليس هناك في الواقع برنامج احط من برنامجه في « داي زوكونفت » قدم للعالم بقدر اكبر من الادعاء » .

في الحقيقة كان على ماركس وانفلز أن يرتدا على ماضيهما كله كي يستطيعها التوافق مع هذا « الاتجاه » .

# ٣ \_ الفوضوية والحرب في الشرق الادني

قرر مؤتمر غوتا عام ١٨٧٧ ايضا أن يتمثل الحزب في مؤتمر أشتراكي عالمي

دعي الى الانعقاد في غنت في ايلول من السنة ذاتها ، وانتخب ليبكنشت ممشلا للحزب فيه .

كانت بادرة الدعوة الى هذا المؤتمر قد اتت من البلجيكيين ، الذين كانوا في هذه الاثناء قد وجدوا شعرة في الحساء الفوضوي فصاروا يتوقون الى اعسادة توحيد الجماعتين اللتين افترقتا في مؤتمر لاهاي ، وكانت الجماعة الفوضوية قد عقدت مؤتمراتها في جنيف عام ١٨٧٣ ، وفي بروكسل عام ١٨٧٤ وفي بيرن عام ١٨٧٦ ، ولكن بعدد متناقص باطراد . لقد تفتت هذه الجماعة في وجه الضرورات العملية للنضال البروليتاري من اجل الانعتاق تماما كما كانت قد نشأت عسن هذه الضرورات .

لن نتعرض هنا لأفول الفوضوية السريع بتتبع مؤتمراتها المختلفة ، اذ يكفي القول ال هذا الافول كان مطردا وكاملا . فقد الغي المجلس العام والفيت الاشتراكات السنوية ، وحظر على المؤتمرات اتخاذ اية قرارات بصدد المسائل المبدئية ، ولم يتم التفلب على محاولة لاغلاق الاممية في وجه العمال العقليين الا بصعوبة بالغة . غير ان الجانب المهم في الامر هو الصعوبة التي واجهتها الفوضوية في وضع برنامج جديد وتاكتيكات جديدة . فقد نشب خلاف في مؤتمر جنيف حول الاضراب العام بوصفه الوسيلة المعصومة الوحيدة للثورة الاجتماعية ، ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق حول اتفاق ، بينما لم يكن المؤتمر الثاني في بروكسل أقدر على التوصل الى اتفاق حول مسألة الخدمات العامة ، التي كانت المسألة الرئيسية في المؤتمر والتي تكلم دي بيب حولها بشكل جعل اعضاء المؤتمر يؤنبونه لانه تخلى عن الفوضوية ككل ، وكان في الواقع قد فعل ، فبعد نقاشات عنيفة أجلت المسألة الى المؤتمر القادم لتسويتها ، ولكن المؤتمر القادم فشل كذلك في حلها ، وعندئذ اعلن الإيطاليون ان «حقبسة المؤتمرات قد انتهت» وطالبوا بالدعاية عن طريق العمل ، فقاموا باستغلال المجاعة في ايطاليا ، ليدبروا ستين مؤامرة فشلت جميعا ،

لم تنحط الفوضوية الى شيعة معزولة لا رجاء فيها بسبب تشوشها النظري فحسب ، بل وبصورة رئيسية الى الموقف السلبي الذي تبنته تجاه كل المسائل العملية المتعلقة بالمصالح المباشرة للبروليتاريا الحديثة . فعندما نمت حركة قوية للمطالبة بتحديد يوم العمل قانونيا بعشر ساعات في سويسرا ، رفضت الفوضوية أن تكون لها اي علاقة بالحركة ، كما اتخذت الموقف ذاته تجاه الحملة التي قام بها العمال الفلاميون لمنع عمل الاطفال في المصانع قانونيا . وبالطبع رفضوا كذلك المشاركة في النضال من اجل الحصول على حق الاقتراع العام ، او من اجل اعطاء العمال حق ممارسته حيث كان يوجد . وبالمقارنة مع هذه السياسة البائسة ، كان نجاح حركة الطبقة العاملة الاشتراكية الالمانية باهرا ، مما حدا بالجماهير في كل مكان الى رفض الدعاية الفوضوية .

كانت الدعوة الى المؤتمر الاشتراكي العالمي في غنت في السنة القادمة ، والتي اقرها المؤتمر الفوضوية الكامل في القرها المؤتمر الفوضوية الكامل في كسب الجماهير . انعقد مؤتمر غنت من ٩ الى ١٥ ايلول ، وحضره ٢٢ عضوا ،

كان من بينهم نواة من ١١ فوضويا بقيادة غيلوم وكروبتكين . وقد انضم الكثيرون من انصار الفوضوية السابقين ، بما في ذلك معظم المندوبين البلجيكيين والانجليزي هيلز الى جانب المجموعة الاشتراكية بقيادة ليبكنشت وغريليش وفرانكل . وحدث في المؤتمر صدام حاد بين ليبكنشت وغيلوم عندما اتهم غيلوم العمال الالمان بانهم طووا برنامجهم في جيبهم عندما اقبلوا على الانتخابات ، ولكن فيما عدا ذلك كانت اعمال المؤتمر تتميز بما يكفي من الهدوء . اذ فقد الفوضويون غرامهم بالكلمات الطنانة ، وصاغوا خطبهم بلهجة هادئة رزينة جعلت خصومهم يتخذون موقفا اكثر ودا . غير ان «التضامن» المقترح لم يسفر عن شيء ، فقد كانت الآراء المتصادمة متباينة الى حد بعيد .

لم يكن ماركس يتوقع اي نتيجة غير هذه ، وكان انتباهه قد تحول الى مركز عاصف آخر توقع ان تحدث فيه احداث ثورية ، ذلك هو الحرب التركية الروسية . فبدأ اول رسالتي النصح اللتين بعث بهما الى ليبكنشت ، وهي المؤرخية في } شباط ١٨٧٨ ، بالكلمات التالية : «اننا بالتأكيد نقف الى جانب الاتراك ، وذلك لسببين : اولهما اننا درسنا الفلاح التركي ، اي جماهير الشعب التركي ، فوجدنا انه بلا شك احد اقدر ممثلي الفلاحين الاوروبيين واكثرهم استقامة خلقية ، وثانيهما ان هزيمة روسيا ستسارع الى حد كبير التحول الاجتماعي ، الذي تبدو عناصره في كل مكان في روسيا ، وبالتالي يسارع ذلك في التحويل الاجتماعي في اوروبا كلها» . وكان ماركس قد كتب الى سورج قبل ذلك بثلاثة اشهر يقول : «أن الازمة نقطة تحول جديدة في الشارع الاوروبي . لقد درست الاوضاع الروسية مصادر اصلية ، بعضها غير رسمي وبعضها رسمي (هذه المصادر الاخيرة متوفرة لـدى القلائل ، وقد حصلت عليها بواسطة اصدقاء في بطرسبرغ) ، فوجدت أن روسيا تقف منذ امد على عتبة الثورة ، وأن كل العناصر الضرورية متوافرة . لقد سارع الاتراك الطيبون تفجر الموقف سنوات بفضل الهزيمة التي الحقوها لا بالجيش الروسي والخزينة الروسية وحدهما ، بل وكذلك بالعائلة المالكة شخصيا . أن تهريجات الطلبة الروس الغبية ليست الاعرضا ، وهي لا قيمة لها بحسد ذاتها ، ولكنها مع ذلك عرض له دلالته: أن كل قطاعات المجتمع الروسي تعيش حالـــــة تحلل اقتصادي واخلاقي وفكري» . لقد ثبت ان ملاحظات ماركس هذه صحيحة تماما ، ولكن وكما كان يحدث كثيرا ، قلل ماركس في عجلته الثورية من اهمية عامل الزمن ، وذلك انما يعود الى الوضوح الذي كان يرى به الاتجاه الذي تسيير به الامور .

انسحت هزائم الروس الاولية الطريق لانتصارات لاحقة ، نتيجة الدعم السري الذي تقدم به بسمارك ، ونتيجة للخداع الذي مارسته انجلترا والنمسا ، وفوق كل شيء نتيجة فشل الاتراك انفسهم في الاطاحة بالنظام العتيق في القسطنطينية ، رغم ان هذا النظام كان من افضل اصدقاء القيصر . فاعلن ماركس ان شعبا يفشل في التصرف بعزيمة ثورية لحظة الازمة الطاحنة لا بد ان يتعرض للضياع .

هكذاً لم تنته الحرب التركية \_ الروسية بثورة اوروبية ، بل بمؤتمر دبلوماسي،

في المكان ذاته واللحظة ذاتها اللذين بدا فيهما ان الحركة الاشتراكية الالمانية تلقت ضربة قاصمة .

#### } \_ فجر يوم جديد

برغم الانتكاسات ، بدأ فجر يوم جديد يلوح في افق العالم . فقد ادى القانون المعادي للاشتراكية الله كان بسمارك يأمل ان يحطم به الحركة الاشتراكية الالمانية الله المعادي للاشتراكية والله المعركة ، والى تبديد كل التخبط والشقاق الذي كان يسود علاقاتها بمحاربي الاشتراكية القديمين في لندن ، على الرغم من ان نزاعا واحدا نشب بين الطرفين .

اجتاز الحزب الالماني بشجاعة امتحان الحملة الصليبية المعادية للاشتراكيسة والانتخابات التي حصلت في صيف عام ١٨٧٨ بعد محاولتي اغتيال القيصر الالماني ، ولكنه لم يقدر في اعداده لمجابهة الضربة المقبلة شراسة الهجمة وحقدها وضراوتها. فما كاد القانون يصبح نافذا ، حتى نسبي ممثلو الحكومة كل التطمينات التي قدموها للرايشتاغ بان القانون سيطبق «دون تحيز» ، فحظروا كل مؤسسات الحزب حارمين الآلاف من سبل عيشهم . وبعد ذلك ببضعة اسابيع ، اعلن ما دعى بالحكم العسكرى المخفف على برلين وضواحيها ، رغم ان ذلك كان يتعارض مع نص القرار ، وتم ابعاد ما يقرب من ستين اشتراكيا ، لم يحرموا من وظائفهم فحسب بل ومن مساكنهم ايضاء سبب هذا وحده فوضى مبررة لم يكن من المكن تجنبها في صفوف الاشتراكيين. فبعد سقوط عامية باريس ، اشتكى المجلس العام للاممية من أنه لم يستطع شهورا عدة القيام بمهامه المتادة بسبب ضرورات تقديم المساعدة للاجئين ، لكن قيادة الحزب الالماني كانت تواجه وضعا اكثر صعوبة ، فقد كان الاضطهاد البوليسي يعيق كل خطوة من خطواتها في وقت شلت فيه البلاد ازمة اقتصادية طاحنة ، لا يمكن للمرء أن ينكر أن الازمة فصلت القميح عن الزوان : ففالبيا ما أثبتت العناصر البورجوازية التي اجتذبها الحزب في السنوات السابقة انها غير موثوقة ، كذلك فشيل بعض القادة في اجتياز الامتحان ، بينما فقد آخرون وبينهم الكثيرون من الرجال القادرين شجاعتهم تحت وطأة الضربات التي كالتها الرجعية للحزب واصبحوا يخشون ان يجلبوا لانفسهم وللحزب ضربات اشد ضراوة اذا ما واجهوا الحملة بمقاومة عنيفة .

وبالطبع لم يرض هذا كله ماركس وانغلز . ولا شك في انهما قللا من قسدر الصعاب التي كانت تكتنف الموقف ، ولكن موقف الجماعة الاستراكية الديمقراطية في الرايشتاغ ، التي استطاعت الصمود في وجه العاصفة وعادت الى الرايشتاغ بتسعة اعضاء ، كان سببا كافيا للشكوى . فقد اعتقد احد الاعضاء ، وهو ماكس كيزر ، ان من الضروري الوقوف الى جانب زيادة ضرائب استيراد الحديد اثناء مناقشة مشروع فرض ضرائب جديدة على الاستيراد . وقد اثار ذلك استياء واسعا ، فقد كان الكل يعلم ان الهدف الحقيقي الذي يكمن وراء الضرائب الجديدة

هو استدرار بضعة ملايين سنويا لخزينة الرايخ وحماية ملاك الارض ضد المنافسة الاميركية ومساعدة الصناعة الثقيلة على اصلاح الضرر الذي الحقته بنفسها نتيجة توسعها المحموم خلال سنوات الازدهار المزيف . كما كان الجميع يعلمون ان هدف القوانين المعادية للاشتراكية كان في التحليل الاخير محاولة كسر مقاومة الطبقية العاملة قبل القيام بهجوم واسع النطاق على مستوى معيشتها .

وعندما حاول بيبل ان يدافع عن موقف كيزر ، قائلا ان هذا الاخير قام بدراسة خاصة للمسألة ، اجاب انفلز بحدة : «لو كانت دراساته تساوى نقرة من اصبع ، لعرف أن هناك مصنعين لصب الحديد في المانيا ، يكفى احدهما لسد حاجات المانيا كلها من الحديد ، بالاضافة الى عدد من المصانع الاصفر . ولذا فان فرض ضرائب على استيراد الحديد امر غبي ، فالحل الوحيد هو غزو اسواق اجنبية ، اي ان الاختيار المطروح هو اما التجارة الحرة بصورة مطلقة واما الافلاس. كان عليه ان يعرف ان راسماليي صناعة الحديد انفسهم لا يمكن ان يقبلوا بزيادة الضرائب على استيراده ، الا اذا كانوا قد شكلوا حلقة ، بل عصابة ، لفرض اسعار احتكارية على السوق الداخلي ، ليتخلصوا من فائض انتاجهم باسعار بخسة في الاســـواق الاجنبية ، وهذا في الواقع ما يفعلونه الان الى حد كبير . لقد تكلم كيزر لمصلحة هذه الحلقة ، لمصلحة هذه المؤامرة الاحتكارية ، وعندما صو"ت في الرايشت اغ فلمصلحتها صوت" . وعندما هاجم كارل هيرش تاكتيكات كيزر في صحيفة «داى لاتيرن» ، اتخذت الجماعة الاشتراكية الديمقراطية في الرايشتاغ ، لسلوء الحظُّ ، موقف من جرحت كرامته لأن كيزر تكلم باذن من الجماعة . فكان هذا الموقف اخر قشبة قصمت ظهر البعير بالنسبة لماركس وانفلز ، فقال ماركس: «لقد نخرت القماءة البرلمانية عظامهم ، الى درجة اصبحوا معها يتخيلون انفسهم فوق النقد ، ويشجبونه كما لو انه طعن في الذات الملكية» .

كان كارل هيرش صحافيا شابا اكتسب شهرته كممثل للببكنشت في «فولكشتات» خلال السنوات التي كان فيها ليبكنشت سجينا . وبعد ذلك عاش في باريس ، الا انه ابعد عنها ، فقام بما كان يجب ان يقوم به قادة الحزب الالماني منذ البداية ، اذ بدا في كانون الاول ١٨٧٨ اصدار صحيفة اسبوعية «داي لا تيرن» من بريدا في بلجيكا ، على شكل صحيفة جيب يمكن ان تطوى وتوضع في مغلفات عادية ترسل الى المانيا لتشكل اداة تحريض للحركة الاشتراكية . كانت الفكرة جيدة ، كما كان هيرش نفسه واضحا تماما بصدد المسائل المبدئية ، ولكن اسلوبه في الكتابة بجمل مختصرة حادة لامعة لم يكن يتناسب مع حاجات القراء من الطبقية العاملة . ولذا كانت صحيفة «داي فرايهايت» التي بدا موست يصدرها بعد ذلك ببضعة اسابيع في لندن وبمساعدة رابطة الثقافة العمالية الشيوعية اكثر ملائمة ، ولكنها لسوء الحظ انغمرت بعد بداية جيدة في الهواية الثوروية .

وبعد صدور هاتين الصحيفتين «المستقلتين» ، ان صح التعبير، طرحت مسألة اصدار صحيفة رسمية للحزب في الخارج نفسها بالحاح على قيادة الحزب . فدعم كل من ليبكنشت وبيبل الفكرة باصرار ، وفي النهاية نجحا في التغلب على معارضة

عنيدة ابدتها دوائر نافذة في الحزب كانت تريد اتباع سياسة التحفظ الحذر . وعند هذه النقطة ، لم يكن ممكنا الوصول الى اتفاق مع موست ، لكن هيرش تخلى عن «داي لاتيرن» واعلن استعداده لتولي تحرير صحيفة جديدة للحزب . كذلك كان ماركس وانفلز ، اللذان كانا يثقان بهيرش ثقة كاملة ، على استعداد للمساهمة فيها . تقرر ان تصدر الصحيفة الجديدة اسبوعيا في زوريخ ، واعطيت التعليمات لثلاثة من اعضاء الحزب المقيمين هناك باعداد الترتيبات الضرورية لذلك ، وكان هؤلاء الثلاثة هم شرام الذي كان قد طرد من برلين ، وكارل هوشبرغ وادوارد برنشتاين الذي كان هوشبرغ قد كسبه اليه وجعل منه مستشاره الادبي .

برستاين الثلاثة على عجلة من امرهم ، وبدا سبب التأخر واضحا عندما قاموا في لم يكن الثلاثة على عجلة من امرهم ، وبدا سبب التأخر واضحا عندما قاموا في تموز ١٨٧٩ باصدار «سنوية العلم الاجتماعي والعلم السياسي» لحسابهم ، وكان من المقرر ان تظهر هذه الصحيفة كل نصف سنة ، وبدت الروح التي ستحرر بها جلية في مقالة بعنوان «مراجعة للحركة الاشتراكية» وقعت بثلاث نجمات ، وكان مؤلفاها الحقيقيان هما هوشبرغ وشرام ، اما برنشتاين فلم يساهسم فيها الا بيضعة اسطر .

كانت القالة هجوما يفتقر الى الحصافة على «خطايا» الحزب ، وكانت لهجتها وتحقيرها لخصومها ومفازلتها للجماهير وحضها لها على اهمال الطبقات المثقفة ، تعبر في الواقع عن كل ما يكرهه الجهلة البورجوازيـــون الصغار في الحــزب البروليتاري . وقد تمخضت حكمتها البالفة عن نصيحة للحزب بأن يستخدم الفراغ الذي تفرضه عليه القوانين المعادية للاشتراكية كي يتوب ويستغفر . استشاط ماركس وانفلز غضبا ، وطالبا في رسالة خاصة بعثا بها الى كل قادة الحزب بمنع هؤلاء الاشخاص من التحدث باسم الحزب على الاقل ، اذا كان الحزب يرى مسن الضروري ان يتسامح تجاه وجود اشخاص يحملون مثل هذه الآراء فيه . وفي الواقع لم يكن هوشبرغ قد خول سلطة واسعة من جانب الحزب ، ولكنه اخــــ الامور على عاتقه ، تماما كما فعل عندما طالب بأن تخضع المقالات الافتتاحية التي يكتبها هيرش لرقابة الثلاثي في زوريخ وأن يكف هيرش عن الاسلوب الذي كان يحرر به «داي لاتيرن» . وعندئذ رفض هيرش ومعه المحاربان القديمان في لندن يحرر به «داي لاتيرن» . وعندئذ رفض هيرش ومعه المحاربان القديمان في لندن يحور بهم اي علاقة بالصحيفة الجديدة للحزب .

لم يبق اليوم من المراسلات الضخمة حول هذا الموضوع سوى القليل . وهذا القليل يبين ان ليبكنشت وبيبلكانا ابعد ما يكونانعن الموافقةعلى موقف ثلاثي زوريخ، ولكن من الصعب ان يرى المرء السبب في عدم تدخلهما بحزم . ذهب هوشبرغ نفسه الى لندن حيث قابل انفلز ، ولكنه لم يقابل ماركس ، وقد ترك تخبطه الفكري اسوا الانطباعات لدى انفلز ، على الرغم من ان ماركس وانفلز لم يكونا يشكان في نواياه اطلاقا . لكن المرارة التي اورثتها القضية في الطرفين جعلت الاتفاق مستحيلا ، وفي الطرفين جعلت الاتفاق مستحيلا ، وفي الاسبوعية الجديدة بروح هوشبرغ ، فانه وماركس سيجدان لزاما عليهما الاحتجاج على هذا «التعهير» للحزب ومبادئه . «لقد حذرنا هؤلاء السادة ، وهم يعرفوننا بما على هذا «التعهير» للحزب ومبادئه . «لقد حذرنا هؤلاء السادة ، وهم يعرفوننا بما

فيه الكفاية ليدركوا ان المسألة يجب ان تسوى الان بطريقة او بأخرى وبصدورة حازمة . فاذا اصروا على الحاق الضير بانفسهم ، فهذا شأنهم ، ولكننا لن نسمح لهم اطلاقا بالحاق الضير بنا» .

ولكن لحسن الطالع لم تدفع الامور الى حدها الاقصى . فقد تولى فولمار تحرير الصحيفة ، وفعل ذلك بشكل «تعيس» في نظر ماركس وانفلز ، ولكن ليس الى الحد الذي يقتضي احتجاجا علنيا . وكانت هناك «نزاعات مستمرة مع ليبزيغ ، وكثيرا ما كان الجو يضطرب» ، لكن تبين أن الثلاثي في زوريخ غير مؤذ ، فقسد تراجع شرام الى الخلف ، وكان هوشبرغ يقضي معظم وقته مسافرا ، اما برنشتاين فقد حرر نفسه من الكآبة التي احدثتها الهجمات الاولى للرجعية ، كما فعل ذلك ايضا العديدون من اعضاء الحزب الذين كانوا يميلون في البداية الى ترك الامور تسير على هواها . وفي النهاية ربما كان تقدير ماركس وانفلز للصعوبات التي كان على قيادة الحزب أن تواجهها اثره في تهدئة الجو . فكتب ماركس الى سورج في ٥ تشرين الثاني ١٨٨٠ قائلا : «أن اولئك الذين يتمتعون بهدوء وسلام نسبيين في الاراضي الاجنبية ، لا يحق لهم أن يجعلوا الامور أكثر صعوبة بالنسبة لاولئك الذين يعملون في اشق الظروف واقساها في المانيا» . وبعد ذلك ببضعة اسابيع تم احلال السلام رسميا بين الاطراف المتنازعة .

استقال فولمار في ٣١ كانون الاول ١٨٨٠ ، وعندما قرر قادة الحرب تعيين هيرش خلفا له ، فانما كانوا يريدون ان يسووا الامور تماما مع ماركس وانفلز ولما كان هيرش يعيش في لندن ، فقد سافر بيبل اليها ليتفاوض معه شخصيا ، وفي الوقت نفسه ليبحث الوضع بحثا كاملا مع ماركس وانفلز ، وأخد برنشتاين معه ، كي يقضي على التحيز الذي كان سائدا ضد هذا الاخير في لندن ، ذلك انه كان اثناء ذلك قد صحح موقفه تماما . حققت الرحلة اهدافها المختلفة ، عدا عن ان هيرش عدل خطته الاساسية في قبول رئاسة تحرير الصحيفة قائلا انه يود ان يقوم بالعمل في لندن ، لكن هذا اعتبر امرا غير مرغوب فيه ، فعين برنشتايسن محررا مؤقتا ، وفي النهاية اصبح تعيينه دائما ، وقام بعمله بشكل ارضى الجميع بما في ذلك ماركس وانفلز ، وعندما تمت الانتخابات في ظل القوانين المعاديسة للاشتراكية ، كان فرح انفلز غامرا وأعلن انه ما من بروليتاريا حاربت من قبل بلاه الشجاعة .

كذلك تطورت الحركة في فرنسا بطالع حسن . فبعد المجازر الدموية في ايار ١٨٧١ ، اعلن تيير للبورجوازية المرتعدة في فرساي ان الاشتراكية في فرنسا قد دفنت الى الابد ، متجاهلا انه كان قد هدا من روع البورجوازية بالتأكيد نفسه فيما مضى ، اي بعد مذبحة حزيران ١٨٤٨ واثبت انه نبي كاذب . ولربما كان قد اعتقد ان الدماء الفياضة التي سفكت عام ١٨٧١ ستكون اكثر فعالية هذه المرة ، ذلك ان خسائر البروليتاريا الباريسية نتيجة لقتال الشوارع والاعدامات الجماعية وعمليات الترحيل والابعاد والاحكام الجائرة والهجرة الاضطرارية قدرت بنحو مئة الف . لقد احتاجت الاشتراكية بعد عام ١٨٤٨ عقدا من الزمن كي يصبح بمقدورها ان تسمع لقد احتاجت الاشتراكية بعد عام ١٨٤٨ عقدا من الزمن كي يصبح بمقدورها ان تسمع

العالم صوتها ثانية ، ولكنها بعد عام ١٨٧١ لم تحتج اكثر من نصف عقد . ففي عام ١٨٧٦ ، وعندما كانت المحاكم العسكرية لا تزال تقوم بعملها الدموي ، وبينما حماة العامية لا يزالون يسقطون صرعى رصاص فرق الاعدام ، انعقد اول مؤتمر عمالي في باريس . صحيح ان المؤتمر لم يكن اذ ذاك سوى اشارة ، اذ انعقد تحت رعاية البورجوازيين الجمهوريين الذين سعوا الى دعم العمال ضد ملاك الاراضى الاقطاعيين، ولم يشر الا الى شؤون تعاونية لا ضير فيها ، غير انه كان من الواضح أن الامور لى تتوقف عند هذا الحد . فقد تطورت الصناعة الميكانيكية الثقيلة ، التي كانت قد بدأت في النمو بعد توقيع الاتفاقية التجارية مع انجلترا عام ١٨٠٣ ، بعد عام ١٨٧١ بسرعة أكبر بكثير . وكان عليها أن تواجه مهاماً ضخمة : أن تصلح الاضرار التماي الحقتها الحرب البروسية - الفرنسية بمناطق واسعة ، وأن تراكم من رأس المال ما يسمح باعادة بناء العسكرية مرة اخرى وعلى نطاق اوسع بكثير ، وأن تعوض في النهاية النقص الذي احدثته خسارة الالزاس ، اكثر مقاطعات فرنسا تصنيعا ، عام ١٨٧٠ . اثبتت الصناعة الثقيلة انها قادرة على القيام بالمهام الملقاة على عاتقها ٤ فقد انبثقت المصانع في طول البلاد وعرضها ، ومعها نشأت بروليتاريا حديثة ، في حين أن البروليتاريا الصناعية لم تكن موجودة في أيام الاممية الأولى الا في بعض مدن شمال \_ شرقى فرنسا .

مكنت هذه الظروف جوّل غيد من النجاح ، فاندفع بفصاحة نارية يؤجج حركة الطبقة العاملة التي ابتدات ثانية بعد مؤتمر باريس عام ١٨٧٦ . كان غيد قد تحول عن الفوضوية حديثا ، ولم يكن يتميز باي وضوح نظري كما يبدو واضحا من مقالاته في «ايفاليتيه» التي اسسها عام ١٨٧٧ . وعلى الرغم من ان «راس المال» كان قد ترجم الى الفرنسية ، الا أنه لم يكن يعرف عن ماركس شيئا ، ولم يلتفت الى نظريات ماركس الا بعد أن نبهه كارل هيرش اليها . لكنه كان قد التقط بشكل كامل فكرة الملكية المستركة للارض ولوسائل الانتاج ، واستطاع بفضل فصاحته البارعية استثارة الطبقة العاملة الفرنسية الى جانب هذين المطلبين بوصفهما الكلمة الاخيرة في النضال الطبقي البروليتاري ، على الرغم من انهما كانا يقابلان بمعارضة شديدة من جانب المندوبين الفرنسيين في كل مؤتمرات الاممية القديمة .

وفي مؤتمر ثان عقد في ليون في شباط ١٨٧٨ ، ولم يكن يقصد به منظموه غير ان يكون تكرارا لؤتمر باريس ، نجح غيد في جمع اقلية من عشرين مندوبا تحت رايته . وهنا بدأت الامور تصبح خطيرة في نظر البورجوازية والحكومة ، فبدأت اضطهادات حركة الطبقة العاملة ثانية ، واجبرت صحيفة «ايغاليتيه» على التوقف عن الصدور بفرض الغرامات الضخمة عليها وسجن محرريها . لكن غيد وانصاره لم ييأسوا ، بل استمروا في العمل بعزيمة صلبة حتى استطاعوا في المؤتمر العمالي الثالث ، الذي انعقد في مرسيليا في تشرين الاول عام ١٨٧٩ ، الحصول على اغلبية اصوات المندوبين ، فقاموا على الفور بانشاء فيدرالية اشتراكية للاعداد لتنظيم النضال النياسي . وعادت «ايغاليتيه» الى الحياة ثانية لتجد في لافارغ مساهما قيما يكتب جميع مقالاتها النظرية . وبعد ذلك بقليل ، بدأ مالون وهو ايضا باكونيني

سابق اصدار صحيفة «ريفيو سوسياليست» التي دعمها ماركس وانفلز بالمقالات من حين لآخر .

وفي ربيع عام ١٨٨٠، ذهب غيد الى لندن ليصيغ برنامجا انتخابيا للحزب الاستراكي الشاب بمساعدة ماركس وانغلز ولافارغ . فتم التوصل الى اتفاق على ما دعي ببرنامج الحد الادنى ، الذي تضمن مقدمة قصيرة تشرح الهدف الشيوعي النهائي للحركة لينتقل بعد ذلك في قسمه الاقتصادي الى ايراد مطالب كانت تنجم مباشرة عن اوضاع حركة الطبقة العاملة بشكلها الراهن . ولا شك في انه لم يكن هناك اتفاق كامل بشأن كل نقطة من النقاط ، فعندما اصر غيد على ان يحتسوي البرنامج على مطلب بتحديد الحد الادنى للاجور قانونيا ، قال ماركس بصرامة انه اذا كانت الطبقة العاملة الفرنسية لا تزال من الطفولة بما يجعلها بحاجة الى طعم كهذا ، فإن الامر كله لا يكاد يستحق صياغة برنامج .

غير ان الامور لم تكن على هذا النحو من السوء ، فقد اعتبر ماركس بشكل عام ان البرنامج خطوة عظيمة على طريق تحرير العمال الفرنسيين من الكلامية المتخبطة ووضعهم على اساس واقعي ، وتوصل عبر المعارضة التي لقيها البرنامج والموافقة التي حصل عليها الى الاستنتاج ان اول حركة حقيقية للطبقة العاملة في فرنسا قد بدات تنمو . ففي رايه انه لم يكن في فرنسا حتى ذلك الحين غير شيع يصيع شعاراتها عصبويون ، بينما ظلت جماهير البروليتاريا مترفعة تلحق بالبورجوازية الراديكالية او شبه الراديكالية ، فتقاتل ببطولة من اجل هذه البورجوازية لتجد نفسها في اليوم التالي وقد ذبحها اولئك الذين دفعت بهم الى سدة الحكم . ولذا كان ماركس موافقا تماما على عودة صهريه الى فرنسا حالما سمح لهم بذلك العفو العام عن اعضاء العامية والذي انتزع من الحكومة انتزاعا . فعاد لافارغ ليعمل مع غيد ، بينما احتل لونفيه موقعا نافذا في صحيفة «لا جوستيس» الناطقة بلسان غيد ، بينما احتل لونفيه موقعا نافذا في صحيفة «لا جوستيس» الناطقة بلسان كليمنصو الذي كان على راس اليسار المتطرف .

كانت الحالة في روسيا مختلفة ، ولكنها كانت اكثر مواتاة من وجهة نظر ماركس . فقد كان «راس المال» يقرا ويلقى التقدير في روسيا اكثر من اي بلد اخر ، وخاصة في عالم العلم والادب الشاب الذي كسب فيه ماركس لنفسه كثيرا من الانصار بل ومن الاصدقاء الشخصيين . غير ان الاتجاهين الرئيسيين في الحركة الجماهيرية الروسية ، وهما حزب ارادة الشعب وحزب التوزيع الاسود ، كانا لا يزالان يجدان آراءه غريبة عنهما تماما . ولقد صاغ ماركس وانغلز المسألة الرئيسية التي كانت مطروحة على هذين الجناحين على النحو التالي : هل يستطيع المجتمع الفلاحي الروسي ، الذي يمثل شكلا منحطا من الملكية المشتركة للارض ، الانتقال مباشرة الى شكل ارقى من الملكية الشيوعية ، ام يتعين عليه ان يجتاز عملية التحلل ذاتها التي شهدها التطور التاريخي في الاقطار الاوروبية الفربية ؟

اعطى ماركس وانفلز «الجواب الوحيد الممكن اليوم» في مقدمتهما لترجمــة روسية جديدة للبيان الشيوعي قامت بها فيرا زاسوليتش: «اذا اعطت الشيورة الروسية اشارة البدء لثورة عمالية في الغرب ، كي تكمل الثورتان بعضهما ، فان

الملكية الجماعية القائمة في روسيا يمكن ان تكون نقطة البدء في تطور شيوعي» وتفسر وجهة النظر هذه الدعم الحار الذي كان ماركس يمنحه لحزب ارادة الشعب؛ الذي كانت سياسته الارهابية قد جعلت القيصر عمليا سجينا للثورة في قصره ، بينما كان يشجب بشدة حزب التوزيع الاسود لانه يرفض كل اشكال العمل السياسي والثوري ويقتصر على الدعاية ، على الرغم من ان رجالا مثل اكسلرود وبليخانوف عملوا كل ما في وسعهم لحقن حركة الطبقة العاملة الروسية بروح الماركسية كانوا اعضاء في الحزب الثاني .

وفي النهاية ، بدأ الفجر يبزغ في انجلترا ايضا . ففي عام ١٨٨١ ظهر كتاب صغير بعنوان «انجلترا للجميع»، كتبه هايندمان ومثل برنامج الفيدرالية الديمقراطية، التي كانت قد تأسست لتوها من جماعات انجليزية وسكوتلندية مختلفة نصف بورجوازية نصف بروليتارية . وكانت الفصول المتعلقة بالعمل ورأس المال مقتطفات حرفية من «رأس المال» او تلخيصا لافكاره ، لكن هايندمان لم يذكر لا الكتاب نفسه ولا مؤلفه ، مكتفيا بايراد ملاحظة في نهاية المقدمة تقول انه مدين لمفكر عظيم وكاتب اصيل بالآراء والكثير من المادة الواردة في الكتاب . سببت هذه الطريقة في معاملة كتاب ماركس بعض الانزعاج له ، ومما زاد في هذا الانزعاج الطريقة التسي حاول هايندمان أن يبرر الامر بها : اسم ماركس «مكروه جدا» ، الانجليز لا يحبون أن يعلمهم أجانب ، وما إلى ذلك من الاعذار الشبيهة . وعندئذ قطع ماركس كل علاقة له بهايندمان .

غير ان ماركس سر سرورا عظيما لمقالة عنه كتبها بلفورت باكس في السنسة ذاتها في احدى المجلات الشهرية . صحيح انه وجد معظم المعلومات عن سيرته خاطئة ، ووصف مبادئه الاقتصادية مشوشا وخاطئا في كثير من المناحي ، ولكنه قدر للمقالة كونها اول مقالة انجليزية من نوعها تعلوها الحماسة للافكار الجديدة . وقد احدث ظهور المقالة ، التي اعلن عنها وبحروف كبيرة على جدران وست إند ، صدى عميقا .

قد يبدو أن الرجل الحديدي الذي لم يكن ليهتم في كثير أو قليل للمديح أو اللوم ، قد أصيب بنوبة خفيفة من الرضى عن النفس ، في رسالة بعث بها ألى سورج ، وفي الحقيقة كان هذا أمرا يمكن للمرء أن يجد له الكثير من العذر ، ولكن الرسالة كتبت في لحظة عاطفة جياشة ، كما تدل على ذلك خاتمتها : «أهم ما في الامر أنني تسلمت نسختي في ٣٠ تشرين الثاني ، مما جعل الإيام الاخيرة لزوجتي أكثر مرحا بقليل ، أنت تعرف الاهتمام العاطفي الذي كانت تبديه نحو أمور كهذه»، لقد ماتت السيدة ماركس في ٢ كانون الأول عام ١٨٨١ ،

### ه ـ الشفـق

بينما كانت السحب تنقشع بالتدريج في السماء السياسية والاجتماعية في كل مكان \_ وهذا ما كان الامر الرئيسي بالنسبة لماركس على الدوام \_ تلبدت سماء

ماركس وسماء بيته بسحب الغسق اكثر فاكثر . فعندما اغلقت القارة الاوروبية في وجهه ، فلم يعد يستطيع زيارة المنتجعات التي كانت تسبب لصحته بعض التحسن ، ازدادت آلامه الجسدية سوءا فجعلته غير قادر على العمل . فمنسلا عام ١٨٧٨ لم يستطع ان يفعل شيئا ليكمل كتابه ، وفي الوقت ذاته بدأ قلقسه المضنى على صحة زوجته .

كأنت السيدة ماركس قد تمتعت بالفترة الاخيرة من حياتها بالصفاء السعيد الذي كان يسم طبيعتها الطيبة . وكتبت الى آل سورج ، الذين كانوا قد فقدوا ابنين شابين معزية تقول : «اعلم جيدا كم هو الامر رهيب ، وكم من الوقت يمضي قبل ان يجد المرء العزاء بعد خسارة كبيرة كهذه . لكن الحياة اليومية بمباهجها الصغيرة ومتاعبها الكبار ، بقلقها وعذاباتها ، تهب لنجدتنا ، وبالتدريج تقضي متاعب اللحظة على العذاب الكبير حتى ليكاد القلق العنيف يمضي دون ان يلاحظ . لان لان جراحا كهذه تشفى تماما ، وهي بالتأكيد لا تشفى خاصة في قلب الأم ، ولكن المرء يستعيد بالتدريج تفتحه بل وحتى حساسيته لعذابات جديدة ومباهيج جديدة ، ويمضي المرء في العيش بقلب مكسور ، ولكنه آمل ، الى ان يتوقف القلب الى الابد ويأتي السلام الابدي» . من يستحق موتا سهلا هنيئا كتلك المراة الشهمة الصبور ؟ لكن حظها لم يكن كذلك ، بل كان عليها ان تعاني مرة ثانية عذابا محضه قبل ان تأذف نهائها .

في خريف عام ١٨٧٨ اخبر ماركس سورج ان زوجته «مريضة جدا» ، وكتب بعد ذلك بسينة : «لا تزال زوجتي مريضة بشكل خطر ، وأنا نفسي لا أكاد أقوى على الوقوف» . ويبدو انه اتضح بعد طول شك ان السيدة ماركس تعاني من سرطان لا شفاء له سيأتي بنهايتها بالتدريج يصحبه الكثير من الالم والعذاب . ولا يستطيع المرء تصور المعاناة التي قاساها ماركس اثناء ذلك ، الا اذا وعى عظم الدور الذي لمبته زوجته في حياته. اما هي فقد تحملت الآلام بشجاعة اكثر منزوجها وعائلتها. فقد كانت تكظم ببطولة كل امارات الالم لتبدي على الدوام وجها صافيا . وفسي صيف عام ١٨٨١ ، وفي وقت كان المرض فيه قد اصبح متقدما ، استجمعت من الشجاعة ما يكفي لزيارة ابنتيها المتزوجتين في باريس . ولما كانت حالتها ميئوسا منها فقد سمح لها الاطباء بتجشم مخاطر الرحلة . فكتب ماركس الى ابنته السيدة لونفيه في حزيران ١٨٨١ يخبرها بمقدمهما: «اجيبي في الحال ، لان ماما لن تفادر لندن الا بعد ان تعلم ماذا تريدينها ان تجلب لك . انت تعلمين انها تحب ان تفعل هذه الاشياء» . مرت الرحلة بسلام بقدر ما كان ذلك ممكنا للسيدة ماركس ، اما ماركس فقد عانى عند عودتهما من نوبة مرضية عقدها التهاب شعبى وبداية التهاب رئوي . كان ذلك مرضا خطيرا ، ولكن ماركس استطاع التغلب عليه بفضل العناية الفائقة والاهتمام البالغ الذي تلقاه على يدي ابنته اليانور ويدي لينشن ديموث . كانت تلك اياما حزينة ، فكتبت اليانور : «امي تستلقي في الفرفة الامامية الكبيرة ، اما المغربي (ماركس) فيستلقي في الغرفة الصغيرة المجاورة . الاثنان اللذان اعتادا على بعضهما واصبحت حياتهما مرتبطة ارتباطا لا ينفصم ، لم يعودا يستطيعان ان

يكونا في الفرفة ذاتها ... تفلب المغربي على مرضه مرة اخرى . لن انسى ابدا ذلك الصباح الذي شعر فيه بقوة كافية فنهض وذهب الى غرفة والدتي . كانا كما لو انهما عادا شابين من جديد ـ هي فتاة عاشقة وهو شاب متقد يبدآن حياتهما معا ، وليسار حلا عجوزا هدة المرض وسيدة محتضرة يودعان بعضهما الوداع الاخير» .

وعندما تو فيت السيدة ماركس في ٢ كانون الاول ١٨٨١ ، كان ماركس لا يزال مريضا ، فمنعه الطبيب من مرافقة زوجته في رحلتها الاخيرة . فكتب الى ابنته السيدة لونفيه : «خضعت لاوامره ، لان والدتك العزيزة عبرت قبل موتها بأيام عن رغبتها في ان لا تكون هناك جنازة ، وقالت : «نحن لا نعلق اية اهمية على المظاهر. كان عزاء كبيرا لي ان تقضي بسرعة . فكما تنبأ الطبيب ، اتخذ المرض شكل انهياد عام ، كما لو ان سببه الشيخوخة . وحتى في الساعات الاخيرة ، لم يكن هناك صراع مع الموت ، بل انزلاق بطيء الى النوم ، وكانت عيناها اكبر ، وأجمل وأكثر لمهانا من اى وقت مضى» .

تكلم انفلز على قبر ييني ماركس ، فتحدث عنها باحترام واعجاب عميقين كرفيق مخلص لزوجها ، واختتم كلمته قائلا : ليست بي حاجة الى التحدث عن فضائلها الشخصية . فاصدقاؤها يعرفونها ولن ينسوها ابدا . اذا كان هناك من امسرأة سعادتها الكبرى هي جعل الاخرين سعداء ، فقد كانت هي تلك المرأة» .

# ، ٦ ـ السنة الاخيرة

عاش ماركس بعد زوجته باكثر من سنة بقليل ، ولكن هذه الفترة لم تكن في الحقيقة اكثر من «موت بطيء» فقد كان انفلز على حق عندما قال بأسى يوم توفيت السيدة ماركس: «لقد مات المفربي ايضا» .

كان الصديقان مفترقين طوال الجزء الاكبر من هذه الفترة القصيرة ، وتصور مراسلاتهما كيف مرت السنة الاخيرة بعظمة حزينة ، ولا شك في ان هذه المراسلات مؤثرة جدا لما تحتويه على تفاصيل تغلب المصير المحتم لكل البشر على روح ماركس. كان كل ما يزال يربطه بالحياة هو تلك الرغبة الحارقة في تكريس ما تبقى من قوته للقضية العظيمة التي كرس لها كل حياته ، فكتب الى سورج في ١٥ كانون الاول يقول : «لقد خرجت من مرضي الاخير مقعدا بصورة مزدوجة : معنويا بسبب وفاة زوجتي ، وجسديا بسبب احتقان الغشاء الرئوي وازدياد حساسية الشعيبات الهوائية . ولسوف اخسر قدرا من الوقت قبل ان استطيع استعادة صحتي» ، استمر هذا القدر من الوقتحتى نهاية حياته، فقد فشلت كل المحاولات لانقاذ صحته، الحزائر في ٢٠ فبراير عام ١٨٨٢ ، ولكن اصابته نوبة من ذات الجنب بفعل برد الحزائر في ٢٠ فبراير عام ١٨٨٢ ، ولكن اصابته نوبة من ذات الجنب بفعل برد العادة . ولم يكن حظه في مونت كارلو افضل من ذلك ، فقد وصل اليها في ٢ ايار، مصابا مرة اخرى بنوبة منذات الجنب بسبب برودة الرحلة وصادف هناك طقسا

سيئا باستمرار .

ولم تبدأ صحته بالتحسن قليلا الا بعد أن ذهب في أوائل تموز للاقامة مسع أبنته السيدة لونفيه في أرجنتيه ولا شك في أن دفء الحياة العائلية ساعده كثيرا ، كذلك أقبل على شرب المياه الكبريتية من منتجع أينفين القريب لشفاء التهاب الشعيبات المزمن و بعد ذلك قضى ستة أسابيع مع أبنته لورا على شواطىء بحيرة جنيف ، وساعد ذلك أيضا على تحسن صحته ، فبدأ عندما عاد ألى لندن ثانية في أيلول أنه أستعاد قواه ، فكان أحيانا يتسلق هامبستيد هيث التي ترتفع عن بيته . ٣٠٠ قدم دون أن تبدو عليه علامات أرهاق .

عندئذ قرر ان يستأنف عمله ، ومع ان الاطباء منعوه من البقاء في لندن ، الا انهم سمحوا له بالاقامة على الشاطىء الجنوبي . وعندما جاء ضباب تشرين الثاني ذهب الى فنتنور ثانية ، ولكنه وجد هناك ضبابا وطقسا رطبا كالذي وجده في يتمتع بالمشي في الهواء الطلق ، اضطر الى ملازمة غرفته وبدأت قواه تضمحل . فكان مستحيلا عليه القيام بأي عمل علمي ، على الرغم من ان اهتمامه بالعلوم كان لا يزال حيا ، حتى تلك العلوم التي لم تكن لها علاقة مباشرة بحقله مثل تجارب ديبريه الكهربائية في معرض ميونيخ الكهربائي . وتبدي رسائله في هذه الفترة قنوطـــا واكتئابًا . وعندما بدأت الآلام المحتمة تظهر على حزب العمال الشباب في فرنسا ، استاء ماركس للطريقة التي يعرض بها صهراه آراءه : «لونفيه كآخر البرودونيين ، ولا فارغ كآخر الباكونينيين ، فليأخذهما الشيطان معا» . وفي هذه الفترة قسال عبارته التي يسر لها كل المنافقين: بقدر ما يتعلق الامر بي، فأنا بالتأكيد لستماركسيا. وفي ١١ كانون الثاني ١٨٨٣ تلقى الضربة القاضية الاخيرة بوفاة ابنته ييني ، فعاد في اليوم التالي لندن يعاني من نوبة حادة من الالتهاب الشعيبي ، سرعان ما عقدها التهاب اصاب حنجرته ، وجعل من الصعوبة عليه ابتلاع الطعام ، فصار يشرب الحليب الذي كان يكرهه طيلة حياته . وفي شباط اصابه خراج في الرئة . وبدأ يضمحل من يوم الآخر ، ولكن الاطباء لم يفقدوا الامل ، اذ قارب الالتهاب الشعيبي على الاختفاء واصبح التهاب الحنجرة أخف . لكن النهاية جاءت فجأة ، ففي عصر ١٤ اذار ١٨٨٣ ، وبينما كان يجلس على كرسي مريح ، لفظ كادل ماركس آخسس انفاسه بهدوء ودون الم .

ورغم الحزن الذي اصاب انفلز للخسارة التي لا تعوض ، الا انه وجد في الامر بعض عزاء . «ربما كان يمكن للمهارة الطبية ان تجعله يجرجر حيا بضعة سنوات اخرى ، فيعيش حياة معقد محتضر ، ليموت لا فجأة ولكن إنشا اثر آخر ، لتهنأ بذلك مهنة الطب . ان يعيش ماركس وقدر كبير من العمل لم ينته بعد ، ورغبة حارقة في اتمامه تعذبه دقيقة فدقيقة وهو يعرف انه لن يستطيع اتمامه ، ان هذا امر أشق عليه بكثير من الموت الذي اخذه» .

وفي ١٧ اذار دفن كارل ماركس الى جانب زوجته ، ولم يجسر اي احتفال جنائزي ، بل وقف على القبر بضعة اصدقاء فقط : انفلز ولسنر ولوخنر ، رفاقه

القدامى في العصبة الشيوعية ، لافارغ ولونفيه من فرنسا وليبكنشت من المانيا . وكان العلم ممثلا باثنين من ابرز وجوهه الكيمائي شور لر وعالم البيولوجيا راي لانكستر . ان كلمات الوداع التي خاطب بها انفلز رفيقه تلخص بكلمات بسيطة ما كانه ماركس وما سيظله بالنسبة للجنس الانساني ، ولذا فان من المناسب ان نختتم بها هذا الكتاب :

«كما اكتشف داروين قانون التطور في الطبيعة العضوية ، كذلك اكتشسف ماركس قانون التطور في التاريخ الانساني ، تلك الحقيقة البسيطة التي كانت مخفاة تحت اكوام من الايديولوجيات : ان الانسان يجب أن يأكل ويشرب ويجد مسأوى ويلبس قبل ان يلتفت الى السياسة والعلم والادب والدين ، ولذا فان انتاج وسائل الحياة المادية المباشرة وبالتالي التطور الاقتصادي لشعب او لفترة يشكل الاساس الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة والمبادىء القانونية والفن وحتى الافكار الدينية ، وعلى هذا الاساس يجب ان تفسر هذه جميعا ، وليس العكس كما كان يجري مسن قبل .

«ولكن ليس هذا فحسب ، لقد اكتشف ماركس القانون الخاص لتطور نمط الانتاج الراسمالي الراهن ونظام المجتمع البورجوازي الذي يقوم عليه ، فقد سلط الضوء فجأة باكتشاف فضل القيمة على الظلام الذي كان يتخبط فيه كل الاقتصاديين الاخرين ، بورجوازيين واشتراكيين ،

«ان اكتشافين كهذين يكفيان اية حياة ، بل محظوظ هو من يتيسر له ان يقوم باكتشاف واحد ، ولكن ماركس قام باكتشافات مستقلة في كل حقل قام بالبحث فيه ، حتى في حقل الرياضيات . «لقد كان هذا الرجل رجل علم ، ولكن ليس ذلك فحسب . كان العلم بالنسبة لماركس قوة تاريخية وثورية خلاقة . وبقدر ما كان سروره عظيما عندما يتم اكتشاف جديد في هذا الحقل او ذاك من حقول العلهم النظري ، وان لم تكن نتائج هذا الاكتشاف العملية منظورة بعد ، كان سروره أعظمُ عندما يتم اكتشاف يؤثر مباشرة على التطور الصناعي او التطور التاريخي ككسل بطريقة ثورية . فهو مثلا تتبع عن كثب تطور الاكتشافات في حقل العلم الكهربائي . «ذلك أن ماركس كان ثوريا قبل كل شيء ، وكان هدفه الكبير في الحياة هو المساعدة بهذا الشكل او ذاك على الاطاحة بالمجتمع الراسمالي ومؤسسات الدولة التي خلقها ، أن يساعد على انعتاق البروليتاريا ، التي كان أول من منحها وعيا لوضعها الطبقي واحتياجاتها الطبقية ، ومعرفة للشروط الضرورية لانعتاقها . ولقد كان في هذا النضال يقاتل بحماسة وتماسك ونجاح لم يحصل عليه غير القلائل . اولا «راينيخه تزايتونغ» في ١٨٤٢ ، ثم «فوروارتـــز» في باريس عام ١٨٤٤ ، و «دويتشه بروسلر تزايتونغ» عام ١٨٤٧ ، و «نيو راينيخه تزايتونغ» من عام ١٨٤٨ الى عام ١٨٤٩ ، و «نيويورك تريبيون» من عام ١٨٥١ الى عام ١٨٦١ - وبعد ذلك ثروة من الكتابات السنجالية ، والعمل التنظيمي في باريس وبروكسل ولندن ، وفي النهاية الرابطة الاممية للرجال العاملين لتتوج هذا كله . وفي الواقع كان هذا وحده يستغرق حياة كاملة يحق لصاحبها أن يفتخر بها ولو لم يفعل شيئا غير ذلك .

«ولذا كان ماركس اكثر رجل كره وطعن فيه في عصره . فقد طردته الحكومات، مطلقة وجمهورية من اراضيها ، بينما تنافست البورجوازية ، محافظة وديمقراطية، في حملة التشهير به . ولكنه تجاهل هذا كله ولم يكن يجيب عليه الا عندما يضطر الى ذلك . ومات ميتة مشرفة ، يحبه ملايين العمال الثوريين من مناجم سيبيريا الى سواحل كاليفورنيا وعبر اوروبا واميركا ، وانني لاجرؤ على القول انه وان كان خصومه كثر الا انه لم يكن له عدو شخصي واحد . سيعيش اسمه عبر القرون ، وكذلك سيعيش عمله » .

# لائحة زمنية

- ه ايار ١٨١٨ كارل ماركس يولد في تريير .
- ١٨٣٥ الامتحانات النهائية في تريير .
- ١٨٣٥-١٨٣٥ تلميذ للحقوق في جامعة بون .
  - ماركس يخطب ييني فون فستفالن .
- ۱۸۴۱–۱۸۳۱ تلميذ للحقوق والفلسفة والتاريخ في جامعة برلين . بدايـة دراسات ماركس الهيغلية . ماركس ينضم الى حلقة الهيغليين الشباب : برونو باور ، روتنبرغ ، ادوارد ماين ، كوبن . المحاولات الادبية الاولى ( قصائد ) .
  - ١٨٣٨ وفاة والد ماركس .
  - ١٨٤١ التخرج من جامعة يينا .
- ١٨٤٢-١٨٤٢ ماركس يساهم في تحرير صحيفة «راينيخه تزايتونغ» فــي كولون ويصبح فيما بعد رئيسا للتحرير ، التعاون مع ارنولد روغه .
  - ١٨٤٣ الزواج من ييني فون فستفالن .
    - ١٨٤٣ـ٥١٨٤ الاقامة في باريس .
- ١٨٤٤ ماركس يصدر «دويتشه فرانزوسيشه ياربشر» بالتعاون مع روغه ، ويساهم في صحيفة «فونوارتز» في باريس . يدرس الاشتراكيـــة الفرنسية والشيوعية ، اللقاء مع هينريخ هاينه وبرودون ، الاجتماع الاول مع فريدريك انفلز ، دراسات اقتصادية وفلسفية .
  - ١٨٤٥ ماركس يطرد من باريس بتحريض من الحكومة البروسية .
- ١٨٤٥ الاقامة في بروكسل ، التعاون مع فريدريك انغلز : «العائلة المقدسة والايديولوجية الالمانية»، ماركس يساهم في «غيلشا فتسشبيفل» و «وستفاليشل داميفيوت» و «دويتشه بروسلر تزايتونغ» .
- ۱۸٤٧ ماركس يلتقي بويتلينغ ويجري نقاشات معه . السجال ضد برودون: «بؤس الفلسفة» . ماركس ينضم الى العصبة الشيوعية . يلقي محاضرات في الحماية والتجارة الحرة والعمل والاجور وراس المال . يزور لندن لحضور مؤتمر العصبة الشيوعية . ماركس وانفلز يكلفان بكتابة «البيان الشيوعيى » .

- ١٨٤٨ نشر «البيان الشيوعي» . ماركس يطرد من بروكسل . اعادة تنظيم العصبة الشيوعية .
- ١٨٤٨ ماركس يقيم في كولون ويرئس تحرير «نيو راينيخـه تزايتونغ» . الاجتماع مع لاسال وفريليفارث . ماركس يزور فيينا ويحاضر في رابطة عمال فيينا .
- ۱۸٤٩ المحلفون يبرئون ماركس في كولون من تهمة التحريض على الانتفاضة المسلحة ، طرد ماركس من كولون وحظر «نيو راينيخه تزايتونغ» ، ماركس يزور باريس ممثلا للديمقراطية الالمانية، ماركس يطرد من باريس، ١٨٤٩ -١٨٨١ المنفى في لندن ،
- ١٨٥٠ انفلز يذهب الى لندن ثم مانشستر . اصدار «نيو راينيخه رفيو» . ماركس يلقي محاضرات لرابطة العمال الثقافية في لندن . موت الابن الاصغر لماركس .
- ۱۸۵۲ وفاة الابنة الصغرى لماركس . ماركس يعمل مراسلا له «نيويـورك تريبيون» (حتى عام ١٨٦١) . ماركس يساهم في الصحف الميثاقيــة (الشارتية) . حل العصبة الشيوعية . النزاعات مع المهاجرين الالمان . محاكمة الشيوعيين في كولون. «الثامن عشر من بروميير لويبونابرت». وفاة ابن ماركس .
  - ١٨٥٧ الراسلات مع لاسال .
- ١٨٥٩ نشر «نقد الاقتصاد السياسي»، المساهمة في «داس فولك» في لندن، ١٨٥٠ السحال مع كارل فوخت .
  - ١٨٦١-١٨٦١ المساهمة في «داي برس» في فيينا .
    - ١٨٦١ ماركس يزور برلين ويجتمع بلاسال .
- ١٨٦٤ تأسيس الرابطة الاممية للرجال العاملين (الاممية الاولى) ، ماركس يضع الخطاب الافتتاحي للاممية .
- ١٨٦٥ الشقاق مع منظمة «الفماينه دويتشه ارباتيرفيرن» بعد فترة قصيرة من التعاون مع صحيفة «سوسيال ديمقراط» التي كان يصدرها شفايتزر . محاضرات في «القيمة والاسعار والارباح» . مؤتمر الاممية في لندن .
  - ١٨٦٦ المجلس الاول للاممية في جنيف .
- ١٨٦٧ نشر المجلد الاول من «رأس المال» . المجلس الثاني للاممية في لوزان . ١٨٦٨ المجلس الثالث للاممية في بروكسل ، باكونين يؤسس التحالف الاممي للاشتراكية الديمقراطية .
  - ١٨٦٨-١٨٦٩ تنامي حركة الاضراب في اوروبا الوسطى والفربية .
- ١٨٦٩ مؤتمر حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الالماني في ايزناخ ، المجلس الرابع للاممية في بازل ،

- ١٨٧٠ بيان المجلس العام للاممية حول الحرب الغرنسية البروسية ، انغلز يقيم في لندن .
- ۱۸۷۱ عامية باريس ، بيان المجلس العام للاممية : «الحرب الاهلية في المدن فرنسا» ، المؤتمر الثاني للاممية في لندن التعاون مع «دير فولكشتات» في ليبزيغ ،
- ١٨٧٢ مجلس الاممية ينعقد في لاهاي . طرد باكونين من الاممية . المجلس المام للاممية ينقل الى نيويورك . خطاب ماركس في امستردام .
  - ١٨٧٣ ماركس يمرض مرضا خطيرا .
  - ١٨٧٥ اندماج حزبي العمال الالمانيين في غوتا . «نقد برنامج غوتا» .
    - ۱۸۷۷ مارکس يساعد انفلز في اعداد «ضد ووهرنغ» .
      - ١٨٧٨ اعلان القوانين المادية للاشتراكية في المانيا .
        - ١٨٧٩ ماركس يقع مريضا .
          - ١٨٨١ وفاة السيدة ماركس .
  - ١٨٨٢ ماركس يستشفي في الجزائر وفرنسا ، وفاة ييني ابنة ماركس .
    - ۱۶ آذار ۱۸۸۳ و فاة كارل ماركس .
    - ١٨٨٥ نشر المجلد الثاني من «رأس المال» .
    - ١٨٩٤ نشر المجلد الثالث من «رأس المال» .
      - ١٨٩٥ وفاة فريدريك انفلز .

# فهرست

| ٥           | عن المؤلف والكناب                        |
|-------------|------------------------------------------|
| γ           | الفصل الاول : السنوات الاولى             |
| 18          | الفصل الثاني : تلميذ هيفل                |
| 08          | الفصل الثالث: المنفى في فرنسا            |
| YΛ          | الغصل الرابع: فريدريك انفلز              |
| 18          | الفصل الخامس: المنفى في بروكسل           |
| 114         | الفصل السادس : الثورة والثورة المضادة    |
| 104         | الفصل السابع : المنفى في لندن            |
| 1.41        | الفصل الثامن : ماركس وانفلز              |
| 117         | الفصل التاسع : حرب القرم والازمة         |
| 110         | الفصل العاشر: تغيرات في السلالات الحاكمة |
| 707         | الفصل الحادي عشر: السنوات الاولى للأممية |
| <b>YA</b> 7 | الفصل الثاني عشر : رأس المال             |
| Y1.         | الغصل الثالث عشر: الاممية في أوجها       |
| 771         | الفصل الرابع عشر: أ فول الأمنية          |
| <b>777</b>  | الفصل الخامس عشر: المقد الأخير           |
| <b>ξ</b>    | لالحة زمنية                              |
|             |                                          |

# حنزا الكاب

... وجاء ماركس فملأ الدنيا وشغل الناس. ولهذا سمي هذا العصر ، عصر الانتقال مما قبل التاريخ إلى التاريخ الانساني حيث حقاً لا شيء يمكن ان يوجد باستقلال عن ارادة الانسان ، عصر ماركس.

نادرة جداً هي الكتب الجيدة المتوفرة بالعربية التي تحلل عصر ماركس تحليلاً نقدياً ، باستثناء كتاب لينين « ماركس ، انجلز والماركسية » ثم كتاب كورنو الذي صدر الجزء الأول منه مؤخراً .

هذا الكتاب يأتي ليملأ فراغاً لم يملأه الكتابان السابقان . فهو تحليل يجمع بين البساطة والدقة والشمول للصراع الطبقي في القرن التاسع عشر ، وللاديولوجيات الثورية للفلاسفة الثوريين (هيجل، برودون، فورييه، سان سيمون) الذين عطاهم مارك بظله . كما يحلل المنطلقات الجوهرية لنظرية ماركس الما التاريخية الجدلية والثورية .

«كارل ماركس تاريخ حياته ونضاله »كتاب اساسي ا ثوري عربي يريــــد تغيير نفسه وتغيير العالم المتعفن يعيش فيه .

«ماركس كان قبل كل شيء ثورياً» انجلز .

۹۰۰ ق.س. ۱۲۰۰ ق.س.

دَارُ الطَّهُ لِيعَتَى للطِّهِ بَاعَتَى وَالنَّسْسُرُ بنيروت